

# المنظم ا

المنافعة والمنتف يروالتوزيث

مشق مرب ۲۱۲۲ تلیفاکس ۲۱۹۶۹ الخاهرة ۲۹۵۱۱۱۲

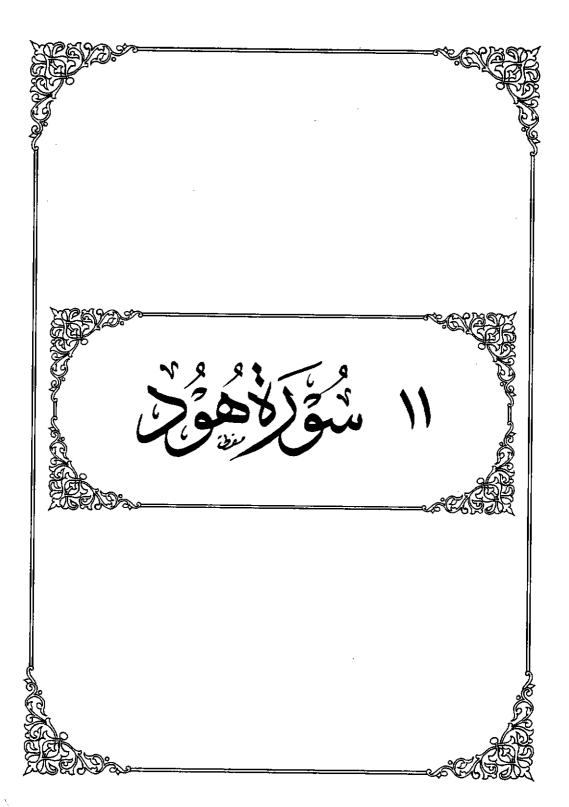

(11)

#### ٥٠٠٥ م يُورُقُونُ هُونِ

#### بِنْ \_\_\_\_\_ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

# الرَّكِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنَكُهُ أُمُ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ عَلَيْ

، الر

- قرأ أبو جعفر بتقطيع (١٠) الحروف بعضها من بعض بسكتة يسيرة بدون تنفس، بمقدار حركتين، «ألف، لأم، را».

وهذا مذهبه في قراءة هذه الحروف في سائر القرآن الكريم.

- ـ وأمال (٢) الراء أبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويحيى وهشام وقالون وهبيرة عن حفص، وأبن جماز عن نافع «الرّ».
- . وقرأ ابن كثير ونافع وحضص عن عاصم وأبو جعفر وقالون ويعقوب ونافع في رواية المسيبي بالفتح «الرّ».
- وقرأ ورش والأزرق وابن عامر وعاصم في رواية حماد بين الفتح والإمالة.

## أُحْكِمَتُ ءَايَلُكُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ

- قراءة الجماعة «أُحْكِمَتْ آياتُه ثم فُصلَتْ» على البناء للمفعول في الفعلين.
- وقرئ «أَحْكَمتُ آياتِه ثم فَصَّلتُ» على البناء على الفاعل فيهما. أي: أحكمتُ الآيات أنا ثم فَصَّلتُها.

<sup>(</sup>۱) إرشاد المبتدي/٢٠٦\_ ٢٠٦، ٢٥٨، النشر ٢٤١/١، ٢٢٤\_ ٢٥٥، الإتحاف/٢٥٥، المهذب ٢١١/١، البدور/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٥٥، التيسير/١٢٠، النشر ٦٦/٢، ٦٧، المكرر/٥٥، المبسوط/٢٣١، السبعة/٣٢٢، الميدور/١٥٠، المهذب ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٠/٥، الكشاف ٢٠/٢، الرازي ١٨٦/١٧، الدر المصون ٧٥/٤..

- وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي وابن كثير في رواية «.. ثم فصلت المتعالية بفتحتين، خفيفة على لزوم الفعل للآيات، ومعناه: انفصلت وصدرت.

قال الزمخشري: «ثم فَصلَتْ، أي فرقت بين الحق والباطل». وقال الطوسي: «وهي شاذة لم يقرأ بها أحد».

- وروى الكسائي ويحيى عن أبي بكر عن عاصم «من لَـدُنِ» (٢) بسكون الدال وإشمامها الضم، وكسر النون.

قال ابن عقيل في شرح التسهيل: «بجر النون وإسكان الدال مُشْمَّةُ الضم، لغة قيسيَّة».

ـ وقرأ اللؤلؤي عن أبي عمرو «من لَدُّن» (١) بتشديد الدال وسكون النون.

- وقراءة الجماعة «من لَدُنْ» (٢٠ بضم الدال وإسكان النون.

ـ وقرئ «لُدُنِ» (٢) بضم اللام وسكون الدال وكسر النون. وانظر الآية / ٤٠ من سورة النساء في الحديث عن «من لَدُنْهُ».

. قرأ أبو جعفر بإخفاء (<sup>١)</sup> التنوين في الخاء مع العُنَّة.

- والباقون على إظهار التنوين.

ٲؘڵۘٳؾۼۘڹۮؙۅؘؖٳٳڵۘٳٲڛۜٙ؋ۧٳڹۜؽؚڶػؙ<sub>ۯ</sub>ؚڝٚڹۿؙڹؘۮؠڗٞۅڮۺؚ؉*ڗؖڲ* 

مِنلَّدُنَّ

حَكِيرٍخَبيرٍ

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٠٠/٥، المحتسب ٢/١٨/١، القرطبي ٢/٩، العكبري ٢٨٨/٢، الكشاف ٢٠/٠، البيان حاشية الشهاب ٦٧/٥، مختصر ابن خالويه/٥٩، المحرر ٢٣٤/٧، الرازي ١٨٦/١٧، التبيان ٤٤٦/٥. وح المعانى ٢٠٥/١١، الدر المصون ٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤٥/٥، وفي المحرر ٢٣٤/٧: «وفيها لغات، يقال: لَدُن، ولُدُن بسكون الدال، وقرئ بهما»...»كذا الشرح التسهيل لابن عقيل ٥٣٢/١، شرح الأشموني ٥١٨/٢، أوضع المسالك ٢٠٧/٢، شرح المفصل ١٠٠٦/١، أمالي الشبجري ٢٣٣/٢، روح المعاني ٢٠٦/١، اللسان والتاج/لدن، التقريب والبيان/٢٦.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢، المهذب ٣١٢/١، البدور/١٥٠.

نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . قراءة الأزرق وورش بترقيق(١) الراء وتفخيمها.

. والباقون على التفخيم.

وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُونُوٓ الِلَّهِ يُمَنِّعَكُم مَّلَاعًا حَسَنًا أَجَلِ مُّسَعَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ أَوْ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ يَكَ

وَأَنِ ٱسْتَغَفِّرُواْ . قراءة الأزرق وورش بترقيق (٢) الراء وتفخيمها.

ـ والباقون على التفخيم.

إِلَيْهِ . قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي» (٢) بوصل الهاء بياء.

ـ والباقون بهاء مكسورة من غير وصل.

يُمَيِّعُكُم . قراءة الجماعة «يُمَتِّعُكم» (1) بتشديد العين من «مَتَّع» المضعَّف.

ـ وقرأ الحسن وابن هرمز وزيد بن علي ومجاهد وابن محيصن «يُمْتِعْكم» (أَمْتَعَ».

تُسَمَّى . الإمالة فيه وقفاً عن حمزة والكسائي وخلف.

وبالفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

وتقدُّم هذا في الآية/٢٨٢ من سورة البقرة.

وَيُوَّتِ ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «ويُوتو» (٥) بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . والباقون على تحقيق الهمز.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢، الإتحاف ٩٤/، المهذب ٣١٢/١، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٤/١، ٢٠٦/٢، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٠١/٥، الإتحاف/٢٥٥، المحرر ٢٣٥/٧، مختصر ابن خالويه/٥٩، الدر المصون ٧٧/٤. وفي ١٣٥/٠، الله، وأمتعه، أطال له الانتفاع به، وهو مجاز...».

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٠/١ ٣٩٢، ٣٦١، التيسير/٣٦، الإتحاف/٥٦، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨.

وَ إِن تَوَلَّوْاْ

فَإِنِّيٓ أَخَافُ

- قراءة الجماعة «وإِنْ تَوَلَّوا» بفتح التاء واللام، فهو «تَوَلَّى» أسند إلى واو الجماعة، أو هو مضارع حذفت منه التاء، أي: وإِنْ تتولُّوا، على الخلاف المعروف في المحذوف: تاء المضارعة أوتاء الفعل.

- ـ وقرأ ابن كثير في رواية البزي وابن فليح، وابن محيصن «وإِنْ تُولُوا» (١) بتشديد التاء.
- وقرأ اليماني وعيسى بن عمر وابن محيصن «وإن تُولُوا» " بشلات ضمات، مبنياً للمفعول، وهو ماضٍ ضمَّ ثانية كأوله؛ لأنه مفتتح بتاء المطاوعة، وضُمَّت اللام أيضاً وإن كان أصلها الكسر لأجل الواو بعدها، والأصل: تُولِيُوا، ثم حذفت ضمة الياء، والياء، فبقي ماقبل واو الضمير مكسوراً، فضمُ لأجل الواو، ووزنه تُفعُوا، بحذف لامه.
- . وقرأ اليماني وعيسى بن عمر والأعرج وأبو رجاء وأبو مجلز «وإن تُولُوا» (٢٠) بضم التاء، وفتح الواو مضارع «وَلَّى».
  - ـ وقرأ الأعرج «وإن تُولُوا» (٤) بضم الناء وسكون الواو ، مضارع «أَوْلَى».
- ـ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «فإنّى أخاف» (٥) بفتح ياء الإضافة.
  - . وقراءة الباقين بسكونها «فإني أخاف» (١٠).

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۳۲/۲، الإتحاف/١٦٤، التيسير/٨٣، غرائب القرآن ٥/١٢، المكرر/٥٥، العنوان/١٠٧، التبيان ٥/١٤، المبسوط/١٥٢، التبصرة/٤٤٦، الكشف عن وجوه القراءات ٣١٥/١، المحرر ٢٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٠١/٥، الإتحاف/٢٥٥، الدر المصون ٧٧/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠١/٥، الكشاف ٢٠/٢، مختصر ابن خالويه/٥٩، روح المعاني ٢٠٨/١١، حاشية الشهاب ٧٠/٥، المحرر ٢٣٧/٧، زاد المسير ٢٦/٤، الدر المصون ٤/٧٧، التقريب والبيان/٣٦أ.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٠١/٥، الدر المصون ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٢/٢، التيسير/١٢٦، الإتحاف/١١٠، ٢٥٥، العنوان/١٠٨، غرائب القرآن ٢/١٥، النشر ٢٩٢/٢، غرائب القرآن ٢٠/٥، الكشرة في عن وجوه القراءات ٥٣٩١، المبسوط/١٤٣، السبعة/٣٤٠، المكرد/٥٥، الكافرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٢. التبصرة/٥٤٣، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

# إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ عَلَيْكُمْ

ـ قرأ أبو عمرو والكسائي وقالون «وَهُوَ»<sup>(٢)</sup> بإسكان الهاء.

وهو

. وقراءة الباقين بضمها «وَهُوَ».

وتقدُّم هذا في الآيتين/ ٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

تقدُّم حكم الهمز في الوقف في الآيتين/ ٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

شَیَءِ

عَدير<u>َ</u> قَديرَ

ـ قرأ الأزرق وورش بترقيق<sup>(٢)</sup> الراء وتفخيمها.

- وقراءة الباقين بالتفخيم.

أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَا إِنَّهُ عَلِيهُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَيْ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «منهو» (١٠) بوصل الهاء بواو.

ء ء منه

ـ وقراءة غيره بهاء مضمومة «مِنْهُ».

يَّتُنُونَ صُدُّورَهُمْ . قراءة الجمهور «يَثْنُون» مضارع «تني» الثلاثي، أي يطوونها على عداوة المسلمين، ويخفون مافيها من الشحناء والعداوة.

ـ وقرأ سعيد بن جبير«يُثُون» (٥) بضم الياء مضارع «أثنى» الرياعي.

قال أبو البقاء:

«ولايُعْرَفُ فِي اللغة إلا أن يُقال: معناه عرضوها للإثناء، كما تقول:

أَبَعْتُ الفرس: إذا عرضته للبيع».

وقال ابن جني:

<sup>(</sup>٢) المكرر/٥٥، انظر حاشيتي الآيتين المحال عليهما في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٩/، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>ه) البحر ٢٠٢/٥، العكبري/٦٨٩، المحتسب ٣١٨/١، ٣٢٠، حاشية الشهاب ٧١/٥، المحرر ٢٨٨/٠. روح المعاني ٢١١/١١، الدر المصون ٧٨/٤.

«وروي عن سعيد بن جبير ـ وأحسبها وهماً ـ «يُثْنُون» بضم الياء والنون..؛ لأنه لايُعْرَف في اللغة أثنيت كذا، بمعنى ثنيته، إلا أن يكون معناه يجدونها مثنية كقولهم: أحمدته: وجدته محموداً، وأذممته: وجدته مذموماً».

ونقل هذا الشهاب في حاشيته عن ابن جني، كما ذكر أبو حيان عن الرازى كالذى ذهب إليه ابن جني.

وقرأ ابن عباس بخلاف عنه وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد بن علي ومجاهد وابن يعمر ونصر بن عاصم وعبد بالرحمن بن أبزى والجحدري والضحاك وابن أبي إسحاق وأبو الأسود الدؤلي وأبو رزين والأعمش وابن محيصن من طريق المعدل «تَثُوني» (١) بالناء، مضارع «اثْتُوني» على وزن افعوعل، على نُسَق: اعشوشب المكان.

وصدورهم: بالرفع: على معنى: تنطوي صدورهم، وتأنيث الفعل لتأنيث الجمع.

قال ابن جني: «.. وهذا من أبنية المبالغة لتكرير العين، كقولك: أعشب البلد، فإذا كثر فيه ذلك قيل: اعشوشب...».

وقال الفراء: وهو في العربية بمنزلة تتثني..، وهو من الفعل افعوعلت...

وقال الشهاب: «.. وهو من أبنية المزيد الموضوعة للمبالغة؛ لأنه مقال: حَلاً، فإذا أريد المبالغة قيل: إحْلُولْي، وهو لازم، قصدورهم

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۲/۰، فتح الباري ۲٦٤/۸، المحتسب ٣١٨/١، حاشية الشهاب ٧٠/٠، معاني الأخفش ٢٠٢/٥، معاني الفراء ٣/٢، إعراب النحاس ٢٩١/٠، القرطبي ٥/٩، الكشاف ٢٠٢/٠ ـ ٩٠، معاني الزجاج ٣٩/٣، مختصر ابن خالويه/٥٩ الطبري ١٢٦/١١، روح المعاني ٢١٠/١١، المحرر ٢٣٨/٧ ـ ٢٣٩، زاد المسير ٤٧٧٤، وانظر التاج واللسان، والتهذيب /تنبئ، الدر المصون ٤٨٨٤.

فاعله، ومعناه: ينطوي أو ينحرف انطواءً وانحرافاً بليغاً، وهو على المعانى السالفة في قراءة الجمهور..».

ـ وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن يعمر وابن أبي إسحاق وعلي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد علي الحسين وأبو جعفر أن محمد علي وزن الكلمة السابقة: يُفْعُوْعِل، وهو للمبالغة، وصدورهم: فاعل.

وذُكِّر الفعل على معنى الجمع دون الجماعة.

ـ وقرأ ابن عباس «لَيَثْنُونِ» (٢٠ بلام التأكيد في خبر «إِنَّ»، وحذفت الباء من آخره تحفيفاً.

صدورهم: بالرفع.

. وذكر الزمخشري هذه القراءة عن ابن عباس «لَتَثُنوني» (") باللام مفتوحة، وتاء بعدها، وإثبات الياء في آخر الفعل.

وعن ابن عباس أنه قرأ «تَثْتُوْنِ..» <sup>(٤)</sup> .

قال ابن جني:

«وأما «تُثُونِ صدورُهم» بنون مكسورة من غيرياء، ورفع «صدورهم» فإنه أراد الياء، فحذفها تخفيفاً، كالعادة في ذلك، ولاسيما والكلمة طويلة بكونها على تَفْعُوْعِل».

وذكر القراءة أبو جعفر النحاس، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) البحسر ۲۰۲/۵، حاشية الشهاب ۷۱/۵، الكشاف ۹۱/۲، مجمع البيان ۱۱٤/۱۱، الكشاف ۲۰۲/۵، مجمع البيان ۱۱٤/۱۱، العكبري/ ۲۹۰، معاني الزجاج ۳۹/۳، مختصر ابن خالویه/ ۵۹، بصائر ذوي التمییز/شی، الدر المصون ۷۸/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٠٢/٥، العكبري/٦٩٠، مجمع البيان ١١٤/١١، المحرر ٢٣٨/٧، من غير ضبط لحركة النون، الدر المصون ٢٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٩١/٢، مختصر ابن خالويه/٥٩.

<sup>(</sup>٤) إعراب النحاس ٨٠/٢، المحتسب ٣١٩/١.

«وحذف الياء لايجوز إلا في ضرورة الشعر..، أوفي صلة نحو «والليل إذا يستر» الفجر ٤/٨٩».

- وقرأ ابن عباس وعروة الأعشى وابن أبي أبزى «يَثْتُونُ» ('') ، ووزنه يَفْعَوعِل من الثّنّ ، بَنَى منه افعوعل ، وهو ماهش وضعف من الكلا ، وأصله: يَثْنَوْنِن ، يريد مطاوعة نفوسهم للشيء كما ينثني الهش من النبات ، وأراد ضعف إيمانهم ، ومرض قلُويهم. وصدورهم: بالرفع ، فاعله.

وجاءت القراءة السابقة عن ابن عباس وعروة الأعشى وابن أبزى والأعمش «تَشُونُ» بالتاء، وممن أثبتها كذلك ابن جني، وقال: «وأما تَثْنَونّ، فإنها تفعوعل من لفظ الثّنّ، ومعناه أيضاً، وأصلها تَثُونْنُ فلزم الإدغام لتكرير العين إذ كان غير ملحق، .. فأسكنت النون الأولى، ونقلت كسرتها على الواو، فأدغمت النون في النون فصار «تَثْوَنّ»، كذا جاءت عنده بنون مشددة مفتوحة.

- وقرأ عروة الأعشى ومجاهد «يَثْتَرُنُه أَ مثل: يطمئنُ صدورهم: بالرفع. قال أبو حيان: «وهذه مما استثقل فيه الكسر على الواو كما فيل: إشاح.

وقد قيل إن يَشْئِنُ: يَفْعَئِلُ من الثِّنِّ المتقدّم مثل تحمارُ تصفارٌ، فحركت الألف لالتقائها بالكسر فانقلبت همزة».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۲/۵: «... وعروة .. والأعشى» كذا، وماأثبته عن المحتسب، وفي مختصر ابن خالويه/٥٩ «عون الأعشى» كذا لقراءة أخرى غير هذه وهي «تثنؤن» بالهمز، المحتسب ٢١٩/١، وفي حاشية الشهاب ٧١/٥ «عروة»، وانظر مجمع البيان ١٤/١١، والكشاف ٢٠/٢، وإعراب النحاس ٨٠/٢، الدر المصون ٧٨/٤ «.. والأعمش».

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب ٧١/٥، المحتسب ٢١٩/١، روح المعاني ٢١٠/١١، المحرر ٢٤٠/٧.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٢/٥ عروة ومجاهد حاشية الشهاب ٧١/٥، العكبري ٢٠٢/٥، الكشاف ٩١/٢، الدر المعون ٧٨/٤.

- وذكر هذه القراءة ابن جني عن عروة الأعشى، وذكرها غيره عن ابن أبزى والأعشى ومجاهد «تَثْنَئِنُ» (١) كذا بالتاء.

وذكر مثل هذا الشهاب، قال:

«وقرئ بذلك كتطمئنُّ، وفيه وجهان:

أحدهما: أن أصله التانَّ، كاحمارً وابياضً، ففرَّ من التقاء الساكنين بقلب الألف همزة مكسورة، وقيل: أصله: تتنوِنُّ، بواو مكسورة، فاستثقلت الكسرة على الواو فقلبت همزة كماقيل في وشاح إشاح، فعلى الأول يكون من الافعيلال، وعلى هذا هو من باب افعوعل، ورُجِّح الأول باطراد..».

- وروي عن عروة الأعشى ومجاهد «يَثْنُؤُنَّ صدورَهم» (٢٠).

قال ابن جني:

«وأما «يتتؤنَّ صدورهم» بالنصب وبالهمزة المضمومة فوهم من حاكيه أو قاربته، لأنه لايقال: ثنات كذا بمعنى تَثْيَتُه» وقال العكبري: وهو من ثنيت إلا أنه قلب الياء واواً لانضَمامها، ثم همزها لانضمامها.

ـ وقراءة عون الأعشى «كذا»، وعمر بن حدير «تثنَّؤُن» (٢٠). وجاءت النون غير مقيَّدة بضبط.

- وروي عن الأعشى ومجاهد «يَثْنُؤون» مثل: يفعلون، مهموز اللام، صدورُهم: بالنصب.

قال الرازي، ونقله عنه أبو حيان:

«ولاأعرف وجهه؛ لأنه يقال: ثبيت، ولم أسمع ثناتُ، ويجوز أنه

<sup>(</sup>۱) المحتسب ٢١٩/١، حاشية الشهاب ٧١/٥، المحرر ٢٤٠/٧، روح المعاني ٢١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢١٩/١، العكبري ٦٨٩/٢، الدر المصون ٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالویه/٥٩.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٠٢/٥، الدر المصون ٧٩/٤.

قلب الياء ألفاً على لغة من يقول: أعطأت في «أعطيت»، ثم همز على لغة من يقول: «ولا الضائين»(١).

. وقرأ ابن عباس «يَتْتُوي» (٢) بتقديم الثاء على النون، وبغير نون بعد الواو، على وزن «يرعوي».

قال أبو حاتم: «وهذه القراءة غلط لاتتجه».

قال أبوحيان: «وإنما قال ذلك لأنه لاحظ الواو في هذا الفعل، لايقال: ثقوته فانثوى، كما يقال: رعوته - أي كففته - فارعوى، فانكف. وقال الشهاب: «وقيل إنها غلط في النقل؛ لأنه لامعنى للواو في هذا الفعل...، ووزن ارعوى من غريب الأوزان، وفيه كلام في المطولات».

ونقل عن ابن عباس أنه قرأ «تُثُنُوي» (٢٠ على وزن تنطوي كالقراءة السابقة، إلا أنها بالتاء من فوق، قال أبو حاتم: «هذه القراءة غلط لاتتحه».

. وعن ابن عباس أنه قرأ «يُثَنُّون» (٤) على وزن «يُحَلُّون».

وانفرد بذكر هذه القراءة الطوسي، ولم يذكر لها ضبطاً، وقال بعدها: «وأراد المبالغة».

وغلب على ظني أن هذا الضبط أقرب إلى الصواب، على أنه لايبعد أن يكون أيضاً «يُرْتُون»على وزن يُحلُّون، والله أعلم بالصواب. وبعدُ، فقراءات ابن عباس فيها اضطراب في النقل، ولاأطمئن إلى أنه قرأ هذه القراءات كلهافي هذا اللفظ!!

 <sup>(</sup>١) الآية /٧ من سورة الفاتحة، والقراءة بالهمز لأيوب السختيائي، وقد تقدمت في موضعها.
 (٢) البحر ٢٠٢/٥، الكشاف ٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية الشهاب ٧١/٥، الكشاف ٩١/٢، القرطبي ٥/٩، المحرر ٢٣٩/٧: «وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما فيما روى ابن عيينة...»، الدر المصون ٧٩/٤.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٧٩/٤، في الدر المصون ٧٩/٤ «يُنثُون».

- وقرأ نصر بن عاصم وابن يعمر وابن أبي إسحاق "يُنتُون" (1) بتقديم النون على الثاء، ذكر أبو حيان هذه القراءة، ولم يُعلِّق عليها بشيء، وفي التاج مايشهد لهذه القراءة، وأنها لاتخرج عن قراءة العامة، ففي حديث أبي هالة في صفة مجلس رسول الله ولاتتنفى فلتاته اي لاتشاع ولاتناع، وقال أبو عبيد: معناه: لايتُحدَّث بتلك الفلتات.

ومعنى هذه القراءةأنهم كانوا يُنثُون مافي صدورهم، أي يحتفظون به ويُخْفُونه، وفيها العداوة لرسول الله ت ودعوته.

وذكروا أن النَّثْوَة الوقيعةُ بين الناس

فأنت إذا نظرت في معنى هذه القراءة وقابلتها بقراءة العامة «يُثُنُون صدورهم» وجدتها ليست ببعيدة، فإن كان عند أحد القراء توجيه غيرهذا فليُعُلِمني بما فتح الله عليه، وحسنبُه عند الله حُسنُ الثواب. وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق «تَتُثُوي» (٢) بتقديم النون على الثاء.

وقد ذكر أبو حيان أن في هذه الكلمة «يثنون» (٢٠) عشر قراءات وذكرالشهاب الخفاجي أنهاثلاث عشرة قراءة.

قلتُ: بعد جمعها من كتب القراءات فقد بلغت تسع عشرة قراءة على ماترى !!

<sup>(</sup>١) البحر ٢٠٢/٥، وانظر التاج/نثا.

<sup>(</sup>٢) المحرر ٢٤٠/٧ ، كذا جاء ضبط القراءة فيه ١١

<sup>(</sup>٣) انظر البحر ٢٠٢/٥، وحاشية الشهاب ٧٠/٥.

يَعْلَمُ مَا

يُسِرُّونَ

أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَا بَهُمْ

- ۔ قرأ ابن عباس «على حين..»
  - . وقراءة الجماعة «أَلاَ حين».

قال ابن عطية، ومن هذا الاستعمال قول النابغة:

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلتُ أَلَمًا أَصْحُ والشيب وازع

- قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدعام<sup>(٢)</sup> الميم في الميم.

ـ قرأ الأزرق وورش بترفيق<sup>(٢)</sup> الراء وتفخيمها.

. والجماعة على التفخيم.

﴿ وَمَامِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ

فِي ٱلْأَرْضِ ـ تقدّ .

يعكرمسنقرها ومستودعها

- تقدّمت القراءة في «الأرض» بالسكت، ونقل الحركة إلى اللام من الهمزة، ثم حذفها «لُرُض». انظر الآية/٦١ من سورة يونس.

ـ قراءة الجماعة «ويَعْلَمُ مستقرَّها ومستودَّعَها» الفعل مبني للمعلوم،

والفاعل هو الله تعالى، ومستقرها ومستودعها بالنصب. . وقرأ ابن محيصن «ويُعْلَمُ مستقرُّها ومستودعُها» (٤) الفعل مبني لما

لم يُسمَمُّ فاعله، ومستقرها ومستودعها: بالرفع.

- وأدغم (٥) الميم في الميم «ويعلم مُستقرها..» أبو عمرو ويعقوب،

بخلاف عنهما.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۲/۵، روح المعاني ۲۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) النشر ١٨٠/١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩١/٢، الإتحاف/٩٤، المهذب ٣١٢/١، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) النشر ١/٠٨١، الإتحاف/٢٢، ألمهذب ٢١٣/١، البدور/١٥١.

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاسِحِرُّ مُّبِينٌ ﴿ ﴾

وَهُوَ ـ تقدَّم ضم الهاء وإسكانها، انظر الآية /٤ من هذه السورة، وهُوَ والآيتين / ٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

وَٱلْأَرْضَ ـ تقدمت قراءة ورش بنقل حركة الهمزة إلى اللام ثم حذف اللام «ولَرْض»، انظر الآية/٦٦ من سورة يونس.

عَلَى ٱلْمَآءِ . قراءة حمزة في الوقف بإبدال (١) الهمزة ألفاً، ثم حذفها ويجوز إثباتها، ومع الحذف يكون القصر.

وَلَيِن . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٢) الهمزة بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ

وَلَمِن قُلْتَ . قراءة الجماعة «ولئن قلتَ» (أ) بفتح التاء، أي: ولئت قلتَ يامحمد، فهوخطاب للرسول ﷺ.

ـ وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «ولئن قلتُ» (١) بضم التاء، إخباراً عن الله تعالى.

## وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ

ـ قراءة الجماعة «ولئن قلت إنكم مبعوثون» (٤) بكسر الهمزة من «إن»، وهو المطرد بعد القول.

. وقرأ المطوعي والأعمش، وحكاها عيسى بن عمر، «ولئن قلتَ أنكم مبعوثون» (١) بفتح الهمزة بعد القول.

<sup>(</sup>١) النشر ٤٦٤/١، ٤٦٦، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٥/٥، المحرر ٢٤٦/٧، روح المعانى ١٣/١٢.

 <sup>(</sup>٤) البحر ٢٠٥/٥، مختصر ابن خالویه/٥٩، الإتحاف/٢٥٥، الكشاف ٩١/٢، حاشية الشهاب
 ٧٦/٥، روح المعاني ١٣/١٢، وانظر إعراب النحاس ٨٠/٢، والقرطبي ٩/٩.

قلتُ: حكاية عيسى بن عمر يجب أن تكون «ولتَّن قلتُ أنكم مبعوثون» بضم التاء، وهي قراءته المتقدَّمة.

#### قال الزمخشري:

«ووجهه أن يكون من قولهم: أنت السوق عنك تشتري لنا لحماً، وأنك تشتري يمعنى علك، أي: ولئن قلت لهم: لعلكم مبعوثون...، ويجوز أن تضمن «قلت» معنى ذكرت».

#### وقال الشهاب:

«...أي: ولئن قلت ذاكراً أنكم مبعوثون، فهو مفعول للذكر لا للقول، ولذا فتحت...، وقوله ـ أي البيضاوي ـ: أو أن يكون «أَن» بعنى «عَل» على لغة في «لعل» بمعناها، وذكرها لأنها أَخَف، ولأنه ورد استعمالها في محل واحد، إذ قالوا: ائت السوق علك أن تشتري لحماً، وأنك تشتري لحماً كما في الكشاف...».

#### وقال أبو جعفر النحاس:

«كُسِرَت «إِنّ» لأنها بعد القول مبتدأة، وحكى سيبويه الفتح»(۱، و وجدت مثل هذا عند القرطبي.

إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاسِحُرُ . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع وعاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ويعقوب «.. سبحر» (٢) من غير ألف، وهو مصدر، ومن قال هذا ذهب إلى الكلام.

<sup>(</sup>١) وقبيلة سُلَيْم تفتح همزة «إِنّ» بعد القول، ونقلت عنهم القراءات على ذلك، فلتكن هذه القراءة جارية هذا المجرى.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۰۰/۰، الطبري ۲/۰، فتح القدير ۲۸۲/۱، القرطبي ۹/۹، الإتحاف/۲۰۳، ۲۰۵، البحر ۲۰۰/۰، البحر ۹/۱، الإتحاف/۲۰۳، ۲۰۵، الكشاف ۹/۲، معاني الفراء ٤/٢، الرازي ۱۹۹/۱۰، النشر ۲۰۹۲، ۲۸۸، التيسير/۱۰۱، المكرر/۵۰، المبسوط/۲۲۸، حاشية الجمل ۲۸۲۲، الكشف عن وجوه القراءات ۲۲۱۱، العنوان/۸۸، ۱۰۷، معاني الزجاج ۴۰/۰، الحجة لابن خالويه/۱۳۳، السبعة/۲٤۹، التبيان ۵/۲۰۱، ارشاد المبتدي/۳۰، التبصرة/۶۸۹، حجة القراءات/۲۳۹ ـ ۲۲۰، المحرر ۲۲۹۷، روح المعاني ۱۲/۱۲.

- وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب «.. ساحر» (۱) بألف على وزن فاعل، فهو اسم فإعل، ومن قال هذا ذهب إلى النبي على من قولهم.

وتقدَّم مثل هذا في الآية/١١٠ من سورة المائدة، والآية/٢ من سورة يونس. وقرأ الأزرق وورش بترقيق الراء بخلاف في السرحر» (٢).

وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لِّيَقُولُ مَا يَعْبِسُهُ ۚ ٱلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَلَيْسَ مَا يَعْبِسُهُ ۗ ٱلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَلَيْسَ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَىٰ مَا كَانُواْ بَعْلَىٰ مَا مَا يَعْلَىٰ مَا كَانُواْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ـ تقدّم حكم الهمز في وقف حمزة في الآية السابقة.

يأنيهم

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر وورش عن نافع «ياتيهم» (٢)

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال.

- وقراءة الجماعة «يأتيهم» بتحقيق الهمز.

. وقرأ يعقوب «يأتيهُم»(٤) بضم الهاء على الأصل.

. وقراءة الجماعة «يأتيهم» بكسرها لمجاورة الياء.

ـ قراءة حمزة بإمالة <sup>(ه)</sup> الألف.

بإبدال الهمزة ألفاً في الحالين.

حَافَ

. والجماعة على الفتح.

يَسْتَهُ زِءُونَ (١) . قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة، وضم الزاي في الحالين «يستهزُون».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) النشير ٢٩٠/١ ٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف/٥٥، ٥٥، ٦٤، المستوط/١٠٤، ١٠٨، التيسير/٣٦، المهذب ٢٦٢/١، البدور/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) إرشاد المبتدي/٢٠٣، النشر ٢٧٢/١، الإتحاف/١٢٤، المسبوط/٨٧، المهذب ٢١٢/١، البدور/١٥٠ـ

<sup>(</sup>ه) النشر ( ۱۹۱/ ، التيسير ( ۱۰۰ ، الإتحاف / ۸۷ ، التذكرة في القراءات الثمان ( ۱۹۱/ ، البدور ( ۱۹۱ ، المهذب ۲۱۳۱ .

<sup>(</sup>٦) النشر ٧/٧٦، الإتحاف/٥٦، ٦٧، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥٠.

لَيْتُوسُ (٢)

كَيِنُ

ـ ولحمزة في الوقف ثلاثة أوجه:

۱ ـ الأول: كأبي جعفر «يستهزُون».

٢ ـ الثاني: تسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

٣ ـ الثالث: إبدال اليمزة ياء خالصة «يستهزيون».

وتقدُّم مثل هذا في البيان في الآية/٥ من سورة الأنعام.

# وَلَيِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ عَنَّ

ـ تقدُّم حكم الهمزة في الآية/٧ من هذه السورة.

ـ قرأ ابن كثير في الوصل «منهو» (١٠) بوصل هاء الضمير بواو.

- وقراءة الباقين «منه» بهاء مضمومة من غير صلة.

- قراءة الأزرق وورش بتثليث البدل.

- وأما حمزة فله في الوقف وجهان:

الأول: التسهيل بَيْنَ بَيْنَ.

والثاني: حذف الهمزة اتباعاً للرسم فيصير النطق بواو ساكنة بعد الياء، «لَيُوْس».

- وذكر العكبري أنه قرئ بواوين «ليووس» على إبدال الهمزة واواً.

وَكَ إِنْ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ حَصَرًا آءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرِحُ فَنَخُورُ ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا إِنَّهُ لَفَرِحُ فَنَخُورُ ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

. تقدُّم حكم الهمز في الوقف في قراءة حمزة.

(۱) إرشاد المبتدي/۲۰۸۷، السبعة/۱۳۰، النشر ۲۰۵۱، الإتحاف/۳۶، المبسوط/۹۰، البسوط/۹۰، المبسوط/۹۰، المبدور/۱۵۰، المهذب ۲۱۲/۱،

<sup>(</sup>٢) النشر ٤/٨٢١، الإتحاف،٦٤، المهذب ٣١٢/١، البدور/١٥٠، البدر الزاهرة ١/٦٥٧، إعراب القراءات الشواذ ١/٧٥١.

إِنَّهُ لَفَرِحٌ

أَذَقَنَاهُ . قراءة ابن كثير في الوصل «أذقناهو»(١) بوصل الهاء بواو.

. وقراءة الجماعة بهاء مضمومة من غير وصل «أذقناهُ».

نَعُمَاءَ . قراءة حمزة في الوقف بالتسهيل (٢) بَيْنَ بَيْنَ مع القصر والتوسط والمدّ، وهذا مبنى على قلب الهمزة ألفاً، وحذفها، أو إثباتها.

ضَرَّاءَ . حكمها كحكم «نعماء» في الوقف عند حمزة.

مَسَّـتُهُ . قراءة ابن كثير في الوصل «مَسَّتْهُو» (٢) بوصل الهاء بواو.

. وقراءة الباقين بهاء مضمومة من غير وصل «مُسُنَّهُ».

عَنِيَّ إِنَّهُ, . قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «عَنِّيَ إنه» (٤) بفتح الياء.

. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب هنّي إنه (٤) بسكون الياء.

. قرأ الجمهور «... لَفَرِحٌ» بكسر الراء، وهو قياس اسم الفاعل من فعل اللازم، قلتُ: هو بمعنى فاعل وحُوِّل للمبالغة.

. وقال يعقوب الحضرمي: قرأ بعض أهل المدينة «... لَفَرُحُ» (<sup>()</sup> بضم الراء. قال أبو جعفر النحاس: «هكذا كما تقول: فَطُن وحَذُر ونَدُس». وقال أبو حيان: «وقرأت فرقة...، وهي كما تقول: نَدُس ونَطُمس

(۱) النشر ۲۰۵/۱، الإتحاف/۳۶، السبعة/۱۳۰، المبسوط/۹۰، إرشاد المبتدي/۲۰۷، البدور/۱۵۰، المهذب ۲۰۲۷.

وفَخُر، وهو تعاظمه على الناس بما أصابه من النعماء».

<sup>(</sup>۲) النشر ٤٦٤/١. ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٥/١، الإتحاف/٣٤، السبعة/١٣٠، المبسوط/٩٠، إرشاد المبتدي/٢٠٧، البدور/١٥٠، المهذب ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١١١، ٢٥٥، النشر ٢٩٢/٢، المكرر/٥٥، الكافي/١٠٨، إرشاد المبتدي/٣٧٤، المبسوط/٣٤٣، السبعة/٣٤٠، التيسير/١٢٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٣٩/١، التيسرة/٥٣٩، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>ه) البحر ٢٠٦/٥: «فرقة»، مختصر ابن خالويه/٥٩، القرطبي ١١/٩، نقبل نب النحاس ولم يعيزه، انظر إعراب النحاس ٨١/١، العكبري/٦٩١، روح المعاني ١٦/١٢، والتاج واللسان/فرح، المحرر ٢٤٨/٧، الدر المصون ٨٢/٤.

معفرة

وَضَآ إِنَّ

وقال العكبري: «يقرأ بكسر الراء وضمها، وهما لغتان مثل: يَقُظ ويَقِظ، وحَذْر وحَذْر».

قال الزبيدي في الناج:

«فَرِح الرجل كعلِم فهو فَرِحٌ ككتِف، وفَرُحٌ بضم الراء هكذا في النسيخ، ومثله في اللسان وغيره من الأمهات، وفي بعضها فَرُوح كصبور ومَفْروح، كلاهما عن ابن جني».

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهَكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُكَ إِلَّا

ـ قراءة الأزرق وورشب ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء.

ـ والباقون على التفخيم.

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُّ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ عَلَيْكُ

يُوحَى ـ قرأه (٢) بالإمالة حمزة والكسائي وخلف.

ـ وقراءة الأزرق وورش بالفتح والتقليل.

. وقراءة الباقين بالفتح

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة بَيْنَ بَيْنَ

. وذهب بعضهم إلى أنه يبدلها ياءً خالصة.

عَلَيْهِ . قراءة ابن كثيرية الوصل «عليهي»(١) بوصل الهاء بياء.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٠/٢ ومابعدها، الإتحاف/٩٣، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) النشير ٣٦/٢ ومابعدها، المكرر/٥٥، التيسير/٤٦، الإتحاف/٧٥، التذكرة في القبراءات الثمان/١٩٣، المهذب ٢٦٢/١، البدور/١٥١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٤٦١/١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٤) النشــر ٢٠٥/١، الإتحــاف/٣٤، الســبعة/١٣٠، المبســوط/٩٠، إرشــاد المبتــدي/٢٠٧، البدور/١٥٠، المهذب ٢١٢/١.

- والجماعة «عليهِ» بهاء مكسورة من غير وصل.

. أماله حمزة وابن ذكوان وخلف.

جكآء

- والفتح والإمالة لهشام.
  - والباقون على الفتح.

وتقدُّم هذا مراراً وانظر الآية/٤٢ من سورة النساء.

- وإذا وقف حمزة فله فيه تسهيل<sup>(١)</sup> الهمز مع المدِّ والتوسط والقصر.

- قراءة الأزرق وورش بترقيق<sup>(٢)</sup> الراء وتفخيمها.

ر مؤ ن**د**یر

ـ والباقون على التفخيم.

- تقدُّم حكم الهمز في الوقف في الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

شيءِ

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيَّتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ عَيْلًا

اَفْتَرَنَهُ - أماله (۲) أبوعم رو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصورى.

- . وبالتقليل قرأ الأزق وورش.
- والباقون على الفتح، وهي قراءة ابن ذكوان من طريق الأخفش.
- وقرأ ابن كثيرية الوصل «افتراهو» (1) بوصل الهاء بواو، على مذهبه في أمثاله.
  - . وقراءة الجماعة بهاء مضمومة «افتراهُ».

<sup>(</sup>١) النشر ٢/٤٦١ ـ ٤٦٦، الإتحاف/٥٥.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٤-١٤، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٧٨، البدور/١٥١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٥/١، الإتحاف/٣٤، السيبعة/١٣٠، المبسيوط/٩٠، إرشياد المبتدي/٢٠٧، البدور/١٥٠، المهذب ٢٠٢/١.

فأتوأ

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر وورش والأزرق والأصبهاني واليزيدي بإبدال الهمزة ألفاً «فاتوا» (١)

وكذا قراءة حمزة في الوقف.

. والباقون على تحقيق الهمز «فأتوا».

بِعَشْرِسُورِ

. قرأ أبو حيوة وأبو البرهسم «بعشر سور» على تنوين «عشر» وجعل «سور» بدلاً منه.

. وقراءة الجماعة على الإضافة «بعشرِ سورٍ».

فَإِلَّهِ بَسْتَجِيبُواْ لَكُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْلَآ إِلَهَ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ عَنَّيْ

أُنزِلَ

ـ قراءة الجماعة «.. أُنْزِل» مبنياً للمفعول، وفيه ضمير ما أوحي، وأنما: أنّ، وما الكافّة.

ـ وقرأ زيد بن علي «.. نَزَّل اله (٢٠) بفتح النون والزاي وتشديدها ، فهو مضعف مبني للفاعل.

قال أبو حيان:

«... واحتمل أن تكون «ما» مصدرية، أي أن التنزيل، واحتمل أن تكون بمعنى الذي، أي: أنّ الذي نُزّله، وحذف الضميرالمنصوب لوجود جواز الحذف».

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِيا وَزِينَهُ انُوقِ إِلَيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ وَالْكُونِ الْمُعْمَ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ وَالْكُونَ الْمُؤْمِدُ وَالْكُونِ اللهِ وَالْمُورِي. الدُّوري.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٠/، ٢٩٢، ٢٩١) الإتحاف/٥٢، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ١/٦٥٧ وانظر الحاشية/١١ فيه.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٩/٥، روح المعاني ٢٣/١٢، الدر المصون ٨٤/٤.

- . وبالفتح والتقليل أبو عمرو والأزرق وورش.
  - . والباقون على الفتح.

وتقدُّم هذا مراراً، وانظرالآيتين/٨٥ و ١١٤ من سورة البقرة.

نُونِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ. قراءة الجماعة «نُوفُ...»(١) بنون العظمة، وتشديد الفاء، مضارع وَفَّى، وحذف حرف العلة لأنه جواب «مَن»، والفاعل ضمير الله تعالى، أعمالهم: بالنصب مفعول به.

- وقرأ طلحة بن مصرف وميمون بن مهران وأبو حيوة والحسن والمطوعي «يُوَفِّ...»(٢) بالياء على الغيبة، وتشديد الفاء، والفاعل ضمير الله تعالى، أعمالهم: مفعول به.

- وقرأ زيد بن علي «يُوْفِي» (٢٠ بالياء مخففاً مضارع «أَوْفى»، والفاعل ضمير الله تعالى، أعمالهم: بالنصب مفعول به.

- وقرأ ميمون بن مهران «يُوَفَّ إليهم أعمالُهم» (٤) بضم الياء وفتح الفاء مشددة، من وُفِّي يُوَفَّى مبنياً للمفعول، وأعمالهم: بالرفع قائم مقام الفاعل، وجزم لكونه جواباً للشرط.

- وقرأ ميمون بن مهران «تُوفَّ إليهم أعمالُهم» (٥) بالتاء مبنياً للمفعول كالقراءة السابقة، وأعمالهم: بالرفع.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٠٩/٥، المحرر ٢٥٥/٧، الإتحاف/٢٥٥، وفي المحرر ٢٥٥/٧، حاشية الجمل ٢٨٥/٢، الدر المصون ٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٠٩/٥: «طلحة بن ميمون» كذا 1، وفي المحرر ٢٥٥/٧ «طلحة وميمون بن مهران»، الكشاف ٢٣/١٢ «طلحة بن ميمون» وكالكشاف ٢٣/١٢ «طلحة بن ميمون» كالبحر، الإتحاف/٥٥ «الحسن والمطوعي» وقد انفرد بذكرهما. الدر المصون ٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٩/٥، روح المعاني ٢٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٥٥، حاشية الجمل ٣٨٥/٢، الدر المصون ٨٤/٤، إعراب القراءات الشواذ ٢٥٨/١، مختصر ابن خالويه/٥٩.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٠٩/٥، الكشاف ٩٣/٢، مختصر ابن خالويه/٥٩، روح المعاني ٢٣/١٢، إعراب القراءات الشواذ ١٩٨/١.

. وقرأ الحسن «نُوْفِي»(١) بالتخفيف مضارع أَوْفَى، وبإثبات الياء، واحتمل أن يكون مجزوماً بحذف الحركة المقدّرة، (٢) وهي لغة ليعض العرب كقول الشاعر:

ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد واحتمل أن يكون مرفوعاً، لأن الشرط إذا كان ماضياً فقد سمع في جوابه الرفع، ومثل هذا الموضع قول زهير:

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقولُ لاغائب مالي ولاحرِم ـ وعند ابن خالويه في مختصره: عمرو عن الحسن «يُوفَي إليهم أعمالُهم، (٢) كذا بالياء في أوله وإثبات الياء في آخره، وتحريج هذه القراءة كالذي مضى في المتقدّمة.

إليهم

ـ قراءة حمزة ويعقوب والمطوعي والشنبوذي «إليهُم» (<sup>()</sup> بضم الهاء على الأصل.

. وقراءة الباقين بكسرها لمجاورة الياء.

وتقدُّم هذا مرارا.

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَمِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْكَ

ٱلأخرةِ

حكيظ

- تقدُّم في الآية/٤ من سورة البقرة قراءات فيه، منها تحقيق الهمز، ونقل الحركة والحذف، والسكت، وترقيق الراء، وإمالة الهاء.

. قراءة أبي السمال«حَبَط» (٥) بفتح الباء حيث جاء.

(٢) انظر البحر ٢١٠/٥، وحاشية الشهاب ٨٢/٥.

.(٣) مختصر ابن خالویه/٥٩.

(٤) انظر الإتحاف/١٢٣، ٢٥٥، إرشاد المبتدي/٢٠٣، النشر ٢٧٢/١، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥١.

(٥) البحر ١٥١/٢.

<sup>(</sup>١) البحر ٢١٩/٥، الكشاف ٩٣/٢ حاشية الشهاب ٨٢/٥.

ـ وقراءة الجماعة «حبِط» بكسر الباء.

وَبَنطِلُ

- قراءة الجماعة «وباطلٌ ماكانوا يعملون» (١) بالرفع وفيه وجهان:
  - الأول: باطل: مبتدأ ، و«ماكانوا يعملون» خبره.
- الثاني: باطل: خبر مقدَّم، وما: مبتدأ ، والعائد محذوف، أي: يعملونه.
- وقرأ أُبِيِّ بن كعب وعبد الله بن مسعود، لوذكرها الزمخشري لعاصما «وباطلاً ماكانوا يعملون» (١٠ بالنصب، وخُرِّج على أنه مفعول «يعملون» ومازائدة، والتقدير: وكانوا يعملون باطلاً.

#### قال ابن جني:

«... ومن بَعْدُ ففي هذه القراءة دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها كقولك: قائماً كان زيد وواقفاً كان جعفر، ووجه الدلالة من ذلك أنه يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل، و«باطلاً» منصوب بـ «يعملون» والموضع إذاً لـ «يعملون»، لوقوع معموله متقدّماً عليه، فكأنه قال: ويعملون باطلاً كانوا...».

قال أبوحاتم: «ثبت في أربعة مصاحف».

- وقرأ زيد بن علي ويحيى بن يعمر وابن نبهان وشيبان وعصمة والأزرق وأبو بكر كلهم عن عاصم «وبَطّل ماكانوا يعملون» (٢) فعلاً ماضياً معطوفاً على «حيط».

قال الشهاب: «.وقرئ بُطلَ على صيغة الفعل الماضي المعطوف على حبط، وهي من الشواذ».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۱۰/۰، المحتسب ۲۲۰/۱، الكشاف ۹۳/۲، مختصر ابن خالویه/۵۹، مجمع البیان (۱) البحر ۱۲۰/۰، المحتسب ۱۵۹۱، مشكل إعراب القرآن ۳۹۵ ۳۹۵، العكبري ۱۹۱۲، البیان ۹/۲، إعراب النحاس ۸۲/۲، حاشیة الشهاب ۸۳/۰، حاشیة الجمل ۳۸۹۲، المحرر ۲۵۹۷، روح المعانی ۲۵/۱۲، الدر المصون ۸۵/٤.

 <sup>(</sup>۲) البحر ۲۱۰/۵، الكشاف ۹۳/۲، مختصر ابن خالويه/٥٩، حاشية الجمل ۳۷٦/۲، حاشية الشهاب ۸٤/۵، روح المعاني ۲٥/۱۲، الدر المصون ۸٥/٤.

أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن فَبَلِهِ عَكِنَابُ مُوسَى إمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَنَهِكَ أِنْوَمِنُونَ بِهِ عَوَمَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَالْ اللَّهُ فِي مِنْ يَقِيِّنُهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ وَلَكِكَّ أَحْفَثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْ

يَتَلُوهُ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «يتلوهو» (١٠) بوصل الهاء بواو.

مِنَهُ

. وقراءة الجماعة «يتلوهُ» بهاء مضمومة. ـ قراءة ابن كثير في الوصل «منهو» (١١) بوصل الهاء بواو.

. والجماعة «مِنْهُ» بهاء مضمومة.

كِنَابُ مُوسَى . قراءة الجماعة «.. كتابُ موسى»(٢) بالرفع على الابتداء، وخبره متعلّق شبه الجملة قبله: «ومن قبله»، أو هو معطوف على «شاهد».

. وقرأ محمد بن السائب الكلبي، وحكاها المهدوي عنه، وأبو حاتم عن بعضهم: «.. كتاب موسى»(١) بالنصب عطفاً على مفعول «يتلوه»، أو بإضمار فعل، أي: ويتلو كتاب موسى.

قال الزجاج:

«ويجوز نصب: «كتاب موسى»، ويكون المعنى: ويتلوه شاهد منه، وهو الذي كان يتلو كتابَ موسى، والأَجْوَدُ الرضع، والقراءة بالرفع لاغير».

وقال أبو جعفر النحاس: «وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ... بالنصب

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/١ ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، المبسوط/٩٠، السبعة/١٣٢.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢١٠/ ٢١١، القرطبي ١٧/٩، العكبري ٦٩٢/٢، معاني الفراء ٦/٢، حاشية الشهاب ٨٥/٥، الكشاف ٩٣/٢، مختصر ابن خالويه/٧٩، إعراب النحاس ٩٣/٢، معاني الزجاج ٤٤/٣، المحسور ٢٥٩/٧، الطبيري ١٢/١٢، فتسح القديسر ٤٨٨/٢، روح المصاني ٢٨/١٢، اللدر المصون ٨٦/٤.

قال أبو جعفر: النصب جائز، يكون معطوهاً على الهاء، أي: ويتلو كتابَ موسى..».

مُوسَىٰ . أماله (١) حمزة والكسائي وخلف.

وبالفتح والتقليل قرأ أبو عمرو والأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

يُوَّمِنُونَ (٢) ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم، وأبو جعفر والأصبهاني والأزرق وورش عن نافع «يومنون» بإبدال الهمزة واواً.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقراءة الباقين «يؤمنون» بالهمز.

مِرْيَةٍ . قراءة الجمهور «مِريةٍ» بكسر الميم، وهي لغة الحجاز، وذكروا أنها الفصيحة المشهورة، وذهب إلى هذا الشهاب وغيره.

- وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي وعلي والحسن وقتادة «مُرْيةٍ» (٢) بضم الميم، وهي لغة أسد وتميم.

قال تعلب: «وهما لغتان»، وذكروا أن الضم أعلى.

ـ وقرأ يونس وعدي كالاهما عن أبي عمرو «مَرْية» (٢) بفتح الميم حيث جاء.

ٱلنَّاسِ - قراءة الفتح والإمالة للدوري عن أبي عمرو، وتقدُّمت في

<sup>(</sup>١) النشر ٢٦/٢، الإتحاف/٧٥، ٨٠، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٣٩٠ ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢١١/٥، العكبري ٦٩٢/٢، الكشاف ٩٣/٢، مختصر ابن خالويه ٥٩/، معاني البحر ٢١١/٥، العكبري ٦٩٢/٢، الكشاف ٩٣/٢، النبيان ٤٦٢/٥، حاشية الجمل ٣٨٨/٢، معاني الزجاج ٤٤٢/٣، حاشية الشهاب ٨٦/٥، المحرر ٢٦١/٧، تاج العروس، والصحاح، واللسان/مرى، روح المعاني ٢٩/١٢، زاد المسير ٨٩/٤ «الحسن وقتادة... بضم الميم أين وقع»، الدر المصون ٨٦/٤، التقريب والبيان/٢٦أ.

الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

ـ قراءة الجماعة «إنه» بكسر الهمزة.

إِنَّهُ ٱلْحَقَّ

أظكه

ٱفَترَك

بألأخرة

كَفُرُونَ

أظَلُومِكُن

. وقرئ «أنه»(١) بفتح الهمزة على تقدير: لأنه.

لَا يُوَّمِنُونَ . تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة وأواً في هذه الآية «لايومنون».

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ لَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ الْأَسْهَادُ هَنَوُلَآ وَ ٱلّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَىٰ الظَّلِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الظَّلِمِينَ اللّهُ عَلَىٰ الطّهُ اللّهُ عَلَىٰ الظَّلِمِينَ اللّهُ عَلَىٰ الطّهُ اللّهُ عَلَىٰ الطّهُ اللّهُ عَلَىٰ الطّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- تقدُّم تغليظ اللام في الآيتين/٢٠ من سورة البقرة، و ٢١ من سورة الأنعام.

- قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام<sup>(٢)</sup> الميم في الميم، وبالإظهار.

- تقدُّم الحديث في إمالة «افتراه» في الآية/١٣ من هذه السورة.

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَ اعِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ

تقدُّمت القراءات فيه في الآية/٤ من سورة البقرة.

. قراءة الأزرق وورش بترقيق (٢) الراء، وتفخيمها.

أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُتُمِينِ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَعَفُ لَوُلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُنْ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ عَنْ اللَّهُ مَا كَانُواْ يُسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ عَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ الللْلُولُولِيسُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ الللْلُلْلُهُ مِنْ الللْلُهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْلُهُ مِنْ الللْلُهُ مِنْ الللْلُمُ مُلِي الللللْلَهُ مِنْ اللْمُعُلِيقُولُ مِنْ الللْلُهُ مِنْ الللْلُمُ مُنْ اللْلَهُ مِنْ اللْمُعُولُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ مِنْ اللْلُهُ مِنْ الللْلْمُ مِنْ الللْلُهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللْمُ الللْمُعْمُ وَاللِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُ اللْمُولُ الللِّهُ مِنْ الللْمُعْمِلِي اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَمِ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَمِ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى الللْمُ اللْمُعْلَمِ مِنْ اللْمُلْمُ اللْمُعْلَمِ مِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

مِنْ أَوْلِيآ اللهِ عَلَى المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المُّالِي المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّالِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُّلِينَ المُلْمِينَ المُلْمُ المُلْمِينَ المُلْمِ

ـ قراءة الجماعة «يُضاعَفُ لهم العذابُ» بالألف، والفعل مبنيّ

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ١٥٩/١، مختصر ابن خالويه٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨٢/١، الإتجاف/٢٢، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٤/٢، الإتحاف/٩٤، المهذب ٣١٣/١، البدور/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٣٢/١، الإتحاف/٦٥.

للمفعول، والعذاب: بالرفع في مقام الفاعل.

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوجعفر ويعقوب وابن محيصن «يُضَعَّفُ لهم العذابُ» (١) بالتشديد والقصر، والعذاب في محل رفع وفي إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (٢):

«نُضَعِّف لهم العذابَ» بالنون وكسر العين مشددة من غير ألف، ونصب العذاب».

ونسب هذه القراءة إلى ابن كثير وابن عامر.

يُجِرُونَ ـ قراءة الأزرق وورش بترقيق (٢) الراء وبالتفخيم.

# أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

خَسِرُوٓا . قراءة الأزرق وورش بترقيق (١) الراء وبالتفخيم.

لَاجَرُمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ عَلَيْ

لَاجَرَمُ ـ قرأ حمزة بمد (٥) «لا» مدّاً متوسطاً، بخلاف عنه، للمبالغة.

ـ وقراءة الباقين بالقصر، وهو الوجه الثاني لحمزة.

ـ وتقدَّم مثل هذا في الآية/٢ من سورة البقرة «المه، ذلك الكتاب لاريب فيه».

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١٦٠، ٢٥٥، المكرر/٥٥، النشر ٢٢٨/٢، الكشاف ٩٤/٢، الكشيف عن وجوه القراءات ٢٠٠/١، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /٩٥٤ «أبو عمرو»، فتح القدير ٤٩١/٢، وانظر إرشاد المبتدي/٢٤٨، والسبعة/١٨٤، والتيسير/٨١، والمبسوط/١٤٨ المدال ١٤٨٠ التبصرة/٤٤١، الشهاب البيضاوي ٨٧/٥، روح المعاني ٣٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مرجعي الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٤١، ٢٥٥، النشر ٢٤٥/١، المهذب ٣١٣/١.

- وعن أبي عمرو الاجررُم..ه(١) بضم الراء على وزن كرُم.

- وقرأ هـ أرون وعبيد والهمداني كلهم عن أبي عمـ رو «لأَجْ رَم» (١) بهمزة مفتوحة بعد اللام من غير مَدّ.

ألأخرة

ڒ ؠؙۮۘڴؗڔۅڹ

. تقدُّمت القراءات مُفصَّلة فيه في الآية /٤ من سورة البقرة.

# ه مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَكَرُونَ فَيْكَ مَثَلًا أَفَلا نَذَكَرُونَ فَيْكَ

كَأَلْأُعْمَىٰ . أماله (") حمزة والكسائي وخلف.

- والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.
  - ـ والباقون على الفتح.

- قرأ حفص، وعلي بن نصر عن أبيه عن أبان عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «تَذكّرون» (١٠ خفيفة الذال، وأصله: تتذكرون فحذفت التاء تخفيفاً، على خلاف في المحذوف.

- وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب «تَذُكّرون» (١) بتشديد الذال، وأصله: تتذكّرون، فأدغمت التاء في الذال، وفي التشديد معنى تكرير التذكّر.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/١٥٢ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) التقريب والبيان/٣٦ أ

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧٥، ٢٥٥، النشر ٣٦/٢، المهذب ٣١٦/١، البدور/١٥٢، التذكرة في القراءات الثمان/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٥٣/٤، الإتحاف/٢٢، ٢٥٥، السبعة/٢٧٢، المكرر/٥٥، حاشية الجمل ٢٩٠/٢، النشر ٢٦٦/٢، التيسير/١٠٨، التبصرة/٥٠٦، إرشاد المبتدي/٢٢٤، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٤/١، المبسوط/٢٠٤.

# وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ عَيْكُ

إِنِّ لَكُمُ ـ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والأعمش "إنّي لكم.." (١) بكسر الهمزة على إضمار القول.

ـ وقرأأبو عمرو وابن كثير والكسائي وأبوجعفر ويعقوب وخلف «أني لكم..»(١) بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر، أي: بأني لكم نذير.

إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمُ لَهُ وقرأ ابن مسعود «.. إلى قومه فقال ياقوم إني لكم نذير...» (٢٠) بزيادة: «فقال ياقوم».

وهذه القراءة شاهد لقراءة الكسر.

نَذِيرٌ . تقدَّمت قراءتا الترقيق والتفخيم عن الأزرق وورش في الآية/١٢ من هذه السورة.

# أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهِ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلبِمِ

إِنِّى أَخَافُ . قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «إنِّي أَخاف» (٢) بفتح ياء النفس.

ـ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «إنّي أخاف» (٢٠) بسكون الياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۱٤/٥، العكبري/٦٩٤، إيضاح الوقف والابتداء/٢١١، الكتباب ٢٦٤١، فهرس سيبويه/٢٦، النشر ٢٨٨/٢، التيسير/١٦٤، السبعة/٣٣٢، إعراب النحاس ٢٦٨٨، الحجة لابن خالويه/١٨٦، شرح الشاطبية/٢٢٠، مجمع البيان ١٣٥/١، معاني الزجاج ٤٦٤، حاشية الشهاب ٨٩٨٥، المكرر/٥٥، إرشاد المبتدي/٣٦٨، الكافي ١٠٩١، الإتحاف/٢٥٥، حاشية الجمل ٢٩٠/٢، المبسوط/٢٦٨، الطابري ١٠/١١، الكشاف ١٩٤/٢، حجمة القراءات/٣٣٧، العنوان/١٠٠، القرطبي ٢٢٨٠، الكشف عن وجوه القراءات ١٥٢٥، الرازي ١٢٩/١، التبسرة ١٨٥٨، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٧١، المحرد ٢٦٩/١، روح المعاني ٢٦/١٢، زاد المسير ٤٥/٤، فتح القدير ٢٩٣٢، الدر المصون ٤٠/٤.

<sup>(</sup>۲) كتاب المساحف/٦٣ «مصحف ابن مسعود». (٣) النشر ٢٩٢/٢، التيسير/١٢٦، الإتحاف/١١٠، ٢٥٥، العنوان/١٠٨، المكرر٥٥٠، الكافي/١٠٨، إرشاد المبتدي/٢٧٤، السبعة/٣٤٠، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٩/١، المبسوط/١٤٣، التبصرة/٤٤٠، المحرر ٢٦٩/٧، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٥/٢.

وتقدُّمت هاتان القراءتان في الآية /٣ من هذه السورة.

فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَانَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثَلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِيدِ نَيْ

مَازَىٰكَ. وَمَانَرُىٰكَ. وَمَانَرُىٰكَ

عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصوري بإمالة الألف في المواضع الثلاثة.

وقراءة الأزرق وورش بالتقليل.

والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

- قراءة الجماعة «باديَ.» (٢) بالياء من غير همز من بدا يبدو، ومعناه:

ظاهر الرأي، وقيل: بادي بالياء معناه: بادئ بالهمز فسنهلَّت الهمزة

بإبدالها ياءً لكسر ماقبلها ، وذكروا أنه منصوب على الظرف.

- وقرأ أبو عمرو، والرستمي ونصير عن الكسائي، وعيسى عن عمر الثقفي واليزيدي والحسن «بادئ...»(٢) بالهمز، فهو من بدأ

يبدأ، ومعناه: أول الرأي.

بَادِیَ

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٧٥، ٧٨، ٢٥٥، النشر ٢٧/٢، ٤٠، المهذب ٢١٦/١، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۱۰/۰، غرائب القرآن ۲۰/۱۲، البيان ۱۱/۱، التيسير/۱۲، حجة القراءات /۳۳۸ السبعة/۲۳۲، الحجة لابن خالويه/۱۸۱، المكرر/٥٥، مجمع البيان ۱۲۰/۱۱، حاشية الجمل ۲۹۱/۲، الحرر ۲۷۱/۷، الحرر ۲۷۱/۷، القرطبي ۲۷/۹، الحشف عن وجوه القراءات ۲۲۱/۱، الحشاف 190/۲، المحسن ۱۹۰/۷، النشر ۲۷۱/۷، العراب القرآن ۲۹۰/۱، الفران ۱۱/۲۰، معاني الأخفش ۲۸۲۳، معاني الفراء ۱۱/۲، حاشية الشهاب ۱۰۰۵، الاسمان والتاج ارشاد المبتدي/۳۸۸، المسبوط/۲۲۸، معاني الزجاج ۲۷/۷، الإتحاف/۵۱، ۲۵۱، اللسان والتاج والمفردات/بدا، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۸۸/۱، الطبري ۱۱/۱۲، الرازي ۲۲/۱۲، روح المعاني ۱۲/۱۲، زاد المسبر ۱۹/۶، التذكرة في القراءات الثمان/۳۷، التحملة للزبيدي/ بدأ، الدر المصون ۱۱/۶، التأخيص/۲۸۸، غاية الاختصار/۵۱،

قال الفراء: «بادي الرأي» لاتهمز «بادي؛ لأن المعنى: فيما يظهر لنا ويبدو، ولو قرأت «بادئ الرأي» فهمزت تريد أول الرأي لكان جواباً».

#### وقال مكي:

«انتصب «بادي» على الظرف، أي في بادئ الرأي، هذا على قراءة من لم يهمزه.

ويجوز أن يكون مفعولاً به حذف معه حرف الجر مثل: «واختار موسى قومه» الأعراف/١٥٥.

.. ومن قرأ بالهمز، وقدر في الألف أنها بدل من همزة فهو أيضاً نصب على الظرف..».

. وقرأ سليم عن حمزة «بادي الرأي» (١) بسكون الياء في الوصل.

. وأمال الألف الأعشى «بِادي»<sup>(۲)</sup> .

ـ قرأ الجمهور «الرأي»<sup>(۲)</sup> بالهمز.

ٱلرَّأْي

. قرأ السوسي والأصبهاني وورش وأبو جعفر وعلي بن نصر عن أبي عمرو وكذلك اليزيدي عنه «الراي» (٣) من غير همز.

قال ابن مجاهد:

«وقال اليزيدي عن أبي عمرو: لايهمز «الراي» إذا أدرج القراءة، أو قرأ في الصلاة، ويهمز إذا حقَّق، روي عنه الهمز وتركه، وهذه علَّته».

<sup>(</sup>١) التقريب والبيان/٣٦ أ.

<sup>(</sup>٢) التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٧/١ ، ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر السبعة/٣٢٢، والمكرر/٥٥، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٠/٢، الإتحاف/٥٣، ٦٤، النشر ٣٩٠/١ المهذب ٣١٤/١، البدور/٥١، المحرر ٢٧٢/٧، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٧٨/١، زاد المسير ٩٦/٤، وفي غرائب القرآن ٢٠/١٢: «الرّيّ» كذا جاء فيه بالياء عن أبي عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش، وحمزة بالوقف»، ولم أجد مثل هذا الضبط عند غيره وقد يكون سهواً من ناشر الكتاب حجة الفارسي ٢١٦/٤.

- وقراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمز «الراي»(١) كقراءة أبي عمرو.

بَلۡ نَظۡنُكُمۡ

- قرأ الكسائي بإدغام (٢) اللام في النون.

. والباقون على إظهار اللام.

قَالَ يَكَفَوْ مِ أَرَءَ يَٰتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن رَّقِي وَءَانَنِي رَجْمَةً مَا لَكِي مَرَجَهَةً مِن يَنعِدهِ وَفَعُمِينَتُ عَلَيْكُمُ أَنكُرِهُ وَالْكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿ مَا لَكُمُ وَهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿ مَا لَكُمُ وَهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿ مَا لَكُمْ مُوالِهِ اللّهِ مَا لَكُمْ وَهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿ مَا لَكُمْ مُوالِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنكُمُ وَهَا وَأَنتُمْ لَهُا كُمُوهُونَ وَهُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

يَكْقُوْهِر

ـ قراءة ابن محيصن «ياقومُ» (٢) بضم الميم حيث جاء.

. وقراءة الجماعة «ياقوم» بكسرها.

أَرَءَيْتُمْ (٤)

- قرأ بتسهيل الهمز نافع وأبو جعفر والأصبهاني عن ورش، وقالون.

وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقرأ ورش والأزرق بإبدال الهمزة ألفاً، مع إشباع المدّ، وهو الوجه الثاني عن ورش، والتسهيل أشهر عنه، وعليه الجمهو وهو الأقيس. وصورة الإبدال مع المدّ «أرآيتم».

- . وقرأ الكسائي بإسقاط الهمزة «أُرَيْتُم» (°).
  - وقراءة الجماعة بتحقيق الهمز «أرأيتم».

وتقدَّمت هذه القراءات في الآية/٥٠ من سيورة يونس، وانظر الآية/٤٠ من سورة الأنعام في «أرأيتكم»، ففيها بيان أوفى مما أثبته ههنا.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم (٢) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٨، ٢٥٥، النشر ٢/٧، المكرر/٥٥، معاني الفراء ٣٥٣/٢، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٥٤.٤٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٥٦، ٢٥٥، المكرر/٥٥، النشر ٢٩٨٦٩٧١، المهذب ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٥٦، ٢٥٥، المكرر/٥٥، النشر ٢٩٧١. ٢٩٨، المهذب ٢١٤/١.

ـ وفيه لورش أربعة أوجه <sup>(۱)</sup> :

وَءَالْكُنِي

قصرالبدل مع فتح ذات الياء، والتوسط مع التقليل، والمدّ معهما.

ـ وأمال<sup>(٢)</sup> الألف حمزة والكسائ*ي و*خلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

فعميت

. قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأُبَيّ بن كعب ويحيى بن وتشديد الميم ويحيى بن وتشديد الميم مبنياً للمفعول، أي: أُبْهِمَتُ عليكم وأُخْفِيَتْ.

- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر، وأبو جعفر ويعقوب «فَعَمِيَت» (٢) بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل، أي: فخفيت، وقيل: فعميتم عن الأخبار الني أتتكم، وهي الرحمة فلم تؤمنوا بها، ولم تعم الأخبار نفسها عنهم، وهو من القلب.

قال الفراء:

«وسمعت العرب تقول: قد عُمِّيَ عليَّ الخبر، وعَمِيَ عليَّ بمعنى واحد، وهذا مما حَوَّلت العرب الفعل إليه وليس له، وهو في الأصل لغيره...».

<sup>(</sup>۱) البدور/۱۵۱.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣١٦/١، البدور/١٥٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢١٦/٥، النشر ٢٨٨/٢، التيسير/١٢٤، الطبري ١٨/١٢، مشكل إعراب القرآن ٢٩٩٨، الرازي ٢٢٢/٧، غرائب القرآن ٢٠/١٢، القرطبي ٢٥/٩، السبعة/٢٣٢، حجة القراءات/٢٣٨، الإتحاف/٢٥٥، العكبري/٢٩٦، مجمع البيان ٢١/١٦، النبيان ٢٧/٥، الكافي ١٠٩/٤، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٧١، الحجة لابن خالويه/١٨٦، المكرر/٥٥، إرشاد المبتدي/٢٦٨، المبسوط/٢٨٨، حاشية الجمل ٢٩١/٢، معاني الزجاج ٤٧/٤، شرح اللمع ٢٧٨١، الكتاب ٢٩٨١، فهرس سيبويه/٢٦، الكشاف ٢٥/٢، التبصرة/٨٥٥، إعراب القراءات السبع وعالها ٢٧٩٧، المحرر ٢٧٥/٧، روح المعاني ٢١/٩٧، تفسير الماوردي ٢٦٦/٤، زاد المسير ٤٧/٤، فتح القدير ٢٤٤/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٠/٢، الدر المصون ٤٦٣٤.

أنكزتككموها

- وروى الأعمش عن ابن وثاب «وعَمِيَتْ» (۱) ، بالواو ، والياء خفيفة - وقراءة عبد الله بن مسعود «من ربي وعُمِّيَتْ» (۲) وترك من الآية ؛ وآتاني رحمة من عنده».

- وقرأ أُبَيّ بن كعب وعلي والسلمي والحسن والأعمش وابن مسعود «فَعَمّاها(٢) عليكم، أي: عَمّاها الله.

قال مكي: «فهذا - أي هذه القراءة - شاهد لمن ضمّ وشُدَّد» أي شاهد لقراءة «فُعُمِّيتْ».

قال أبو زرعة: «وقيل إن في مصحف أُبِيّ فعمَّاها عليكم».

- وعن أُبَيِّ بن كعب أنه قرأ «فَعَمّاها الله عليكم» (٤) بالتصريح بلفظ الجلالة فإعلاً.

قال الشهاب: «وقوله - أي البيضاوي - على أن الفعل لله أي في القراءتين - أي: فعُميّت - عميّت - وقد قرئ بالتصريح به...».

- قراءة الجماعة «أَنُلْزِمُكموها» بضم الميم.

- وروى عباس واليزيدي عن أبي عمرو «أَنُلْزِمْكموها»<sup>(٥)</sup> بسكون الميم.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢١٦/٥: «وروى الأعمش عن أبي وثاب» كذا، وهو تحريف، روح المعاني ٣٩/١٢، المحرر ٢٦/٧٠، الدر المصون ٩٣/٤.

<sup>(</sup>۲) كتاب المصاحف/٦٢: «مصحف ابن مسعود».

<sup>(</sup>٣) البحر ٢١٦/٥، الطبري ١٨/١١، القرطبي ٢٥/٩، حجة القراءات/٣٣٨، الكشاف ٢٩٥/١، مختصر ابن خالويه/٥٩، مشكل إعراب القرآن ٢٩٩/١، الابتحاف/٢٥٥، حاشية الجمل ٢٩١/٢، النبيان ٢٧٥/٥، معاني الفراء ٢٢/١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٢١، العجة لابن خالويه/١٨٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٧٩/١، المحرر ٢٧٦/٧، تفسير الماوردي ٢٢٤/٤، زاد المسير ٤٩/٤، فتح القدير ٤٩٤٤، الدر المصون ٤٩٣٤، حجة الفارسي ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل ٣٩٠/٢، حاشية الشهاب ٩٢/٥، روح المعاني ٣٩/١٢، الدر المصون ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢١٧/٥، الرازي ٢١٤/١، وانظر التعليق على هذه القراءة فيه، الكشاف ٢٩٦/، معاني الفراء ٢١٧٨، المحاني الفراء ٢٢/١، مختصر ابن خالويه/٥٩، العكبري/٦٩٦، إعراب النحاس ٢٧٨، معاني الزجاج ٤٨/٠، معاني الفراء ٢٨٨، ٢٦٦، التبيان ٤٧٤/٥، القرطبي ٢٦/٩، الرازي ٢٢٢/١٧، همع الهوامع ٢٠٠/١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٧٩/١، روح المعاني ٢٠/١٢ الدر المصون ٤٠/٤، التقريب والبيان/٢٦ أ.

قال الزمخشري:

"وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم، ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خِلْسة خفيفة، فظنها الراوي سكوناً، والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه، وحُذّاق البصريين، لأن الحركة الإعرابية لايسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر».

قال الفراء<sup>(۱)</sup> :

«وقرئ: أنلزمْكموها.. والرفع أَحَبُّ إليّ من الجزم».

وقال في موضع آخر (٢):

«العرب تسكّن الميم التي من اللزوم، فيقولون:أَنُلْزِمْكُموها، وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها، وأنها مرفوعة، فلوكانت منصوبة لم يُسْتَثْقَل فتخفّف..، فإنما يستثقل الضم والكسر؛ لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين تتضمُّ الرَّفعةُ بهما فيثقل الضمة، ويُمال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى ذلك ثقيلاً، والفتحة تخرج من خَرْق الفم بلا كُلُفة».

وقال الزجاج:

«القراءة بضم الميم، ويجوز إسكانها على بُعْب لكثرة الحركات، وثقل الضمة بعد الكسرة.

وسيبويه والخليل لايجيزان إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرار، فأمّا مارُوي عن أبي عمرو من الإسكان فلم يُضبَط ذلك عنه، ورواه عنه سيبويه (٣) أنه كان يخفف الحركات، وهذا هو الوجه».

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) وعند الرازي في ٢٢٢/١٧ «وروي عن سيبويه أن كان يخفف الحركة ويختلسها، وهذا هو الحق وإنما يجوز الإسكان في الشعر كقول امرئ القيس: فاليوم أشربُ غير مستحقب.....».

وقال الطوسي:

"وأجاز الفراء.. بتسكين الميم، جعله بمنزلة عَضُد وعَضْد، وكَبِد وكَبِد وكَبِد، ولايجوز ذلك عند البصريين، لأن الإعراب لايلزم فيه النقل كما يلزم في بناء الكلمة، وإنما يجيزون مثل ذلك في ضرورة الشعر..».

- وقرأ أُبَيِّ بن كعب وابن عباس «أَنُلْزِمُكُموها من شطر أنفسنا» (١) ، ومعناها: من تلقاء أنفسنا.
  - . وروي عن أُبَيّ وابن عباس أيضاً «أنلزمكموها من شطر قلوبنا» (١) قال أبو حيان:

«ومعنى شطر نحو، وهذا على جهة التفسير لاعلى أنه قرآن لخالفته سواد المصحف».

قال السمين: «وفي الآية قراءات شاذة مخالفة للسواد أضربت عنها».

وَينقَوْمِ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لا إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤأَ اللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤأَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا تَجْهَا لُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّى

- تقدمت قراءة ابن محيصن «ياقومُ» بضم الميم في الآية السابقة.

أَجْرِيَ إِلَّا قَرَا

يَنْقُوْمِ

- ـ قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «.. أجري إلا» (٢) بفتح الياء.
- . وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف .. أجري إلا»(٢) بسكون الياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢١٧/٥، الطبري ٢٨/١٢، المحرر ٢٧٦/٧، روح المعاني ٢٠/١٢.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/۱۱۱، ۲۵٦، المبسوط/۲٤۳، المكرر/٥٥، العنوان/۱۰۸، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٩/١، غرائب القرآن ٢٠/١٢، التبصرة/٥٤٣، إرشاد المبتدي/٣٧٥، النشر ٢٩٢/٢، السبعة/٣٤٠ ـ ٣٤١، التيسير/١٢٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٥/٢.

#### بِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓأَ

- ـ قراءة الجماعة «... بطارد الذين آمنوا»(١) على الإضافة.
  - ـ وقرأ أبو حيوة «بطاردٍ الذين آمنوا» (١) بالتتوين.

#### قال الزمخشري:

«على الأصل، يعني أن اسم الضاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال أصله أن يعمل ولايضاف، وهذا ظاهر كلام سيبويه..».

وَلَكِذِي عَن ابن كثير وأبو جعفر واليزيدي مرو والبزي عن ابن كثير وأبو جعفر واليزيدي «ولكنى أراكم» (٢) بفتح الياء.

. وقرأ ابن كثير من رواية القواس وأبوعمرو وابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «ولكني أراكم» (٢) بسكون الياء.

. أماله (٢) حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري.

أرَيٰكُمْز

- ـ وبالتقليل الأزرق وورش.
- . والباقون بالفتح، وهي الرواية عن ابن ذكوان من طريق الأخفش.

وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَهُمُ أَفَلاَ لَذَكَرُونَ عَلَيْكُ

يَعَوْمِ . تقدمت قراءة ابن محيصن «ياقومُ» بضم الميم في الآية/٢٨.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۱۸/۵، الكشاف ۹٦/۲، مختصر ابن خالويه/٥٩ ـ ٦٠، روح المعاني ٤١/١٢، الدر المصون ٩٥/٤.

<sup>(</sup>۲) السبعة/۳٤٠، المكرر/٥٥، الكافي/١٠٨، التيسير/١٢٦، المبسوط/٣٤٣، النشر ٢٩٢/٢، الإتحاف/٢٥٦، العنوان/١٠٨، الكشف عن وجوه القراءات ١٩٣١، إرشاد المبتدي/٢٧٥، التبصرة/٥٤٣، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، ٤٠، الإتحاف/٨٥، ٧٨، المهذب ٣١٦/١، البدور/١٥٢.

وَيَكَقُوهِ مَن ـ ادغام (۱) الميم في الميم عن أبي عمرو ويعقوب، وروي عنهما الإظهار كالجماعة.

يَنْصُرُنِي قرأ ابن محيصن باختلاس ضمن الراء وإسكانها «ينصُرْني» (٢٠)

أَفَلَانَذَكَّرُونَ . قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف والأعمش وعلي بن نصر عن أبيه عن أبان عن عاصم «تَذَكرون» (٢) خفيفة الذال، وأصله تتذكرون، فحذفت الناء تخفيفاً، على خلاف في المحذوف.

ـ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب «تَذَّكرون» (٢) بتشديد الـذال، وأصله: تتذكرون، فأدغمت التاء في الذال.

وتقدُّم هذا مُفَصَّلاً في الآية /٢٤ من هذه السورة، وانظر أيضاً الآية /١٥٢ من سورة الأنعام.

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى ٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُوْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِىۤ أَنفُسِهِم ۗ إِنِّ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

وَلا أَقُولُ لَكُم ي ديام (١) اللام في اللام عن أبي عمرو ويعقوب.

- والباقون على الإظهار.

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٥) الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ - قراءة الجماعة «.. ملك» بفتح اللام.

. وقرأ طلحة الحضرمي «.. مَلِك» (٦٠ بكسر اللام،

خَزَآيِنُ

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣١٧/١، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>۲) الاتحاف/١٣٦.

<sup>(</sup>٣) وانظر الإتحاف/٢٥٦، والمكرر/٥٥، وإعراب النحاس ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣١٧/١، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢/١٧٤ ـ ٤٧٧، الإتحاف/٢٦.

<sup>(</sup>١) مختصر ابن خالویه/٣٧، ١٠.

. وقد ذكرها ابن خالويه في موضعين من مختصره، ونسب القراءة لطلحة في الموضع الأول، وقال في الثاني: «حكاه عيسي بن سلمان الحجازي».

> أَقُولُ لِلَّذِينَ - إدغام<sup>(١)</sup> اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

> > . والباقون على الإظهار.

- قراءة حمزة (٢) في الوقف بنقل حركة الهمزة إلى الياء وحذف تَزْدَرِيَ أَعَيُنُكُمُ الهمزة «تزدريَ عينكم» كذا 1.

. وذكر بعضهم أنه يقلب الهمزة ياء ثم يدغم الياء في الياء «تـزدريُّ عينكم».

- وقراءة الجماعة بتحقيق الهمز «تزدري أعينكم».

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه والأزرق وورش عن نافع والأصبهاني وأبو جعفر «لن يوتيهم» (٢٠ بإبدال الهمزة واواً.

ـ وكذلك جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ والجماعة على تحقيق الهمز «لن يؤتيهم».

ـ ترقيق الراء (١٠) عن الأزرق وورش.

- ذكروا أن أبا عمرو ويعقوب أدغما<sup>(ه)</sup> الميم في الباء، والصواب أنه إخفاء، والإدغام يقتضى تشديد الحرف الثاني، وليس الأمر هنا كذلك، بل يسكن الحرف الأول، ولايدغم فيه، بل يخفى بغُنَّة.

لحمزة في الوقفل الوجوه التالية (٢):

١ ـ تحقيق الهمز مع عدم السكت.

(١) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢١٧/١، البدور/١٥٢.

روي خ<u>اير</u>ا

أغكميِما

فِيَ أَنفُسِهِمُ

<sup>(</sup>۲) النشر ٤٣٧/١، الإتحاف/٦٧.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/ ٣٩٠. ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، السبعة/١٣٣، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٩٣، النشر ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤.

<sup>(</sup>٦) النشر ٤٣٧/١، الإتحاف/٦٧، ١٥٨.

ٳێۣٙٳۮؘٵ

جَادَلْتَنَا

٢ ـ تحقيق الهمز مع السكت على الياء.

٣ . «في نْفُسهِم» بنقل حركة الهمزة إلى الياء، ثم حذف الهمزة.

٤ - «فيَّ نفسهم» بقلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء قبلها.

ـ وقراءة الجماعة بتحقيق الهمز «في أنفسهم».

وتقدُّم هذا في الآية/٢٣٥ من سورة البقرة.

ـ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «إنِّيَ إذاً» <sup>(١)</sup> بفتح الياء.

ـ والباقون «إنِّي إذاً» (١) بسكونها.

قَالُواْ يَكِنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ رَبَّيَ

قَدُ جَدَدُ أَتَيَا ('' - أظهر الدال نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وابن ذكوان وأبو جعفر يعقوب وقالون.

ـ وأدغم الدال في الجيم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام،

- قراءة الجمهور «جَادَلتنا» بإثبات الألف على وزن فاعل.

ـ وقرئ «جُدَلْتَنَا» "بغير ألف، وهو الأصل، وهي بمعنى قراءة الجماعة. وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه.

<sup>(</sup>۱) السبعة/٣٤٠، الإتحاف/١١، ٢٥٦، المكرر/٥٦، التبصيرة/٥٤٣، المبسوط/٢٤٣، النشير (١٠/ التبسير/١٢٦، العنوان/١٠٨، إرشاد المبتدي/٣٧٤، التذكرة في القراءات الثمان (٣٧٥/ المهذب ٢١٥/١، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٥٦، النشر ٤/٢، البدور/١٥٢، المهذب ٣١٧/١.

 <sup>(</sup>٣) العكبري/٦٩٦ ولم يُسنمُ صاحب هذه القراءة، ولعلها لابن عباس وأيوب السختيائي كما يتضع من قراءة «جَدَلنا» التالية.

يأليكم

شآءَ

فَأَكَ ثُرْتَ جِدَالْنَا - قراءة الجماعة «... جِدَالنا»(١) بالف.

. وقرأ ابن عباس وأيوب السختياني «جَدَلنا»(١) من غير ألف.

قال العكبري:

«قرئ: جَدَلْتُنَا فَأَكْثَرَت جَدَلْنَا» بغير ألف فيهما، وهو بمعنى غلبتنا في الجدل».

#### قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ يَكُ

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق والأصبهاني وورش عن نافع بإبدال الهمزة ألفاً «ياتيكم» (٢٠).

ـ وكذا جاءت<sup>(٢)</sup> قراءة حمزة في الوقف.

ـ أماله<sup>(٢)</sup> ابن ذكوان وخلف وحمزة.

. والفتح والإمالة عن هشام.

. والباقون على الفتح.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٢٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۱۸/۵ ـ ۲۱۹، المحتسب ۳۲۱/۱، القرطبي ۲۸/۹، إعراب النحاس ۸۸/۲، مختصر ابن خالویه ۲۰/۱، العکبري ۲۹۹۲، معاني الزجاج ۴۹/۳، معاني الأخفش ۳۵۲/۲، التبيان ۴۵۷/۵، المحرر ۲۷۹/۷، الکشاف ۹۹/۲، وجاءت في الطبعة التي بين يديّ قراءة ابن عباس وأيوب «جدالنا» بألف كذا، وهو تحريف، روح المعاني ۲۵/۱۷، الدر المصون ۹۹/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۹۰/۱-۳۹۲، ۳۹۱، الإتحاف/۵۳، ۱۳، التيسير/۳۳، السبعة/۱۳۳، المبسوط/۱۰۶، المراد ۲۹۰۱. المبسوط/۱۰۶، المراد ۲۹۰۱.

 <sup>(</sup>٣) الإتحاف/٨٧، النشر ٥٩/٢. ٦٠، المهذب ٣١٦/١، البدور/١٥٢، التذكرة في القراءات الثمان
 ١٩١/١.

وقراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(۱)</sup> الهمزة، وذلك بقلبها ألفاً، وإثباتها، أو حذفها، ويجوز مع هذا القصر والتوسط والمد تبعاً لوجود ألفين اثنتين، أو الاكتفاء بواحدة.

## وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصِّحِى إِنِّ أَرَدَتُ أَنَ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُّ هُورَبُّكُمْ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ عِنْ اللَّهِ مُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عِنْ اللَّهِ

نُصَحِیٓ

بر نصّحی إِنْ

بر رو ترجعون

- قراءة الجماعة «نُصْعِي» (")بضم أوله، وهو يحتمل الاسمية والمصدرية.

. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «نُصْحي» (١) بفتح النون وهو مصدر،

ذكره صاحب اللسان من جملة مصادر هذه المادة، ونقله عنه

صاحب التاج، ولم يذكره الجوهري ولا الفيومي.

- قراءة الجماعة بسكون الياء في الوصل «نُصْحي إنْ» .

- وقرأ أبو عمرو ونافع وأبو جعفر واليزيدي بفتح الياء في الوصل «نُصحي إنْ (٢٠)

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . قرأ ابن كثير في الوصل بوصل الهاء بياء «إليهي ترجعون» (١٠)

ـ والجماعة قراءتهم على هاء مكسورة من غير إشباع «إليهِ...» (٤٠

- قراءة الجماعة «تُرْجَعون» (أن بضم أوله وفتح الجيم، مبنياً للمفعول.

ـ وقرأ يعقوب وابن محيصن والمطوعي «تُرْجِعون» (هُ بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٥، النشر ٢/٢٢١، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢١٩/٥، روح المعاني ٤٦/١٢، وانظر التاج واللسان/نصح، الدر المصون ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١١١، ٢٥٦، النشر ٢٩٢/٢، السبعة/٣٤٠، المكرر/٥٥، الكافح/١٠٨، إرشاد المبتدي/٢٧٤، المبسوط/٢٤٢، العنوان/١٠٩، التيسير/١٢٦، التبصرة/٥٤٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٥/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٣٤، السبعة/١٣٢، البدور/١٥٢، المبسوط/٩٠، إرشاد المبتدي/٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/١٣١ ـ ١٣٦، ٢٥٦، المبسوط/١٢٧، النشر ٢٠٨/٢، إرشاد المبتدي/٢١٥، المهدب ١٥٥/١، البدور/١٥٨.

#### أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ فَلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُرُمِّا الْمَحْرِمُونَ وَإِلَيْ

أَفَّرَكُ أَنْ عَمْرُهُ وَحَمْرَةُ وَالْكَسَائِي وَخَلْفُ وَابِنَ ذَكُوانَ مِن طَرِيقَ الصوري. ويألتقليل قرأ الأزرق وورش.

- ـ والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.
- ـ قراءة ابن كثير في الوصل بوصل الهاء بواو «افتراهو» (٢٠) .

فَعَلَى إِجْرَامِي . قراءة الجماعة «ضلي إجرامي» بكسر الهمزة، وهو مصدر «أَجْرَمَ».

. وقرأ أبو المتوكل وابن السميفع «فعليّ أَجْرَامي» ('') بفتح الهمزة ، وهو جمع جُرْم، وفُسِّر بآثامي.

قال الفرّاء: « وجاء في التفسير: فعليَّ آثامي، فلو قُرئت «أجرامى» على التفسير كان صواباً».

وفي حاشية الجمل «الجمهور على كسر همزة إجرامي، وهو مصدر أَجْرَمَ، وأَجْرَمَ هو الفاشي في الاستعمال، ويجوز جَرَمَ ثلاثياً، وقرئ شاذاً أَجرامي بفتحها، حكام النحاس، وخرجه على أنه جمع جُرْم كَقُفْل وأقفال، والمراد آثامي».

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۷/۲، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٧٨، المهذب ٣١٦/١، البدور/١٥٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، السبعة/١٣٢، المبسوط/٩٠، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ١٢٥/١، الإتحاف/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢٠/٥، إعراب النحاس ٨٩/٢، لم يذكر «أجرامي» على أنه قراءة وإنما ساقه بعد بيان المصدر «إجرامي». حاشية الجمل ٣٩٤/٢، معاني الزجاج ٤٩/٣، معاني الفراء ٢٩٢٠، الفراء ٢٩٠٨، العكبري ٢٩٧٢، مختصر ابن خالويه/٢٠: «بفتح الهمزة حكاء الفراء»، القرطبي ٢٩/٩، حاشية الشهاب ٢٩/٥، زاد المسير ٢٠٠٤، وانظر الكشاف ٩٧/٢، روح المعاني ٤٨/١٢، فتح القدير ٢٩٦/٤، الدر المصون ٩٦/٤.

ـ ترقيق الراء<sup>(١)</sup> عن الأزرق وورش.

وَأَنَا بَرِي مُ اللَّهِ اللَّهِ

عن أبى جعفر فيه روايتان:

ـ الأولى: بريِّ، وذلك بإبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الياء وصلاً موقفاً.

الثانية: بريءٌ، بالهمزة كالجماعة.

- ـ وقرأ حمزة وهشام بخلاف عنه، في الوقف «بريّ» كقراءة أبي جعفر بالإبدال والإدغام.
  - ـ ويجوز الإشارة بالرّوم، والإشمام.

وتقدُّم هذا في الآية/١٩ من سورة الأنعام.

وَأُوحِكَ إِلَى نُوْجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ وَأُوحِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ وَأُوحِكَ إِلَامَن قَدْءَامَنَ وَأُوحِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ الْأُوابِقُعَلُونَ وَإِلَيْ

#### وَأُوحِي إِلَىٰ نُوبِ أَنَّهُ

- قراءة الجمهور «وأُوْحيَ.. أَنَّه» ( " ، ببناء الفعل للمفعول ، و «أنَّه » بفتح الهمزة .
- وقرأ أبو البرهسم «وأُوْحَى..إِنّه» (\*\*) ببناء الفعل للضاعل، و«إنه» بكسر الهمزة، وذلك على إضمار القول على مذهب البصريين، وعلى إجراء «أوحى» مجرى «قال» على مذهب الكوفيين.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٤/١، الإتحاف/٩٣.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٨، ٢٥٦، النشر ٤٠٥/١ ، ٤٦٤ ـ ٤٦٤، المهدب ٣١٦/١، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٠٢٠، العكبري ٢/٧٩٦، معاني الضراء ١٣/٢، حاشية الجمل ٣٩٤/٢، المحرر. ٢٨٣/٧، روح/لمعاني ٤٩/١٢، الدر المصون ٩٧/٤.

لَن يُؤْمِنَ . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأصفهاني والأزرق وورش عن نافع «لن يومن» (١) بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز «لن يؤمن».

فَلَا نَبْتَ بِسُ . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(۱)</sup> الهمزة.

## وَٱصْنَعِٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ عَلَيْ

بِأَعْيُنِنَا . قراءة حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياءً، وصورة القراءة : «بِيَعْيُننا» (٢٠) .

. وقرأ طلحة بن مصرف «بأعْيُنًا» أَنُ مُدْغماً، وذكرها النيسابوري في غرائبه عن عباس.

- وقراءة الجماعة «بِأَعْيُنِنا» بتحقيق الهمز وإظهار النون.

ظَلَمُواً تغليظ اللام عن الأزرق وورش وتقدّم مراراً، انظر سورة الأنفال آية/٢٥.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَما مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُونَ مَنْ الْمَا تَسْخَرُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمُ السَّخَرُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

سَخِرُوا ـ ترقيق (٥) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

<sup>(</sup>۱) النشــر ۳۹۰/۱ ۳۹۲، ۲۲۱، الإتحــاف/۵۳، ۱۶، المبســوط/۱۰۶، ۱۰۸، التيســير/۳۰، السبعة/۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٨/١. ٤٣٩، الإتحاف/٦٧، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٢٨/١، الإتحاف/٦٧.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢٠/٥، وفي غرائب القرآن ٢٠/١٢ «عباس حيث كان مُدْغماً»، المحرر ٢٨٧/٧، روح المعانى ٤٩/١٢، الدر المصون ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٦/٢، ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور/١٥١.

## فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ مَأْنِيهِ عَذَاتُ يُحُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمً عَلَيْهِ

يأبيد

بر يخزيدِ

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأصبهاني والأزرق وورش عن نافع «ياتيه»<sup>(۱)</sup> بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وكذا جاءت فراءة حمزة في الوقف.
- ـ وقرأ ابن كثير في الوصل «يأتيهي»<sup>(٢)</sup> بوصل الهاء بياء.
- ـ قرأ ابن كثير في الوصل «يخزيهي»<sup>(٣)</sup> بوصل الهاء بياء.
- ـ قراءة الجماعة «يَحِلُ» (٤) بفتح الياء وكسر الحاء، ومعناه: يجب عليه، وينزل به.
- وحكى الزهراوي أنه يُقْرأُ «يَحُلُّ» '' بضم الحاء، ومعناه: ينزل به وفي حاشية الجمل: «التلاوة بكسر الحاء، ويجوز ضمها لغة كما في المصباح، وفي المصباح: «حَلَّ العذابُ يَحِلُّ ويَحُلُّ حلولاً، هذه وحدها بالضم مع الكسر، والباقي بالكسر فقط»، ونقل هذا صاحب التاج عنه.

<sup>(</sup>۱) النشــر ۲۹۰/۱ ۳۹۲ ۳۹۱، ۳۱۱، الإتحــاف/٥٣، ٦٤، التيســير/٣٦، المبســوطة/١٠٤، ١٠٨، السعة/٣٦٢. السبعة/١٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) التشـر ۳۰۶/۱ - ۳۰۵، الإتحاف/۳۵، البـدور/۱۵۱، المبسـوط/۹۰، السـبعة/۱۳۲، إرشـاد المبتدي/۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢٢/٥، المحرر ٢٩١/٧، روح المعاني ٥٢/١٢، وانظر المصباح/حل، وفي التاج: «حَلّ المكان، وحَلّ به يَحِلّ ويَحُلّ من حَدّي نصر وضرب، وهو مما جاء بالوجهين كما ذكره الشيخ ابن مالك»، الدر المصون ٩٨/٤.

## حَتَىٰ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا أَحِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَا مَنْ وَمَآءَا مَنْ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال

ـ أماله<sup>(۱)</sup> حمزة وابن ذكوان وخلف.

حَآءَ

- . وبالفتح والإمالة هشام.
  - . والباقون بالفتح.
- وانظر مثل هذا في الآية/٤٢ من سورة النساء.

جَآءَ أَمْرُنَا (٢) . قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف والحسن والأعمش «جاء أمرنا» بتحقيق الهمزتين.

- وقرأ قالون والبزي وأبو عمرو ورويس من طريق أبي الطيب واليزيدي وابن محيصن في وجهه الثاني وقنبل من طريق ابن شنبوذ «جاأمرنا» بحذف الهمزة الأولى وتحقيق الثانية.
- ـ وقرأ ورش من طريق الأصبهائي، وكثير عنه من طريق الأزرق، وأبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب وقنبل «جاء امرنا» بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية.

وتلخص مما سبق مايلي:

آ ـ ١ ـ للأزرق وورش: تسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ.

٢ \_ ويضاف إلى هذا إبدال الثانية ألضاً مع المد المشبع لأجل الساكنين.

ب ـ ولقنبل ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) انظر الإتصاف/۸۷، والمكرر/٥٦، والنشر ٥٩/٢ ـ ٦٠، والمهـذب ٣٢٠/١، والتذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) ِ الإتحاف/٥١. ٥٦، ٢٥٦، المكرر/٥٦، النشر ٣٨٢/١. ٣٨٣، السبعة/١٣٨، المهذب ٣١٦/١، البدور الزاهرة/١٥٦.

١ إسقاط الهمزة الأولى من طريق ابن شنبوذ مع المد والقصر.
 ٢ من طريق غير ابن شنبوذ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية.

٣ - إبدال الثانية حرف مَـد محضاً مع المـد المشبع الالتقاء
 الساكنين، كالأزرق وورش.

. وإذا وقف حمزة وهشام على «جاء» أبدلا الهمزة ألضاً مع المدّ والتوسط والقصر؛ ومع هذا الإبدال يكون الحذف والإثبات.

مِن كُلِّ زَوِّجَيِّنِ قرأ حفص عن عاصم والمفضل والحسن والمطوعي «من كُلِّ زَوِّجَيِّنِ قرأ ، بتنوين «كل» على تقدير محذوف عُوِّض عنه التنوين، أي: من كل حيوان، وزوجين: مفعول «حمل»، و «اثنين» نعت مؤكد له، و «من كُلِّ» حال.

- وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف «من كُلِّ زوجين» (۱) بإضافة «كل» إلى زوجين، واثنين: مفعول «احمل»، و «زوجين» هنا بمعنى العموم، أي من كل ماله ازدواج، ويأتي الزوج أيضاً في كلام العرب للنوع، كقوله تعالى: «وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» سورة ق آية/ ٧.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۲/۰، التيسير/۱۲۶، النشر ۲۸۸/۲، مجمع البيان ۱۰۱/۱۱، حاشية الشهاب و۹۷۰، القرطبي ۲۲۲/۰، السبعة/۲۲۳، حجة القراءات/۲۲۹، الكشف عن وجوه القراءات ا ۱۸۲۰، غرائب القرآن ۲۰/۱۲، التبصرة/۵۳۸، الرازي ۲۲۰/۱۷، العكبري ۲۹۷/۲، الحجة لابن خالویه/۱۸۲، التبیان ۱۸۵۸، شرح الشاطبیة/۲۲۱، الاتحاف/۲۵۱، الكرر/۵، الكرر/۵، التباع الرجاح ۱۸۲۸، المسروط/۲۹۹، معاني الزجاح ۱۸۲۸ التبراب القراءات السبع وعللها ۲۸۰۱، المحرر ۲۹۳۷، روح المعاني ۲۲/۲۵، زاد المسير ۱۸۲۲، فتح القدير ۲۸۸۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۱/۲، الدر المصون ۱۸۸۶.

## ﴿ وَقَالَ أَرْكَ بُواْ فِهَا بِسْمِ اللَّهِ مَعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ اللَّهِ مَعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ اللَّهِ مَعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ اللَّهِ مَعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ اللَّهِ مِعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِمِمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا أَإِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِمِمُ اللَّهِ مُرَّالًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَهُ إِنَّ اللَّهِ مِعْمِرِينَهُ المُرْسَنَقَالًا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِمِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَعْمِرِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُورُ لَّ وَعِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْسَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بَعْرِدِنَهَا وَمُرْسَنَهَا - قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وابن مسعود والداجوني ومسلم بن صبيح ومسروق وخلف والشنبوذي وأبو رزين وأبو المتوكل «مَجْراها ومُرْساها» (١) ، بفتح الميم في الأول، وضمها في الثاني، واختار هذه القراءة الطبري.

وتخريج هذه القراءة على ثلاثة أوجه:

ا - أن يكون «مجراها» منصوباً على تقدير حذف ظرف مضافيا الى «مجراها»، ومُرساها: عطف عليه، والتقدير: باسم الله وقت إجرائها وإرسائها، أي: اركبوا فيها مُتَبَرِّكين باسم الله تعالى في هذين الوقتين...

٢- أن يكون «مُجراها» في موضع رضع لأنه مبتدأ، وباسم الله خبره، والتقدير: باسم الله إجراؤها وإرساؤها، وكانت الجملة في موضع نصب على الحال من الضمير في «فيها».

٣- أن يكون «مجراها» في موضع رفع بالظرف، ويكون الظرف
 حالاً من «ها» المجرورة في «فيها».

. وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر الثقفي وزيد بن علي والأعمش وابن

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۵۰/۰ الإتحاف/٢٥٦، إرشاد المبتدي/٣٦٩، المكرر/٥٦، الكافي/١٠٩، حاشية الجمل ٢٩٨/٢، السبعة/٣٦٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨٨/١، النشر ٢٨٨/٢، زاد المسير ١٠٨/٤، إعــراب النحــاس ٩١/٢، التيســير/١٢٤، التبصــرة/٣٥، التبيــان ٤٨٧٥، المبسوط/٢٢٩، القرطبي ٣٧/٣، مجمع البيان ١٥١/١٢، معاني الفراء ٢٤/٢، معاني الزجاج ٣٣/٥، البيان ٢١/٢، القرطبي ١٣/٢، مشكل إعـراب القرآن ٢٠٠١، عالي الفراء ١٠٤٠، ما الكشاف ٢٨٨، الحجة لابن خالويه/١٨٧، العنوان/١٠٠، إعـراب القراءات السبع وعللها ٢٨٠١، ومابعدها، المحرر ٢٨٨٧، الطبري ٢٢/٢٢، الرازي ٢٣٧/١٢، زاد المسير ١٠٨٤، فتح القدير ٢٩٩/٢، التذكرة في القراءات الشمان ٢٧١/٢، الدر المصون ٩٩/٤، وانظر حجة الفارسي ٢٩٧٤،

محيصن ويحيى بن عيسى عن ابن وثاب وأبو الجوزاء وابن يعمر وهي قراءة المفضل عن عاصم «مُجْراها ومُرْساها» (() بفتح الميم فيهما، وهما ظرفا زمان أو مكان، أو مصدران، وهما من جَرَت ورُست. قال الزجاج:

«ويجوز مَجْراها ومَرْساها... فهو على جَـرَت جرياً ومَجْري، ورَسَتْ رُسُوّاً ومَرْسىي».

وقال الشهاب: «وقراءة مرساها ، بالفتح شاذة».

وي حاشية الجمل: «وقوله بفتح الميمين فيه تساهل؛ فإن فتحهما قراءة شاذة».

وقال الزمخشري: «.. بفتح الميم من جرى ورسى، إما مصدرين، أو وقتين، أو مكانين».

- وقرأ مجاهد والحسن وأبو رجاء والأعرج وشيبة وابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحميد وأبو عمران الجوني وابن جبير «مُجْراها ومُرْساها» (٢) بضم الميم فيهما على معنى: باسم الله إجراؤها وإرساؤها.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۰/۰، مجمع البيان ۱۰/۱۰۱، فتح الباري ۲۲۲/۰، المحرر ۲۹۸/۷، السبعة/۲۳۲، حجة القراءات/۲۶۰، مجمع البيان ۱۰/۱۰۱، فتح الباري ۲۲۲/۰، المحرر ۲۹۸/۷، السبعة/۲۳۲، محاني الأخف ش ۲۰۲۲، فتح القديد ۲۹۸/۱، إعدراب النحاس ۹۱/۲، الإتحاف/۲۰۱، معاني الزجاج ۲۲/۰، الكشاف ۹۸/۱، القرطبي ۲۷/۱، العنوان/۹۱، معاني الفراء ۲۱/۲، حاشية الجمل ۲۹۸/۲، حاشية الشهاب ۹۹/۵، البيان ۱۶/۲، روح المعاني ۲۹/۱۲، والتهذيب/رسا، اللسان والتاج/جرى، رسا، الطبري بصائر ذوي التمون ۹۹/٤، التقريب والبيان/۳۲ ب.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۰/۰، السبعة/۳۳۰، التيسير/۱۲۶، العنوان/۱۰۰، الطبري ۲۷/۱۲، القرطبي ۴۲۳۰، البيان ۲۱/۲۰، العكبري ۲۹۸۲، مشكل إعراب القرآن /۲۰۳، فتح الباري ۲۲۹۸، التبيان ۵/۷۸، الكاية العكبري ۲۱۸۲، البيان ۲۸۷۸، الكاية البيان ۱۰۹۸، النشر ۲۸۹۸، حجة الباري ۴۲۰۰، الإتحاف/۲۵۲، معاني الزجاج ۵۲/۳، بصائر ذوي التمييز/رسا، زاد المسير ۱۸۸۲، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۸۰۱، المحرر ۲۸۷۷، فتح القدير ۲۹۹۷، اللسان والتاج/جري، رسا، الدر المصون ۹۹/۶.

وذكر الطوسي أن الضم في «مجراها» إنما هو للمقابلة بينه وبين مُرْساها، لما بينهما من المشاكلة.

#### وقال الزجاج:

«ومن قرأ مُجْراها ومُرْساها فمعنى ذلك: بالله إجراؤها وإرساؤها، يقال: أجريته مُجْرى وإجراء في معنى واحد».

- وقرأ الضحاك والنخعي وابن وثاب وأبو رجاء العطاردي ومجاهد وسليمان بن جندب والكلبي وعاصم الحجدري والحسن وأبو وائل عن ابن مسعود ومسروق ومسلم بن جندب وقتادة وحميد الأعرج وإسماعيل بن مجالد عن عاصم وجبلة عن المفضل عنه أيضاً ومحبوب عن أبي عمرو ومحمد بن السميفع «مُجْريها ومُرْسيها» (۱) اسمَيْ فاعل من أجرى وأرسى، وهما بدل من اسم الله تعالى، فهما في موضع جر.

#### قال الزجاج:

«ويجوز فيه شيء لم يُقْرا به، ولاينبغي أن يُقْرا به؛ لأن القراءة سننة مُتبعة: باسم الله مُجريها، على وجهين:

١ - أحدهما الحال، والمعنى: مُجرياً لها، ومُرْسياً لها، كما تقول:
 مررتُ بزيد ضاربها، على الحال.

ويجوز أن يكون منصوباً على المدح، أعنى مُجريَها ومُرْسَيها.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۰/۰، الرازي ۲۲۷/۱۷، البيان ۱٤/۲، الكشاف ۸۹/۲ فتح الباري ۲۲۲/۸، الطبري ۲۷/۱۲، القرطبي ۳۷/۹، العكبري ۲۹۸۲، مشكل إعراب القرآن /۲۰۲۰ الإتحاف/۲۰۲، الكشف عن وجوه القراءات ۵۲۸۱، مختصر ابن خالويه/۲۰ البسوط/۲۳۹، الكافية ۱۰۹/۰، إعراب النحاس ۹۱/۲، زاد المسير ۱۰۹/۶، معاني الأخفش المسوط/۲۳۹، الكافية ۱۰۹/۱، إعراب ثلاثين سورة/۱۶، بصائر ذوي ۲۳۳/۲، معاني الفراء ۱۶/۲، المحرر ۲۹۸۷، إعراب ثلاثين سورة/۱۶، بصائر ذوي التمييز/رسو، روح المعاني ۲۱/۷۱، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۸۲/۱، روح المعاني ۱۲۸۲۱، وح المعاني ۱۳۹۷، المدر ۱۹۹۱، الدر المصون ۹۹،۶، حجة الفارسي ۲۳۲/۲، التقريب والبيان/۲۲ أ.

مَجُونِهَا<sup>(۱)</sup>

٢. ويجوز أن يكون مُجْريها ومُرسيها في موضع رفع على إضمار هو مجريها ومرسيها».

وقال ابن الأنباري:

«ومن قرأ بضم الميم فيهما وكسر الراء والسين مُجْريها ومُرسيها،

جعله اسم فاعل من أجراها الله فهو مجري، وأرساها فهو مرسي».

ـ قرأه بالإمالة حفص عن عاصم، وحمزة والكسائي وأبو عمرو

وخلف وابن ذكوان من طريق الصوري، والداجوني.

ـ وورش والأزرق بالتقليل، وهي قراءة الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو.

. والباقون بالفتح، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان من طريق الأخفش.

أماله حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

. والباقون بالفتح

بَعُرِيْهَا وَمُرْسَيْهَا - وقرأ ابن وثاب والمطوعي «مَجرِاها ومَرْسِاها»(أ) بفتح الميم، والإمالة فيهما.

وقال ابن مجاهد:

«وكان نافع وعاصم في رواية أبي بكر يقرأ انهما بين الكسر والتفخيم».

. وقرأ ابن مسعود مُجْرِاها ومُرْسِاها»(" بفتح الميم وإمالة الراء في

الأول، وبضم الميم وإمالة السين في الثاني.

<sup>(</sup>۱) السبعة/۲۳۳، إرشاد المبتدي/۲٦٩، المكرر/٥٦، التبصرة/٥٣٩، المبسوط/٢٣٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨٨/١، الإتحاف/٢٥٦، حاشية الجمل ٢٩٨/٢، الكافيات ١٠٩/١، غرائب القرآن ٢٠/٢، الحجة لابن خالویه/١٨٧، النشر ٢٨٨/٢، العنوان/٢٠، إعراب القرآن المسبع وعللها ٢٨١/١، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /٩٥١، زاد المسير ١٠٨/٤، المهذب ٢٢٠٢١ البدور/١٥٠، التذكرة في القرآءات الثمان ٢٧١/٢، التقريب والبيان/٣٦ أ

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/٢٥٦، السبعة/٣٣٣، زاد المسير ١٠٨/٤ ـ ١٠٩، انظر إعراب القراءات السبع وعللها ١٢٨/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٠/١، حجة الفارسي ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>۳) زاد المسير ۱۰۸/٤.

#### وَهِى تَعَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ عَنَا

ـ قرأ أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وقالون «وَهْيَ»<sup>(۱)</sup> بسكون الهاء.

وُهِيَ

- . وقراءة الباقين بكسرها «وهِيَ».
- وقراءة يعقوب في الوقف «وهيهُ» (٢) بهاء السكت.

نَادَىٰ . أماله (٢) حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.
  - . وقراءة الباقين بالفتح.

نُوحُ أَبَّنَهُ. - قراءة الجمهور بكسر التنوين (١) من «نوح» دفعاً لالتقاء ساكنين:

سكون التنوين، ثم سكون همزة الوصل بعده.

وصورة القراءة «نوحُن ابْنَهُ».

. وقرأ وكيع والجراح بضم (1) تنوين «نوح» فقد أتبع حركته حركة الإعراب في الحاء وصورة القراءة «نوحُنُ ابْنُهُ».

قال أبو حاتم: «وهي لغة سنُوء لاتُعْرَف».

كذا جاء النص عن أبي حاتم عند أبي حيان، وابن عطية.

وقال الشهاب: «قال أبو حاتم: إنها لغة ضعيفة».

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٣٢، النشر ٢٠٩/٢، المكرر/٥٦، المهذب ٣١٧/١، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف/١٠٤، البدور/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٥٣، المهذب ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢٦/٥، حاشية الشهاب ٩٩/٥، المحرر ٢٠١/٧، روح المعاني ٥٩/١٢، وفي المحرر ٢٩٩/٧ «قرأت فرقة: ابنه، على إضافة الابن إلى نوح...» كذا جباء الضبط، وأين هذا من الصواب، فإن المحقّقين لم يفهما مارمي إليه ابن عطية، الدر المصون ١٠٠/٤.

أتنكه

. قراءة الجمهور «ابنهو» (١) بوصل هاء الكناية بواو.

قال الشهاب: «وهاء «ابنه» توصل بواو في الفصيح».

ـ وقرأ أبو جعفر محمد بن علي «ابْنَهُ» (٢٠ بالضم والاختلاس من غير إشباع.

قال النحاس: «ویجوز علی قول سیبویه: «ونادی نوح ابناه»، مختلس...».

وقال القرطبي: «ويجوز على قول سيبويه «ونادى نوح ابنه» بحذف الواو من «ابنه» في اللفظ».

واحتج القرطبي ببيت للشماخ لهذه القراءة، نقله من سيبويه، يقول في در»

له زجل كانّهُ صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير والشاهد فيه: أن «كأنهُ» أصله: كأنهو، فحذف الواو وأبقى الضمة.

وهذا الذي ذكره القرطبي أخذه عن أبي جعفر النحاس. وقرأ ابن عباس «ابْنُهُ» بسكون الهاء، وهو من إجراء الوصل مجرى الوقف.

<sup>(</sup>١) البحر ٢٢٦/٥، حاشية الشهاب ٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٦٠، إعراب النحاس ٦١/٢، القرطبي ٣٨/٩.

<sup>(</sup>٣) البيت في الكتاب ١١/١ وقال الأعلم: «اراد كأنهو فحذف الواو ضرورة»، وذكر أبن جني البيت في الخصائص في موضعين الأول ١٢٦/١، وقد ساقه ممثلاً به لما ضعف في القياس والاستعمال، ذكره مرة أخرى في ٢٥٨/٢ في باب «الحكم يقف بين الحكمين» فقال: «فحذف الواو من قوله «كأنه» لاعلى حَدّ الوقف، ولاعلى حَدّ الوصل، أما الوقف فيقضي بالسكون «كأنه»، وأما الوصل فيقضي بالمطل وتمكين الواو «كأنهو»، فقوله إذا «كأنه» منزلة بين الوصل والوقف»، انظر ديوان الشماخ/١٥٥، فالرواية مختلفة.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢٦/٥: «أنه» كذا، وهو تحريف، المحتسب ٣٢٢/١، وانظر ص/٢٤٤، العكبري (٤) البحر ١٩٩/٠، حاشية الشهاب ٩٩/٥، مجمع البيان ١٥١/١٢: «ابن عباس في الوقف» كذا، المحرر ٢٩٩/٧، روح المعاني ١٥٨/١٢، الدر المصون ١٠٠/٤.

وذكروا أن هذا على لغةٍ لأزد السراة، يسكنون هاء الكناية من المذكر، وذهب بعضهم إلى أنها لغة لبني كلاب وعقيل.

ومن النحويين من يخص هذا السكون بالضرورة.

قال أبو حيان: «وينشدون:

وأشرب الماء مابي نحوه عطش إلا لأن عُيُونَهُ سالِ واديها» أراد: عيونَهُ، فسنَكّن الهاء للضرورة.

قال الشهاب: «.. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بسكون الهاء فلا التفات إلى ماقيل إنه ضرورة، وهي لغة عقيل، وقيل الأزد».

وقال ابن جني: «... وإذا وقفت قلت: هذه، فاسكنت الهاء، ومنهم من يدعها على سكونها في الوصل كما يسكنها عند الوقف عليها، كما أن منهم من يسكن الهاء المضمرة إذا وصلها فيقول: مررتُ بهُ أمس، وذكر أبو الحسن أنها لغة لأزد السراة..».

. وقرأ علي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وعكرمة «ابنها» (١) بفتح الهاء، وألف بعدها، أي ابن امرأته.

وذهب علي والحسن إلى أنه ليس ابنه من صلبه، وإنما كان ابن امرأته، وكان الحسن يحلف أنه ليس من صلبه.

وقال العكبري: «يعني ابن امرأته، كأنه توهم إضافته إليها دونه، لقوله: «إنه ليس من أهلك».

وقال الشهاب: «وقرأ علي رضي الله عنه «ابنها»؛ ولذا قيل إنه كان ربيبه، والربيب ابن امرأة الرجل من غيره، لأن الإضافة إلى الأم مع

<sup>(</sup>۱) البحر (۲۲۲/۰ الرازي ۲۲۰/۱۷ المحتسب ۲۲۲۲۱ القرطبي ۲۵/۱۹ مجمع البيان ۱۹۹/۰ التبيان ۱۹۹/۰ العكبري/۱۹۹، العكبري/۱۹۹ الكشاف ۱۹۹/۰ العكبري/۱۹۹ مختصر ابن خالويه/۲۰ المحرر ۲۰۰/۷ فتح القدير ۲۹۹/۱ روح المعاني ۱۰۰/۱۲ الدر المصون ۱۰۰/۱

ذكر الأب خلاف الظاهر وإن جَوزوه، وَوُجّه بأنه نسب إليها لكونه كافراً مثلها».

وقال أبو حيان: «وأما قراءة من قرأ.. فشاذة، ويمكن أنه نسب إلى أمه، وأضيف إليها، ولم يضف إلى أبيه لأنه كان كافراً مثلها يلحظ فيه هذا المعنى، ولم يضف إليه استبعاداً له ورعياً أن لايضاف إليه كافر، وإنما ناداه ظناً منه أنه مؤمن، ولولا ذلك ماأحب نجاته، أو ظناً منه أنه يؤمن إن كان كافراً لما شاهد من الأهوال العظيمة، وأنه يقبل الإيمان..».

وقرأ علي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين وابنه محمد وأبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد وهشام بن عروة «ابنّه» (() بفتح الهاء من غير ألف، أي: «ابنها» مضافاً لضمير امرأته، فاكتفي بالفتحة عن الألف، وذهب ابن عطية إلى أنها لغة. وذهب ابن جني إلى أن حذف الألف للتخفيف، وأصلها ابنها، واستدل لصحة هذا التخريج بقراءة من قرأ «ياأبت)» بفتح التاء، والمراد: ياأبتاه.

قلتُ: هي قراءة ابن عامر وأبي جعفر والأعرج، ويأتي الحديث مُفَصّلًا فيها في سورة يوسف.

وذهب العكبري فيها مذهب ابن جني وقرنها بقراءة «ياأبتَ» بفتح التاء. وقال الشهاب: «وقرأ محمد بن علي.. بهاء مفتوحة دون ألف اكتفاءً بالفتحة عنها، وهو ضعيف في العربية حتى خُصّه بعضهم بالضرورة».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۲/۰، الرازي ۲۷/۰۱۷، حاشية الشهاب ۹۹/۰، القرطبي ۳۸/۹، المحتسب ۳۲۲/۱، الكشاف ۲۹/۷، المحتصر ابن خالویه/۲۰، مجمع البیان ۱۵۱/۱۱، العكبري/۱۹۹، إعراب النحاس ۹۲/۲، التبیان ۵۹/۱۰، المحرر ۳۰۰۷، روح المعاني ۵۸/۱۲، الدر المصون ۱۰۰/٤،

وقال أبو جعفر النحاس: «... فقراءة شاذة، وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد: ابنها، ثم يحذف الألف، كما تقول: ابنه فتحذف الواو.

قال أبو جعفر: هذا الذي قاله أبو حاتم لايجوز على مذهب سيبويه لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفها، والواو تقيلة يجوز حذفها».

وذهب الطوسي إلى أن الألف تركت كراهة مايخالف المصحف.

. وقرأ السدّي وابن أبي ليلى «ابناهْ» (١) بألف وهاء السكت.

وذهب ابن جني إلى أنه على النداء، وذهب غيره إلى أنه على الندبة والرثاء.

قال ابن جني: "وقرأ السدي "ابناه" يريد بها الندبة، وهو معنى قولهم: التَّرُثِّي، وهو على الحكاية أي قال له: ياابناه. ولو أراد حقيقة الندبة لم يكن بُدُّ من أحد الحرفين: ياابناه، أو واابناه، كقولك: وازيداه، ويازيداه».

وذكر الشهاب الخفاجي أنه وقع في تفسير ابن عطية «أبناه» بفتح همزة القطع التي للنداء، ثم قال: «رُدَّ بأنه لاينادى المندوب بالهمزة، وأن الرواية بالوصل فيها، والنداء بالهمزة لم يقع في القرآن».

قلت: النص في المطبوع من المحرر (٢) «وقرأ السدي ابناه» كذا ا فلعل الأصل الذي بين يدي الشهاب مختلف عما كان عند غيره مما وثّق المطبوع عليه.

قال العكبري: «ويقرأ «ابناه» على الترثي، وليس بندبة؛ لأن الندبة

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۲/۰، المحتسب ۳۲۲/۱، الكشاف ۹۹/۲، مختصر ابن خالویه/۲۰، مجمع البیان المحرر ۱۰۰/۰، العكبري /۲۹۹، حاشیة الشهاب ۱۰۰/۵، روح المعاني ۵۹/۱۲، الدر المصون ۱۰۰/٤.

 <sup>(</sup>۲) أصله على هذا أابناه، الأولى للنداء والثانية همزة الوصل، وقد حذفت الثانية؛ إذ أغنت عنها همزة القطع، على المألوف، في مثل هذه الحالة، وانظر المحرر ٢٠٠/٧.

لاتكون بالهمزة»، وهذا مادهب إليه ابن جني.

وقال الزمخشري: «وقرأ السدي... على الندبة والترثِّي أي قال: بالنام».

في مَعْزِلٍ

ينبني

- قراءة الجماعة «في مُعْزِل» (١) بكسر الزاء، وهو اسم مكان من «عزل»، وهذا هو القياس في أمثاله.

- وذكر ابن الأنباري أنه قرئ سف مَعْزَلٍ الله الزاء، وهو على هذا مصدر.

قال ابن الأنباري: «معزل، يقرأ بكسر الزاي وفتحها، فمن كسر الزاي جعله اسماً للمكان، ومن فتحها جعله مصدراً».

وقال العكبري: «... بكسر الزاي، مَوْضع، وليس بمصدر، وبفتحها مصدر، ولم أعلم أحداً قرأ بالفتح».

وذهب إلى مثل هذا الشهاب الخفاجي فقال:

«يعني أن المعزِل بالكسر هنا اسم مكان العزلة، وقد يكون زماناً، وأما المصدر فبالفتح، ولم يقرأ به أحد».

ـ قرأ حفص عن عـاصم، وكذلك أبو بكر عنه، وهـي رواية المفضل عنه أيضاً «يابنيً» (٢) بفتح الياء.

<sup>(</sup>۱) البيان ۱٤/۲، الفكبري/٦٩٩، حاشية الشهاب ١٠٠/٥، المحرر ٣٠١/٧، وانظر مشكل إعراب القرآن ٤٠٣/١، الدر المصون ١٠١/٤

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۲/۰، الرازي ۲۲۱/۱۷، القرطبي ۳۹/۹، حجة القراءات/۳۶، السبعة/۳۳۶ غرائب القرآن ۲۱/۱۲، الاتحاف/۲۰۱، مجمع البيان ۱۵۱/۱۲، العكبري/۱۹۹ - ۷۰۰ مشكل إعراب القرآن / ۲۰۶، المبسوط/۲۳۹، البيان ۱۱۶/۲، النبيان ۱۹۹۸، المكرر/۲۰۱ الكافيات ۱۹۹۸، المحرر ۲۰۲۷، إرشاد المبتدي/۳۳۹، حاشية الجمل ۲۹۹۲، زاد المسير ۱۱۰/۱، النشر ۲۸۹۷، التيسير/۱۱۶، الحجة لابن خالويه/۱۸۷، الكشف عن وجوه القراءات ۱۸۷۱، الكشف عن وجوه القراءات ۱۲۷۱، فتع القدير ۲۸۹۷، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۷۲، روح المعاني وعللها ۲۸۲۱، فتع القدير ۲۹۹۲، حجة الفارسي ۳۳۳/۶.

قال ابن مهران: «وهي قراءة حفص عن عاصم في جميع القرآن، وأبو بكر لايفتح غير هذا».

وقال ابن مجاهد: «وروى أبو بكر عن عاصم... مفتوحة الياء في هذا الموضع، وسائر القرآن مكسورة الياء مثل حمزة، وروى عنه حفص... بالفتح في كل القرآن إذا كان واحداً».

قال المكبري: «ويقرأ بالفتح وفيه وجهان:

- أحدهما: أنه أبدل الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة أي انقلبت ألفاً، وصورتها: يابنيّاا، ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكسرة لأنها أصلها.

. والثاني: أن الألف حذفت لالتقاء الساكنين، وحذف الألف عند ابن الأنباري للتخفيف.

وقال مكي: «وقرأ عاصم بفتح الياء، وذلك أنه أبدل من كسرة لام الفعل «كذا» لفتحة استثقالاً لاجتماع الياءات مع الكسرة فانقلبت ياء الإضافة ألفاً، ثم حذفت الألف كما تحذف الياء، فبقيت الفتحة على حالها، وقوي حذف الألف لأنها عوض مما يحذف في النداء وهو ياء الإضافة».

ـ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب «يابنيً» (١) بكسر الياء، وأصله: بُنيْي، وأصله: بُنيْو، إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

فإذا أضفت هذا إلى نفسك قلت: بُنيِّي، فتجتمع ثلاث ياءات ('')، فتحذف الأخيرة ('') لأن الكسرة قبلها تدل عليها، وقوى حذفها شيئان:

١ - اجتماع الأمثال، وهو مستثقل، فما ظنك به وقد جاء مع
 الكسر؟

٢ . النداء : فإن الحذف في النداء أكثر، ولأنها حلّت محل التنوين،
 وهو يحذف في النداء فكذلك ماقام مقامه.

قال الزجاج: «الكسر أجود القراءة، أعنى كسر الياء».

- وقرأ المطوعي والأعمش «يابُنَيْ» (٢) بسكون الياء، وهي قراءة الأفطس عن ابن كثير.

قال ابن خالویه:

«بجزم الياء زائدة عن الأعمش».

ويأتي مثل هذه القراءة في الآية/١٣ من سورة لقمان معزوة لابن

أَرْكَب مَّعَنَا ('') . أدغم الباء في الميم أبو عمرو وعاصم والكسائي وإسماعيل وأركب مَعنَا ('') . والدوري عن سليم ويعقوب وقنبل وابن محيصن والأعمش.

<sup>(</sup>١) ياء التصغير، والياء المنقلبة عن واو، وياء النفس.

<sup>(</sup>٢) ذهب الزجاج إلى أن الحدف لأنه في النداء، ويجوز أن تحدف الياء لسكون البراء من «اركب»، وتُقرُّ في الكتاب على ما هي في اللفظ. وذهب العكبري إلى أنها حذفت لدلالة الكسرة عليها فراراً من توالى الياءات، ولأن النداء موضع تخفيف.

 <sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٥٦، مختصر ابن خالويه/٦٠، وانظر حجة الفارسي ٣٣٦/٤، التقريب والبيان/٣٦ ب بتخفيف كسرة بالياء.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٥٩، ٢٥٦، النشر ١١/٢ ـ ١٢، المبسوط/١٠١ ـ ١٠٢، حاشية الجمل ٣٩٩/٣، الكرر/٥٦، العنوان/١٠٧، إرشاد المبتدي/١٦٠، ١٣٧، الحجة لابن خالويه/١٨٧، الكشف عن وجوه القراءات ١٠٠/١، غرائب القرآن ٢٠/١٢، حاشية الشهاب ١٠٠/٥، التيسير/٥٥، فتح القدير ٢٩٩/٢، البدور الزاهرة/١٥٤، المهذب ٢٢١/١، روح المعاني ٢٩/١٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٢/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧١/٢، الدر المصون ١٠٠/٤،

. وقرأ بالإظهار والإدغام وابن كثير عاصم وخلاد وقالون والبزي. وكلا الوجهين صحيح عن حفص.

. وقرأ بالإظهار ابن عامر وحمزة في رواية خلف ونافع وأبو جعفر وخلف وورش ويعقوب في رواية.

قال ابن مهران في المبسوط:

«حدثني أبو علي الصفار المقرئ قال: اختلف في هذا الحرف رجلان عند ابن مجاهد، فسألاه فقال: لايُظهر إلا حمزة، وهذا غلط منه، وإنما وهِم فيه لأنه لم يكن قرأ لعاصم وابن عامر ونافع إلا برواية إسماعيل.

وأراه لم يكن رآه مروياً منصوصاً بالإظهار إلا لحمزة قدر أنه لسائر القراء بالإدغام وليس كذلك.

وقد قرأه بالإظهار عاصم وابن عامر وحمزة وخلف ونافع برواية قالون ويعقوب إظهاراً خفياً غير مشبع، وقرأتُ في رواية أبي نشيط عن قالون بالإدغام مثل سائر القراء، واختلف عن حمزة أيضاً، فروى أبو عُمر عن سليم «يعذب من يشاء» سورة البقرة /٢٨٤، و «اركب معنا» سورة هود /٢٤ بالإدغام فيهما.

وقرأتُ على أبي بكر بن مقسم برواية خلف، وعلى أبي عليّ الصفّار برواية خلاّد بالإظهار فيهما جميعاً.

وقرأتُ على ابن المهتدي برواية أبي أيوب الضبّي عن أصحابه، وعلى بكار بروايه أبي عمرو خلاد فقال: يدغم «يعذب من يشاء» ولايدغم «اركب معنا»، وهو قول ابن مجاهد أيضاً.

وكذلك قرأت على أبي الحسن النقاش المقرئ لحمزة وخلف جميعاً، والله أعلم، انتهى نص الأصبهاني، وإثباته هنا ـ على طوله

فيه نفع لمن أراد معرفة قدر الخلاف في هذا الإدغام.

- تقدَّمت الإمالة فيه في الآيات/١٩، ٣٤، ٨٩ من سورة البقرة.

مَعَ ٱلْكَيْفِرِينَ

قَالَلَا

رَ رَّحِعَ

ٱلْيَوْمَ مِنَ

قَالَسَنَاوِىٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَىٰ حَبَلِ يَعْصِمُ الْمُوْرَقِينَ وَيَا اللَّهُ الْمُوْرَقِينَ وَيَكُ

- قرأ بإظهار اللام، وإدغامها (١) في اللام من «لا» أبو عمرو ويعقوب.

ـ قرأ بإظهار الميم، وإدغامها<sup>(٢)</sup> في الميم من «مِن» أبو عمرو ويعقوب.

ـ قراءة الجمهور «رَحِمَ» (٢٠ بفتح الراء مبنياً للفاعل، وهو الله سبحانه وتعالى.

. وقرئ «رُحِمَ» (٢) بضم الراء مبنياً للمفعول.

قال الفراء: «ولم نسمع أحداً قرأ به».

وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ءَكِ وَيَنسَمَا هُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَا هُ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَقِيلَ الْمُعَدُ اللَّقُومِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا لَكُودِي وَقِيلَ الْمُعَدُ اللَّقُومِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا لَكُودِي وَقِيلَ الْمُعَدُ اللَّقُومِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا لَكُودِي وَقِيلَ الْمُعَدُ اللَّقُومِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعِيلَ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ وَمِ الطَّلِمِينَ اللَّهُ وَعِيلًا لَهُ عَدُ اللَّهُ وَمِ الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

وَقِيلَ(١)

ـ قرأ الكسائي وهشام ورويس بإشمام كسرة القاف الضم «قُيل».

ـ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة وابن

ذكوان وأبو جعفر ويعقوب بإخلاص الكسر في القاف «قيل».

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١. ٢٨٢، المهذب ٢٢١/١، البدور/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٢٧/٥، الكشاف ٢/٩٩، معاني الفراء ١٦/٢، روح المعاني ٦٠/١٢، الدر المصون ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) البحسر ١١/٦، الإتحساف/١٢٨، ٢٥٦، المكسرر/٥٦، النشسر ٢٠٨/٢، المحسرر ١٦٥/١، النبصرة/٤١٨، المجهة لابن خالويه/٦٩، المبسوط/١٢٧، مشكل إعسراب القسرآن ٢٣٨، التيسير/٧٢، إرشاد المبتدي/٢١، ٢٠٠، تأويل مشكل القرآن /٣٩، السبعة/١٤٥، ١٦٥، وانظر شرح ابن عقيل ١١٧/٢، وشرح الأشموني ٣٢٣/١.

وَغِيضَ

عَلَى ٱلْجُودِيُّ

رَبُكَ مَا أُولِعِي (١) - قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف والحسن وبُكَ مَا أُولِعِي (١) - قرأ ابن عامر وياسماءُ أقلعي، بتحقيق الهمزتين.

- ـ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس ويعقوب وابن محيصن واليزيدي «وياسماءُ وَقلعي» بتحقيق الأولى، وإبدال الثانية واواً خالصة مفتوحة.
- وإذا وقف حمزة وهشام على «سماء» أبدلا الهمزة ألفاً «سماا»، وعلى حذف الألف وإثباتها لهما المدُّ والتوسيّط والقصر.
  - ولهما أيضاً التسهيل مع المدِّ والقصر،

ـ قراءة الكسائي وهشام وريس بإشمام كسيرة الفين الضم هغُنض، (٢)

. والباقون بإخلاص كسر الغين.

وتقدُّم هذا قبل قليل في «قيل».

ـ قراءة الجماعة «على الجوديّ»(٣) بياء مشددة.

قال الأخفش: «فثقّل لأنها ياء النسبة فكأنه أضيف إلى الجود...»، وقال العكبري: «بتشديد الياء وهو الأصل».

. وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة والمطوعي «الجوديُ» (٢) بسكون الياء مخففة؛ وذلك لاستثقال الياءين.

قال ابن عطية: «هما لغتان».

وقال صاحب اللوامح: «هو تخفيف ياء النسب، وهذا التخفيف بابه

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٥٢ ـ ٥٣، ٢٥٦، المكرر/٥٦، النشر ٢/٧٨١ ـ ٣٨٨، و٢/٢٨٦ ـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع في قراءة «قيل»، والقرطبي ٤١/٩، ومعاني الزجاج ٥٥/٣.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٢٩/٥، مختصر ابن خالويه ٢٠٦، الإتحاف ٢٥٦، العكبري ٧٠١، المحتسب ٣٢٣/١، العرب ٢٢٣/١، المحرر إعراب النحاس ٩٠/١، معاني الفراء ١٦/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٩٠/١، المحرر ٣٢٨/٠، زاد المسير ١١٢/٤، روح المعاني ٦١/١٢. وفي اللسان/جود: «الأعمش بإرسال الياء، وذلك جائز للتخفيف». وانظر التاج والصحاح/جود، والدر المصون ١٠٢/٤.

نَادَیٰ

الشعر لشدوده.

وقال ابن جني: «تخفيف ياء ي الإضافة قليل إلا في الشعر..». وقال الفراء: «وقد حُدِّثتُ أن بعض القراء قرأ «على الجودي» بإرسال الياء، فإن تكن صحيحة فهي مما كثر به الكلام عند أهله فخفُف..».

وذكر ابن خالويه قراءتين (١):

الأولى: عن الأعمش «على الجودي» بجزم الياء.

والثانية: «على الجوري» بتخفيف الياء، حكاه الفراء.

كذا جاء النص عنده، وأحسب أنهما قراءة واحدة.

- وذكر الصفراوي<sup>(٢)</sup> أنه بياء ساكنة في الحالين قراءة السعيدي عن أبي عمرو.

وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَسِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ عَنْ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ عَنْ اللَّهِ

. أماله حمرة والكسائي وخلف.

- والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

. وقراءة الباقين بالفتح.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٤٢ من هذه السورة.

فَقَالَ رَبِّ . إدغام (٢) اللام في الراء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>١) مختصر ابن خالویه/١١٢، وانظر زاد السیر ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) التقريب والبيان/٣٦ ب.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٢١/١، البدور/١٥٤.

# قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحَ فَلَاتَسْتَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحَ فَلَاتَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ أَإِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ عَنْهُمْ

إِنَّهُ, عَمَلُّ عَيْرُ صَلِيحٍ - قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة وابن مسعود والشعبي والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعمش وابن سيرين «إنه عَمَلٌ غَيْرُ صالح» (١) ، جعله نفس العمل مبالغة في ذُمّه، ورجح الطبري هذه القراءة، وقال الفراء: «وعامّة القرّاء عليه».

قال الزجاج:

«قرأ الحسن وابن سيرين... وكان مذهبهما أنه ليس بابنه، لم يولد من صلبه، قال الحسن: والله ماهو بابنه...».

. وأخفى (٢) أبو جعفر التنوين في الغين.

. وقرأ الكسائي ويعقوب وسهل وعلي وأنس وابن عباس وعروة وعكرمة، وعائشة وأم سلمة عن النبي على «إنه عَمِلَ غيرَ صالح» (٢)

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۹/۰، السبعة/۲۳۶، المكرر/٥٦، الكافي/۱۰۹، حاشية الجمل ۲۰۰/۰، التيسير/۱۲۰، الطبري ۲۳/۱۳، ۳۳، الحجة لابن خالويه/۱۸۷، غرائب القرآن ۲۰۰/۱۲، زاد المسير ۱۱۶/۶، الرازي ۲/۱۸، الكشف عن وجوه القراءات ۵۳۰/۱، معاني الفراء ۲۷/۱، معاني الزجاج ۲۰۵۰، ۱۹۲، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۸۳/۱، المحرر ۲۱۰/۷، روح المعاني ۲۸۳/۱، فتح القدير ۲۲۰/۷، الدر المصون ۱۰۶/۶.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٢٩/٥، إيضاح الوقف والابتداء ٢١٣/١، الحرازي ٣/١٨، غرائب القرآن ٢٠/١٠، التيسير ١٢٥/١، النشر ٢٨٩/٢، الطبري ٣٣/١، الكشاف ٢٠/١، السبعة ٢٣٤، القرطبي ١٢٥/٤، مجمع البيان ٢١/١١، الإتحاف ٢٥٦، العكبري ٢٠١٠، مشكل إعراب القرآن ٢٠/١، ١٠٠، مهاني الأخفش ٣٥٣/٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٠١، البيان ٢٦/١، النبيان ٥٤٤٤، المكرر ٢٥، الكافيش ١٠٩/١، المبسوط ٢٣٩٠، إرشاد المبتدي ٢٧٠، العنوان ١٠٠٠، مهاني الزجاج ١٩٦٥، حاشية الشهاب ١٠٣٥، حاشية الجمل ٢٠١٢، التبصرة ٢٥٩٥، حجة القراءات ٢٣١١، الحجة لابن خالويه ١٨٧٨، المحرر ٢١١٧، معاني الفراء ٢١٨١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٢١، روح المعاني ١١٤/١، زاد المسير ١١٤/٤، فتح القدير ٢٠٢٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧١٢، الدر المصون ١١٤/٤.

بكسر الميم، وفتح اللام، فعلاً ماضياً، ونصب «غير» مفعولاً به، أو نعتاً لمصدر محذوف، أي: عمل عملاً غير صالح.

واختار هذه القراءة أبو عبيد، وضَعَّفها الطبري.

والهاء في هذه القراءة عائدة على ابن نوح، لأنه جرى ذكره من قبل فكُنُّى عنه.

قال الأخفش: «وبه نقرأ».

وقال الطبري: «رويت عن جماعة من السلف، ولانعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرّاء الأمصار إلابعض المتأخرين».

وقالت أم سلمة: «قلت: يارسول الله: كيف أقرأها؟ قال: «إنه عَمِلَ غيرَصالح».

- وقرأ عكرمة «إنه عَمِلَ عملاً غيرَ صالح» (١) بزيادة «عملاً» على قراءة الكسائي ومن معه.

فَلَاتَسْنَكُنِ

- ذكر أبو حيان أن في مصحف ابن مسعود (٢٠) : «إنه عَمَلٌ غيرصالح أن تسألني ماليس لك به علم».

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبوعمرو وخلف وقالون في رواية أحمد ابن صالح عنه «فلا تُسْأَلُنِ» ساكنة اللام، خفيفة النون، مكسورة.

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۵۳/۱۲، المحرر ۱۸۲۱۷، روح المعانى ۲۹/۱۲.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۹/۵، ولم أجد هذا في المطبوع من مصحفه، انظر كتاب المصاحف، ٢٣٪ «مصحف ابن مسعود»، المحرر ۳۱۲/۷، الطبرى ۱۰٤/۲، روح المعانى ۷۲/۱۲، الدر المصون ۱۰٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٢٩/٥، السرازي ٢١/٥، غرائب القسرآن ٢٠/١٢، التيسير ١٢٥/١، الطبري ٢٣/١٢، البحر ٢٢/١٥، المطبري ٢٢/١٢، البتدي ٢٥٧، المحرر ٢٥٠، الإتحاف ٢٠٠١، مجمع البيان ٢١/١٦، العكبري ٢٠١/٢، إرشاد المبتدي ٢٧٠، المحرر ٢٥٠، الكالم المحافي ١٠٩/١، المبسوط ٢٤٠٠، معاني الفسراء ١٠٠١، السبعة ١٠٩٧، التبيان ٤٩٤٥، الكشاف ٢/١٠، العنبوان ١٠٠٧، التبصرة ٢٥٠٠، المضاح الوقف والابتداء ٢٦٣٠، الكشف عن وجوه القبراءات ٢١١٥، النشر ٢٨٢/١، المحافية الشهاب ١٠٤/٥، الحجة لابن خالويه ١٨٨٨، المحرر ١١٠٤، روح المعاني ٢٢/١٢، التذكرة في القراءات السبع وعللها ٢٠٨٧، المحرر ٢١٣٧، روح المعاني ٢٢/١٢، التذكرة في القراءات الشمان ٢٧٢/١، الدر المصون ١٠٤/٠، التقريب والبيان ٣٦، ب.

وأصله: فلا تسالني، فحذفت الياء للتخفيف، واجتزئ عنها بالكسرة، والنون للوقاية، والفعل مجزوم بلا الناهية، فسكنت اللام. وحَذْفُ الياء لغة هذيل.

- وقرأ أبو جعفر وابن ذكوان والأصبهاني والحلواني وهشام بن عمار عن ابن عامر وقالون عن نافع، والمسيبي وأبو عبيد القاسم ابن سلام وسليمان بن داود الهاشمي وإسماعيل بن جعفر وأبو بكر ابن أبي أويس وابن شنبوذ «فلا تسالنً» (1) بتشديد النون مكسورة وأصله: فلا تسالني، حذفت الياء للتخفيف، فبقي ثلاث نونات: نونا التوكيد، ونون الوقاية، فاستثقلوا اجتماعها، فحذفوا الوسطى، كذا عند ابن الأنبارى.

وذهب بعضهم إلى أن الفعل مؤكّد بالنون الخفيفة فأدغمت بنون الوقاية، وحذفت الياء، فكسرت النون للدلالة على المحذوف ومناسبته.

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن عباس والداجوني عن أصحابه عن هشام، وابن محيصن، وهي رواية أبي عبيد عن هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر «فلا تسالنً» (٢) بالنون المشددة المفتوحة، وهو نون التوكيد، واللام معها مفتوحة.

ـ وقرأ أبو جعفر وشيبة وزيد بن علي وابن جماز وورش والكسائي عن إسماعيل بن جعفر وأبو بكر بن أبي أويس عن نافع «فلا

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية (٢) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۹۰/۰، البيان ۱۹/۲، حجة القراءات/٣٤٣، غرائب القرآن ۲۰/۱۲ ـ ۲۱، المكرر/٥٦، البحر ۲۹۵۰، البيان ۲۹۵۰، حجمع الكشف عن وجوه القراءات ۵۳۲/۱، الإتحاف/۲۵۷، السبعة/۲۵۷، التبيان ۱۱۱/۱۱، الكشف عن وجوه القراءات البيان ۱۱۰/۱۱، الكافح، ۱۰۹/۱، إرشاد المبتدي/۲۷۰، المبسوط/۲۲۰، التسبير/۱۲۰، النشر ۱۲۸۲، المكبري ۲۰۱/۲، حاشية الجمل ۲۰۲/۲، معاني الفراء ۱۸/۲، الطبري ۲۳۲/۱، العراب القراءات السبع وعللها ۲۸۳۱، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۲۲، الدر المصون ۱۰۶/۲، حجة الفارسي ۳۷۲/۲.

تسألُني» (() بإثبات الياء، والنون مشددة، وهي إما أن تكون النون الثقيلة وحذفت من بعدها نون الوقاية، أو هي النون الخفيفة أدغمت في نون الوقاية، وإثبات الياء لغة الحجازيين.

- وقرأ أبو جعفر وشيبة وزيد بن علي وإسماعيل وقالون وأحمد بن صالح عن ورش وابن جماز والكسائي والأزرق وأبو بكر بن أبي أويس عن نافع وأبو عمرو في رواية «فلا تسالني» (٢) بإثبات الياء بعد النون في نون الوقاية، وإثبات الياء لغة الحجازيين.

. وقرأ سهل ويعقوب وقالون وابن كثير وأبو عمرو في رواية بإثبات الياء في الحالين «فلا تسألني» (٢) .

ـ وقرأ الحسن وابن أبي مليكة «فلا تسالني» (1) من غير همز من سال يسال، وهما يتساولان، وهي لغة سائرة.

وذكر العز القلانسي في الإرشاد أن أهل الحجاز وابن عامر قرأوا «فلا تُسكَنّي» (٥) بفتح اللام وتشديد النون.

وقد وجدتها مثبتة على هذه الصورة من غير همز والسين مفتوحة، فكأن حركة الهمزة وهي الفتحة قد أُلقيت على السين ثم حذفت.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٢٩٥/٥، المسلوط/٢٣٩، معاني الفراء ١٨/٢، زاد المسلور ١١٥/٤، حاشية الجمل ٢٤٠/٠، حجة القراءات ٣٤٣، الكشاف ١٠١/٢، السبعة/٥٣٥، الرازي ٥/١٨، الحجة لابن خالویه/١٨٧، المحرر ٣١٣٧، روح الماني ٧٢/١٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۹/۰، الرازي ۱۸/۰، حجة القراءات/٣٤٣، البيان ۱٦/۲، معاني الفراء ۱۸/۲، الكشاف ۲۲۹/۰، المكرر/٥٠، المسوط/٢٣٩، حاشية الجمل ٢٠٢/٠، الكافيات المحارر/٥٠، المسبوط/٢٣٩، حاشية الجمل ٢٠/١٢، التبيان ٤٩٤/٠، غرائب القرآن ٢٠/١٢، مجمع البيان ١٦١/١، الإتحاف/٢٥٧، السبعة/٣٣٦، التبيان ٤٩٤/٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٣/١، روح المعاني ٢٢/١٢، زاد المسير ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٥٧، المسروط/٢٤٠، النشر ٢٨٢/١، ٢٩٢، غرائب القرآن ٢١/١٢، ٢١/١ العكبري/٢٠١، المهذب ٢٩٨١، المحرر ٣١٣/٧، زاد المسير ١١٥/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٢/٢، الدر المصون ١٠٤/٤، غاية الاختصار/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢٩/٥، روح المغاني ٧٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٥) إرشاد المبتدي/٣٧٠.

ولم أجد مثل هذه القراءة عند غيره فيما رجعت إليه.

- ـ وذكر ابن عطية أن ابن أبي مليكة قرأ «فلا تُسلُني» (١) بتخفيف النون وإثبات الياء وسكون اللام دون همز.
- وإذا وقف حمزة قرأ بنقل حركة الهمزة إلى السين ثم حذف الهمزة «فلا تُسلُنِ» (٢) ، والياء محذوفة للتخفيف على مابيًّنتُه فيما سبق.
- ـ وقرأ ابن أبي مليكة وهي رواية عبيد عن شبل عن ابن كثير «فلا تُسكَنُّ»<sup>(۲)</sup> بفتح السين واللام والنون.

. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «إنَّىَ أعظك» (1) بفتح الياء.

ـ وقـرأ حمـزة والكسـائي وعـاصم وابـن عـامر ويعقـوب «إنّـي أعظك» (1) بسكون الياء.

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّنَ الْخَسِرِينَ عَلَيْكُ تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّنَ الْخَسِرِينَ عَلَيْكُ

- إدغام اللام في الراء لأبي عمرو ويعقوب، وكذلك الإظهار عنهما. وتقدَّم هذا في الآية/٤٥ من هذه السورة.

قَالَرَبِّ

إِنَّ أَعِظُكَ

<sup>(</sup>۱) المحرر ۲۱۲/۷

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٥٧، المكرر/٥٦، البدور/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٤/١ التقريب والبيان/٣٦ ب.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٢/٢، التيسير/١٢٦، العنوان/١٠٧، الإتحاف/١١٠، ٢٥٧، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩٢/١، المبسوط/٢٤٢، المكرر/٥٦، السبعة/٣٤٠، الكالية/١٠٨، التبصرة/٥٤٣، إرشاد المبتدى/٣٤٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٢.

أَعُوذُ بِكَ مَا هَانِي آعوده (١) بفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي

وقراءة الباقين بسكون الياء «إنّي أعوذ» (١٠).

وَإِلَّا تَعْفِرُ لِي . قرأ أبوعمرو بإدغام (٢) الراء في اللام من رواية السوسي.

ـ واختلف عنه من رواية الدوري.

وتقدَّم هذا في الآية/٢٣ من سورة الأعراف في قوله تعالى: «وإن لم

وَتَرْحَمْنِي آكُن ل اتفق القراء على تسكين (٢) الياء من «ترحمني».

قِيلَيننُوحُ أَهْبِطْ بِسَكَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَرِمِّمَّن مَّعَكَ أُمُومِ مِّنَا عَدَابُ أَلِيدُ وَبَيْكَ وَالْمَا لِيدُ وَبَيْكَ مُمَّ يَمَثُهُ مِ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدُ وَبَيْكُ

قِيلَ . تقدَّم اشمام الكسر الضم عن هشام والكسائي ورويس في الآية/٤٤ من هذه السورة.

. وقراءة الباقين بالكسر.

آهَبِط ـ قراءة الجماعة بكسر الباء «اهبِط» (١٠).

ـ وقرأ عيسى: «اهبُط» (1) بضم الباء، وذكر العكبري أنها لغة. وفي التاج:

«هَبَط يهبِط، من حَدٍّ ضَرَب، ويهبُط، من حَدٍّ نُصرَ..».

<sup>(</sup>۱) النشير ۲۹۲/۲، التيسير/۱۲٦، الإتحياف/۱۱۰، ۲۵۷، الكيافي/۱۰۸، العنيوان/۱۰۷، السبعة/۲۹۲، الكشف عن وجوه القراءات السبعة/۳٤۰، الكشف عن وجوه القراءات (۳۲۸، التنكرة في القراءات الثمان ۳۷۵/۲.

<sup>(</sup>۲) النشر ۱۲/۲ ـ ۱۳، الإتحاف ۲۹/٠.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٥٦، البدور/١٥٣، المهذب ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٣١/٥، ولم يُسمَمُ لهذه القراءة قارئاً، الدر المصون ١٠٥/٤، إعراب القراءات الشواد ٢٦٥/١. الكشاف ٢٠/١٠، روح المعاني ٧٣/١٢، مختصر ابن خالويه/٢٠: «بضم الباء عيسى»، ولم يُسمَمُ القارئ غيره، ولعله أراد عيسى بن عمر، الشهاب البيضاوي ١٠٤/٥، وانظر التاج/هبط.

وتقدُّمت القراءتان بضم الباء وكسرها في الآيتين:

- . ٦١ من سورة البقرة معزوة لأيوب السختياني.
- . و ٧٤ من السورة نفسها معزوة للأعمش والمطوعي.

*ى*رگئت

ـ قراءة الجماعة «بركات»(١) على الجمع.

ـ وحكى عبد العزيز بن يحيى الكناني عن الكسائي «بركةِ» على التوحيد.

يِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوجِهَ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِنْ أَنْكَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَا أَفَاصِيرٌ إِنَّ الْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ وَفَيْ

مِن قَبَّلِ هَلَاً . ذكر أبوحيان أنّ في مصحف عبد الله بن مسعود «من قبل هذا القرآن» (٢) القرآن» (٢) بزيادة لفظ «القرآن» على قراءة الجماعة.

وَ إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ إِن أَنتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴿ عَنْهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ مَنْ إِلَهُ مُفْتَرُونَ ﴿ عَنْهُ اللَّهِ

يكقُوْمِر

- قراءة الجماعة «ياقوم» بكسر الميم على تقدير: «ياقومي» على القاعدة المعروفة في المضاف إلى ياء المتكلم، والحذف للتخفيف.

. وقرأ ابن محيصن الياقومُ (٢) بضم الميم، وهي لغة في المنادى المضاف، وحكاها سيبويه.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٣١/٥، الكشاف ١٠٢/٢، مختصر ابن خالويه/٦٠، الشهاب البيضاوي ١٠٤/٥، روح المعانى ٧٣/١٢، الدر المصون ١٠٥/٤.

 <sup>(</sup>٢) البحر ٢٣٢/٥، ولم أجد هذا في المطبوع من مصحفه، انظر كتاب المصاحف/٦٣، وذكر هذه القراءة الألوسي في روح المعاني ٧٥/١٢ وهو ناقل عن أبي حيان.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٤٣/٣ ـ ٥٤٣، ٢٣٢/٥، وذهب ابن هشام في قطر الندى إلى أنها لغة ضعيفة انظر ص/٢٨٥، وقال: «حكوا من كلامهم ياأمُّ لاتفعلي بالضم»، المحرر ٣١٨/٧ «وهي لغة حكاها سيبويه»، الدر المصون ١٠٦/٤.

قال أبو حيان: «كقراءة حفص<sup>(۱)</sup>: قُلْ رَبُّ احكم بالحق» بالضم، انظر الآية/١٢ من سورة الأنبياء.

. قراءة أبي جعض بإخضاء (٢) التنوين في الغين مع الغنَّة.

مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ

- قراءة الجماعة «غيرُه» (٢) بضم الراء على الرفع صفة لـ «إله» على المحل، أو بدل، وعليه الجماعة.

ـ قـرأ الكسـائي وأبـو جعفـر والمطوعـي وابـن محيصـن «غـيرِه» (٢) بكسرالراء صفة لـ «إلهِ» على اللفظ، أو بدل.

#### قال مكئ:

«يجوز رفع «غير» على النعت أو البدل من موضع «إله»، ويجوز الخفض على النعت أو البدل من لفظ «إله»، وقد قرئ بهما». وتقدّم مثل هذا في الأعراف الآية/٥٩، وفيها تفصيل غيرالذي تراه هنا، فارجع إليها فيما سبق.

. وقرأ أبو جعفر والكسائي «.. غيرِهي» (<sup>1)</sup> بخفض الراء وكسر الهاء ووصلها بياء في اللفظ حيث وقع.

. وقرأ ابن محيصن (٥) في وجهه الثاني «غيرة)» بالنصب على الاستثاء.

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة أبي جعفر وابن كثير في رواية، وقد فصلت القول فيها في موضعها مما يأتي، فانظر هذا حيث هو.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٣٢، النشر ٢٧/٢، البدور/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٣٢/٥، وانظر ٢٠٠٤، الإتحاف/٢٢٦، ٢٥٧، فتح القديس ٢٠٤/٠، التبصرة ٢٥١١، العنوان/٩٠ إرشاد المبتدي/٣٣١ ـ ٣٣٢، التيسير/١١٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧/١، النسر ٢٠٠٢، المبسوط/٢١٠، وانظر الحجة لابن خالويه/١٥٧، المكرر/٥٦، الشهاب البيضاوي ١٠٥/٥، معاني الرجاح ٢٧/٠، الرازي ١١٠/١، الكشاف ٢٠٢/٠، السبعة ٢٨٤، التبيان ٢/٥، مشكل إعراب القرآن ٢٠٦/١، روح الماني ٢١/١٨، المحرر ٢١٨/٧، ٢١٩، وانظر حاشية آية الأعراف التي أحلت عليها.

<sup>(</sup>٤) إرشاد المبتدي/٣٣١ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٢٢٦.

يكقَوُمِر

عَلَيْهِ

## يَنَقَوْمِ لَآ أَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِي ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ

ـ تقدمت في الآية السابقة قراءة ابن محيصن «ياقومُ» بضم الميم.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (١١) بوصل الهاء بياء.

. وقراءة الباقين بهاء مكسورة «عليهِ».

إِنَّ أَجْرِى إِلَّا . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «إن أجري إلا ...» (٢) بفتح الياء، وهي رواية حفص عن عاصم في جميع القرآن.

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «إن أجري إِلاً..»(٢) بسكون الياء.

فَطَرَنَ أَفَلًا . قرأ نافع والبزي عن ابن كثير، وأبو جعفر، وقنبل من طريق ابن شنبوذ «فطرنيَ أفلا» (٢) بفتح الياء.

ـ وقرأ أبو عمرو وابن عامر والقواس عن ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «فطرني أفلا»<sup>(٣)</sup> بسكون الياء.

وَيَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْدَادًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّنِكُمْ وَلاَنْنُولُوْا بُحْرِمِينَ عَيَّ

. تقدمت قراءة ابن محيصن بضم الميم، انظر الآية/٥٠.

أَسْتَغُفِرُواْ . قراءة ورش والأزرق بترقيق (١٠) الراء، بخلاف عنهما.

يَنقُوُمِر

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۰۵/۱، الإتحاف/۳٤.

<sup>(</sup>۲) المبسوط/۲٤۳، الإتحاف/۱۱۱، ۲۵۷، المكرر/٥٦، الكافي/۱۰۹، إرشاد المبتدي/٣٧٥، العنوان/۱۰۹، النشر ۲۹۲/۲، التيسير/۱۲۱ ـ ۱۲۷، التبصرة/٥٤٣، غرائب القرآن ۲۷/۱۲، السبعة/۳۵۱، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٩/١، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة، الدر المصون ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٤، البدور/١٥٣، المهذب ٢٢١/١.

إلَيْهِ

يمذراكا

وكانخن

. والباقون على التفخيم.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي»<sup>(١)</sup> بوصل الهاء بياء.

ـ وقراءة الباقين «إليهِ» بهاء مكسورة.

. أجمع القراء على تفخيم (٢) الراء لوجود التكرار.

قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَعَنُ بِتَارِكِيٓ وَاللهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَالْهُ فِينَاعَن قَوْلِكَ وَالْهُ فِينَاعَن قَوْلِكَ وَلَهُ فَاللَّهُ فَا لَكُ بِمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلْكُ وَلَا لَكُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلْمُلْلُولُولُ لَلْمُ لَلَّا لَا لَاللَّهُ فَاللَّاللَّالِمُ لَلَّا لَلْمُلْمُ لَلْمُ ل

. والباقون على تحقيق الهمز.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

مقرأ أبو عمرو ويعقوب بإظهار (٤) النون، وبإدغامها في اللام

ولهما الاختلاس (١) أيضاً، أي اختلاس حركة النون وهي الضمة.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/١٣٢ من سورة الأعراف، والآية/٧٨ من

سورة يونس.

يونس.

بِمُوِّمِنِينَ . تقدَّمت قراءة تسهيل الهمز «بمومنين»، انظر الآية ٩٩ من سورة

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٥/١، الإتحاف/٣٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٣/٢، الإتحاف/٩٤، البدور/١٥٣، المهذب ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٥٦، النشر ١/٣٩٠. ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٢١/١، البدور/١٥٤.

# إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَانْتَهُ مُركُونَ عَنْ أُشْمِدُ اللَّهَ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ مَا تُشْرِكُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلِيكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ

أَعْرَىٰكُ (١) . أماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري.

- . وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

رَجِ لحمزة وهشام أربعة أوجه في الوقف<sup>(٢)</sup>:

النقل، الإدغام.

وعلى كُلِّ السكونُ المحض، والرَّوْم.

وانظر الآية/٣٠ من سورة آل عمران «من سوء».

قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ الله "" بسكون الياء. قراءة الجماعة «... إني أُشْهِد الله "" بسكون الياء.

- وقرأ نافع وأبو جعفر «... إنّي أشهِدُ الله"(٢) بفتح الياء.

بَرِىٓءٌ (٤) . قرأ حمزة وهشام بخلاف عنه «بريِّ» في الوقف، وذلك بإبدال المرزياء ثم الإدغام.

. وهذا الإبدال والإدغام قراءة أبي جعفر في الحالين: الوقف، والوصل.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۷۰، ۷۸، ۲۰۷، النشير ۳۷/۳، ٤٠، التذكيرة في القيراءات الثمان ١٩٦/١، البدور/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٣/١، البدور/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٥٧، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٩/١، النشر ٢٩٢/٢، السبعة/٣٤٠، المكرر/٥٦، التيسير/١٢٧، إرشاد المبتدي/٣٧٥، المبسوط/٢٤٣، العنوان/١٠٨، التبصرة/٥٤٣، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٥/٢.

 <sup>(3)</sup> انظر الإتحاف/٢٠٦ و ٢٠٥، والتيسير/٣٧ ـ ٣٨، والنشر ٤٠٥/١، وغرائب القرآن ٧٦/٧، والمهذب ٢٠٢/١.

. والجماعة على الهمز «بريءٌ».

وتقدَّم هذا في مواضع مُفَصّلاً: انظر سورة الأنعام، الآية/١٩، وانظر سورة هود هذه الآية/٣٠، وانظر سورة هود هذه الآية/٣٥.

مِن دُوبِهِ عَلَيْ مُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانُظِرُونِ عِنْ اللهُ

فَكِيدُونِ ـ اتفق القراء على إثبات (١) الياء فيه وقفاً ووصلاً لثباتها في المصحف.

لَانُنظِرُونِ . قراءة الجمهور «التنظرونِ» (٢ بحذف الياء في الحالين.

. وقرأ يعقوب «لاتُنْظِروني» (٢٠ بإثبات الياء في الحالين.

. وقرأ الأزرق وورش بترقيق (٢) الراء بخلاف عنهما.

والباقون على التفخيم.

إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمُّ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ اِنَاصِيئِمَ أَ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ

ـ قراءة ورش عن نافع بنقل حركة الهمـزة إلى الـلام، ثم حذف الهمزة، هي لَرْض» كذا.

وانظر الآية/٩٩ من سورة يونس.

صِرَطِ ('' . قرآ قنبل من طريق ابن مجاهد، ورويس وابن محيصن والشنبوذي «سراط» ('' بالسين، وهي لغة عامة العرب.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٥٧، حاشية الجمل ٤٠٥/٢، المكرر/٥٦، الدر المصون ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٥٧، المكرر/٥٦، إرشاد المبتدي/٣٧٦، النشر ٢٩٢/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٦/٢، الإتحاف ٩٣، البدور ١٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) وانظر الإتحاف/٢٥٧، ٢٥٧، والنشر ٤٩/١، والمكرر/٥٦، وارجع إلى حاشية هذه القراءة في سورة الفاتحة في الجزء الأول

- وقرأ خلف عن حمزة، والمطوعي بإشمام الصاد الزاي «ضُراط»
  - . وقراءة الباقين بالصاد الخالصة «صراط».

وتقدُّم هذا مفصِّلاً في سورة الفاتحة، فارجع إليها.

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّاۤ أَرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُرُ ۗ وَيَسۡنَخۡلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيۡئَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٌ ﴿ يَهُ ۗ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٌ ﴿ يَهُ ۗ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

فَإِن تَوَلَّوْا

- . قرأ الجمهور «فإن تُولُوا» (١) وأصله: تَتُولُوا، بتاءين، مضارع: تُولُى، فحذف التاء الثانية، وحذفت النون للجزم، وقيل: هو ماض. وقرأ الأعرج وعيسى بن عمر الثقفي «فإن تُولُوا» (١) بضم التاء واللام مضارع «وَلَى».
- . وقرأ البزي وابن فليح عن ابن كثير «فإن تُولُوا» (٢) بتشديد الناء في الوصل بإدغام الناء الأولى في الثانية، وأصله: تتولُوا.
- وَيَسَّنَخُلِفُ رَقِي ـ قراءة الجمهور «ويستخلفُ...» (٢) بضم الفاء، على معنى الخبر المستأنف، أي: يهلككم ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم.
- ـ وروى هبيرة عـن حفـص عـن عـاصم، وعبـد الله بـن مسـعود «ويستخلف...» (٣) بجـزم الفاء عطفاً علـى موضـع الجـزاء، أو على التخفيف.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٤٣/٥، وانظر حاشية الشهاب ١٠٨/٥، المحرر ٣٢٤/٧، روح المعاني ٨/١٢، الـدر المصون ١٠٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) الإتحاف/١٦٤، ٢٥٧، المكرر/٥٦، غرائب القرآن ٢٧/١٢، العنوان/١٠٨، المبسوط/١٥٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥٥١، النشر ٢٣٢/٢، التيسير/٨٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٣٤/٥، غرائب القرآن ٣٧/١٢، القرطبي ٥٣/٩، العكبري ٧٠٤/٢، إعراب النحاس ٩٦/٢، المحرر ٣٢٥/٧، حاشية الشهاب ١٠٨/٥، المحرر ٣٢٥/٧، مختصر ابن خالويه/٢٠، معاني الفراء ١٩/٢، فتح القدير ٥٠٥/٢، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /٩٢٩، روح المعاني ٨٥/١٢، الدر المصون ١٠٨/٤، التقريب والبيان/٣٦ ب.

قال العكبري: «وقد سكنه بعضهم على الموضع، أو على التخفيف لتوالي الحركات».

وجاء في إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج:

وأما قوله تعالى: «... ويستخلفُ ربي قوماً غيركم» فإن القراء السبعة أجمعوا على رفع «ويستخلفُ» ولم يجزموه كما جزموا «ويذرهم» (۱) «ونكفر» ألا رواية عن حفص جزمه كما جزم أولئك في الآيتين، فقال قائلهم: ليس ذا بجزم، وإنما هو اختلاس، ألا ترى أنه أطبق مع الجماعة على إثبات النون فقرأ «ويستخلفُ ربي قوماً غيركم ولاتضرونه شيئاً» فأثبت النون، ولو اعتقد في «يستخلف» الجزم حملاً على موضع الفاء لحذف النون، ولم يثبتها، فثبت أنه ليس بمجزوم. وإنما أطبقوا على الرفع لمكان النون في «ولاتضرونه شيئاً»؛ إذ وجدوها في المصحف كذلك» انتهى.

قلتُ: حذف النون روي قراءة عن ابن مسعود ، وتأتي بعد قليل.

. أخفى<sup>(٢)</sup> أبو جعفر التنوين في الغين.

. قراءة ورش والأزرق(٤) بترقيق الراء.

. قراءة الجمهور «ولاتضرُّونه» بإثبات النون.

وقرأ عبد الله بن مسعود «ولاتضرّوه» ( فه بحدف النون للجزم عطفاً على ماقبله ، أي على موضع الفاء ومابعدها كما عطف «ويستخلف» فجزم.

قَوْمًا غَيْرَكُمُ

غَرُكُ

<sup>(</sup>١) الآية/١٨٦ من سورة الأعراف ﴿من يُضَلِّل الله فلا هادي له ويدرهم...﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية/٢٧١ من سورة البقرة: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم...﴾.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٢٢.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٩٤، النشر ٩٢/٢؛ البدور/١٥٣.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٣٤/٥ . ٢٣٠، الكشاف ١٠٢/٢، حاشية الشهاب ١٠٨/٥، مختصر ابن خالويه/٢٠، روح المعانى ٢٨/١٨، الدر المصون ١٠٨/٤.

حآءَ

. وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه قرأ «ولاتُتْقِصُونه»(۱) ، من أنقص، وبإثبات النون.

. والذي في المطبوع من مصحفه: «ولاتُتُقِصُوه» " بالجزم، وهو من أنقص.

- وقرأ ابن كثير في الوصل «ولاتضرّونهو» (٢٠ بوصل الهاء بواو.

ـ تقدُّمت القراءة فيه في الآية/١٢٣ من سورة البقرة.

شَى ع ـ تقدَّمت القراءة فيه وحكم الهمز في الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥

. تقدُّمت الإمالة فيه عن حمزة وابن ذكوان وخلف، انظر الآية/٤٠

من هذه السورة، وارجع إلى الآية/٤٢ من سورة النساء.

جَآءَ أُمْنُ نَا (٤) . . تقدَّم الحديث مُفَصَّلاً في حكم الهمزتين من تحقيق وتسهيل وحدف، وإبدال في الوقف.

وحسبي ماذكرته في بيان هذه الحالات في الآية / ٤٠ من هذه السورة.

مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ . قرأ أبو جعفر بإخفاء (٥) التنوين في الغين.

ـ وقراءة الباقين بالإظهار.

<sup>(</sup>١) البحر ٢٣٤/٥ . ٢٣٥، روح المعانى ٨٥/١٢.

<sup>(</sup>۲) كتاب المصاحف/٦٣: «مصحف ابن مسعود»، وانظر معاني الفراء ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٤) وانظر المكرر ٥٦/ ٥٧، والإتحاف/٢٥٦، والنشر ٢٨٢/١. ٣٨٣، والسبعة/١٣٨.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢، المهذب ٢٢٠/١، البدور/١٥٣.

رُسُلَهُ، رُسُلَهُ،

ٱلدُّنيَا

## وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُ وَأَيِّا يَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوۤا أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدِ

بِعَايكتِ . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمزة المفتوحة بعد كسر، وصورة التسهيل هنا إبدالها ياءً.

- قراءة أبي عمرو والحسن «رُسْلُهُ» (٢) بإسكان السين للتخفيف.

جَبَّارٍ ـ أماله (٢) أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

- وقراءة الأزرق وورش بالتقليل.
- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وَأُتَبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بِعُواْ فِي هَالِيَعُادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ إِنَّ عَادَا كُفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا

- سبقت الإمالة فيه في مواضع منها الآيتان/ ٨٥ و ١١٤ من سورة البقرة

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَاحِكَ أَقَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيُرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّرَتُو بُوَ أَإِلَيْهُ إِنَّ رَبِّى قَرِيبُ مُجِيبً عَلَيْ

وَ إِلَىٰ تُمُودَ . قرأ الأعمش وابن وثاب والحسن «وإلى ثمود» ( بالصرف على ارادة الحي

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۲۷ ـ ۲۸، النشر ۱/٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٨٢، ٢٥٧، النشـر ٢٥٥/ ـ ٥٦، إرشـاد المبتـدي/٣٧٠ ــ ٣٧١، المهــذب ٢٠/١، البدور/١٥٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٣٨/٥، القرطبي ٥٥/٩، الإتحاف/٢٥٧، إعراب النحاس ٩٧/٢، حاشية الجمال ٢٧٢٨، مجمع البيان ١٧٤/١، معاني الفراء ٢٠/٢، معاني الزجاج ٥٩/٣، المحرر ٣٢٨/٧، ووح المعاني ١٨٤/١.

. وقرأ الجمهور «وإلى ثمود» (١٠ على منع الصرف على إرادة القبيلة. قال الزجاج: «وثمود لم ينصرف لأنه اسم قبيلة، ومن جعله اسماً للحي صرفه...».

ووجدتُ نصاً قيماً عند الفراء أحرص على ألا يفوتك خبره، قال: «وقد اختلف القراء في «شمود»، فمنهم من أجراه في كل حال، ومنهم من لم يجره في حال.

حدثنا محمد قال: حدثنا الفراء قال: حدثني قيس عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه أنه كان لايُجري همود» في شيء من القرآن، فقرأ بذلك حمزة، ومنهم من أجرى المعود» في النصب؛ لأنها مكتوبة بالف في كل القرآن إلا في موضع واحد «وآتينا ثمود الناقة مبصرة» ٥٩/٥ من الإسراء، فأخذ بذلك الكسائي فأجراها في النصب ولم يجرها في الخفض ولا في الرفع إلا في حرف واحد قوله: «ألا إن ثموداً كفروا ربهم...» الآية/ ٨٨ من هذه السورة، فسألوه عن ذلك فقال:

قرئت في الخفض من المُجْرَى، وقبيح أن يجتمع الحرف مرتين في موضعين ثم يختلف، فأجريته لقربه منه». انتهى.

وي تفسير القرطبي: «... وزعم أبو عبيدة (٢) أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان الأغلب عليه التأنيث».

وتعقّبه أبو جعفر النحاس فقال:

«الذي قال أبو عبيد (٢٠) ـ رحمه الله ـ من أن الغالب عليه التأنيث كلام مردود، لأن ثموداً يقال له حَى، ويقال له قبيلة، وليس

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية (٤) من الصفحة السابقة.

 <sup>(</sup>٢) كذا عند القرطبي «أبو عبيدة» وعند أبي جعفر» أبو عبيد، والنص المثبت في القرطبي مأخوذ
 من إعراب النحاس، على عادة القرطبي في النقل عنه من غير عزو.

يكقومر

مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُ

مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ

أنشأكم

مِّنَٱلْأَرْضِ

فأستغفروه

الغالب عليه القبيلة، بل الأمر على ضدٌّ ماقال عند سيبويه...».

- تقدمت قراءة ابن محيصن «ياقومُ» بضم الميم في الآية /٥٠

- أخفى (١) أبو جعفر التنوين في الغين.

قرأ الكسائي وأبو جعفر والمطوعي وابن محيصن بخلاف عنه

«من إلهٍ غيرِهِ»<sup>(۱)</sup> بكسر الراء نعتاً على اللفظ لـ «إله».

- وقراءة الجماعة «من إله غيرُه» (٢) بضم الراء نعتاً على المحل.

ـ وقراءة ابن محيصن في وجهه الثاني «غيرَه» بالنصب على الاستثناء.

وتقدُّم هذا مفصِّلاً في الآية/٥٠ من هذه السورة.

- إدغام (٢) الهاء في الهاء بخلاف عن أبي عمرو ويعقوب، ولايجوز هذا الإدغام عند النحاس إلا على لغة من حذف الواو في الإدراج، وأخذ هذا عنه القرطبي.

- قراءة حمزة (٤) في الوقف بتسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

- تقدَّم السكت، ونقل حركة الهمزة ثم حذفها، انظر الآية/٩٩ من سورة يونس.

ـ قراءة الأزرق وورش بترقيق (٥٠) الراء وتفخيمها.

ـ والباقون على التفخيم.

. وقرأ ابن كثيرية الوصل «فاستغفروهو»<sup>(١)</sup> بوصل هاء الضمير بواوية الوصل، وحذفها في الوقف.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع الآية/٥٠ من هذه السورة، والمحرر ٣٢٩/٧.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٨٤/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٦، وانظر القرطبي ٥٦/٩، وإعراب النحاس ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٣٨/١، الإتحاف/١٦.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢. ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٣٤، النشر ٢٠٤/أ. ٣٠٥، البدور/١٥٤.

ـ وقراءة الباقين في الحالين «فاستغفروه» بهاء مضمومة.

ـ فراءة ابن كثير في الوصل «إليهي»(١) بوصل الهاء بياء.

إليَّةِ

ـ وقراءة الجماعة «إليهِ» بهاء مكسورة.

## قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنُتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَآ أَنَنْ هَائِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ عَنَّيْ

. قراءة الجماعة «مَرْجُوّاً» بواو مشددة.

مَرْجُوًّا

ـ وقرأ طلحة «مَرْجُوءاً» (٢٠ بواو بعدها همزة. قال: «بالمد والهمز».

قلت: أصل الهمز في «الرجاء» الواو، فلعله جاء بالقراءة هنا على هذا الأصل.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمرجو المؤخّر اطرّاحه، وغلبته، ويجعلون هذا من باب الاحتقار، وهذا تفسير يصلح لقراءة الهمز هذه!

أَنَّنَهُمْ مِنَا . أماله (٢) حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. وقراءة الجماعة بالفتح.

ءَابَآؤُناً . قرأه حمزة بالتسهيل "بين بين في الوقف، ويجوز في الألف المد والقصر.

ـ وفيه وجه آخر وهو إبدال الهمزة واواً محضة «آباونا».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية (٦) من الصفحة السابقة.

 <sup>(</sup>۲) روح المعاني ۸۹/۱۲، ولم أجد هذه القراءة في مرجع آخر مما رجعتُ إليه، وإنظر التاج/رجا،
 وارجم إلى البحر ۲۳۸/۵، في تفسير هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢ ومابعدها، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٥، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٧٧/١، الإتحاف/٦٦، وانظر التبصرة/٣١٥، والكشف عن وجوه القراءات ١٥٠/١.

قال صاحب النشر عن الإبدال: «وهو وجه شاد الأصل له في العربية، ولا في الرواية، واتباع الرسم في ذلك ونحوه بَيْنَ بَيْنَ».

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي» (١) بوصل الهاء بياء.

إكنه

قَالَ يَكَفُّوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّيِّ وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُّفِ قَالَ يَكُوْمِ فَا مَن يَضُرُّفِ عَلَى يَعْفُرُ فِي عَيْرَ تَغْسِيرِ عَنْ مَن يَصُرُّفِ عَمْرَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ عَنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ عَنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ عَنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ وَهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ عَنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ وَهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ

يَنقُوْمِ

ورردود ادعیسه

- تقدّمت قراءة ابن محيصن بضم الميم. انظر الآية/٥٠ من هده

السورة.

. قرأ (٢) نافع وقالون والأصبهاني وأبو جعفر والأزرق بتسهيل الهمزة

الثانية بَيْنَ بَيْنَ.

- وقرأ الأزرق وورش بإبدال الهمزة الثانية حرف مَد مع الإشباع «أرآيْتُم».
  - . وقرأ الكسائي بإسقاط الهمزة الثانية «أَرَيْتُم».
    - وقراءة الباقين بتحقيق الهمزتين «أرأيتم».
  - . وقراءة حمزة في الوقف بالتسهيل كقراءة نافع وصحبه.

وتقدَّمت هذه القراءات مُفَصَّلَةً في الآيتين/٤٠ و ٤٦ من سورة الأنعام، وفي الآيتين/٥٠ و ٥٩ من سورة يونس.

ءاتىنى

. أماله<sup>(۲)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

- ـ وقراءة الأزرق وورش بالفتح والتقليل.
  - ـ والباقون على القراءة بالفتح.

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/١.٣٠٥، الإتحاف/٣٤، البدور/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر حواشى الآيات المذكورة، والإتحاف/٢٥٧، والمكرر/٥٧.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٧/٢، الإتحاف/٧٥، ٨١، البدور/١٥٥، المهذب ٣٢٥/١، التذكرة في القبراءات الثمان ١٩٨٨.

مِنْهُ . قراءة ابن كثير في الوصل «منهو» (١) بوصل الهاء بواو.

رَحْمَةً . . إمالة (٢) الهاء وماقبلها في الوقف، عن الكسائي.

غَيْر . ترقيق (٦) الراء عن الأزرق وورش.

## وَيَكَفَّوْمِ هَلَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَيَكَفُو مِنَاقَةُ ٱللَّهِ عَنَاكُمُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنَا اللَّهِ عَنَاكُمُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنْكُمُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنْكُمُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنْكُمُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنْكُمُ عَذَاكُ قَرِيبُ عَنْكُمُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنْكُمُ عَنَاكُ عَنَاكُ عَذَاكُ قَرِيبٌ عَنْكُمُ عَنَاكُمُ عَنَاكُ عَنَاكُ

يَكَقُوْمِ . تقدمت قراءة ابن محيصن بضم الميم في الاية/٥٠.

تَأْكُلُ . . قراءة الجماعة «.. تأكُلُ» (ن) بجزم اللام، لأنه جواب الطلب.

. وقرأه جماعة «.. تأكُلُ» (<sup>(1)</sup> بالرفع على الاستثناف، أو الحال.

قال الزجاج:

«... فمن قرأ «تأكُلُ» بالجزم فهو جواب الأمر...، ومن قرأ «تأكُلُ» فمعناه فذروها في حال أكلها، ويجوز في الرفع وجه آخر على الاستئناف، المعنى: فإنها تأكل في أرض الله».

. وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه والأصبهاني والأزرق وورش «تــــاكــل» (٥٠) بإبدال الهمزة حرف مَدّ من جنس الحركة التي قبله وهي الفتحة.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الباقين بالهمز «تأكل».

بِسُورَءِ . تقدَّمت القراءة فيه وحكم الهمز، انظر الآيتين/٣٠ و ١٧٤ من سورة هود هذه.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٢٤، البدور/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) النشر /٨٣، الإتحاف/٩٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٢/٢. ٩٣، الإتحاف/٩٤، البدور/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٣٩/٥، إعراب النحاس ٩٨/٢، القرطبي ٦٠/٩، معاني الزجاج ٦٠/٣، معاني الفراء ١١٥٨/١، المحرر ٣٣٣/٧، روح المعاني ٩١/١٢.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٠/١.٣٩٠ الإتحاف/٥٣، ٦٤.

وَعَدُّعَيْرُ

جكآء

حيآءَ أنمُ مَا

فَيَأْخُذَكُرُ ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه والأصبهاني والأزرق وورش «فياخذكم» (١) بإبدال الهمزة الفاً.

- وبالإبدال جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الباقين بالهمز «فيأخذكم».

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَذُوبٍ عَنَيْ

فِي دَارِكُمُ (٢) ماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري، واليزيدي.

- وبالنقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

م أخفى (٢) أبو جعفر التنوين في الغين.

ـ ترقيق<sup>(1)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف

فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّىنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِرْي يَوْمِهِ لَيْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ ٱلْعَـزِيرُ ﴿ لَيْكَ هُوَ الْقَوِيُّ ٱلْعَـزِيرُ ﴿ لَيْكَ

. تقدُّمت الإمالة فيه، انظر الآية/٤٠ من هذه السورة.

ـ كذا حكم الهمز في الوقف عند حمزة.

. تقدُّم حكم الهمزتين من تحقيق وتسهيل وحذف في الآية/٤٠ من

هذه السورة.

<sup>(</sup>١) انظر المرجعين في الحاشية (٥) من الصفحة السابقة.

 <sup>(</sup>۲) النشر ۵٤/۲ ـ ٥٥، الإتحاف/ ٨٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٤/١، المهذب ٢٢٥/١، العدور ١٥٥/٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٢٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ۱۹۹۲، ۹۹۱، الإتحاف،۹۹۸.

- أخفى (١) أبو جعفر النون في الخاء مع الغُنَّة.

وَمِنْ خِرُي

. وقراءة الباقين بإظهار النون.

وَمِنَّ خِزِّي يَوِّمِ لَا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وإسماعيل بن جعفر عن نافع ومِنْ خِزِّي يومِئِنْ ومحمد بن غالب عن الأعشى «ومن خِزْي يومِئِنْ يه» (۱) على الإضافة وكسر الميم، وهي حركة إعراب.

- وقرأ الكسائي، وابن جماز وأبو بكر بن أبي أويس، والمسيبي وقالون وورش ويعقوب بن جعفر، كل هؤلاء عن نافع، والبرجمي والشنبوذي ومحمد بن عبيب الشموني ومحمد بن عبد الله القلا عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم وأبو جعفر «ومن خزي يومئنه" بالإضافة وفتح الميم، وهي فتحة بناء لإضافته إلى «إذ»، وهو غير متمكن.

## قال مكي:

«وحجة من كسر أنه أجراه مجرى سائر الأسماء، فخفضه لإضافة «الخزي...» إليه، ولم يبنوا «يوماً» لإضافته إلى «إذ»؛ لأنه يجوز أن ينفصل من «إذ»، والبناء إنما يلزم إذا لزمت العلة.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢، البدور/١٥٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۰/۰، حجة القراءات/٣٤٤، العكبيري ۲۰۰۷، التيسير ۱۲۲۸، شير الشياطبية/۲۲۲، الحجة لابن خالويه/۱۸۸، النشر ۲۸۹۲، الكشف عن وجوه القراءات ۱۳۲۸ ـ ۵۳۲، السبعة/۳۳۳، مجمع البيان ۱۷۳/۱، الكشاف ۱۰۰۷، الإتحاف/۲۰۷ ـ ۲۰۷۱، التيبان ۲۰/۱، البيان ۲۹۲، معاني الأخفش ۲۰۵۲، إعراب النحاس ۲۹۹۲، شدور ۱۱۰۵، النهب ۱۸۸، مغني اللبيب/۲۷۲، مشكل إعراب القرآن/۲۰۷، الإنصاف/۲۹۱، المكرر/۵۰ النهب ۱۲۸، مغني اللبيب/۲۷۲، مشكل إعراب القرآن/۲۰۷، الإنصاف/۱۲۱، المكرر/۱۱، إرشاد أماني الشجري ۲۲۶۲، شرح الكافية ۲۷/۱، غرائب القرآن ۲۷/۱۲، التبصرة/۱۱۰۰، القرطبي المبتدي/۲۷۱، المبسوط/۲۶۰، الرازي ۲۲/۱۸، التبصرة/۵۰۰، العنوان/۱۰۸، القرطبي ۱۱۸۲، المحرر ۲۲۳۲، حاشية الشهاب ۱۱۳/۱، حاشية الجمل ۲۸۸/۱، روح المعاني الفراء المناني الزجاج ۵۲/۱۰ وتح القدير ۲۸۲/۱، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۲/۲، الدر المسون ۱۱۲/۲، المحون ۱۱۲/۲، المحون ۱۱۲/۲، المحون ۱۱۲/۲، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۱۲۰۰، المحون ۱۱۱۲۰۰، المحون ۱۱۱۲۰۰، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۲۲۰۲، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۲۱۲، المحون ۱۱۲۲۰۲، المحون ۱۱۲۰۲، المحون ۱۱۲۰۲۰ المحون ۱۱۲۲۰۲، المحون ۱۱۲۲۰۲، المحون ۱۱۲۲۰۲، المحود المحدود ا

وحجة من فتح أنه بناه على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو «إذ»، وعامل اللفظ ولم يعامل تقدير الانفصال».

وقرأ طلحة وأبان بن تغلب وابن مسعود «ومن خزي يومنًنه" (١) بالتنوين، ونصب «يومنَنه» على الظرف معمولاً لـ «خِزْي».

. وأدغم أبو عمرو ويعقوب الياء في الياء، مع كسر الميم، وذهب بعضهم إلى أنه إخفاء، والإدغام رواية الأهوازي عن شجاع عن أبي عمرو. قال النحاس:

«قال أبو حاتم: حدثنا أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأ «ومن خزي يُومِئنه» أدغم الياء في الياء، وأضاف، وكسر الميم من «يومِئنه».

قال أبو جعفر: الذي يرويه النحويون مثل سيبويه ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء، فأما الإدغام فلا يجوز لأنه يلتقي ساكنان ولايحوز كسر الزاي».

ونقل هذا القرطبي عن النحاس.

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة.

ؠؘۅٙڡؠۣڐٟ

ظكموا

دِيَرِهِمَ

وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَلِيْمِينَ عَلَّكُ

ـ تقدَّمت القراءة بتغليظ اللام، انظر الأنفال/٢٥.

ـ أماله (٤) أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري واليزيدي.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲٤٠/٥، إعراب النجاس ٩٩/٢، معاني القراء ٢٢٧/١، الحجة لابن خالويه/١٨٨، المحرر ٣٣٥/٧، زاد المسير ١٢٦/٤، روح المعاني ٩٢/١٢.

 <sup>(</sup>۲) المكرر/٥٧، إعراب النحاس ٩٩/٢، القرطبي ٩١/٦، النشر ٢٨٤/١، همع الهوامع ₹/٤٨٤ ـ
 (۲) التقريب والبيان/٣٦ ب.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٨٢١، الإتحاف/٦٧، البدور/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، المهذب ٢٢٥/١، البدور/١٥٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٢/١.

كَأَن

- . وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

## كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ إِفِهِمَّ أَلْآ إِنَّ نَكُودُا كَفَرُوارَهُمْ مَّ أَلَا بُعْدًا لِتَكُودَ عَلَي

. قرأ الأصبهاني عن ورش بتسهيل<sup>(١)</sup> الهمزة حيث جاءت في القرآن.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

أَلاَ إِنَّ ثُمُودًا . قرأ حفص عن عاصم وحمزة وسهيل ويعقوب «ألا إن ثمودً» بغير تنونين للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة.

- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر عنه، وهي رواية الكسائي عن أبي بكر وحسين الجعفي عن أبي بكر عن عاصم أيضاً، والحسن وخلف وأبو جعفر، والبرجمي ومحمد بن غالب عن الأعشى والأعمش «ألا إن ثموداً» مصروفاً على إرادة الحي.

وجاء في النشر:

"وكل من نُون وقف بالألف الثموداا، ومن لم ينون وقف بغير ألف الثمودا، وإن كانت مرسومة، فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة لانعلم عن أحد منهم في ذلك خلافاً إلا ماانفرد به أبو الربيع

<sup>(</sup>١) النشر ٢/٨٩١، ٤٣٨، و٢/٢١٩، الإتحاف/٥٦.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٤٠/٥، البيان ٢٠/٢، الرازي ٢٣/١٨، غرائب القرآن ٢٧/١٣، التيسير/١٢٥، النشر ٢٨٩/٢ الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٣/١، القرطبي ٢٣٨/١، حجة القراءات/٢٤٤، مجمع البيان ١٧٤/١، الكشاف ١٠٥/٢، السبعة/٣٢٧، شرح الشاطبية/٢٢٢، الإتحاف/٢٥٨، البيان ١٧٤/١، الحجة لابن خالويه/١٨٨، التبيان العكبري ٢٠٥/١، معاني الفراء ٢٠٠٢، زاد المسير ١٢٦/١، الحجة لابن خالويه/١٨٨، التبيان ٢٢٢٦، المكرر/٥٠، الكافح ١١٠/١، المبسوط/٢٤٠، حاشية الجمل ٢٨٨/١، التبصرة/٥٤٠ معاني الأخفش ٢/٤٢، الرشاد المبتدي/٢٣١، المحرر ٢٣٨/٧، حاشية الشهاب ١١٣/٥ معاني الزجاج ٣/٥٠، إيضاح الوقف والابتداء/٣٦٦ ـ ٣٦٣، إعراب القراءات السبع وعللها ١١١/٤، روح المعاني ٢٢/١٢، التذكرة في القراءات الشمان ٢٧٣/٢، الدر المصون ١١١/٤، وانظر حجة الفارسي٤/٣٥٣، غاية الاختصار/٥٢٢، التقريب والبيان/٣٦ ب.

الزهراني عن حفص عن عاصم أنه كان إذا وقف عليه وقف بالألف، أي في القراءة الأولى».

ومن هذا النص نرى أن القراءة في الوقف على ثلاثة أوجه:

١ ـ ألا إن ثمودا: كذا بالألف عن الجماعة.

٢ ـ ألا إن ثمود: حفص عن عاصم وحمرة بغير ألف وإن كانت
 الألف مثبتة في الرسم.

7. ألاإن شهودا: الرواية عن حفص عن عاصم من طريق أبي الربيع الزهراني، مع أن قراءة حفص عن عاصم في الأصل بغير ألف. قال ابن خالویه:

«... يقرأ وماشاكله من الأسماء الأعجمية مصروفاً وغير مصروف، فلمن صرفه وجهان:

أحدهما: أنه جعله اسم حيّ أو رئيس فصرفه.

والآخر: أنه جعله «فَعُولاً» من الثمد وهو الماء القليل، فصرفه.

والحجة لمن لم يصرفه أنه جعله اسماً للقبيلة، فاجتمع فيه علتان فرعيتان منعتاه من الصرف، إحداهما: التأنيث، وهو فرع للتنكير، والأخرى التعريف وهو فرع للتنكير.

والقراء مختلفون في هذه الأسماء، وأكثرهم يتبع السواد، فما كان بألف أجراه، وماكان بغير ألف منعه الإجراء».

وقال الأنباري:

«فمن أجراه في المواضع الأربعة (١) احتج بأن الألف ثابتة فيه ن في المصحف، ويقف أصحاب هذه القراءة «ألا إن ثمودا» بالألف.

<sup>(</sup>١) آية هود هذه، وآية الفرقان/٢٨، والعنكبوت/٣٨، والنجم /٥١.

ومن لم يجره وقف أيضاً «ألا إن شهودا» بالألف إتباعاً للكتاب، والحجة في هذا أن العرب تقف على المنصوب الذي لايجرونه بالألف، فيقولون: رأيت سلاسلا وقواريرا، ورأيت يزيدا، فإذا وصلوا لم ينونوا، حكى هذا الرؤاسي والكسائي عن العرب.

قال أبو بكر: ولاأستحب لمن لم يُجْرِ «ثمود» أن يقف عليه «ألا إن ثمود» بلا ألف لأنه يخالف المصحف.

والحجة لمن أجرى «تموداً» أن يقول: هو اسم لرجل معروف؛ فلذلك أجريته..

ومن لم يجر «تمود» قال: هو اسم للأمة والقبيلة فصار بمنزلة أسماء الإناث».

وقال الأخفش: «... وإنما قرئ منه مصروفاً ماكانت فيه الألف وبذلك نقرأ...».

الْأَبْعَدُا لِتَمُودَ - قراءة الجماعة «ألا بُعْداً لثمود»(١) ممنوعاً من الصرف على إرادة القبيلة.

ـ وقرأ الكسائي والأعمش «... لثمور» (١) بالصرف على إرادة الحي. قال الأنباري:

«قال الفراء: قلت للكسائي: لِمَ أجريتَ «ثمود» في قوله: «أَلاَ بُعْداً لِتُمود»، ومن أَصلِكَ أَلاَ تُجريه إلا في موضع النصب اتباعاً للكتاب؟

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۵۰/۰، الكشاف ۲۰۸۲، التيسير ۱۲۵/۰، النشر ۲۹۰/۲، المبسوط ۲٤۱۰، «التكسائي وحد»، الإتحاف ۲۵۸، زاد المسير ۲۹۰/۰، إيضاح الوقف والابتداء/٣٦٦ ـ ٣٦٧، معاني الفراء ٢٠/٢، التبيان ٢٢/٦، حاشية الجمل ٢٠/٢، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣/١، إرشاد المبتدي/٣٤١، حجة القراءات/٣٤٥، التبصرة ٥٤١٠، العنوان/١٠٨، السبعة/٣٣٧، العكبري/٥٠٥، المحرر ٢٣٨/٧، السبعة/٣٣٧، روح المحاني ٢٩٣/١، الدرازي ٢٣٧/١، روح المحاني ٢١١/١،

فقال: لما قُرُب من المُجْرَى وكان موافقاً له من جهة المعنى أجريته لجواره».

وفي معاني الفراء:

"ومنهم من أجرى الثمود" في النصب لأنها مكتوبة بالألف في كل القرآن إلا في موضع واحد "وآتينا ثمود الناقة مبصرة" ، فأخذ بذلك الكسائي فأجراها في النصب، ولم يجرها في الخفض، ولا الرفع إلا في حرف واحد، قوله:

«ألا أن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود، فسألوه عن ذلك فقال: قُرئت في الخفض من المجرى، وقبيح أن يجتمع الحرف مرتبن في موضعين ثم يختلف، فأجريته لقربه منه».

# وَلَقَدْ جَآءَ تَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ سَلَنَمُ فَعَالِيثَ وَلَقَدْ جَآءَ تَن رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَنَمُ فَعَالِيثَ وَلَيْكَ اللَّهُ فَعَالِيثَ وَلَيْكُ اللَّهُ فَعَالِيثَ وَلَيْكُ اللَّهُ فَعَالِيثُ فَعَالِيثُ فَعَالِيثُ فَي اللَّهُ فَعَالِيثُ فَي اللَّهُ فَعَالِيثُ فَعَالِمُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ فَعَالِمُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَالَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَقَدْ جَاءَت القراءة بإدغام الدال في الجيم عن أبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف.

- وقراءة الباقين بالإظهار.

وتقدّم هذا في مواضع منها الآية/٨٧ من سورة البقرة، و ٣٤ من سورة الأنعام و ٥٧ من سورة يونس، فانظر هذا فيما مضى

. تقدُّمت الإمالة فيه، ووقف حمزة عليه، انظر الآية/٤٣ من سورة النساء.

- قرأ أبو عمرو واليزيدي والحسن «رُسُـلُنا» (٢) بسكون السين،

للتخفيف

حَآءَ تُ

رُسُلُنَا رُسُلُنَا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية/٥٩.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٤٢، ٢٥٨، المكرر/٥٧، حاشية الجمل ٤٠٨/٢، النشر ٢١٤/٢ ـ ٢١٦.

. وقراءة الجماعة «رُسُلُنا» بضم السين مثقّلاً.

وفي حاشية الجمل:

«يقرأ بسكون السين وضمها حيث وقع مضافاً للضمير بخلاف ماإذا أضيف إلى مظهر فليس فيه إلا ضمها».

بِٱلْبُشْرَي

. أماله (۱) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصورى.

- وقرأ الأزرق وورش بالتقليل.
- . والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

## قَالُواْ سَلَكُمَّاٰ قَالَ سَلَمَّ

- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف وسلام «قالوا سلاماً قال سلامً» (۱) انتصب «سلاماً على إضمار الفعل أي: سلّمنا عليك سلاماً، أو به «قالوا»، وارتفع «سلامً» خبراً لمبتدأ محذوف، أي: أمري وأمركم سلام، أو هو مبتدأ محذوف الخبر: عليكم سلام...

ـ وقرأ حمزة والكسائي ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي «قالوا سلاماً قال سِلْمٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۱/۵، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٤/١، المبسوط/٢٤١، القرطبي ٢٣٠، النشر ٢٩٠/٢، التيسير/١٥٠، البيان ٢٠/٢، التبيان ٢٤/٦. ٢٦، معاني الزجاج ٢٠/٣، حاشية الجمل ٢٠/٢، إرشاد المبتدي/٣٥١، معاني الفراء ٢٠/٣، حاشية الشهاب ١١٣/٥، الإتحاف/٢٥٨، المكرر/٥٠، حجة القراءات/٣٤٦، السبعة/٣٣٧، غرائب القرآن ٢٢/١٤، زاد المسير ١٢٧/٤، مجمع البيان ١٨١/١٢، الحجة لابن خالويه/١٨٩، المحرر ٢٠٤٧، مشكل إعراب القرآن ١٨٩/١، المحرد ٢٠٨٠، التبصرة/٥٤١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٨٨، التبصرة/٥٤١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٨/١، الحرازي ٢٤/١٨، هرزة والكسائي: قالوا سلم قال سرلم، كذا وهو غير الصواب في الأول. تفسير الماوردي ٢٨٢/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٣/٢، الدر المصون ١١٢/٤، حجة الفارسي ٢٦٣/٤.

قال مكي: «وروي عن النبي ﷺ أنه أمر أن يُقْراَ «قال سِلمٌ» بغير ألف».

#### وفي حاشية الجمل:

«... سِلْم بكسر السين وسكون اللام، ويلزم بالضرورة سقوط الألف، فقيل هما لغتان، كجرم وحرام وحل وحلال، وقيل: السلم بالكسر ضد الحرب، وناسب ذلك لأنه نكرهم فكأنه قال: أنا مسالكم غير محارب لكم».

- وقرأ الأعمش «قالوا سِلْمٌ قال سِلْمٌ»(۱) ، وتقدم تحريج الرفع في قراءة حمزة ومن معه.

- وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش «قالوا سِلْماً قال سِلْمٌ» (").

جاءت هذه القراءة عند الزمخشري بزيادة الفاء «فقالوا.. » ويغلب على ظنى أنه تحريف.

- وقرأ ابن أبي عبلة:

«قالوا سلاماً قال سلاماً» (٢) بالألف والنصب فيهما، وتقدَّم تخريج النصب في قراءة الجماعة.

وقد ذكر هذا مكي جوازاً لاقراءة، وكذا الأمر عند الفراء والزجاج والنحاس.

- ورُوي عن ابن أبي عبلة أيضاً «قالوا سلامٌ قال سلامٌ» (4) بالألف والرفع فيهما، وتقدَّم تخريج الرفع في قراءة الجماعة، وذكره بعض العلماء على أنه جائز لاقراءة.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١٠٥/٢، مختصر ابن خالويه/٦٠، روح المعاني ٩٤/١٢، وانظر حاشية الشهاب ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي ٢٢/١٨، مشكل إعراب القرآن ٤٠٨/١، معاني الفراء ٢١/٢، معاني الزجاج ٢٠/٣، وعراب النحاس ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مراجع الحاشية السابقة، وروح المعانى ٩٤/١٢.

ويأتي مثل هذه القراءات في الآية/٢٥ من سورة الذاريات.

. تقدُّمت الإمالة فيه، ووقف حمزة، انظر الآية/٤٣ من سورة النساء.

جَآءَ

فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَاتَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللّ

رَءَ آ (۱)

#### - إمالة الراء:

انفرد أبو القاسم الشاطبي بذكر القراءة بإمالة الراء عن السوسي بخلاف عنه، وخالف بذلك سائر الناس.

ورَدّ هذا ابن الجزري في النشر.

## <u>ـ إمالة الهمزة والراء:</u>

أمالهما إمالة محضة حمزة والكسائي وخلف وهشام وشعبة بخلاف عنهما، وابن ذكوان، والأكثرون عن الداجوني، وهي رواية عن عاصم.

وجاءت إمالة الراء لإمالة الهمزة والألف بعدها، وهو مما أميل للإمالة بعده وهو قليل.

- . وأمال أبو عمرو الهمزة إمالة محضة وفتح الراء، وهي قراءة عن أبي بكر شعبة.
  - وقرأ الأزرق وورش بالتقليل فيهما.
  - . وقراءة الباقين بفتحهما، وهو الوجه الثاني لهشام وشعبة.

<sup>(</sup>۱) النشر ۲/٤٤ ـ ٤٥، الإتحاف/٨٦، ٢٥٨، المكرر/٥٧، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٥ ـ ١٥٦، وانظر المبسوط/١٩٦ ـ ١٩٩، والتبصرة/٣٧٥، والسبعة/١٤٦، والكشف عن وجوه القراءات ١٨١/١.

إكتبو

نُكِرَهُمُ

خِيفَةً

فضجكت

- وإذا وقف الأزرق وورش أجريا في الهمزة المد والتوسط والقصر، وإذا وصلا فليس لهما إلا المد.

- وإذا وقف حمزة سهَّل الهمزة علىأصله.

- ضم الهاء يعقوب وحمزة والمطوعي «إليهُ»(١) وضم الهاء على الأصل.

- والباقون على كسر الهاء مراعاة للجوار «إليه»(1).

ـ قراءة الأزرق وورش بترقيق الراء.

- قراءة الكُسائي بإمالة الهاء(٢) وماقبلها في الوقف.

وَأَمْرَانَهُ وَآبِ مَدَّ فَضَحِكَ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ إِنَّ

وَامْرَ أَتُهُ قَالِمَةٌ . قراءة الجماعة «وامرأتُه قائمةٌ»، مبتدأ وخبر.

وذكروا أن في مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته «وامرأته قائمة وهو قاعد» (٢) بزيادة «وهو قاعد» على قراءة الجماعة.

- ونقل أبو حيان عن ابن عطية أن ابن مسعود قرأ «وهي قائمة وهو حالي «(١)

ولم أجد هاتين القراءتين في المطبوع من مصحفه، وهما قراءتان محمولتان على التفسير، ومن هذا الباب أغلب القراءات المروية عنه. قراءة الجماعة «فضحكت» (٥) بكسر الحاء، وذهب بعضهم إلى

أنه الضحك المعروف، ورأى آخرون أن معناه حاضت.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٧٤/١، ٢٣٢، إرشاد المبتدي/٢٠٣، المبسوط/٨٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٢٨، الإتجاف/٩٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٤٢/٥، الكشاف ٢٠٦/١، القرطبي ٦٦/٩، معاني الفراء ٢٢/٢، الرازي ٢٦/١٨، ورح المعاني ٩٧/١٢، وانظر كتاب المصاحف /٦٣: «مصحف ابن مسعود» فالقراءة غير مثبتة فيه مع آيات هذه السورة.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٤٢/٥، المحرر ٣٤٤/٧، روح المعاني ٩٧/١٢، قال الزجاج: «وأخرج ابن المنذر عن المغيرة قال في مصحف ابن مسعود «وامرأته قائمة وهو جالس».

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية (٢) من الصفحة التالية..

وذكر الفراء أنه لم يسمع هذا من ثقة.

. وقرأ محمد بن زياد الأعرابي<sup>(١)</sup> : «فَضُحَكَت»<sup>(١)</sup> بفتح الحاء.

قال المهدوي: «فتح الحاء غير معروف».

وقال الشهاب: «وقيل إنه معروف في اللغة، وقيل إنه مخصوص بـ «ضحك» بمعنى حاض».

وقال أبو الفتح:

«روى ابن مجاهد قال: قال أبو عبد الله بن الأعرابي: الضّحك هو الحيض وأنشد:

ضحكُ(") الأرانب فوق الصفا مثل دم الجوف يوم اللَّقا»

ـ قراءة (١) حمزة في الوقف بنسهيل الهمز.

وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ (٥)

بإسكنى

قرأ نافع في رواية إسماعيل وابن كثير في رواية ابن فليح وقالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى بين الهمزة والياء مع المد والقصر في حال الوصل.

- وقرأ ابن كثير برواية القواس، ويعقوب ونافع برواية ورش، وورش من طريق الأصبهاني وقنبل من طريق ابن مجاهد، والأزرق

<sup>(</sup>۱) هو من قراء مكة، كان نحوياً كثير السماع والرواية توفي عام ٢٣١، وانظر إنباه الرواة

<sup>(</sup>۲) البحر ۲٤٣/٥، حاشية الشهاب ١١٥/٥، القرطبي ٢٧/٦، الكشاف ٢٠٦/٢، مختصر ابن خالويه: ٦٠: «بفتح الحاء بعضهم»، العكبري/٧٠٦، المحتسب ٣٢٣/١، روح المعاني ٩٨/١٢، المحرر ٣٤٥/٧، فتح القدير ٢٠٠/٥ «وأنكره المهدوي»، وانظر التاج واللسان، والتكملة للزبيدي، الدر المصون ١١٤/٤ وفي المصباح/: «وضحكت المرأة والأرنب حاضت» وقال الفراء: «وأما قوله: فضحكت: حاضت، فلم نسمعه من ثقة»، معاني القرآن للفراء ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ضبط في المحتسب بفتح الضاد، وفي اللسان وبقية المراجع بكسرها.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨، النشر ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الإتحاف/٥١ ـ ٥٦، ٢٥٨، المكرر/٥٧، العنوان/٤٧، التبصرة/٢٩٠ ــ ٢٩١، المبسوط/١٢٥، النشر ٢٩٠١. ٣٢٣، ٤٨١، ٣٨٦، ٢٨٩، ١٨٨٠ المبدور/١٥٤.

وأبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب وابن شنبوذ، وابن مهران عن روح بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ. وقرأ الأزرق وورش وقنبل من طريق ابن شنبوذ بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الثانية ياءً ساكنة من جنس ماقبلها مع إشباع المد للساكنين. وصورة القراءة: «ومن وراء يُسْحاق».

ـ وقرأ أبو عمرو وقنبل من طريق ابن شنبوذ ورويس من طريق أبي الطيب بحذف الهمزة الأولى مع المد والقصر، ووافقهم على هذا اليزيدي وابن محيصن وابن كثير برواية البزي.

وصورة القراءة: «ومن ورا إسحاق».

قال ابن شنبوذ: «إذا لم تحقق الهمزتين فاقرأ كيف شئت».

وفي المكرر: «وقرأ أبو عمرو بإسقاط إحداهما مع المدّ والقصر».

- وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح والحسن والأعمش بتحقيق الهمزتين معاً «ومن وراء إسحاق».

- قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم، وأبو عمر الضرير عن عاصم أيضاً، وجبلة عن المفضل عن عاصم، وزيد بن علي والمطوعي «ويعقوب)»(١) بالنصب، وتخريجه على وجهين: يعُقُوبَ

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٤٤/٥، الإتحاف/٢٥٨، حاشية الجمل ٢٠٠١، الطبري ٢٢/٦، البسوط/٢٤١، البحر ٢١/٥، الإتحاف/٢٥١، الشيد ٢٢٨٠، السيد ٢٢٨٠، الله المكرر/٥٠ الكافي ١١٠٠، إرشاد المبتدي/٢٧١، السيد ٢٢٨٠، السيد ٢٩٥٢، الخصائص ٢٩٥/٢ و٣٩٧، إيضاح الوقف والابتداء/٢١٥، البيان ٢١/٢، شرح الشاطبية/٢٢٢، النشر ٢٠٩٢، حجة القراءات /٢٤٧، القرطبي ٢٩٨، الرازي ٢٦/١٨، شرح الشاطبية/٢٢٢، معني مجمع البيان ١٨١/١٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩٤١، معاني الزجاج ٢٢/٢، مغني اللبيب/٢٢٠، غرائب القرآن ٢٢/١٤، النبيان ٢٩٨، مشكل إعراب القرآن ٢٠٩١، معاني الأخفش ٢٥٥/٢، الكشاف ٢٠٦/٢، الحجة لابن خالويه/١٨٨، العكبري/٢٠٠، إعراب القراء النحاس ٢٠١/١، حاشية الشلهاب ١١٥/٥، المحرر ٢٤٦٧، التبصرة/١٤٥، معاني الفراء النحاس ٢٠٨١، ونظر اللسان والتاج والتهذيب/عقب فتح القدير ٢١١٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٨٨، الدر المصون والتهذيب/عقب فتح القدير ٢١١٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٣/٢، الدر المصون عراك، غاية الاختصار ٢٢٠٪،

1 - أن يكون محله الخفض بالعطف على «إسحاق» على معنى: وبشَّرنا من وراء إسحاق بيعقوب، وهو رأي الكسائي والأخفش وأبي حاتم، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ ولنذا جاء الفتح في آخره.

وهذا الوجه غير جائز عند الفراء، فقد رَدّه، لأن العطف على مجرور لايصح عنده إلا بإعادة الجار وكذا الأمر عند سيبويه، فهو قبيح لأنك فصلت بين يعقوب والباء.

٢ ـ أن يكون محله النصب، بفعل مقدر أي ووهبنا يعقوب من بعد
 إسحاق، واختاره ابن جني.

أن يكون النصب من عطفه على موضع قوله بإسحاق نحو: مررتُ بزيد وعمراً.

ـ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف وأبو جعفر «ويعقوبُ» (١) بالرفع.

وهي أُولَى القراءتين بالصواب عند الطبري، وذكر أن للنصب وجهاً غير أنه لايحب القراءة به.

وفي تخريج هذه القراءة وجهان:

١ ـ الرفع على أنه مبتدأ ، وخبره شبه الجملة قبله.

٢\_ أنه مرفوع بالظرف، كذا عند العكبري، وهـ و مذهـ ب
 الأخفش.

وذكر القرطبي أنه على تقدير: ويحدث لها من وراء إسحاق يعقوبُ، وهذا الذي نقلته عن القرطبي رأيته للنحاس فيما بعد.

وقال القرطبي: «ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «من» كأن .

<sup>(1)</sup> انظر مراجع الحاشية السابقة.

يكويلكي

المعنى: «وثبت لها من رواء إسحاق يعقوب».

وقال الفراء: «وقوله: يعقوب، يرفع، وينصب.

وكان حمزة ينوي به الخفض، يريد ومن وراء إسحاق بيعقوب، ولايجوز الخفض إلا بإظهار الباء... والنصب في يعقوب...».

- قلتُ: ذكر العكبري أنه يقرأ «بيعقوبي» (') بزيادة باء الجر والتنوين ثم قال: وصرفُ هذا بعيد لأنه معرفة أعجمي، ولايصح تقدير تنكيره، وعزيت إلى ابن أبي عبلة.

قَالَتَ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَاجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ عَنِيكً

- أماله (۲) حمزة والكسائي وعاصم في رواية، وخلف والأعمش والأعشى.

والألف فيه منقلبة عن ياء المتكلم، وأصله «ياويلتي».

- وقرأ الأزرق وورش والدوري عن أبي عمرو بالفتح والتقليل.
  - ـ وقراءة الباقين بالفتح.
- وقرأ رويس في الوقف بخلاف عنه «ياويلتاه» " بهاء السكت مع المد المشبع، وهذا أَبْيَنُ للألف، وأبعد للصوت، وذلك لزيادة التحسير والتوجع.

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ١٦٦٦/، وانظر الحاشية/٦ فيه.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٤٤/٥، الإتحاف/٧٦، ٨٣، ٢٥٨، المكرر/٥٧، إعراب النحاس ٢/١٠٠، معاين الزجاج ٦٣/٢، المحرر ٣٤٩/٧، النشر ٥٣/٢، حاشية الجمل ٤١١/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٥/١، روح المعاني ٩٩/١٢، الدر المصون ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٤٤/٥، الإتحاف/ ١٠٤، ٢٥٨، معاني الزجاج ٦٣/٣، النشر ١٣٦/٢، معاني الأخفش ٢٥٥/٢ معاني الأخفش ٢٥٥/٢ ماشية الجمل ٤١١/٢، وفي المحرر ٣٤٩/٧: «وقد تردف هذه الألف بهاء في الكلام، ولم يُقْرَأُ بها»، وانظر الطبري ٤٦/١٢، والرازي ٢٨/١٨.

#### قال أبو حيان:

«وقيل الألف ألف الندبة، ويوقف عليها بالهاء».

- والوجه الثاني لرويس بغير هاء، وقال ابن الجـزري: «والوجهان صحيحان عن رويس بهما قرأتُ، وبهما آخذ».

#### وقال الزجاج:

"ويجوز الوقف عليه بغير الهاء، والاختيار أن يوقف عليه بالهاء: ياويلتاه، فأما المصحف فلا يخالف، ولايوقف عليه بغير الهاء، فإن اضطر واقفٌ وَقَفَ بغير الهاء».

#### وقال الأخفش:

"فإذا وقفت قلت "ياويلتاه"؛ لأن هذه الألف خفية وهي مثل ألف الندبة، فلطفت من أن تكون في السكت، وجعلت بعدها الهاء ليكون أبين لها وأبعد للصوت؛ وذلك أن الألف إذا كانت بين حرفين كان لها صدى كنحو الصوت يكون في جوف الشيء فيتردد فيه فيكون أكثر وأبين.

ولاتقف على ذا الحرف في القرآن؛ كراهية خلاف الكتاب، وقد ذكر أنه وقف على ألف الندبة، فإن كان هذا صحيحاً وقفت على الألف».

وقال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الألف ألف الندبة، والوقف عليها بالهاء وغير الهاء جائز في الكلام لاستعمال العرب ذلك في كلامهم».

ـ وقرأ الحسن وابن قطيب «ياويلتي» (١) بإضافته إلى ياء النفس وهـ و الأصار.

أَلدُ (٢)

- قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام من طريق الحلواني، وكذا من طريق ابن عبدان واليزيدي بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية بين الهمزة والألف، وإدخال ألف بينهما «أاالِدُ».
- . وقرأ الأزرق عن ورش، وكذا ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير ورويس وابن محيصن والطرسوسي والأهوازي بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف بينهما «أالِدُ».
- وقرأ الأزرق وورش أيضاً بإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع القصر فقط لعروض حرف المدّ بالإبدال.

قال ابن الجزري: «والأكثرون على إبدالها له ألفاً خالصة مع المدّ المشبع للساكنين، وإنكار الزمخشري لهذا الوجه رُدّه أبو حيان وغيره».

- وقرأ الجمال عن الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما «أاألد»، وتصبح صورتها: «آألد»، وذلك بعد استبدال المدّ بالهمزة الأولى والألف.
- وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ونافع وخلف وروح والداجوني عن هشام والحسن والأعمش وابن ذكوان بتحقيق المرتبن من غير إدخال ألف بينهما «أأَلِدُ».

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٤٤/٥، الكشاف ٢٠٦/٢، معاني الزجاج ٦٣/٣، حاشية الشهاب ١١٦/٥، حاشية الجمل البحر ١١٦/٥، الدر المصون ١١٥/٤.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/22. 23، المكرر/٥٧، النشر ٢٨٦/١، التيسير/٣٣، العنوان/٤٧، التبصرة/٢٩٠ الإتحاف/٤٤، التبصرة/٢٩٠ المهذب ٢٩١، المبسوط/١٢٥، الحرر ٢٤٩/٧، الإيضاح العضدي ٢٨/٢، المهذب ٢٩١، المبدور الزاهرة/10، قال الأستاذ النفاخ في فهرس سيبويه/٢٧ «استشهد بها - أي استشهد سيبويه بـ «أألد» على أن أبا عمرو كان يُسهّل الهمزة الثانية في نحو أألد»، ثم ذكر أن الذي يختاره أبو عمرو أيضاً إدخال ألف بين الهمزتين: المحققة والمخففة، وهذا هو المعروف من مذهبه». وانظر الكتاب ١٦٧/٢ ـ ١٦٨٠. واللسان/الهمزة.

وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا - قراءة الجمهور «وهذا بعلي شيخاً» (١) بالنصب على الحال من «بعلي»، وهي حال مؤكدة، والعامل في الحال معنى الإشارة والتنبيه، أو أحدهما.

ـ وقرأ ابن مسعود وأُبَيُّ بن كعب والأعمش والمطوعي والأصمعي عن أبي عمرو «وهذا بعلي شيخ» (١) بالرفع.

قال أبو حاتم: «وكذلك في مصحف ابن مسعود»

وذكر العكبري وغيره في إعراب الرفع عدة أوجه، منها:

١. أن يكون «هذا» مبتدأً ، و«بعلي» بدل منه ، و«شيخ» خبر.

۲ ـ أن يكون «بعلي» عطف بيان، و«شيخ» خبر.

٣. أن يكون «بعلى» مبتدأ ثانياً، و«شيخ» خبره، والجملة خبر عن «هذا».

٤ ـ أن يكون «بعلي» خبر المبتدأ ، و«شيخ» خبر مبتدأ محذوف، أي:
 هو شيخ.

ه . أن يكون «شيخٌ» خبراً ثانياً.

٦. أن يكون «بعلي وشيخ» جميعاً خبراً واحداً، كما تقول: هذا حلوٌ حامضٌ.

٧ ـ أن يكون «شيخ» بدلاً من «بعلي».

<sup>(</sup>۱) البحر 72.00، كاب المصاحف ٦٢، البيان ٢٢/١، الإتحاف ٢٥٩، مختصر ابن خالويه ١٠٠، إعراب النحاس ٢٠١١، ٢٢/١، المحتسب ٢٤٤١، القرطبي ٢٠/١، الرازي ٢٩/١٨، الكشاف ٢٠١٠، مجمع البيان ٢١٠/١، التبيان ٢٣/١، معاني الأخفش ٢٥٦، الرازي ٢٩/١٨، الكشاف ٢٠٠٠. مجمع البيان ١١٦/١، التبيان ٢٣/١، معاني الأخفش ٢٥٦، العكبري ٢٠٧/٧ ـ ٢٠٠، حاشية الشهاب ١١٦٥، مشكل إعراب القرآن ٢٠١١، معاني الزجاج ٣٥٠٠. ١٤٠، ١٢٥٤، المحرر ٣٥٠، وقتح القدير ٢١١٠. الأصول لابن السراج ١١٥١، مغني اللبيب ٢٤٩، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١١٠٠، المدر المصون ١١٥٠٤ ـ ٢٦٦ وانظر معاني الفراء ١٢١١، و٢٢/١، و٢١٠، المدر المصون ١١٥٠٤ وأخطأ المحقق في ضبط القراءة في ٢٠٣٠ فذكر قراءة عبد الله «وهذا بعلي شيخاً» كذا النصب مع أن سياق النص هو الاستشهاد لقراءة الرفع، فانظر هذا. وانظر روح المعاني بالنصب مع أن سياق اللسان والتهذيب/بعل، التقريب والبيان ٢١٠٠.

لَشَيْءُ

رَحْمَتُ أَللَّهِ

ـ وروي أن بعض الناس قرأه: «وهذا بعلي هذا شيخ» (١٠

ـ تقدُّمت قراءة حمزة فيه في الوقف، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من

أسورة البقرة.

قَالُوٓ الْتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ عَلَيْكُمْ الْهَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ عَلَيْكُمْ

- الرسم القرآني «رحمت...» بالتاء المفتوحة.

### قراءة الوقف

قرأ في الوقف بالهاء «رَحْمَهُ» ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب واليزيدي وابن محيصن والحسن، وهي لغة قريش.

- وقراءة الكسائي بإمالة الهاء وماقبلها «رَحْمِهْ» .

. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالتاء الساكنة «رحمت» (منه وهو الموافق لصريح الرسم القرآني، وهي لغة طيء.

## فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِمِ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ عَنَّى

- تقدُّمت الإمالة فيه، ووقف حمزة، انظر الآية/٨٧ من سورة البقرة

«جاءكم»، و ٦٦ من سورة آل عمران/ جاءك، و٤٣ من سورة النساء/جاء.

- أماله (۱) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من

طريق الصوري واليزيدي والأعمش.

- وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.

(۱) المحرر ٧/٢٥٣.

جَآءَتُهُ

ٱلۡبُشُرَيۡ

<sup>(</sup>٢) البحر ١٥٢/٢، النشر ٢/١٣٠، المكرر/٧٧، الإتحاف/١٠٣، ٢٥٩، إيضاح الوقف والابتداء/٢٨٣، المهذب ٢٠٤١، البدور/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢، المهذب ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٧/٢، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٧٨، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٦، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٥/١.

ـ والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

يَنَإِرُهِ مُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا آَإِنَّهُ، قَدْ جَآءَ أَمْ رُيِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودِ ﴿ إِنَّهُ

- تقدُّم إدغام الدال في الجيم في مواضع مما سبق، وانظر مثل هذا في

فَدُجَاءَ

الآيات/٨٧من سبورة البقرة، و٣٤من سبورة الأنعام، و ٥٧ من سبورة يونس.

جَآءَ

. قرأ حمزة وابن ذكوان وخلف بإمالة (١) الألف.

- وإذا وقف هشام وحمزة عليه فلهما ثلاثة (٢) أوجه: المدُّ، والتوسط،

والقصر مع البدل.

مراعاة للياء.

- أدغم (٢) أبو عمرو ويعقوب الراء في الراء بخلاف عنهما.

أَمْرُرَيِكُ

ـ وروى عنهما فيه الاختلاس، أي اختلاس حركة الراء الأولى.

إنتهم ءاتيهم

ـ قراءة الجماعة «إنهم آتيهِم» اسم فاعل من «أتى»، وبكسر الهاء

. وقرأ يعقوب الحضرمي «... آتيهُم» (٤) بضم الهاء على الأصل.

- وقرأ عمرو بن هرم «... إنهم أَنَاهُم» (٥) بلفظ الماضي، و«عدابُ» فاعل به، عبَّر بالماضي عن المضارع لتحقيق وقوعه، كقوله تعالى:

«أَتَّى أَمْرُ الله» سورة النحل/١.

. أخفى<sup>(1)</sup> أبو جعفر التنوين في الغين.

عَذَابٌغَيْرُ

ـ قرأ الأزرق وورش بترقيق (<sup>()</sup> الراء بخلاف عنهما.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٨٧، النشر ٥٩/٢، المكرر/٥٧، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) المكرر/٥٧، الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٥٧، النشر ٢٨٠/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٧٢/١، المبسوط/٨٧، إرشاد المبتدي/٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٤٥/٥، روح المعاتى ١٠٤/١٢.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٣٢، النشر ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) النشر ١٠٠٠,٩٩/٢، الإتحاف/٩٦.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطُاسِيٓءَ بِمِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَنذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ عَلَيْك

جَاءَتَ ــ تقدَّمت الإمالة فيه ووقف حمزة، انظر الآية/٨٧ من سورة البقرة/ جاءك، جاءكم، و ٦١ من سورة آل عمران/ جاءك.

رُسُلُنا ـ قرأ أبو عمرو والحسن واليزيدي «رُسُلُنا»(۱) بسكون السين للتخفيف، وهي لغة تميم وأسد وعامة قيس.

. وقراءة الجماعة «رُسُلُنا»(١) بضم السين مُثَقّلاً.

وتقدُّم مثل هذا في مواضع من هذا المعجم.

. قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وابن ذكوان والحسن والشنبوذي ويعقوب برواية رويس بإشمام الكسر الضم «سُيء بهم»، وهي لغة قيس وعقيل ومن جاورهم.

- وقراءة الباقين بإخلاص كسير السين «سبيء بهم» (٢٠).

- وإذا وقف حمزة وهشام على «سيء» أبدلا الهمزة ياء ساكنة، فيصير ياءان ساكنتان، فتسقط الأولى لالتقاء الساكنين، وتصبح صورة القراءة في الوقف: «سبيُّ...»(٢).

- ولهما في مثل هذه الحالة في الوقف وجه آخر، وهو إبدال الهمزة ياء ثم إدعام الأولى فيها، فتصبح صورتها «سِيَّ..»(٢).

- أماله (٤) جمزة والأعمش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

(۱) الإتحاف/۱٤۲، ٢٥٩، المكرر/٥٧، النشير ٢١٤/٢، المبسوط/١٥١، إرشياد المبتدي/٢٩٦، التيسير/٨٥.

ضَاقَ

سِيَّ ۽َ جهمٌ

 <sup>(</sup>۲) الإتحاف/۱۲۹، ۲۰۹، المكرر/۷۷ ـ ۵۸، فتح القدير ۱۳/۲ه، إرشاد المبتدي/۳۷۲، النشر
 ۲۰۸/۲، المسوط/۱۲۷، التيسير/ ، السبعة/۱٤۳، التيصرة/٤١٨.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٥، ٧٣، ٢٥٩، وإنظر المكرر/٥٨ والنشر ٢/٢١٤. ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٨٧، ٢٥٩، المكرر/٥٨، النشر ٢/٩٥ ـ ٦٠، التيسير/٥٠، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١.

وَجَآءَهُ، فَوَمُهُ، يُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنْقُو مِ هَنَوُكَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلَكُمُ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ عَنَيْ

جَاءَهُ، . تقدَّمت الإمالة فيه مراراً، انظر الآية/٦٦ من سورة آل عمران «حاءك».

يُهُّرَعُونَ ـ قراءة الجمهور «يُهْرَعون» (١) بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول من «أُهْرِع»، أي: يُهْرِعهم الطمع.

. وقرأت فرقة «يَهْرَعون» (١) بفتح الياء من «هَرَع» الثلاثي.

وية التاج: «وجاءه قومه يُهْرَعون إليه»:

«قال أبو عبيدة: أي يُستحَثُّون إليه، كأنه يَحُثُّ بعضهم بعضاً. وأُهْرِعَ الرجل \_ مجهولاً \_ فهو مُهْرَع إذا كان يُرْعَدُ من غضب أو ضعف، كالحمى أو خوف أو سرعة أو حرص...».

### وقال الشهاب:

«والعامة على قراءته مبنياً للمفعول...، وقرأه جماعة «يَهْرَعون» بفتح الياء مبنياً للفاعل من هَرَع، وأصله من الهرع، وهو الدم الشديد السيلان، كأن بعضه يدفع بعضاً، فالمعنى على القراءتين: يسوقون أي يسوق بعضهم بعضا، أو يُساقون بمعنى يسوقهم كبيرهم...».

. قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي» (٢٠) بوصل الهاء بياء.

. تقدّمت قراءة ابن محيصن بضم الميم حيث وقع. وانظر الآية/٥٠.

ٳڵؿۅ يَنقَوْ مِر

<sup>(</sup>۱) البحر ۲٤٦/٥، حاشية الجمل ٤١٣/٢، حاشية الشهاب ١١٨/٥، روح المعاني ١٠٥/١٢، المحرر ٢٥٨/٧، وانظر التاج/هرع، الدر المصون ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٤، النشر ٢٠٤/١ ـ ٢٠٥.

ٱلسَّيِّئَاتِ هُنَّ

- قرأ حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياء خالصة «السيّيات» (1) كذا! . قراءة يعقوب في الوقف بخلاف عنه «هُنّا هُ» (٢) بهاء السكت لبيان

حركة الموقوف عليه، وهو النون.

هُنَّ أَطْهَرُكُمْ

- قراءة السبعة وأبو جعفر ويعقوب «هُنَّ أَطْهَرُ...» (٢) بالرفع، خبر البندأ «هُنَّ»، ورُجَّع الطبري هذه القراءة، ولم يستجز غيرها

- وقرأ الحسن وزيد بن علي وعيسى بن عمر ومروان بن الحكم وسعيد بن حبير ومحمد بن مروان وعبد الملك بن مروان وابن أبي اسحاق والسدوسي والسدي «هُنَّ أَطْهَرَ...» (٢) بالنصب، وتخريجه

١ - أن يكون «بناتي» خبراً، و «هُننَّ» فصلاً، و«أَطْهَـرَ» حالاً،
 والعامل التنبيه أو الإشارة.

٢ - أن يكون «هُنَّ» مبتدأً ، و«لكم» خبر ، و«أَطْهَرَ» حالاً ، والعامل فيه مافي «هُنَّ» من معنى التوكيد ، وقيل : العامل «لكم».
 وقال الرازي : «أكثر النحويين على أنه خطأ».

على وجهين:

<sup>(</sup>۱) النشر ۳٤٠/۱، الإتحاف/٦٤، البدور/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) النشر ١٣٥/١، الإتحاف/١٠٤، المهذب ٣٢٤/١، البدور/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠/٧: «... ومحمد بن مروان السدي» كذاا، القرطبي ٢٠/٩، المحتسب ٢٠٢١، والكشاف ٢٠/٢، حاشية الشهاب ٢٠/٥، مختصر ابس خالويه/٢٠، مجمع البيان والكشاف ٢٠/١٢، حاشية الشهاب ١٠٤٥، سيبويه ٢٩٧/١، مشكل إعراب القرآن ٢١٢/١١، المتضب ١٠٥٤، شرح الكافية الشافية ٢٢٢١، الطبري ٢٢/١٢، تأويل مشكل القرآن المقتضب ١٠٥٤، شرح الكافية ٢٦/٢، البيان ٢٥/٢، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/١٤٥ ـ ٥٤٥، ٢٦، شرح الكافية ٢٦/٢، البيان ٢٥/٢، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/١٤٥ ـ ٥٤٥، القدمة ١٣٣، المكرر/٨٥، مغني اللبيب/١٤٦، همع الهوامع ٢٣٨/١، المخصص ١١/٥٤، شرح المقدمة المحسبة ٢/٥٠٤، المحبري/٩٠، التبيان ٢/٠٤، معاني الأجاج ١٢٧/٣، الرازي ٢١/١٤، شرح التسهيل لابن عقيل ١٢١/١، الأشباء والنظائر ٢/٥٢، فهرس سيبويه للنفاخ/٢٧، طبقات النحويين للنفاخ/٢٧، طبقات النحويين للنبوية للنفاخ/٢٧، ومجالس ثعلب/٥٠، ٢٥٧، فتح القدير ٢/١٤٥، روح الماني ٢١/٧١، المصون ١١٨٤، المصون ١١٨٤،

وقال أبو عمرو بن العلاء: «احتبى فيه ابن مروان في لحنه» يعنى تربع».

وقال الطوسي: «ولايجوز نصب «أَطْهَـرَ» في قول سيبويه وأكثر النحويين..».

وقال سيبويه (١):

«وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناً، وقال: احتبى ابن مروان في هذا اللحن».

قال الشهاب: «يعني أنه أخطأ خطأً فاحشاً يجعله كأنه تمكن في الخطأ كالمحتبي أي العاقد للحبوة أو المتربع...».

وقال مكي:

«مبتدأ وخبر، ولايجوز عند البصريين غيره، وقد روي أن عيسى بن عمر قرأ «أطهر لكم» نصب «أطهر» على الحال، وجعل «هُنَ» فاصلة، وهو بعيد ضعيف».

وسيبويه والخليل والأخفش لايجيزون أن يكون «هُنّ» ههُنا عماداً، ويكون عماداً فيما لايتم الكلام إلا بما بعدها، نحو: كان زيد هو أخاك، لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت».

وقال أبو حيان في النهر: «.. وأطهر: حال، ورُدَّ بأن الفصل لايقع إلا بين جزأي الجملة، ولايقع بين الحال وذي الحال، وأجاز ذلك بعضهم، وادّعى السماع فيه عن العرب لكنه قليل».

<sup>(</sup>۱) لم يذكر سيبويه الآية، وإنما جاء النص عنده على النحو الذي نقلته لك في «هذا باب لاتكون هو وأخواتها فيه فصلاً، لكن تكون بمنزلة اسم مبتدأ» وقال السيرافي، على هامش الكتباب في هذا الموضع، «... والذي حكسي عنهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي بالنصب...»، وانظر فهرس سيبويه للأستاذ النفاخ ص/٢٧.

أظَهُرُلَكُمْ

وَلَا تُخَذُّرُونِ

- قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام (١) الراء في اللام، وعنهما الإظهار.

- قرأ ابن كثير وابن عامر والمسيبي وورش عن نافع، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف «ولاتخزونِ» بنون مكسورة، على حذف الياء في الحالين.

- وقرأ يعقوب وقنبل من طريق ابن شنبوذ «ولاتخزوني» بإثبات الياء في الحالم.

- وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ونافع برواية إسماعيل بن جعفر، وابن جماز وشيبة بإثبات الياء في الوصل، وحذفها في الوقف.

قال ابن مجاهد: «وكان أبو عمرو يثبتها في الوصل ويقف بغير باء...».

فِي ضَمْ يَفِي اللهِ عَمْرُ وَابُو عَمْرُو وَابُو جَعْفُرُ وَالْيَزِيدِي «فِي ضَيْفِيَ الْيُس» (١) بفتح الياء.

- وقراءة الباقين بالسكون<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) النشر ١٢/٢ . ١٣، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٢٥/١، البدور/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) السبعة/٣٤٠، النشر ٢٩٢/٢، الإتحاف/١١٠، ٢٥٩، التيسير/١٢٦، المبسوط/٢٤٣، المبسوط/٢٤٣، المسلوط/٢٤٣، الكشرة عن وجنوه القراءات ١٠٩/١، العنبوان/١٠٨، الكسرر٥٨٥، الكارة عن وجنوه القراءات الثمان التبصرة/٥٤٣، إرشاد المبتدي/٣٧٤ ـ ٣٧٥، زاد المسير ١٣٨/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٥/٢.

# قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ ﴿ إِنَّا لَ

ـ قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام (١) الميم في الميم بخلاف عنهما.

لنعكركما

قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدِ ﴿

قَالَلَوْ أَوْءَاوِيَ

- قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام<sup>(٢)</sup> اللام في اللام بخلاف عنهما.

ـ قراءة الجماعة «أو آوي...»<sup>(۲)</sup> بسكون الياء على الرفع، والحركة مقدرة، والرفع على الاستثناف، أو هو في موضع رفع خبر «أَنّ» على المعنى، وتقديره: أو أني آوي، كذا عند العكبري.

- وقرأ أبو جعفر، والحلواني عن قالون عن شيبة «أو آويَ...»<sup>(7)</sup> بفتح الياء. قال ابن مجاهد: «ولايجوز تحريك الياء ههنا»، أي لأيجوز النصب. قال ابن جنى:

«هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي سائغ جائز، وهو أن تعطف «آوي» على «قوة»، فكأنه قال: لو أنّ لي بكم قوة أو أُويّاً إلى ركن شديد، فإذا صرت إلى اعتقاد المصدر فقد وجب إضمار «أن» ونصن الفعل بها، ومثله قول ميسون بنت بَحْدَل الكُليبيّة:

لُلُبْسُ عباءةٍ وتقرَّ عيني أَحَبُّ إليَّ من لُبْسِ الشَّفوف فكذلك هذه القراءة: لو أن لي بكم قوة أو أُويّاً، أي: أو أن آويَ إلى ركن شديد، وهذا واضح».

ومثل هذا نجده عند الشهاب، نقله عن ابن جني، ولم يذكر

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨٢/١، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٤٧/٥، الكشاف ١٠٨/٢، العكبري /٧١٠، مجمع البيان ١٩٢/١٢، المحتسب ٣٢٦/١، المحتسب ٣٢٦/١، المحتسب ٣٢٦/١، المحرر ٣٦٢/٧، القرطبي ٨٧/٩، مختصر ابن خالويه/ ١٦ - ٦١، الرازي ٣٥/١٨، حاشية الشهاب ١٢٠/٥. البيان ٢٥/١٢، فتح القدير ٣١٤/٢، حاشية الجمل ٤١٤/٢، روح المعاني ١٠٨/١٢.

الفضل فيه لصاحبه.

ُ إِلَىٰ ذُكُنِ

- قراءة الجماعة «رُكُن» (١) بسكون الكاف.

. وقرأ عمرو بن عبيد وسعيد بن أبي عروبة «رُكُن» أَب بضم الكاف، ولعله من إتباع الكاف حركة الراء.

والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من جبل وغيره، ويجمع على أركان وأرْكُن.

قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِكَ لَن يَصِلُوٓ الْإِلْمَكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلاَ يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلْيُسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ عِنْ اللَّهُ مَا الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ عِنْ اللَّهُ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ عِنْ اللَّ

رُسُلُ - قرأ المطوعي «رُسُل...» (٢) بإسكان السين، وهو للتخفيف، وهي لغة تميم وأسد وعامة قيس.

- والجماعة على ضم السين «رُسُل»<sup>(٢)</sup>، وهي لغة الحجازيين.

رُسُلُ رَبِّكَ - أدغم (٢) الراء في الراء أبو عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار.

فَأُسَرِ بِأُهَّلِكَ - قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأُسَرِ بِأُهَّلِكَ - قرأ أبو عمرو وأبيّ بن كعب «فَأَسْرِ ...» (4) بقطع الهمزة من

<sup>(</sup>۱) الكشاف ١٠٨/٢، مختصر ابن خالويه/٦١، روح المعاني ١٠٨/١٢، وانظر حاشية الجمل ٤١٤/٢. (٢) الإتحاف/١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٢٩٣، الإتحاف/٢٤؛ المهذب ٢/٥٦، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٤) البحر ٧٩/٥، التيسير/١٥، الطبري ١٠٥/١، القرطبي ٧٩/٩، شسرح الشاطبية/ ٢٢٣، الكشف عن وجوه القراءات ٥٥٠/١، العنوان/١٠، النشر ٢٩٠/٢، الرازي ٣٦/١٨، العكبري الكشف عن وجوه القراءات ٣٦/١٨، العنوان/١٠، النشر ٢٩٠/٢، الرازي ١٩٢/١٠، العكبري ١٦٠/١، حجة القراءات ٣٤٧، السبعة/ ٣٣٨، معاني الفراء ٢٤/٢، مجمع البيان ١٩٢/١، غرائب القرآن ٢٢/١٤، المنكر والمؤنث ٣٢٤، التبيان ٢٤٢، المبسوط/ ٢٤١، إرشاد المبتدي/ ٣٧٢ الكشاف ٢٩٠١، حاشية الشهاب ١٢١/٥، الحجة لابن خالويه/١٨٩، معاني الزجاج ٣٩٢، المحرر ٣٧٥/٠، حاشية الجمل ٢٤١٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩١/١، روح الماني المراءا، زاد المسير ١١٩/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٤/٢، الدر المصون ١١٩/٤.

«أسرى» الرياعي.

ـ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وابن محيصن «فَاسْرِ...» (١) بهمـزة وصل، أمراً من «سَرَى» الثلاثي.

يقال: سرى وأسرى، وهما بمعنى واحد، وهو قول أبي عبيد، وذهب الليث إلى أن «أسرى» لأول الليل، و «سرى» لآخره.

والقراءتان عند الطبري سواء، قرأ بكل واحدة منهما أهل قدوة في القراءة، وهما لغتان مشهورتان في العرب معناهما واحد، فيأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب.

ـ وقرأ اليماني «فُسِرُ بأهلك» (٢) ، وهو أمر من «سار».

## فَأَسۡرِ بِأَهۡ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيۡلِ وَلَا يَلۡنَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدُّ إِلَّا ٱمۡرَأَلُكَ

. وهنا قراءتان أخريان:

- الأولى: عن ابن مسعود وأُبيُّ بن كعب: «فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» (على الله منكم الله المرأتك) أن عنده الله المرأتك منكم أحد»، وهي كذلك في مصحف عبد الله.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٦١، التقريب والبيان/٣٦ ب «حيث وقع ابن السميفع».

<sup>(</sup>٣) البعر ٢٤٩/٥، كتاب المصاحف/٦٢، حاشية الشهاب ١٢١/٥، فتح القدير ٥١٧/٢، حاشية الصبان ٢٤٩/٥، كتاب المصاحف/٢٤، مغني اللبيب/٧٨٠، روح المعاني ١١٠/١٢، معاني الفراء ٢٤/٢، حجة القراءات/٣٤٨، الكشاف ٢٨/٢، المحرر ٢٦٨/٧، الطبري ٢١/٥٦، روح المعاني ٢١٩/١٢، الدر المصون ٢٠/٤، حجة الفارسي ٢٧٢/٤.

- الثانية: عن ابن مسعود «فأسر بأهلك إلا أمرأتك» (() كذا، ولم يأت على ذكر مابينهما.

ُ بِأَهْلِكَ

بِقِطعِ

- قراءة حمزة في الوقف بقلب الهمزة المفتوحة بعد كسرياء،

وصورتها «بِيَهُلك» (٢٠) . - قراءة الجماعة «بقِطْع» (٢٠) بكسر فسكون.

- وقرأ نبيح وأبو واقد والجراح «بقِطَع» (٢) بكسر ففتح، والقِطْع: ظلمة آخر الليل، والقِطَع: جمع قِطْعَة، وهي الطائفة من الشيء، وهو هنا الليل.

وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ

ـ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «... إلا امرأتك» أبالنصب، وهو مستثنى من قوله «بأهلك».

وذهب ابن هشام إلى أنه مستثنى منقطع، وهو لأبي حيان، نقله عن الزمخشري ثم تعقبه فيه، فأخذه عنه ابن هشام ولم يَعْزُه لصاحبه.

<sup>(</sup>۱) القرطبي ۸۰/۹، إعراب النحاس ۱۰۵/۲، الرازي ۳۷/۱۸.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/٨٣٤، الإتحاف/٧٦ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) التاج/قطع، وانظر البحر ٤٦١/٥، في حديثه عن الآية/٦٥ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) البحر ١٢٥/٥، البيان ٢٦/٢، غرائب القرآن ٢٢/١١، الإتحاف/٢٨٩، التبيان ٢٢/١٠ التيسير/١٢٥، الطلبري ٢١/٥، حاشية الشيهاب ١٢١/٥، القرطبي ٢٠٨٩، حجلة القراءات/٣٤٧، الطلبري ٢١٠١، الكشاف عن وجوه القراءات ٢٩٠١، مجمع البيان ٢١/١٢، العكري/٢١٠، العنوان/٢٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩٠١، مشكل إعراب القرآن العكبري/٢١٠، العنوان/٢٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٤/٢، مشكل إعراب القرآن المرتجل/٢١، معاني الأخف ش ٢٤/٢، ٢٧٥٧، معاني الفراء ٢٤/٢، فتح القدير ٢٥١٥، المرتجل/١٨٠، إيضاح شرح المفصل ٢٦٦١، شواهد التوضيح/٢٤، شرح التصريح ٢٠٥١، المرتجل/٢٨١، إيضاح شرح المفصل ٢٦٦٢، شواهد التوضيح/٢٤، شرح الألفية لابن شرح الكافية ١٣٣٧، حاشية الشنواني/٨٥، شرح الأشموني ٢٩٣١، قطر الندى ١٤٤٢، مغني اللبيب/١٥٥، ٢٧٧، ١٨٠٠، أوضح المسالك ٢٢٢٦، المنصف ١٩٥٤، زاد المسير ١٤٢٤، الناظم/١١٥، الرازي ٢١/٣٨، المراءات السبع وعللها ٢٩٢١، روح المعاني الزجاج ٢٩/١٠، ويما المنافي ١١٠٠٠، تفسير الزجاج ٢٩/١، المندكرة في القراءات الشمان ٢٧٤/٢، إعراب القراءات النسوب إلى الزجاج/٢١٨، شذور الذهب/٢٠٥.

. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي والحسن وابن جماز عن أبي جعفر «... إلا امرأتُك» (١) بالرفع، على أنه بدل من «أحد»، وجعله ابن هشام مرفوعاً بالابتداء والجملة بعده خبر، والستثنى جملة.

وأنكر قراءة الرفع جماعة منهم أبو عبيد قال: لايصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً، لأن المعنى يصير. إذا أبدلت وجزمت ـ أن المرأة أبيح لها الالتفات، وليس المعنى كذلك».

#### قال النحاس:

«وهذا الحمل من أبي عبيد ومن غيره على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لايجب أن يكون...».

وذهب المبرد إلى أن مجاز هذه القراءة أن المراد بالنهي المخاطب، ولفظه لغيره، كما تقول لخادمك: لايخرج فلان، فلفظ النهي لفلان، ومعناه للمخاطب، فمعناه: لاتدعه يخرج.

وكذلك معنى النهي إنما هو لـ «لوط»: أي لاتدعهم يلتفتون إلا امرأتك، وكذلك قولهم: لايقم أحد إلا زيد، معناه: إنْهَهُمْ عن القيام إلا زيداً.

#### قال ابن هشام:

"والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لاتكون مرجوحة ، وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين، بدليل سقوط "ولايلتفت منكم أحد» في قراءة ابن مسعود، وأن الاستثناء منقطع، بدليل سقوطه في آية الحجر، ولأن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين...».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة، والدر المصون ١٩٩/٤.

آخرَأَنكُ

حكآءَ

قال الرازي: «واعلم أن القراءة بالرفع أَقُوَى، لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها من أهله...، وأما القراءة بالنصب فإنها أقوى من وجه آخر، وذلك لأن مع القراءة بالنصب يبقى الاستثناء متصلاً، ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعاً».

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل(١) الهمزة.

ٱلصُّبَحُ ... ٱلصَّبَحُ . قراءة الجماعة فيهما «الصَّبْح»(٢) بسكون الباء.

وقرأ عيسى بن عمر «الصُّبُح»(٢) بضم الباء، وهي لغة، وليست من باب الإتباع.

# فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَلِيهَاسَافِلَهَاوَأَمْطَرَنَاعَلَيْهَا فَلَمَّاوِدِ عَلَيْهُا حَلَيْهَا حَلَيْهَا حَجَارَةً مِّنْ سِجِيلِ مَنضُودٍ عَلَيْهُا

- تقدَّمت الإمالية فيه مراراً، وحكم الهمز في الوقف، وانظر الآية/٤٠ من هذه السورة.

جَاءَ أَمْنُ فَا . تقدُّم حكم الهمزتين، انظر الآية/٤٠ من هذه السورة.

﴿ وَإِلَىٰ مَذِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَبُرُهُ مُ وَإِلَىٰ مَذِينَ أَخَاهُمُ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِحَيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي آرَبِكُم عِندٍ وَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ عَلَيْكُمْ

. تقدّمت قراءة ابن محيصن بضم الميم في الآية/٥٠.

مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ . تقدُّمت في الآية/٥٠ من هذه السورة القراءات التالية فيه:

<sup>(</sup>۱) النشر ۲/۷۲۱، الإتحاف/۲۷، البدور/۱۰۵.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲٤٩/٥، القرطبي ۸۱/۸، إعراب النحاس ۱۰٦/۲، الكشاف ۱۰۹/۲، مختصر ابن خالویه/۲۱، المحرر ۸۱/۸، إعراب الثلاثين سورة/۱۱۰، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٢٦/٢، روح المعاني ۱۲/۱۲، فتح القدير ٥١٥/٢.

١ ـ إخفاء التتوين في الغين.

٢ ـ قراءة الجماعة بضم الراء صفة لإله على المحل.

- ـ قراءة ابن محيصن «غيرُه».
- ـ وقراءة الكسائي وأبي جعفر بالخفض صفة لإله على اللفظ.
  - ٣ ـ قراءة أبي جعفر اغيرهي، على الإشباع.
  - ٤ ـ ترقيق الراء من «غيرُه» للأزرق وورش بخلاف.

انظر بيان هذا مفصّلاً في الآية المحال عليها.

إِنِّىَ أَرَبْكُم . فتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والبزي عن ابن كثير وأيّ أَرْبُكُم . واليزيدي «إنِّي أراكم» (١).

ـ وقراءة الباقين بسكون الياء.

أَرَىٰكُم م الله (٢) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصورى.

- . وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- . والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وَإِنِّ آَخَافُ ('' . فتح الياء نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن والِنِّ آَخَافُ'. واليزيدي بفتح الياء «إنّي آخاف».

ـ وقراءة الباقين بسكون الياء.

<sup>(</sup>۱) التيسير/۱۲۲، الكافي المجاهر ۱۰۸، المبسوط/۲۶۳، المكارر (۵۸، السبعة /۳٤۰، إرشاد المبتدي/۳۷۰، العنوان/۱۰۸ ـ ۱۰۹، التبصرة/۵۶۳، الكشف عن وجوه القراءات ۱۰۹۱، النشر ۱۲۹۲، ۱۲۶۲، الإتحاف/۱۰۹، ۲۹۹، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۰۲.

<sup>(</sup>٢) الإتصاف/٥٥، ٧٨، ٢٥٥، ٢٥٩، النشر ٢٧/٢، ٤٠، المكرر/٥٨، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٨/١.

<sup>(</sup>۲) التيسير/۱۲۱، النشر ۱٦٤/۲، ٢٩٢، المبسوط/٢٤٣، الإتحاف/٢٥٩، ٢٥٩، الكافخ/١٠٨، المكافخ/١٠٨، المكافخ/١٠٨، المكافخ/١٠٨، المكافخ/١٠٨، المبسوط/٢٥٥، المكافخ المكاف

## وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحَيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوَا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عِيْ

- تقدمت قراءة ابن محيصن بضم الميم في الآية/٥٠ من هذه السورة.

يعوبر دادري برو

وَلَاتَبُ خَسُوا . قراءة العامة «ولاتَبْخُسُوا» بفتح التاء.

ـ وقراءة المطوعي «ولاتبْخُسُوا» (١) بكسر التاء.

وتقدَّم مثل هذا في مواضع، وانظر قراءة «نستعين» بكسر النون في سورة الفاتحة.

وكاتعثوا

يَقتَّتُ أَللَّهُ

. قراءة العامة بفتح التاء «ولاتَعْثُوا».

. وقراءة اللطوعي بكسر الناء «ولاتِمْثُوا»<sup>(۲)</sup> .

وكسر التاء لغة، وتقدّم الحديث عنها في سورة الفاتحة في «نستعين».

## بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ وْمِنِينَّ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللَّهُ

### حكم الياء

. قراءة الجماعة «بَقيَّتُ الله» بالباء وتشديد الياء.

ـ وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة «بَقِيَتُ الله»<sup>(۱)</sup> بتخفيف الياء، وذهب ابن عطية إلى أنها لغة.

### <u> الباء في أوله:</u>

. وقرأ الحسن ومجاهد وابن عباس «تَقِيّتُ الله»(١) بالتاء المثناة من فوق بدل الباء، والمراد: تقواه سبحانه ومراقبته الصارفة عن المعاصي.

<sup>(</sup>۱) الاتحاف/۲۵۹.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٥٢/٥، المحرر ٢٧٧/٧، روح المعاني ١١٦/١٢ - ١١١٠، الدر المصون ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ( ٢٥٢/٥، الكشياف ١١٠/٢، الإتحياف ٢٥٩، البرازي ٤٣/١٨، مختصير ابن خالويه/٦٠، حاشية الشهاب ١٢٦/٥، روح المعاني ١١٧/١٢.

### . حكم التاء في الوقف:

- ـ وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب واليزيدي وابن محيصن والحسن بالهاء «بَقِيَّهُ» (١) ، وهي لغة قريش.
- . ووقف الباقون بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف «بَقِيَّتُ» (۱)، وهي لغة طيء.
  - . وأمال الكسائي الهاء وماقبلها في الوقف «بَقِيِّهُ» (٢٠) .
    - وأما في الوصل فقراءة الجميع بالناء «بقيَّت الله»<sup>(۳)</sup>.

ـ ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

مُّوْمِنِينَّ ـ تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة واواً «مومنين».

انظر الآية/٩٩ من سورة يونس، وقبلها الآية/٢٢٣ من سورة البقرة.

قَ الُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آَوُنَآ أَوَ أَن نَفَعَلَ فِي اللهُ الْوَالِيَ الْمَا اللهُ اللهُ

أَصَلُوْتُكُ . قرأ حضص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «أصلاتك» (٥) بالإفراد، والمراد به الجنس.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١٠٣، ٢٥٩، المكرر ٥٨/، النشر ١٣٠/٢، وفي حاشية الجمل ٤١٧/٢: «يرسم بالتاء ـ المجرورة، وإذا وقف عليه اضطراراً يصح الوقف بالمجرورة، والمربوطة، وليس في القرآن غيرها».

<sup>(</sup>٢) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢، المكرر/٥٨.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٥٨.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٥) البحر ٩٦/٥، ٢٥٣، الرازي ٤٤/١٨، القرطبي ٢٥٠/٨، و٢٩٦٨، معاني الفراء ٢٥٠٢ حجة القراءات/٢٠٢، ١٨٤٨، المحرر ٢٧٨٧، النشر ٢٩٢/٢، مجمع البيان ٢٠٢/١٢، الحجة لابن خالويه/١٧٧، الكشف عن وجوه القراءات ٥٠٦/١، التبيان ٢٩١/٥، الإتحاف/٤٤٢، ٢٤٤، الإتحاف/٢٤٤، غرائب القرآن ٢٥٣/١، المكرر/٥٥، إرشاد المبتدي/٣٧٣، الكشاف ١١١/١، التيسير/١١١، العنوان/١٠٣، السبعة/٢١٧، معاني الأخفش ٢٨٨٣، المبسوط/٢٢٨ ـ ٢٢٩، ١٤٩٤، معاني الزجاج ٢٢٨، التبصرة/٢٥٩، روح المعاني ٢١/١١، زاد المسير ١٤٩/٤، فتح القدير ٢٩٤٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٤٢.

تأمرك

ءَابَاۤوُمَاۤ

- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «أصلواتك» (١) بالجمع.

وتقدَّم مثل هذا في سورة التوبة/١٠٣ «إن صلاتك سكن لهم».

- وقراءة ورش بتغليظ (٢) اللام على أصله.

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأصفهاني والأزرق وورش

«تامرك» (۲) بإبدال الهمزة الساكنة ألفاً.

. وكذا جاءت فراءة حمزة في الوقف.

- والبَّاقون على تحقيق الهمز «تأمرك».

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٤) الهمزة.

أَوْأَن نَفْعَلَ فِي آَمُوَ لِنَا مَا نَشَتُوُّأً

ـ قراءة الجماعة «... نفعلَ... نشاءُ» (٥) بالنون فيهما.

ـ وقرأ الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن علي وأبو عبـ د الرحمن السلمي «... تفعلَ... تشاءُ» (٦) بالتاء على الخطاب فيهما.

<sup>(</sup>۱) البحر ۹٦/٥، ٢٥٣، الرازي ٤٤/١٨، القرطبي ٢٥٠/٨، و٢٩٨٨، معاني الفراء ٢٥٠٢ حجة القراء المراد ٢٥٢/٢، الحجة لابن القراءات ٢٩٢/١، المحرد ٧٨٧/٧، النشر ٢٩٢/٢، مجمع البيان ٢٠٢/١٢، الحجة لابن خالويه/١٧٧، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٢١، التبيان ٢٩١٨، ٢٩٤١، الإتحاف/٢٤٤، الاحران ٢٥٠، غرائب القرآن ٢٢/١٥، المكرر/٥٥، إرشاد المبتدي/٣٧٣، الكشاف ٢١١١، التيسير/١١٩، العنوان/٢٠٠، السبعة/٣١٧، معاني الأخفش ٢٥٨/٢، المبسوط/٢٢٨ - ٢٢٩، ١٤١، معاني الزجاج ٢٢٨، التبصرة/٥٢٩، روح المعاني ٢١/١١، زاد المسير ١٤٩٤، فتح القدير ٢٩٨/، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٨، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٠١٠، ٣٩٢، ٤٣١، التيسير/٣٦، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٦، النشر ٢٦٣١أ.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٥٣/٥، الطبري ٦٢/١٢، إعراب النحاس ١٠٧/٢، القرطبي ٨٧/٩، الكشاف ١١١/٢، النبيان ٢٥/١، معاني الضراء ٢٥/٢، حاشية النبيان ٢٠/١، مشكل إعراب القرآن ٢٣/١، المحرر ٣٧٩/٧، معاني الضراء ٢٥/٢، حاشية الشهاب ١٢٦/٥، الرازي ٤٥٠/١، روح المعاني ١٧/١٢، زاد المسير ١٥٠/٤، فتح القدير ٥١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر مراجع الحاشية السابقة، والدر المصون ١٢٣/٤.

. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وطلحة بن مصرف وعلي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك بن قيس الفهري «نفعلَ... تشاءُ» (() الأول بالنون، لجماعة المتكلمين، والثاني بالتاء على الخطاب.

مَانَشَتَوُّأُ إِنَّكَ - قرأ نافع" وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بوجهين:

- ١ ـ بتسهيل الهمزة الثانية كالياء.
- ٢ ـ وبإبدالها واواً مكسورة: «مانشاءُونك».
- ـ وروي عنهم وجه ثالث، وهو التسهيل بين الهمزة والواو. ونقل ابن شريح أن جعلها كالواو مردود.
  - . وقراءة الباقين بتحقيق الهمزتين «مانشاء إنك»
  - ووقف<sup>(۲)</sup> حمزة وهشام بخلاف عنه باثني عشر وجهاً:
    - آ ـ خمسة على القياس، وهي:
    - إبدال الممزة ألفاً مع المدّ والقصر والتوسط.
      - التسهيل بَيْنَ بَيْنَ مع المدّ والقصر.
    - ب. وسبعة على إبدال الهمزة واواً على الرسم، وهي:
- . المدّ والتوسط والقصر، مع سكون الواو، وإشمامها.
  - . والسابع رُوْم حركتها مع القصر.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۳/۵، مختصر ابن خالویه/۲۱، المحرر ۳۷۹/۷، مشكل إعراب القرآن ۱۳/۱؛ معاني الأخفش ۳۰۸/۲، حاشية الشهاب ۱۲۷/۵، معاني الفراء ۲۰/۲، زاد المسير ۱۵۰/٤، روح المعانى ۱۲۳/۱.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/٥٢ \_ ٥٣، ٢١٢، ٢٥٩، المكرر/٥٣، ٥٨، النشير ٣٨٢/١ \_ ٣٨٦، ٢٣٦، المهنب (٢٦٢/١، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧٠، ٢١٢، وانظر ص/٢٠٥ ـ ٢٥٩، النشر ٢/٢٨٦، ٣٨٦، ٤٥٤، ٤٩٠، ٤٩١، اع، ٤٩٠، المهذب ٢٨٦، ٤٩٠، المهدور ١٥٦/، المهذب ٢/٦٦٪.

أرء يتسعر

ٱلۡإِصۡلَاحَ

قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَلْكِ مَا أَنْهَ مُ حَنَّهُ إِنْ أَرْبِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا أَنْهَ مُ حَنَّهُ إِنْ أَرْبِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي أَنْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا تُوفِيقِي إِلَيْهِ أُنِيبُ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ عَلَيْهِ وَكُلِّتُ وَاللهِ أَنِيبُ عَلَيْهِ وَكُلِّتُ وَاللهِ أَنِيبُ عَلَيْهِ وَكُلِّتُ وَاللهِ أَنِيبُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أُنِيبُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أُنِيبُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أَنِيبُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللّهِ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

يَكُفُّوهِ . . تقدّمت قراءة ابن محيصن «ياقومُ» بضم الميم في الآية/٥٠ من هذه السورة.

- تقدُّم الحديث عن الهمزة الثانية مفصلاً في الآية/٢٨ من هذه السورة،

فارجع إليها ففيها الغاية، وتجد فيها: التسهيل، إبدالها ألفاً، حدفها.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «منهو» (١) بوصل الهاء بواو.

أَنْهَاكُم . أماله (٢) حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

ـ قراءة ابن كثيري الوصل «عنهو» (٢٠) بوصل الهاء بواو.

- قراءة الأزرق وورش بتغليظ (1) اللام.

ـ والباقون على الترقيق.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ - قرأ بفتح الياء نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر واليزيدي «وماتوفيقي إلا ...»(٥) .

. وقراءة الباقين بسكون الياء.

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۰۱/۱ ـ ۳۰۵، الإتحاف/۳۲، البدور/۱۵۱، المهذب ۳۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٥، ٢٥٩، النشر ٢٦/٣، المهذب ٢٧٢١، البدور/١٥٧، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، البدور/١٥٦، المهذب ٢٢٦١.

<sup>(</sup>٤) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩، البدور/١٥٦، المهذب ٢٢٦١.

<sup>(</sup>ه) المكرر/٥٥، الإتحاف/١١٠، ٢٥٩، السبعة/٣٤٠، التيسير/١٢٧، المبسوط/٢٤٣، الكالي المبسوط/٢٤٣، الكالم الكالي المجاف القراءات المباد المبتدي/٣٧٥، الكشف عن وجوه القراءات الثمان ٣٧٦/٣. التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٦/٣.

. قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (١١) بوصل الهاء بياء.

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ . قراءة ابن كثير إ

ـ والباقون من غير وصل.

وَإِلَيْهِ أَنِيبُ . قراءة ابن كثير في الوصل «واليهي...» (٢٠).

. والباقون من غير وصل.

وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِى أَن يُصِيبَكُم مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ وَيَعْتَفُومُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ اللَّهِ مَنْكُمُ مِبْعِيدٍ اللَّهِ مَنْكُمُ مِبْعِيدٍ اللَّهُ

تقدمت القراءة بضم الميم «ياقومُ» وانظر الآية/٥٠ من هذه السورة.

لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ

يكقَّوْمِرَ

ـ قراءة الجماعة «لايجربنكم» (٢) بفتح الياء من «جَرَم» الثلاثي.

- وقرأ ابن وثاب والأعمش ويعقوب «لايُجْرِمنّكم» (٢) بضم الياء من «أَجْرَم، ونسبها الزمخشري إلى ابن كثير، ونقلها عنه أبو حيان، ولعله سَبْق قلم.

قال ابن جني: «جَرَم الرجل ذنباً إذا كسب الجُرْم، ثم يُنْقَل فيقال: أجرمتُه ذنباً إذ أكْسَبْتَهُ إياه، فعليه جاء: لا يُجْرِمنّكم» أي لايكسبنّكم بُغْضُ القوم تركَ العدل...».

### قال الرازى:

«والقراءتان مستويتان في المعنى، لاتفاوت بينهما، إلا أن المشهور، أفصح لفظاً كما أن كسبّهُ مالاً أفصح من أكْسبّهُ». وتقدّم مثل هذه القراءة في سورة المائدة في الآية /٢.

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، البدور/١٥٦، المهذب ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٥٥/٥، الكشاف ٢١٢/١، المحتسب ٢٧٧/١، الإتحاف/٢٥٩، العكبري ٢١٢/٢، الإتحاف/٢٥٩، العكبري ٢١٢/٢، اعراب النحاس ٢٠٨/، النشر ٢٤٦/٢، القرطبي ٩٠/٩، حاشية الجمل ٤١٨/٢، حاشية الشيهاب ١٢٩/٥، المحسرر ٣٨٣/٧، السرازي ٤٨/٨٨، روح المعاني ١٢٢/١٢، المفسردات والتاج/جرم، الدر المصون ١٢٤/٤.

- وروى أبو العملاء الهمداني عمن رويس تحفيف النون «لايَجْرِمَنْكم»(۱).

قال ابن الجزري:

شِعَافِيَ أَن

- فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «شقاقي أن» (٢) بفتح الياء.

- وقراءة الباقين بسكون الياء.

أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ قراءة الجماعة «أن يصيبكم مِثْلُ...»(٢) بالرفع على الفاعلية.

وقرأ مجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق وأبو حيوة ونافع في رواية، وابن كثير في رواية إسماعيل بن مسلم عنه «أن يصيبكم مِثْلُ...» (٢) بالنصب.

وخُرِّج هذا على وجهين:

الأول: أن تكون الفتحة للبناء، وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعاً، ولما أضيف إلى غير متمكن جاز فيه البناء.

والثاني: أن تكون الفتحة للإعراب، وانتصب على أنه نعت الصدر

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۹۰،۲٤٦،۲۹۰.

 <sup>(</sup>۲) الإتحاف/۱۰۹، ۲۲۰، السبعة/۳٤۰، النشر ۹۲/۲، المكرر/۸۸، التيسير/۱۲۲، إرشاد
 المبتدي/۳۷٤، المبسوط/۲٤۳، العنوان/۱۰۹، الكشف عن وجوه القراءات ۱۳۹۱، التبصرة/۵۲۳، التذكرة في القراءات الثمان ۳۷۰/۲.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٥٥/٥، الكشاف ٢١١٢، حاشية الشهاب ١٢٩/٥، مختصر ابن خالويه/٦١، المحرر ٢٨٣/٥. همع الهوامع ٢٣٢/١٢، مغني اللبيب/٦٧١ «قراءة بعض السلف»، روح المعاني ٢٢٢/١٢، شرح التسهيل ٣٦/٣٣، الدر المصون ١٢٥/٤، التقريب والبيان/٣٦ ب.

محذوف أي: إصابة مرشل إصابة قوم نوح، والفاعل مضمر يفسر و سياق الكلام، أي: أن يصيبكم هو، أي العذابُ. ويأتي مثل هاتين القراءتين مفصلًا في سورة الذاريات الآية/٢٣ «إنه لحق مثل ماأنكم تنطقون».

# وَٱسْتَغْفِرُواْرَبَكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓ الْإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠٠

قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَا بِعَزِيزِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمَا أَنتَ عَلَيْمَا الْبِعَزِيزِ ﴿ اللّ

كَثِيرًا . ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش.

لَّرَىٰكَ ــــ أماله (١٠) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصوري.

- والأزرق وورش بالتقليل.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢. ١٠٠، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٩٤، النشر ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٧٥، ٧٨، ٢٥٥، النشر ٢/٣٦٠٦، البدور/١٥٧، المهذب ٣٢٧١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٣١، ١٩٣٩.

بكقوم

وَرَآءَكُمُ

# قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَهُ طِي آَعَ زُعَلَيْكُم مِنَ آللَهِ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ

- تقدّمت في الآية/٥٠ قراءة ابن محيصن بضم الميم.

أَرَهُ طِيَ أَعَرُّ - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وهشام بخلاف عنه، والبزي وابن محيصن واليزيدي «أرهطي أُعَرُّه" بفتح الياء.

- وقراءة حمرة وعاصم والكسائي وابن عامر وشعبة ويعقوب «أرهطي أُعَزُ» (١) بسكون الياء.

وَٱتَّخَذْتُمُوهُ - أظهر (٢) الذال ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس بخلاف عنه وأبو جعفر ويعقوب.

- وأدغم الذال في التاء أبو عمرو وابن عامر ونافع وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي.

وانظر الآية/٥١ من سورة البقرة.

- وقرأ ابن كثير «واتخذتموهو» (٢) في الوصل وذلك بوصل الهاء بواو.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(1)</sup> الهمزة.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۰۹، ۲۰۰، المكرر/۸۵، الكافي/۱۰۹، النشر ۲۹۲/۲، التيسير/۱۲۷، ارشاد المبتدي/۳۷۰، المبسوط/۲۶۳، التبصرة/۵۶۶، العنوان/۱۰۹، السبعة/۳۶۱، الكشف عن وجوه القراءات ۲۹۹۱، المهذب ۲۷۲/۲، البدور/۱۵۹، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۲/۲.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/۲۰، ۲۲۰، المكرر/۵۸، النشر ۱۵/۲، العنوان/۵۷، إرشاد المبتدي/۱۵۷ ــ ۱۵۸، الإتحاف ۲۲۸، المهذب ۲۲۸/۱، البدور/۱۵۲. التبصرة/۳۱۶ ـ ۲۱۵، المهذب ۲۲۸/۱، البدور/۱۵۲.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٠٥١، الإتحاف/٦٦

وَيَعَوْمِ اعْمَمُلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ وَيَعَوْدُ اللهُ عَمْدُابُ عَمْدُابُ عَمْدُابُ عَمْدُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ عَلَيْ مَعَكُمُ رَقِيبُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ

كَقُوْمِ ـ تقدّمت قراءة ابن محيصن «ياقومُ» بضم الميم في الاية/٥٠.

عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ . قراءة الجماعة «على مكانتكم»(١) على التوحيد على إرادة الجنس، وهي رواية حفص وشيبان النحوي عن عاصم في كل القرآن.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والحسن وأبو عبد الرحمن «على مكاناتكم»(1)، جمعاً في كل القرآن عن عاصم من هذه الرواية.

وتقدُّم هذا في الآية/١٣٥ من سورة الأنعام.

يَأْتِيهِ ـ تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة ألفاً عن أبي عمرو وغيره، انظر الآية/ من هذه السورة في «ياتيهم».

ـ وقرأ ابن كثير في الوصل «يأتيهي» (٢) بوصل الهاء بياء.

ر. . . قراءة ابن كثير في الوصل «يخزيهي» (٢) بوصل الهاء بياء. يُخْزِيهِ

جَاءَ أَمْرُنَا \_ - تقدُّم في الآية (٤٠ من هذه السورة:

- ـ إمالة جاء.
- . وحكم الهمزة في الوقف .
- . حكم الهمزتين في الوصل.
- ظَلَمُوا يتفخيم (٢) اللام عن الأزرق وورش.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٥٧/٥، وانظر فيه ٢٢٦/٤، والإتحاف ٢٦٧، ٢٦٠، السبعة ٢٦٩، البسوط ٢٠٣٠، إرشاد البتدي ٢٥٩، النصف عن وجوه القراءات ٤٥٢/١، التبصرة ٥٠٤/٠، الحجة لابن خالويه ١٤٩، التبسير ١٠٧/، النشر ٢٦٣/٢، حجة القراءات ٢٧٢/١، العنوان ٩٣، المحرر ٣٨٧/٧، روح المعاني ١٢٧/١٢. (٢) النشر ٢٠٤/١، الإتحاف ٣٤، البدور ١٥٦/.

<sup>(</sup>٣) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٨.

ديكرهم

بعِدَتَ

- إمالة<sup>(۱)</sup> الألف عن أبي عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان

من طريق الصوري، واليزيدي.

- والأزرق وورش على التقليل.

- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وتقدَّم هذا في الآية/٨٥ من سورة البقرة، ومواضع أخرى.

كَأَن لَّرْيَغْنَوْأُ فِيهَا ۗ أَلَا بُعَدُ الْمِدَيْنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ عَلَيْ

- قرأ أبو معاذ وعلي بن أبي طالب وعيسى بن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو حيوة «بَعُدَت» (٢) بضم العين، من البُعُد الذي

- وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب والحسن «بَعِدَت» (العين، وهو الهلاك.

قال أبو حيان:

هو ضد القرب

«أرادت العرب التفرقة بين البُعْد من جهة الهلاك وبين غيره فغيروا البناء، وقراءة السلمي جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البعد من

غير تخصيص، كما يقال: ذهب فلان، ومضى، في معنى القرب... وقال الخليل: إلا أنهم يقولون بعِد الرجل، وأَبْعَدَهُ الله،

وقال ابن الأنباري:

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۸۳، وانظر ص/۱۶۰، النشر ۲۵۰/، المكرر/۱۶، البدور/۱۵۷، المهذب ۲۲۷/۱، المندب ۲۲۷/۱، المندب ۲۲۷/۱، التذكرة في القراءات الثمان ۲۱٤/۱.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۰۷/۵ ـ ۲۰۸، المحتسب ۲۷۲۱، القرطبي ۹۲/۹، الكشاف ۱۱٤/۲، مختصر ابن خالویه/۲۱، العکبري ۲۰۲/۱۲، إعراب النحاس ۱۰۹/۲، مجمع البیان ۲۰۲/۱۲، التبیان ۲۸/۵، حاشیة الشهاب ۱۳۲/۵، حاشیة الشهاب ۱۳۲/۵، معاني الزجاج ۵۸/۳، حاشیة الشهاب ۱۳۲/۵، معاني الزجاج ۳۸۹/۷، روح المعاني ۱۲۹/۱۲، المحرر ۳۸۹/۷، ۱۳۲/۵، فتح القدیر ۵۲۱/۲، التاج واللسان والتهذیب والعین/بعد، الدر المصون ۱۲۷/۲.

«من العرب من يسوّي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب، فيقول فيهما: بعد يَبْعُد وبَعِدَ يَبْعُدُ».

وقال ابن جني:

«أما بَعُد فيكون مع الخير والشَّرِّ، تقول: بَعُدَ عن الشَّرِّ، وبَعُد عن الخير، ومصدرها البُعْد.

وأما بَعِدَ فَفِي الشَّرِّ خاصَة، يقال: بَعِد يَبْعَدُ بَعَداً، ومنه قولهم: أبعده الله، فهو منقول عن «بَعِد»؛ لأنه دعاء عليه، فهو من «بَعِد» الموضوعة للشَّرِّ...».

بُعِدَتُ ثُمُودُ ـ أدغم (١) التاء في الثاء أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وهشام وابن ذكوان من طريق الأخفش.

- وأظهر التاء (۱) ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش، وهو الوجه الثاني عن ابن ذكوان من طريق الصوري، وخلف.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَا يَتِنَا وَسُلْطُ نِ مُبِينٍ ﴿ فَا

مُوسَىٰ . أماله حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل أبو عمرو والأزرق وورش.

. والباقون على الفتح.

وتقدّم هذا في مواضع مما سبق، وانظر الآيتين/٥١، ٩٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۲۸، ۲۸۰، النشر ۷/۰ \_ ۲، المكرر/۵۸، غرائب القرآن ۵۲/۱۲، جمال القراء دور/۱۷ المهذب ۲۲۸/۱، البدور/۱۵۷.

ألِقيكمة

بِئُسُ 😗

لعُندَّ

القيكمة

## إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ يُهِ عَفَانَّبَعُواۤ أَمَّ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ عَيْدً

فِرْعَوْنَ ـ ترقيق (۱) الراء عن الأزرق وورش، وهي قراءة حفص والجماعة لوقوعها ساكنة بعد كسر.

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ فَيْ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ، - قراءة الجماعة «يَقْدُم...» بفتح الياء وسكون القاف وضم الدال أي يتقدّم قومه.

- وقرأ أبو البرهسم «يُقْدِم...» (٢) بضم الياء وكسير الذال، وماضيه أقدم، أي حملهم على القدوم.

- قراءة الكسائي في الوقف بإمالة ماقبل الهاء «القيامِهُ» ("

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وورش من طريق الأصبهاني، وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياء في الحالين «بيس».

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقراءة الجماعة بالهمز.

وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَمْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ وَلَيْ

- أمال الكسائي النون في الوقف «لُعْنِهْ» (٥٠).

- تقدّمت الإمالة فيه عند الكسائي في الآية السابقة.

- تقدَّم حكم الهمز في الآية السابقة.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٣/٢ و١٠٣، الإتحاف/٩٣.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٢٠٠/١ وانظر الحاشية/٩.

<sup>(</sup>٣) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٥٣، ٦٤، السبعة/١٣٣، النشر ٢٩٠١، ٣٩٢، ٢٣١، المبسوط/١٠٤، ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢.

ٱلْمَرَّفُودُ -ذَاكِ اللهُ المغم أَبو عمرو ويعقوب الدال في الذال، وعنهما الإظهار.

## ذَ لِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مَكَيْكُ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ عَنْهَا

مِنَ أَبُا آءِ . قراءة حمزة في الوقف بالتسهيل (٢) مع المدّ والقصر.

الَّهُرَىٰ (۲) د أماله حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف وابن ذكوان من طريق المُورى، واليزيدي والأعمش.

. والأزرق وورش بالتقليل.

. والباقون بالفتح، وهي الرواية عن ابن ذكوان من طريق الأخفش.

قَاآبِمٌ . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (الهمزة بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ.

قَابِمُ وَحَصِيدٌ . قراءة الجماعة بالرفع فيهما «منها قائمٌ وحصيدٌ» (٥٠).

- وقرئ بالنصب «منها قائماً وحصيداً» وهذا نصب على الحال من الهاء في نقصه في الآية السابقة.

وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِمِنظَلَمُوٓ الْنَفْسَهُمُّ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَثُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُرَيِكُ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ إِنَّا

وَمَاظُلُمْنَاهُمْ ...ظُلُمُواْ "

. قرأ ورش من طريق الأزرق، وكذا ورش عن نافع، بتغليظ اللام

فيهما.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩١/١، الإتحاف/٢٣، البدور/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٣٢/١، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠/١، ٤٩. ٥٠، الإتحاف/٧٥، ٧٨، ٧٩، البدور/١٥٧، المهذب ٣٢٧/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٣٢/١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٥) إعراب القراءات الشواذ ٦٧١/١.

<sup>(</sup>٦) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩، الكشف عن وجوه القراءات ٢١٩/١.

مِنشَىءِ

جَآءَ أَمَٰنُ

أَمُرُدِيكً

- وقراءة الباقين بالترقيق.

فَمَآ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ

- ذكر الألوسي أنه قرئ: «... اللاتي يُدُعُون «<sup>(۱)</sup> .

اللاتي: على الجمع، وهي في قراءة الجماعة «التي» مفردة.

يُدْعَون: على البناء للمفعول، وهي في قراءة الجماعة «يَدْعون» مبنياً للفاعل.

ثم قال: «وهو وصف للآلهة كالتي في المشهورة، وفيه مطابقة

للموصوف ليست في التي......

. تقدُّم حكم الهمز، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

ـ تقدُّمت القراءات فيه:

١ - إمالة جاء.

٢ - حكم الهمز في الوقف.

٣ . حكم الهمزتين في الوصل.

انظر الآية /٤٠ من هذه السورة.

- قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام (٢) الراء في الراء، وبالإظهار.

- وروي عن أبي عمرو اختلاس حركة الراء.

وَمَازَادُوهُم م الله ماله ماله ماله عنهما، وكذا ابن عنهما، وكذا ابن عامر بخلاف عنه.

- وقرئ «ومازادُهم» بضم الدال مع حدف الواو على أنه بمعنى الزاد.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٣٦/١٢ . ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧٩/٢، الإتحاف/٢٢، الهذب ٢٨٨١، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٧/٢٥، الإتحاف/٨٧، ٢٦٠، المكرر/٥٨، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١، البدور/١٩١، المهذب /٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواذ ٢٧١/١.

ـ ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

غَيْرَ

## وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَالْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيكُ شَدِيدٌ ﴿

وَكَذَالِكَ ... قرأ ابن مسعود «... كذلك...» (٢) بغير واو.

ـ وقراءة الجماعة «وكذلك» بواو.

وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ قرأ أبو رجاء والجحدري وطلحة بن مصرف والحريري عن يعقوب «وكذلك أَخَذَ رَبُّك» (٢٠).

أَخَذَ رَبُّك: فعل وفاعل، وإذا: ظرف لما مضى، وهذا إخبار عما جرت به عادة الله في إهلاك من تقدَّم من الأمم.

. وقراءة الجماعة «وكذلك أَخْذُ رَبِّك» (<sup>(1)</sup> وهي رواية عن الجحدري.

إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ . وقرأ الجحدري وطلحة بن مصرف وأبو رجاء ويونس عن أبي عمرو «إذْ أَخَذَ القُرى»(٤) ، بوضع «إذ» موضع «إذا».

قال ابن عطية: «وأنحى الطبري على قراءة عاصم هذه وقراءة طلحة ابن مصرف كذلك، وهي قراءة متمكنة المعنى، ولكن قراءة الجماعة تعطي بقاء الوعيد واستمراره في الزمان، وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي».

. وقراءة الجماعة «إذا أَخَدَ القرى».

<sup>(</sup>١) النشر ٩٣/١، الإتحاف٩٣، البدور/١٥٧.

<sup>(</sup>۲) كتاب المصاحف/٥٦ «مصحف ابن مسعود»، روح المعاني ١٣٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦١/٥، القرطبي ٩٥/٩ ـ ٩٦، الكشاف ١١٤/٢، إعراب النحاس ١١٠/٢، الرازي ٥٨/١٨، حاشية الشهاب ١٣٥/٥، روح الماني ١٣٧/١٢، فتح القديـر ٥٢٤/٢، الـدر المصون ١٢٩/٤ وضبط القراءة غير الصواب، التقريب والبيان/٣٦ ب.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٦١/٥، القرطبي ٩٥/٩، إعراب النحاس ٢١٠/١، الكشاف ١١٤/٢، حاشية الشهاب ١٢٥/٥، الرازي ٥٨/٨ «عاصم والحجدري إذا...ةكذا ١١، المحرر ٣٩٥/٣- ٣٩٦، التقريب والبيان/٢٦ ب. الطبري ٢٦/٨٢: «وكان عاصم الجحدري يقرأ ذلك: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة»، وذلك قراءة لاأستجيز القراءة بها لخلافها مصاحف المسلمين وماعليه قرأة الأمصار».

ألفري

لِّمَنَّخَافَ

ألأخِرة

خَافَ

وَهِيَ

وقرأ الجحدري وإسماعيل عن نافع «إذا أَخَذَ رَبُّك القرى» (١) بالتصريح بالفاعل.

قلت: بناء على ماتقدَّم من قراءة عاصم الجحدري، يجب أن تكون قراءته هنا: إذ أُخُذَ رَبُّك القرى.

- تقدُّمت الإمالة فيه في الآية /١٠٠٠ قبل قليل.

- قرأ أبو عمرو والكسائي وابو جعفر وقالون والحسن واليزيدي «وَهْيَ» (٢) بسكون الهاء، وهي لغة نجد.

- وقراءة الجماعة «وَهِيَ» (٢٠ بتحريك الهاء، وهي لغة الحجاز.

. وقراءة يعقوب بالوقف «وهيهُ» (٣) بهاء السكت.

إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجَعُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَلَا فِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- أخفى (<sup>1)</sup> أبو جعفر النون في الخاء.

ـ أماله<sup>(ه)</sup> حمزة.

- والباقون على الفتح.

. تقدُّمت فيه قراءات:

تحقيق الهمز.

ـ نقل الحركة وحذف الهمزة.

ـ السكت.

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه/۲۱.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٣٢، النشر ٩/٢، المكرر/٦٥، السبعة/١٥١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٣٢، النشر ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢؛

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٨٧، ٢٦٠، النشر ٢/٠٥، العنوان/٦١، البدور/١٥٧، المهذب ٢٢٧١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١٧١.

در بروو نوجره

- ـ ترقيق الراء.
- . إمالة الهاء وماقبلها.

وانظر تفصيل هذا في الآية /٤ من سورة البقرة.

أَلْأَخِرَةً ذَالِكَ . قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام(١) التاء في الذال، وبالإظهار.

## وَمَانُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِمَّعْدُودِ ﴿ إِنَّا

آ ـ قرأ الأعمش والوليد وزيد عن ويعقوب والمفضل عن عاصم «...

يُؤَخِّره...،"(٢) بالياء، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى.

- وقراءة الجماعة «نُؤَخّره» (٢) بنون العظمة، وهو مايليق به جلَّ وعلا.

ب. حكم الهمزة: وقرأ ورش<sup>(۲)</sup> وأبو جعفر بإبدال الهمزة واواً في الحالين «نُوَخَّره».

- ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف،
  - . والجماعة على التحقيق «نُؤَخِّره».

### ج. حكم الراء:

- . قرأ الأزرق() وورش بترقيق الراء وتفخيمها.
  - . وقراءة الباقين بالتفخيم.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨٨/١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٢٨٢/١، البدور الزاهرة/١٥٦.

 <sup>(</sup>۲) البحر ۲۱/۱۷، الكشاف ۷۵/۲، المبسوط/۲٤۱، غرائب القرآن ۲۱/۱۲، الـرازي ۲۱/۱۸، المحرر ۲۹۷/۷، مجمع البيان ۲۱/۱۲، روح المعاني ۱۲۸/۱۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷٤/۲، الدر المصون ۱۳۰/٤، التقريب والبيان/۲۲ ب.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٥٥، النشر ٢٩٥/١، العنوان/٥٠، البدور/١٥٦.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٩٩، الإتحاف/٩٢ ـ ٩٤.

## يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكُلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ عَيْكُ

### يَأْتِ

### <u>- حكم الهمزة:</u>

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والسوسي «يات» (١) بإيدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - وقراءة الجماعة «يأت» مهموزاً.
      - حكم الياء في آخر الفعل:
- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وحفص وشعبة وخلف والأعمش «يأت» (٢) بحذف الياء في الوقف والوصل، وهو الموافق لخط المصحف. والغرض من ذلك التخفيف نحو: لأأدر، اكتفاء بالكسرة، والاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل، وهي اختيار الطبري.
- ـ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وابن محيصن «بأتي» (٢) بإثبات الياء في الوصل، وحذفها في الوقف.
- وقرأ ابن كثير ويعقوب وسهل وابن مسعود وأُبَيّ بن كعب «يأتي»(٢) بالياء في الوقف والوصل.

<sup>(</sup>۱) النشــر ۲۹۰/۱ ۳۹۲ ـ ۲۳۲، ۲۱۱، الإتحــاف/۵۳، ۲۶، المبسـ وطا/۱۰۶، ۱۰۸، الســبعة/۱۳۳، التيسير/۳۳.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۱/۰، حاشية الجمل ۲۲۲/۰، غرائب القرآن ۲۱/۱۲، السرازي ۱۸/ ۲۰ – ۲۱، الكشاف ۲۱۰/۰، إيضاح الوقف والابتداء/۲۲۱ ـ ۲۲۲، ۲۲۱، الاتحاف/۲۲۰، السبعة/۳۳۸، حاشية الشهاب ۱۱۰/۰، معاني الزجاج ۷۷۷، إعراب النحاس ۱۱۰/۱، حجة القراءات/۲۵۸، القرطبي ۹۲۰، معاني الفراء ۲۷۲۲، التيسير/۱۲۷، المحرر ۲۹۲۷، النشر ۲۹۲۲، مجمع البيان ۲۰۲۱، الكافئ المال ۲۷۲۱، المحرر ۱۲۷۲، المستوط/۲۵۲، البيان ۲۰۲۱، الكافئ عن وجوه العنوان/۱۰، التبيان ۲۳۲۱ ـ ۲۶، تذكرة النحاة لأبي حيان /۳۲، الكشف عن وجوه القراءات المال ۱۳۹۶، الطبري ۲۱/۲۲، زاد المسير ۱۵۸۷، فتح القدير القراءات الثمان ۲۷۷۷، الدر المصون ۱۳۰/۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۷۷، الدر المصون ۱۳۰/۲،

قال ابن مجاهد:

«... غير أن ابن كثير كان يقف بالياء، ويصل بالياء، فيما أحسب».

وقد ذكر هذا ابن مجاهد بعد أن ذكر قراءة ابن كثير كقراءة أبي عمرو والكسائي بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف. وقال الأنبارى:

ه في مصحف أُبِي وعبد الله بن مسعود «يوم يأتي لاتكلم» بالياء، وقال أبو عبيد: الذي رأيته في الإمام مصحف عثمان بغيرياء».

وفي حاشية الجمل:

«وقد وردت المصاحف بإثباتها وحذفها، ففي مصحف أُبَيّ إثباتها، وفي مصحف أُبَيّ إثباتها، وفي مصحف عثمان حذفها، وإثباتها هو الوجه؛ لأنها لام الكلمة، وإنما حذفوها في القوافي والفواصل لأنها محل وقف».

وقريب من هذا في بحر أبي حيان.

وقال الزجاج:

«الـذي يختـاره النحويـون: يـوم يـأتي... بإثبـات اليـاء، والـذي في المصحف وعليه القراء القراءة بكسـر التاء من غيرياء، وهذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيراً، وقد ذكر سيبويه والخليل أنّ العرب تقـول: لاأدر، فتحـذف اليـاء وتجـتزئ بالكسـر، إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال.

والأجود في النحو إثبات الياء، والذي أراه اتباع المصحف مع إجماع القراء؛ لأن القراءة سنة، وقد جاء مثله في كلام العرب».

- وقرأ الأعمش وابن مسعود «يأتون» (١)

وذكر أبو حيان أنها كذلك في مصحف ابن مسعود.

لَاتَكُلُّمُ

ؠؚٳڋٙڹڡؚؖ

شقوأ

فَفِي ٱلنَّارِ

ٱلنَّارِ لَمَنْمَ

- قرأ ابن كثيروحده في رواية البزي وابن فليح «لاتَّكلُّم» (٢)

بتشديد الباء في الوصل مع المد المشبع في الألف من «لا».

- وقراءة الباقين «لاتكلُّمُ» (٢) بتخفيف التاء مع القصر، وأصله

لاتتكلم: بتاءين. فحذفت إحداهما.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل(٢) الممز بَيْنَ بَيْنَ.

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ عَنَّهُ

- قراءة الجمهور «شَقُوا» ( بفتح الشين، من «شقي» وهو فعل لازم،

حذفت منه الياء عند إسناده إلى واو الجماعة، وضُمَّت القاف قبلها.

- وقرأ الحسن «شُقُوا» (1) بضم الشين، على البناء للمفعول، فهو من

«شُتِيَ»، وعلى هذا فالفعل متعد ، يقال: أشقاه الله، وشقاه.

. أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري.

- والأزرق وورش على التقليل.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وتقدُّم هذا في مواضع، وانظر الآية/٣٩ من سورة البقرة.

- أدغم (٥) أبو عمرو ويعقوب الراء في اللام، وعنهما الإظهار.

(۱) البحر ٢٦٢/٥، ولم أجدها في المطبوع من مصحف ابن مسعود، انظر ص/٦٣ «من كتاب المصاحف»، روح المعانى ١٣٩/١، المحرر ٣٩٧/٧.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/۱٦٤، ٢٦٠، المكرر/٥٨، العنوان/١٠٨، غرائب القرآن ٦١/١٢، النشر ٢٣٢/٢، المبسوط/١٥٢، التيسير/٨٣، الكشف عن وجوه القراءات ٣١٥/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٨. ٨٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٦٤/٥، الكشاف ٢١٦/١، الإتحاف/٢٦٠، حاشية الجمل ٢٢٢/٤، حاشية الشهاب ١٣١/٥، مختصر ابن خالويه/٦٦، الشوارد/٢١، روح المعاني ١٤١/١٢، الدر المصون ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٣٣. ٢٤، المهذب ٥٨/١، البدور/١٥٧.

## خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَايُرِيدُ ﴿ الْأَنَّ

وَٱلْأَرْضُ

- تقدَّم في الآية/٩٩ من سورة يونس، وكذا في الاية/٣٠ من سورة أل عمران نقل حركة الهمزة إلى ماقبلها ثم حذف الهمزة «ولُرْض».

شَاءً . . أماله حمزة وابن ذكوان وخلف.

- . والفتح والإمالة عن هشام.
  - . والباقون على الفتح.
- ـ وقراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. وتقدَّم حكم «شاء» في الآية/٢٠ من سورة البقرة.

## ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ امَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَ ثُو اَلْأَرْضُ إِلَّا م مَاشَآءَ رَبُكِ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُ وذِ ﴿ فَيْكَ عَطَآءً عَيْرَ مَجْذُ وذِ فَيْكَ

سُعِدُواً . قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب «سَعِدوا» بفتح السين، مبنياً للفاعل، وذكر أبو زرعة أن الفتح هو المختار عند أهل اللغة، واختارها أبو عبيد وأبو حاتم.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٤/٥، الرازي ٢٨/٨٦، التيسير/١٢٦، الإتحاف/٢٦٠، غرائب القرآن ٢٦٠/٦، السبعة/٢٣٩، النشر ٢٩٠/٢، القرطبي ١٠٢/٩، حجة القرآءات/٢٤٩: «... بفتح السين وهي المختارة عند أهل اللغة»، مجمع البيان ٢١٣/٢، المكرر/٥٨، مشكل إعراب القرآن ١٤١٤، البيان ٢٨٢٠، شرح الشاطبية/٢٢٣، العكبري ٢١٥/٧، إعراب النحاس ١١٢/٢، التبيان ٢٠٠٧، الكافي المراب المسلم ١١٢/٢، التبيان ٢٠٠٧، الكافي المراب المسلم ١١٢/٢، التبيان المسلم ١١٢/٢، التبصرة/٢٤٥، الكشف عن وجوه القرآءات ٢٢٦١، إعراب القرآءات السبع وعللها ٢٩٣١، المحرر ٢٠٤٧، الطبري ٢١/١٧، زاد المسير ١٦١/٤، الكتاب الكتاب المرابة فيه بفتح السين، وفتح القدير ٢٥/٥، وانظر فهرس سيبويه المناخ/٢١، التذكرة في القرآءات الثمان ٢٧٤/٢، وانظر التاج/سعد، وكذا المصباح، الدر المصون ١٢١٤.

- وقرأ حفض عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش «سُعِدُوا»(١) بضم السين مبنياً للمفعول، وهي لغة قليلة شاذة.

والقراءتان عند الطبري معروفتان، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب الصواب.

قال أبو حيان:

«وكان علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي «سُعِدوا» مع علمه بالعربية، ولايُتَعَجَّبُ من ذلك؛ إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود ومن ذكرنا معه.

وقد احتج الْكسائي بقولهم: مسعود...

وقال المهدوي: ومن قرأ: «سُعِدوا» فهو محمول على مسعود، وهو شاذ قليل؛ لأنه لايقال: سُعَده الله وإنما أسعده وذكروا أن الفرّاء حكى أن هذيلاً تقول: سعده الله بمعنى أسعده...».

وقال العكبري: «... بفتح السين وهو الجيد، وقرئ بضمها وهو ضعيف...».

وقال الشهاب: «وقال الكسائي: إنهما لغتان بمعنى، وكذا قال أبو عمرو رحمه الله تعالى.

وقيل من قرأ «سُعِدوا» حمله على مسعود، وهو شاذ قليل...».

- انظر حكم النقل في الآية السابقة، والآية/٩٩ من سورة يونس.

- تقدُّمت إمالته، وحكم الهمز في الوقف في الآية السابقة.

. أخفى<sup>(٢)</sup> أبو جعفر التنوين في الغين.

وَٱلْأَرْضُ

عَطَاةً عَثْرَ

شآة

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الاتحاف/٣٢.

عَيْرُ . رقق (١) الراء الأزرق وورش.

مَجَّذُوذٍ . قراءة الجماعة «مجذوذ» بذالين معجمتين، أي: مقطوع.

ـ وقرأ بعض القراء «مجدود»(٢) بدالين مهملتين، أي: مقطوع.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعَبُدُ هَنَوُلَاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ

وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿

مِرْيَةِ (٢) . تقدَّمت القراءة بضم الميم وكسرها وفتحها، انظر الآية/١٧ من هذه السورة.

ءَابَآؤُهُم . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل ( الهمز.

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم . قراءة الجمهور «... لَمُوَفُّوهم»(٥) بالتشديد من «وَفَّى».

ـ وقرأ البزي عن ابن محيصن «لَمُوْفُوهم» (٥) مخففاً من «أَوْفَى».

غَيرً . تقدُّم ترقيق الراء في الآية السابقة.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيدُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ عَنَّيْ

مُوسَى ـ تقدَّمت الإمالة فيه مراراً ، وانظر الآية/١٥ من سورة البقرة. فَالْخَتُلِفَ فِيهِ ـ الدغام(١) الفاء في الفاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٣/٢، الإتحاف/٩٣، المهذب ٣٢٨/١، البدور/١٥٧.

<sup>(</sup>۲) شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) وانظر مختصر ابن خالویه/٥٩.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٣٣/١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٦٥/٥، الإتحاف/٢٦٠، المحرر ٤٠٧/٧، مختصر ابن خالويه/٦١، روح المعاني ١٤٨/١٢، الدر المصون ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، المهذب ٢/٠٣٠، البدور/١٥٨.

و لم سوار ماله

ـ فراءة ابن كثير في الوصل «فيهي» (١) بوصل الهاء بياء.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «منهو»<sup>(۲)</sup> بوصل الهاء بواو.

وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّئَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ حَبِيرٌ لَلْكَ

وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا

- قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمرة وأبو جعفر والأعمش وشيبة والشنبوذي وابن عباس والأعرج وأبو رجاء والحسن وابن أبي ليلى القاضي وعيسى همدان وشيبان النحوي ونعيم بن ميسرة وطلحة بن سليمان وعمرو بن فائد ويحيى بن سليمان الجعفي وسليمان بن أرقم والزهري «وإنَّ كُلاً لَمّا لَيُوفِينُهُم» (٢) بتشديد «إنَّ»، و «لَمّا».

وتشديد «إنّ» وإعمالها لاخلاف فيه، وأما تشديد «لَمّا» فقد ذهب المبرد (ئ) إلى أنه لحن، لاتقول العرب: إنّ زيداً لَمّا خارجٌ، وتعقّبه أبو حيان، وقال: «هذه جسارة من المبرد على عادته، وكيف تكون قراءة متواترة لحناً؟ وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذي

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مرجعي الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦٠/٥، غرائب القرآن ٢١/١٦، النشر ٢٩٠/١، التيسبر/٢٦، الإتحاف/٢٦٠، الكشف عن وجوه القراءات ٥٣٦/١، القراءات ١٠٤/١، القراءات ١٠٥/١، العكبري ٢٦/٢٠، حجة القراءات/٣٥١، مشكل إعراب القرآن ٤١٥/١، معاني الفراء ٢٨/٢، حاشية الجمل ٢/٧٢٤، القراءات ١٠٥/١، إرشاد المبتدي/٢٧٣، حاشية المسوط/٢٤٢، السبعة/٣٦٠ ـ ٣٤٠، الكافي ١١٠/٢، أرشاد المبتدي/٢٧٣، المسوط/٢٤٢، المكرر/٥٩، الرازي ٢١/١٨، مجمع البيان ٢٢/١٢، روح المعاني ٢١/١٤، مالي ابن الحاجب ١٦/١، مغني اللبيب/٣١١، ٥٣٠، المحرر ٢٧٧٧، البيان ٢٩/٢، حاشية أمالي ابن الحاجب ١٦/١، مغني اللبيب/٣١١، ١٣٠١، المحبد الإبن خالويه/١٩٠، التبيان ١٩٠٦، حاشية الصبان ٤/٥، شرح اللمع ١٩٧٤، الحجة الابن خالويه/١٩٠، التبيان ١٩٠٨ ـ ١٨، بضائر ذوي العنوان/١٠٨، التبصرة/٢٤٠، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ٢٠٤٨، زاد المسير ١٦/٢٠، الأشباه والنظائر ٢/٤/١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٤/١، فتح القدير ٢/٩٢٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٤/٢، الدر المصون ١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الخلاف في تخريج هذه القراءة في البحر ٢٦٧/٥، ومشكل إعبراب القرآن ٤١٥/١، والقرطبي ١٠٥/٩، وأمالي ابن الحاجب ٦٧/١، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/٨٤١

قال... ولو سُكت، وقال كما قال الكسائي: «ماأدري ماوجه هذه القراءة...»، أي بتثقيل «لُمّا».

وقال أبو علي الفارسي: «التشديد فيهما مشكل».

وذهب النحويون في «لُمّا» مذاهب مختلفة أذكر بعضها:

- فقد ذهب أبو عبيد إلى أنّ أصله «لَمّاً» منوناً، وقد قرئ كذلك، ثم بُنِيَ منه «فَعْلَى» فصار ك «تترى»، نُوِّن إذ جعلت الألف فيه للإلحاق كأرطَى، ومُنع الصرف إذ جعلت ألفَ تأنيث، وهو مأخوذ من لمنه، أي جمعته، والتقدير: وإنّ كُلاً جميعاً ليوفينهم، ويكون «جميعاً» فيه معنى التوكيد ككُلّ...

ورَدّ هذا أبو حيان، فقال: «وماقاله أبو عبيد بعيد؛ إذ لايُعرَف بناء «فَعْلَى» من اللمم، ولما يلزمُ لمن أمال «فَعْلَى» أن يميلها، ولم يُملُها أحد بالإجماع، ومن كتابتها بالياء، ولم تكتب لَمّا بها.

- وذهب المازني إلى أنَّ «لَمّا» المشددة هي المخففة، وشددها في الوقف، وأجرى الوصل مجرى الوقف، وذهب إلى مثل هذا العكبري، وذهب أبو حيان إلى أن هذا بعيد جداً.

كما ذهب المازني إلى أنّ «إنّ» هي المخففة تُقلّت وهي نافية بمعنى «ما»، كما خُفّفت «إنّ» ومعناها المثقلّة، و«لَمّا» بمعنى «إلاّ».

قال أبو حيان: «وهذا باطل؛ لأنه لم يُعْهَد تثقيلَ «إِنْ» النافية، ونصب «كُلّ»، و«إِنْ» النافية لاتنصب».

وقال ابن جني وغيره: تقع «إلا» زائدة، فلا يبعد أن تقع «لُمّا» بمعناها زائدة،

قال أبو حيان: «وهذا وجه ضعيف مبني على وجه ضعيف في إِلاّ». - وقال الحوق: «لَمّا» بمعنى «إِلاّ»، كقولك: نشدتُك بالله لَمّا فعلت، تريد: إلا فعلت، وضعف هذا أبو علي.

- وقال المهدوي: «لَمّا» أصلها «لَمَن ما»، ومَن هي الموصولة، و«ما» بعدها زائدة، واللام في «لما» داخلة في خبر «إِنّ» والصلة الجملة القسمية، فلما أدغمت ميم «من» في «ما» الزائدة، اجتمعت ثلاث ميمات، فحذفت الوسطى منهن، وهي المبدلة من النون، فاجتمع المثلان، فأدغمت ميم «مَن» في ميم «ما» فصار «لُمّا» وذهب إلى مثل هذا العكبري. وضعفها ابن هشام في مغني اللبيب لأن حذف الميم استثقالاً لم يثبت.

- وقال أبو حيان (۱): «وكنتُ قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية، وهو أنّ «لَمّا» هذه هي «لَمّا» الجازمة، وحذف فعلها المجزوم؛ لدلالة المعنى عليه كما حذفوه في قولهم: قاربتُ المدينة ولَمّا، يريدون: ولَمّا أَدْخُلُها. وكذلك هنا: التقدير: وإنّ كُلاّ لَمّا ينقص من جزاء عمله. ويدل عليه قوله تعالى: «ليوفينهم رَبُّك أعمالهم».

لمّا أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم أكدّه بالقسم فقال: ليوفينهم... وكنتُ أعتقدُ أني سبقتُ إلى هذا التخريج السائغ العاري من التحكُف، وذكرتُ ذلك لبعض من يقرأ عليَّ فقال: قد ذكر ذلك أبو عمرو بن الحاجب<sup>(۱)</sup>، ولتركي النظر في كلام هذا الرجل لم أقف عليه، ثم رأيت في كتاب «التحرير» نقل هذا التخريج.

وماأعرف وجها أشبه من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن، والتحقيق يأبي استبعاده لذلك».

<sup>(</sup>١) انظر البحر ٥/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر أمالي ابن الحاجب ٦٨/١ وحاشية الشهاب ١٤٢/٥.

ـ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن «وإِنْ كُلاً لَمَا...»(١) بتخفيف «إِن» و «لما».

وإعمال «إنْ» مخففة كإعمالها مشددة، وهذه المسألة فيها خلاف. ذهب الكوفيون إلى أن تخفيفها يبطل عملها، وذهب البصريون إلى أن إعمالها جائز لكنه قليل إلا مع المضمر، فلا يجوز إلا إنْ وَرَدَ في شعر، وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك في لسان العرب.

وحكى سيبويه أن الثقة أخبره أنه سمع بعض العرب يقول: «إِنْ عمراً لَمُنْطَلِقٌ»، ولثبوت هذه القراءة، وقد تأولها الكوفيون.

وأما «لَمَا» فذهب الفرّاء إلى أن اللام فيها هي اللام الداخلة على خبر «إنّ»، و «ما» موصولة بمعنى الذي ...، والجملة من القسم المحذوف وجوابه الذي هو «ليوفينهم» صلة له «ما».

وهذا وجه حسن، ومن إيقاع «ما» على مايعقل قولهم: «لاسيما زيد بالرفع، أي: لاسبي الذي هو زيد.

وقيل: «ما» نكرة موصوفة، وهي لمن يعقل، والجملة القسمية وجوابها فامت، مقام الصفة، لأن المعنى: وإِنْ كُلاّ لَخَلْقٌ موفّى عمله.

ورُجّح الطبري هذا الرأي، واختاره.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۲/۱، البيان ۲۹/۲، شرح الشاطبية/۲۲۳، الرازي ۲۱/۱۸، أمالي ابن الحاجب ۲۷/۱، التبيان ۲۷/۱، الكشف عن وجوه القراءات ۲۳/۱، القرطبي ۲۰۲۴، فهرس سيبويه/۲۸ الكتاب ۲۸۲۱، 10۲۱، إعراب النحاس ۲۸/۱، فهرس سيبويه/۲۸ الكتاب ۱۱۶۲، معاني الفراء ۲۸/۲، الطبري ۲۷/۱۲، الكشاف ۲۷/۱۲، إعراب النحاس ۲۲/۲، العكبري ۲۲/۲، معاني الفراء ۲۸/۲، إرشاد المبتدي/۳۷۳، النشر ۲۲۱۲، المبسوط/۲۶۲، الإنصاف ۱۹۲۸، معاني الأخفش ۲۹۹۲، المكرر/۹۵، التيسير/۲۲۱، السبعة/۳۲۹، أمالي ابن الحاجب ۱۷/۲، شرح قطر الندي/۲۱۲، المحرر ۷۷/۷، شرح التصريح ۲۳۱۱، الجنى الداني/۲۰۸، مماني الداني/۲۰۸، معاني البيب/۲۰، ۱۸۶۲، زاد المسير ۱۳۲۴، مجمع البيان ۲۲۲۲، حاشية الصبان ۲۹۶۱ - ۲۹۲، مغني اللبيب/۲۷، ۵۱، ۲۵، ۲۷۳، الإتحاف/۲۰۲، شرح الألفية لابن الناظم/۲۱، معاني الحروف اللرماني/۲۲۱، حاشية الخضري ۱۳۲۱، الحجة لابن خالويه/۱۹۱، توضيح المقاصد ۲۵۱۱، العنوان/۱۰، حاشية الجمل ۲۲۲۲۲، بصائر ذوي التمييز/لما، فتح القدير ۲۹۲۲، التاج/أنن، لم، واللسان/لم، شرح الرضي ۲۸/۲۷، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۹۶۱.

- وقرأ أبو بكر عن عاصم، والحسن: «وإِنْ كُلاَّ لَمَا...» (1) بتخفيف «إِنْ»، وتشديد «لَمّا»، وذلك على جعل «إِنْ» نافية، و«لَمّا» مثل «إِلاّ» و«كُلاً» منصوب بمفسر، لقوله: ليوفينهم.

وذهب ابن الحاجب إلى أن في هذه القراءة وجهين:

الأول: الوجوه المذكورة في قراءة ابن عامر فتكون إنّ مخففة من الثقيلة.

الثاني: أن تكون «إنْ» نافية، ويكون «كُلاً» منصوباً بقول مضمر تقديره: وإنْ أرى كُلاً...، أو وإنْ أَعْلَمُ، ونحوه.

و «لَمَّا» بمعنى «إِلاّ» كقوله: «إِنْ كُلّ نفس لَمَّا عليها حافظ» سورة الطارق/٤.

ومن ههنا كانت أقل إشكالاً من قراءة ابن عامر لقبولها هذا الوجه الذي هو غير مستبعد ذلك الاستبعاد، وإن كان في نصب الاسم الواقع بعد حرف النفى استبعاد.

- وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وخلف وهشام واليزيدي «وإنَّ كُلاً لَمَا...»(٢) بتشديد «إنّ» وتخفيف الميم من «لما».

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٦/٥، وانظر ٢٩٢/٣، الإتحاف/٢٦٠، الرازي ٢١/١٨، المحرر ٢٧/٧٠، شرح اللمع ٢٩٥٠، السبعة/٢٣٩، المبسوط/٢٤٢، فتح القدير ٢٩٢/٥، إعراب النحاس ٢١٤/٢، التبيان ٢٤٢٦، مجمع البيان ٢٢٢/١٢، الكشف عن وجوه القراءات/٣٥٦، معاني الفراء ٢٨/٢، حجة القراءات/٣٥٦، البيان ٢٢٢/١٢، الكشف عن وجوه القراءات/٣٥٦، الحجة لابن خالويه/١٩١، أمالي ابن الحاجب التبصرة/٢٥٠، الحجة لابن خالويه/١٩١، أمالي ابن الحاجب ٢٨٨، إيضاح ابن الحاجب ٢٨٨، الجنبي الداني/٢٠٨، ٢٠٨، حاشية الجمل ٢٦٢٢٤، رصف المباني/٢٢٢، أوضح المسالك ٢٦٣١، حاشية الخضري ٢١٣٧١، الإنصاف/٢٩١، اللامات/١٣٢١ عاشية الجمل ٢٨٢٢، مغني اللبيب/٢٩١، الأزهية/٣٥، شنور الذهب/٢٨١، بصائر ذوي التمييز/لما، حاشية الجمل ٢٢٢/٤، العين/أن، إن

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲،۷۰، الإتحاف/۲۰، البرازي ۲۱/۱۸، معاني الفراء ۲۸/۲، مغني اللبيب/۲۰، الطبري ۲۰/۱۸، التبيان ۲۷٫۱۱، إعراب النحاس ۱۱٤/۲، أمالي ابن الحاجب ۱۹۲۱، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /۸۶۱، حجة القراءات/۲۰۰، الحجة لابن خالويه/۱۹۱، حاشية الجمل ۲۲۲/۲، النشر ۲/۱۲۱، السبعة/۳۳۹، مجمع البيان ۲۲۲/۱۲، حاشية الخضري ۱۳۷/۱، بصائر ذوي التمييز/لما، حاشية الجمل ۲۷۷/۲، الكشف عن وجوه القراءات ۱۳۷/۱، الحرر ۷۷/۲۰، فتح القدير ۲۲۷/۲.

والله ه «لَمَا» لام الابتداء دخلت على خبر «إنّ» والله ه «ليوفّينه مي خبر «إنّ» والله ه الله على الله

- وقرأ محمد بن شهاب الزهري وسليمان بن أرقم «وإن كُلاً لَمَاً...ه (۱) بتشديد الميم من «لما» وتنوينها، أي: جميعاً، وهو مثل قوله تعالى: «وتأكلون التراث أكلاً لَمّا».

قال أبو حيان: «ولم يتعرّضوا لتخفيف «إن» ولاتشديدها، و«لَمّاً» مصدر من قولهم: لمتُ الشيء».

قلتُ: ذكر الطبري تشديد «إنّ».

### قال ابن جني:

«بالتنوين فإنه مصدر كالذي في قوله: سبحانه «ويأكلون التراث أكلاً لَمّاً» (٢) أي أكلاً جامعاً لأجزاء المأكول، فكذلك تقدير هذا: وإن كُلاً ليوفينهم رَبُّك أعمالهم لَمّاً، أي: توفية جامعة لأعمالهم جميعاً، ومحصلة لأعمالهم تحصيلاً، فهو كقولك: قياماً لأقومَنّ، وقعوداً لأقعدَنَّ».

ونصب «لُمّاً» على وجهين:

<sup>(</sup>۱) البحــر ۲۲۲/۰، البيــان ۲۰/۲، المحتســب ۲۸۲۱، القرطــبي ۱۰۰/۰ ــــ ۲۰۱۰ حجــة القراءات/۲۰۱، الكشاف ۲۰/۲، مختصر ابن خالويـه/۲۱، معاني الفراء ۲۰/۲، إعـراب القراءات ۱۱۷/۱، مشـكل إعـراب القرآن ۲۱/۱، مجمع البيـان ۲۲۲/۱۲، شـرح اللمع/٤٩٧، النعكبري/۲۷۱، حاشية الشـهاب ۱٤۲/۰، التبيـان ۲۵/۱۰، الإتحـاف/۲۲۰، النشــر ۲۹۱/۲ حاشية الشهاب ۱٤۲/۰، فتح القدير ۲۰۰۷، إعـراب القراءات السبع وعللها ۲۹۲۱، المحرر ۷۷۰۷، الطبري ۲۷/۱۲، وح المعاني ۱۵۱/۱۲، اللسـان الصحـاح التهذيب/لـم، حجة الفارسي ۲۸۸/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر/١٩ وقراءة الجماعة بتاء الخطاب الوتاكلون ، والقراءة بالياء لأبي عمرو ويعقوب واليزيدي وغيرهم، وانظر القراءتين في سياقهما من هذا المعجم في قراءة سورة الفجر، ففيهما تفصيل غير هذا الإيجاز.

الأول: أن يكون صفة لـ «كُلاً»، وهو وصف بالمصدر، وقدر «كُلّ» مضافاً إلى نكرة حتى يصح الوصف بالتكرة، كما وصف به قوله تعالى «أَكُلاً لَمّاً»، وهذا تخريج أبي علي الفارسي. الثاني: أن يكون منصوباً بقوله: «ليوفينهم» على حَدِّ قولهم: قياماً لأقومن، وقعوداً لأقعدن.

فالتقدير: توفية جامعة لأعمالهم ليوفينهم.

وقد رأيت قبل قليل فيما نقلته عن ابن جني أنه مذهبه في تخريج هذه القراءة.

وخبر «إن» على هذين الوجهين هو جملة القسم وجوابه.

وقال العكبري:

« وقد نُونه قوم، وانتصابه على الحال من ضمير المفول في «ليوفينهم»، وهو ضعيف».

ونقل هذا الشهاب في حاشيته عن العكبري.

وقرأ أُبِي بن كعب والحسن بخلاف عنه وأبان بن تغلب وعبد الله ابن مسعود والأعمش والمطوعي «إِنْ كُلِّ لَمّا ليوفِينَّهُم»(١)

«إِنْ» هنا نافية، و«كُلُّ»: مبتدأ، و«لَمّا» بمعنى إلاَّ، و «ليوفينهم»

هو الخبر، والتقدير: ماكلٌّ إِلاَّ واللَّهِ ليوفّينَّهُم.

وأنكر الفراء وأبو عبيد أن تكون «لَمَّا» بمعنى إِلاَّ.

قال أبو عبيد: «لم نجد هذا في كلام العرب».

وقال الفراء: «أُمَّا من جعل «لُمَّا» بمعنى «إِلاَّ» فإنه وجه لانعرفه».

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٦/٥ ، ٢٨٦، الإتحاف/٢٦٠، إعراب النحاس ١١٤/٢، حاشية الجمل ٢٧٢/٢، القرطبي ٢٦٦/٥، مشكل إعراب القرآن ٢٦٦/١، الكشاف ٢١٧/٢، العكبري ٢١٦/٢، القرطبي الجنى الداني ٢٠٨/، مشكل إعراب القرآن ٢٩٤/١، حاشية الشهاب ١٤٢/٥، البيان ٢٠/٣، الطبري ٢٤/١٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٥/١، روح المعاني ١٥١/١٢.

قال أبو حيان:

«وكون «لُمّا» بمعنى «إلّا» نقله الخليل وسيبويه والكسائي».

وذكر الشهاب أن مجيء «لَمّا» بمعنى «إِلاّ» لغة لهذيل لكنها لم تُسمّع إلا بعد القسم.

وقال الطبري: «... فيخالف بقراءته ذلك، كذلك قراءة القراء وخط مصاحف المسلمين، ولايخرج بذلك من العيب بخروجه من معروف كلام العرب» ولم يذكر هذا قراءة لابن مسعود، بل ساقه على سبيل أنه لو قرأ قارئ كذلك فهذا حكمه عنده.

- ـ وذكـر أبـو حـاتم أن الـذي في مصحف أُبَـيّ «وإِنْ مـن كُـلٍّ إِلاَّ ليوفيّنهم» (۱) .
- وذكر ابن خالويه هذه القراءة عن ابن مسعود وذلك على جعل «إنْ» نافية، وهمِن» زائدة.
- ـ وقرأ الأعمش وأُبَيِّ بن كعب وعبد الله بن مسعود «وإِنْ كُلُّ إِلاَّ ليوفّينُهم» (٢) والمعنى: ماكُلُّ إلاّ واللهِ ليوفّينُهم.

قال ابن جني:

«فمعناه: ماكلٌ إِلا واللهِ ليوفينهم، كقولك: مازيد إِلا لأضربنه، أي: مازيد إِلا مستحقٌ لأن يقال فيه هذا، ويجوز فيه وجه ثان وهو أن تكون «إِنْ» مخففة من الثقيلة، وتجعل «إِلا» زائدة، وقد جاء عنهم ذلك...».

 <sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٦/٥، القرطبي ١٠٦/٩، مختصر ابن خالويه/٦١، البيان ٢٠/٢، المحرر ٤٠٨/٧،
 روح المعانى ١٥١/١٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۲/۰، مشكل إعراب القرآن ۲۱۲/۱، العكبري ۲۷۱۷، الكشاف ۱۱۷/۰، البيان ۲۲۲/۱، القرطبي ۲۲۲/۱، البيان ۲۲۲/۱۰، القرطبي ۲۰۲۸، البيان ۲۰/۲، إعراب النحاس ۲۹۵/۱، المحرر ۲۰۸۷، روح المعاني ۱۵۱/۱۲، الدر ۱۳۰/۲، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۹۵/۱، المحرر ۲۰۸۷، روح المعاني ۱۵۱/۱۲، الدر المعون ۱۳۵/٤.

- وذكر العكبري أنه قرئ: «ماكُلُّ إِلاَّ ليوفينَهم» (١٠) .

قال: «... ويقرأ وإِنْ» بتخفيف النون، «كُلِّ» بالرفع، وفيه وجهان:

ـ أحدهما: ...:

والثاني: أنّ «إنْ» بمعنى «ما» و «لَمّا» بمعنى «إِلاّ» أي: ماكُلُّ إلا ليوفينهم، وقد قرئ به شاذاً».

وعن أُبَيِّ أَنْه قرأ: «وإِنْ كُلِّ إِلاّ ليوفِّينَّ رَبُّك أعمالهم»(٢)

. وذكر ابن خالويه أن أُبيّاً قرأ: «وإنْ كُلّ لَمَّا ليوفّينّهم» (٢) بفتح الكاف وتخفيف اللام من «كُلّ» ولم أهتد في هذه القراءة إلى

وجه مقبول

. قرئ «لَيُوفِيهُم» (4) بغير نون، واللام لتوكيد الخبر كما قال تعالى: «وإن ربك ليحكم بينهم».

يعملون

تعملوك

لَيُوَفِينَهُ

م قرأ ابن هرمز «تعلمون» (٥) بتاء الخطاب، على الالتفات من الغيبة.

- وقراءة الجماعة «يعملون» (٥) بالياء على الغيبة.

فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمِن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَلْ

- قراءة السبعة وأبو جعفر ويعقوب «تعملون» (١) بالتاء على الخطاب.

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بن عمر الثقفي في رواية وهارون

عن أبي عمرو «يعملون» (١) بالياء على الغيبة.

<sup>(</sup>۱) العكبري ۷۱۷/۲.

<sup>(</sup>٢) إعراب النحاس ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالویه/٦١، وانظر القرطبي ١٠٦/٩، حاشية/٧.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواد ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) البحر ٥/٢٦٨، المحرر ٤١٢/٧، روح المعاني ١٥٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) البحر ٢٦٩/٥، المحرر ٤١٤/٧<u>، روح المعاني ١٥٤/١٢، التقريب والبيان/٣٦ ب.</u>

## وَلَا تَرُكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَحَمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآ ءَ ثُمَّ لَاثُنَصَرُونَ عَلَيْهَ

وَلَاتَرُكُنُواۤ

. قرأ الجمهور من القراء «ولاتَرْكَنُوا» (١) بفتح التاء والكاف،

والماضي: رَكِن، بكسرالكاف، وهي لغة قريش.

قال الأزهري: «هي اللغة الفصحي».

وقال أبو عمرو بن العلاء: «هي لغة أهل الحجاز».

وفي التاج: «رَكن إليه يَرْكُن كنَصَر»، حكى أبو زيد رَكن إليه يَرْكُنُ مثل عَلِمَ.

وأما ماحكاه أبو عمرو: رَكَنَ يَرْكَنُ مثل مَنَع فإنما هو على الجمع بين اللغتين».

قال أبو حيان: «وشذ يَرْكَنُ بفتح الكاف مضارع رَكَن بفتحها».

وذهب العكبري إلى أن ماضيه على هذه القراءة رَكِن، وقيل رَكِن بقتح الكاف وهو شاذ، وقيل: اللغتان متداخلتان (٢٠٠٠).

- ـ وقرأ محبوب عن أبي عمرو، ويحيى بن وثاب وقتادة وطلحة والأشهب «وُلاتِرْكَنُوا» (٢) بكسر التاء، وهي لغة تميم في مضارع «عَلِم» غير الياء.
- ـ وروى هارون والأزرق وخالد كلهم عن أبي عمرو «ولاتُرْكِنُوا» فتح التاء وكسر الكاف.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٩/٥، الكشاف ١١٧/٢، العكبري ٢١٧/٢، فتح القدير /٥٣٠، إعراب النحاس /١١٦/٢، القرطبي ١٠٨/٩، المحرر ٤١٤/٧، وانظر حاشية الجمل ٤٢٨/٢، ومعاني الأخفش /٣٥٩/٢، الرازي ٧٣/١٨، روح المعاني ١٥٥/١٢، وانظر اللسان والتاج والمصباح/ركِن.

<sup>(</sup>٢) قال العكبري في تداخل اللغتين: أوزاك أنه سمع من لُغْتُهُ الفتح في الماضي فتُحها في المستقبل على غير لغته، فنطق بها على ذلك»، وانظر بياناً مثل هذا في المحتسب ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦٩/٥، المختسب ٣٢٩/١، الكشاف ١١٧/٢، زاد المسير ١٦٥/٤، مختصر ابن خالويه/٦١، العكبري ٧١٧/٢، حاشية الشهاب ١٤٤/٥، فتح القدير ٥٣٠/٢، روح المعاني ١٥٥/١٢، التاج/ركن، تلل، الدر المصون ١٤٤/٤، التقريب والبيان/٣٦ ب.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١٦٥/٤، التقريب والبيان/٢٦ ب.

ـ وقرأ قتادة وطلحة والأشهب وأبو عمرو في رواية هارون وعبد الوارث وعباس «ولاتَرْكُنُوا» (() بضم الكاف مضارع ركن، بفتح الكاف، من باب نُصَرَ، وهي لغة قيس وتميم، قال الكسائي: «وأهل نجد».

ـ وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة «ولاتُرْكَنُوا» (٢) بضم التاء مبنياً للمفعول، من أركنه: إذا أماله، أي: لايُمِلْكم إليهم أغراضكم الفاسدة.

- تقدَّم تغليظ اللام هيه عن الأررق وورش، انظر الآية/٢٥ من سورة الأنفال.

ـ قراءة الجماعة «فَتَمَسَّكُم» (٢) بفتح التاء من «مَسَّ»، وهو منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي.

ـ وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة والأعمش وطلحة بن مصرف وحمزة في رواية «فَرَمِسَّكم» (٢٠) بكسر التاء، وهي لغة تميم.

«وأنكر هذا أي كسر الناءا أبو عبيد، قال: لأنه ليس فيه حرف من حروف الحلق.

فتمسكم

فال النحاس(نا

ظَامُواْ

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٩/٥، المحتسب ٢٦٩/١٢، إعبراب النحاس ١١٦/٢، القرطبي ١٠٨/٩، الكشاف ١١٦/٢، الكشاف ١١١٧/١، مختصر ابن خالويه/٦١، العكبري ٧١٧/٢، معاني الأخفش ٣٥٩/٢، المحرر ٤١٤/٧، ورح المعاني ١٥٥/١٢، زاد المسير ١٦٥/٤، فتح القدير ٥٣٠/٢، الدر المصون ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥/٢٦٩، الكشاف ١١٧/٢، مختصر أبن خالويه/٦١، حاشية الشهاب ١٤٤/٥، زاد المسير ١٦٥/٤، فتح القدير ٥٣٠/٢. التاج/ ركن، الدر المصون ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦٩/٥، المحتسب ٢٣٠/١، الكشاف ٢٩٧/٢، المحرر ٢١٥/٧، العكبري ٧١٧، إعراب النحاس ٢٦٩/٥، العكبري ١٤٤/٠، إعراب النحاس ١١٤/٠، مجمع البيان ٢٢٨/١٢، حاشية الجمل ٢٨/٢، حاشية الشهاب ١٤٤/٠، وانظر لنحاس ١١٥/٠، مجمع البيان ٢٥٦/١، روح المعاني ١٥٥/١٢، وانظر التاج/تلل، الدر المصون ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر إعراب النحاس ١١٦٦٢، وفي المحتسب ٣٣٠/١: «قال أبو الفتح هذه لغة تميم تكسر أول مضارع ماثانية مكسور نحو: علمت تعلمُ، وأنا إعْلَمُ، وهي تعلَمُ، ونحن نرُكب، وتقلُّ الكسرة في الياء نحو: يعلَمُ، ويرْكب استثقالاً للكسرة في الياء، وكذلك مافي أول ماضيه همزة وصل مكسورة نحو تِنْطَلِق و«يوم تِسْوَدُ وجوه وتبيضُ وجوه أله عمران/١٠١١ فكذلك «فِتمسَّكم النار...».

قال أبو جعفر: لامعنى لقوله: ليس فيه حرف من حروف الحلق؛ لأن حروف الحلق لاتجتلب الكسرة، وهذه اللغة ذكرها الخليل وسيبويه عن غير أهل الحجاز، إذا كان الفعل على فعل كسروا أول مستقبله ليدلوا على الكسرة التي في ماضيه، وكان يجب أن يكسروا ثانية مع الماضي فلم يجز ذلك للزوم الثاني الإسكان فكسر الأول، فقالوا: يحذر، وهي مشهورة في بنى فزارة وهذيل...».

- . وقرأ الأعمش ومحبوب والهمداني وعدي كلهم عن أبي عمرو «فتِمَسَّكم» (١) بكسر التاء.
- . وذكر ابن خالويه قراءة علقمة ويحيى والأعمش «فيَمستكم» (٢) بالياء المفتوحة على التذكير، ولايبعد عندي أن يكون في هذه القراءة تصحيف أصاب التاء.
- . وقرأ بعض الأسديين «فَيُمِسَّكم» (٢) بضم الياء وكسر الميم من «أَمُسَّ»، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، و«النار» بالنصب على هذه القراءة، وهو المفعول الثاني.
  - . وجاءت القراءة عند العكبري بالتاء «فتُمِسَّكم» (٢).

ثُعَ لَا أَنْصَرُونَ . قراءة الجماعة «ثم لاتتْصرون» (١) بإثبات النون.

ـ وقرأ زيد بن علي وعائشة رضي الله عنهما «ثم لاتُتُصَروا» (فلا وقرأ زيد بن علماً على قوله: «فتمسَّكم».

وجملة «ومالكم من دون الله من أولياء» حالية، أو اعتراضية بين

<sup>(</sup>١) التقريب والبيان/٣٦ ـ ٣٧ أ.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٦١.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالويه/٦١، وفي التاج/مس «وحكى ابن جني: فأَمَسَّه إياه، فعَدّاه إلى مفعولين كما ترى...» وفي موضع آخر في التاج: «وأَمَسَّهُ شكوى أي شكا إليه، وهو مجاز». إعراب القراءات الشواذ ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٦٩/٥، حاشية الجمل ٤٢٨/٢، الدر المصون ١٤٥/٤.

المتعاطفين، وجيء بثمّ تنبيهاً على تباعد الرتبة...

# وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْخَسَنَتِ يُذْهِبَنَ وَأَلَفًا مِنَ ٱلْيَلِ الْفَيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ عَلَيْكَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْفَيْدَ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَ

ـ قرأ الأزرق وورش بتغليظ<sup>(۱)</sup> اللام.

- وروي عن ورش الترقيق كالجماعة.

ٱلصَّكُوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ

آلصَّكُوٰهَ

**ٱلنَّهَارِ**٣

زُلَفَا

- قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام (٢) الناء في الطاء وبالإظهار.

. والباقون على الإظهار.

ـ قرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي، واليزيدي وابن ذكوان من رواية الصوري بإمالة الألف.

- والأزرق وورش على التقليل.

ـ والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

- قراءة الجمهور «زُلَفاً»(٤) بفتح اللام، جمع زُلْفَة، مثل: ظُلْمَة وظلكم،

وهي الطائفة من الليل.

وقال قوم: الزُّلفة: «أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس».

(١) النشر ١١٢/٢، المكرر/٥٨، الإتحاف/٩٩.

<sup>(</sup>٢) المكرر ٥٨/، التيسير ٢٥/، النشر ٢٩/١، الإتحاف ٢٣٠، المهنب ٢٠/١، البدور ١٥٨٠، التلخيص ٢٩٢/ «بخلاف عن أبي شعيب».

<sup>(</sup>٣) النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٤/١، المهذب ٣٣٠/١، البدور/١٥٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٧٠/٥، الرازي ٢٨/٥٧، النشر ٢٩٢/٢، القرطبي ١١٠/٩، معاني الفراء ٢٠/٢، حاشية الشهاب ١٤٥/٥، معاني الزجاج ٢٨/٣، غرائب القرآن ١١/١٢، الكشاف ١١٨/٢، مجمع البيان ٢٢٨/١٢، الإتحاف/٢٦١، مختصر ابن خالويه/٢١، العكبري ٢٧٨/٢، إعراب النحاس ٢١٨/٢، إرشاد المبتدي/٣٧٣، المبسوط/٢٤٢، التبيان ٢٨/٧، حاشية الجمل ٢٨/٢٤، المحرر ٢١٢/٧، الطبري ٢١/٢٧، زاد المسير ١٦٧/٤، فتح القديسر ٢٢/٣٥، روح المعاني المحرر ١٥٣/١، التهذيب واللسان والتاج/زلف، الدر المصون ١٤٥/٤، التقريب والبيان/٣٠،

وهي أعجب القراءتين إلى الطبري.

- وقرأ عيسى بن عمر وابن محيصن - فيما ذكره ابن مجاهد عنه - وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة والشنبوذي وطلحة بن مصرف بخلاف عنه، وهي رواية نصر بن علي ومحبوب بن الحسن والأزرق وهارون كلهم عن أبي عمرو وابن أبي إسحاق والأعمش «زُلُفاً» (1) بضمتين.

وفيه وجهان:

١ ـ قد يكون مفرداً مثل حُلُم.

٢ ـ قد يكون جمع زُلُفَة، مثل بُسُر وبُسُرة، بضم سينهما.

وقيل: الضم للإتباع، أتبع ضمة اللام ضمة الزاء.

وذهب العكبري إلى أنه قد يكون جمع زليف، ومثل هذا عند الزجاج.

وقرأ ابن محيصن وهبيرة عن حفص عن عاصم ومجاهد والحسن ومحمد بن السميفع اليماني «زُلْفاً» (٢) بضم أوله وسكون اللام، وهو على هذا قد يكون جمع زُلْفة، وقد يكون جمع زليف، مثل القُرْب والقريب.

قال الزجاج: «... ولكن الزُّلَف أَجُود في الجمع، وماعلمت أنَّ زليفاً يستعمل في الليل».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۷۰/۵، المحتسب ۲۳۰/۱، القرطبي ۱۱۰/۹، فتح القدير ۵۳۲/۲، الكشاف ۱۱۸/۲، مختصر ابن خالويه/۲۱، الإتحاف/۲۲۱، العكبري ۷۱۸/۲، إعراب النحاس ۱۱۷/۲، الرازي ۷۱۸/۷، ۲۰/۵، حاشية الشهاب ۱٤٥/۵، معاني الزجاج ۸۲/۳، المحرر ۱۱۲/۷، روح المعاني ۱۱۷/۱۲، اللسان والتاج/زلف، التقريب والبيان/۳۲أ.

ٱلسَّيِّكَاتِ ذَالِكَ

ۮؚٚڴۯؽ

- وقرأ ابن محيصن ومجاهد «زُلْفَى» (أ) على وزن «فُعلَى»، على صفة الواحد من المؤنث مثل: «حُبلَى»، والألف للتأنيث.

قال الشهاب:

«وقرئ زُلْفَى بمعنى قريبة، أو على إبدال الألف من التنوين، إجراء للوصل مجرى الوقف».

- وقرأ ابن مجاهد «زُلْفِي» (٢) بالإمالة.

- إدغام (٢) الناء في الذال عن أبي عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار أيضاً.

ـ أماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصوري، واليزيدي والأعمش.

- والأزرق وورش بالتقليل.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ بِنَهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُ مُّ وَاتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَاۤ أُثَرِفُواْ فِيدِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ عَيْلًا

- قرأ شيبة، وابن أبي أويس عن نافع، والداني عن إسماعيل عن نافع، وابن جماز عن أبي جعفر «بِقْيَة» (٥) بكسر الباء وسكون القاف وتخفيف الياء، على وزن «فِعْلَة» للمرّة.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۷۰/۵، الرازي ۷٦/۱۸، القرطبي ۱۱۰/۹، الكشاف ۱۱۸/۲، حاشية الشهاب ۱٤٥/۵، ١٤٥/٥ البحر ۲۲۱/۵)، الإتحاف ٢٦١/١ المحرر ٤١٦/٧، روح المعاني ١٥٧/١٢، التاج/زلف، الدر المصون ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن خالویه/۲۱ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٨٨١، الإتحاف/٢٣، التيسير/٢٥، المهذب ٣٣٠/١، البدور/١٥٨.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٦/٢، ٤٠، ٤٨، التيسير/٤٦، العنوان/٥٩، الإتحاف/٧٥، ٧٨، ٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) وفي النشر ٢٩٢/٢ "وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم" كذا ! وانظر البحر ٢٧١/٥، قلتُ: ترجمة أبي حيان بضم الباء لقراءة أبي جعفر وشيبة، وقد النبس هذا على ابن الجزري، وليس أبو حيان بواهم. الإتحاف/٢٦١، العكبري ٢٧٨/٧، زاد المسير ١٧٠/٤.

إلَّاقِلِيلًا

ـ وقرأ أبو جعفر «بَقْيَـة»(۱) بفتح الباء وسكون القاف وتحفيف الياء، بزنة المَرَّة.

ـ وقــرأ أبــو جعفــر وشـيبة «بُقْيَـة» (٢) بضــم البــاء وســكون القــاف وتخفيف الياء على وزن «فُعلّة».

ـ وقرأ سليمان الهاشمي عن إسماعيل عن نافع من طريق الداني «بَقِيَة» (٢) بتخفيف الياء اسم فاعل، قال أبو حيان: «... بتخفيف الياء اسم فاعل من بقي نحو: شجيّت فهي شَجِيّة».

ـ قراءة الجماعة «بَقيَّة» بفتح أوله وتشديد الياء.

فِي ٱلْأَرْضِ . تقدَّمت القراءة بنقل الحركة وحذف الهمزة، انظر الآية ٩٩٠ من سورة يونس، وقبلها الآية /٣٠ من سورة آل عمران.

- قرأ زيد بن علي - ونسبها الأخفش لعبد الله بن مسعود - «إلا قليلٌ» (١٠) بالرفع، وجعله الفراء وغيره على البدل من «أولو».

قال ابن الأنباري:

«ويجوز فيه الرفع على البدل من «أولوبقية... وإن كان استثاءً منقطعاً، وهي لغة بني تميم».

- وقراءة الجماعة «إلا قليلاً» بالنصب، وهو استثناء منقطع أي: لكن قليلاً ممن أنجينا منهم ممن نهي عن الفساد.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۷۱/۵، حاشية الشهاب ۱٤٧/۵، الكشاف ١١٩/٢، العكبري ٧١٨/٢، روح المعاني ١١٦/٢، الرازي ٧٧/١٨، التقريب والبيان/٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٧١/٥، حاشية الجمل ٤٢٩/٢، المحرر ٤٩/٧، روح المعاني ١٦١/١٢، الدر المصون ١٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) البحر ٢٧١/٥، حاشية الجمل ٤٢٩/٢، المحرر ٤٢١/٧، روح المعاني ١٦١/١٢، الدر المصون
 ١٤٧/٤، التقريب والبيان/٣٧ أ.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٧٢/٥، مشكل إعراب القرآن ٤١٧/١، البيان ٣١/٢، حاشية الشهاب ١٤٧/٥، معانى الأخفش ٤٠٤/٢، معاني الزجاج ٨٣/٣، وانظر التبيان ٨٢/٦، والكشاف ١١٩/٢.

ظُلَمُواْ

القرئ

ٱلۡقِرَٰىٰ

يظُلَعِ

### وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

- قراءة الجماعة «واتَّبعَ...» بوصل الهمزة، وتضعيف التاء، وفتح الباء.
- وقرأ حسين الجعفي عن أبي عمرو، والضحاك والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد «وأُتْبِعَ...» (١) بقطع الألف، وضمها على البناء للمفعول، وهو على حذف مضاف، أي أُتبع الذين ظلموا جزاء مأترفوا فيه وكانوا مجرمين.
- وقرأ أبو عمرو أيضاً في رواية الجعفي، وجعفر بن محمد والعلاء ابن سيابة «وأُتْبِعُوا» (٢) بقطع الألف وضمها مبنياً للمفعول، مسنداً لواو الجماعة.

ويغلب على ظني أنها القراءة السابقة «وأُتْبِعَ» وقد دخلها التحريف في نُصّ البحر، ومما يُقوّي هذا الظن أن أبا حيان لم يذكر القراءة السابقة «وأُتبعَ» (1

- تقدّم تغليظ اللام في هذه السورة.

- تقدَّمت الإمالة فيه في الآية/١٠٠ من هذه السورة.

وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ عَيَّكُ

- تقدُّمت الإمالة فيه، انظر الآية/١٠٠ من هذه السورة.

م غَلَّظ (<sup>۲)</sup> الأزرق وورش اللام.

(۱) المحتسب ۱/۱۳۱، حاشية الشهاب ۱٤٨/٥، فتح القديسر ٥٣٤/٢، الكشاف ١٢٠/٢، مختصر ابن خالويه/٦٢ «... والعلاء بن سباته» كذا العكبري ١٨٨/٢، المحرر ٢٢٢/٧، المحرر المعانى ١٦٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٧٢/٥، الدر المصون ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٩٩، النشر ١١٢/٢.

## وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَّةً وَلَايِزَ الْوَنَ مُغْلَلِفِينَ عَلَّا

ـ سبقت الإمالة فيه في مواضع انظر الآية/٢٠ من سورة البقرة.

شآءَ

. قراءة الكسائي في حالة الوقف بإمالة الميم «أُمُّهُ» .

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ إِلَّا مَن رَجِمَ وَبُكَ مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَلَكَامَةُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَلَيْكَ مَنْ الْجَمَعِينَ وَلَيْكَ مَنْ الْجَمَعِينَ وَلَيْكَ مَنْ الْجَمَعِينَ وَلَيْكَ مَنْ الْجَمَعِينَ وَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ - قرئ «... رُحِمَ رَبُّك» (" على البناء للمفعول، وربك: مرفوع بفعل إلا مَن رَجِمَ رَبُك البناء للمفعول، وربك: مرفوع بفعل أخر تقديره: كأنه قال: من يرحمه ؟ فقال: يرحمه رَبُك.

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ ـ اتفق (٢) كتاب المصاحف على رسم «كلمة» بالهاء، وكذلك الوقف عليها لجميع القراء على الإفراد، وهي قراءة أبي عمرو.

ـ وقراءتهم في الوصل بالناء.

. وقرأ خارجة وعدي عن أبي عمرو «كلمات»(٤) على الجمع.

لَأَمُلَأَنَّ (٥)

- قرأ الأصبهاني عن ورش بتسهيل الهمزة الثانية في الوصل والوقف ولأمُلان ».

. وقراءة حمزة في الوقف:

آ - بتحقيق الهمزة الأولى مع تسهيل الثانية.

ب ـ بتسهيل الهمزتين.

وتقدّم مثل هذا في الآية/١٨ من سورة الأعراف.

جَهَنَّهُ مِن . إدغام (٦) الميم في الميم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>١) النشر ٨٢/٢، الإتحاف/٩٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٥٩، النشر ١٣٠/٢ ـ ١٣١، الإتحاف/١٠٣.

<sup>(</sup>٤) التقريب والبيان/٣٧ أ.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٥٦، ٢٦١، النشر ٢٩٨/١، المهذب ٢٢٩/١، البدور/١٥٧.

<sup>(</sup>٦) النّشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٥٨.

مِنَٱلۡجنَّةِ

وَٱلنَّاسِ

مِنْأَنْبِآءِ

ألرُّسُل

فؤادك

وكحآءك

وَمُوْعِظَةً

. قراءة الكسائي بإمالة النون في الوقف «الجنِّهُ»

. روى الدوري عن أبي عمرو فيه الإمالة «النّاس» $^{(1)}$ .

- وروى عنه الفتح سائر أهل الأداء.

- وتقدُّمت الإمالة فيه في مواضع، انظر الآية/٨ من سورة البقرة.

وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ عِفْوًا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ

ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ

- لحمزة في الوقف تسهيل<sup>(٣)</sup> الهمز مع المدِّ والقصر.

- قراءة المطوعي «الرُّسُل» (1) بالسكون للتخفيف.

- قرأ (٥) الأصبهاني عن ورش بإبدال الهمزة واواً في الوقف والوصل «فُوَادك».

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال «فوادك».

- وعن ورش الأوجه الثلاثة في البدل: المدّ والتوسط والقصر.

. والباقون على تحقيق الهمز «فؤادك».

ـ تقدَّمت الإمالة فيه عن حمزة وابن ذكوان، وتسهيل الهمز عن

حمزة في الوقف.

انظر الآية/٦١ من سورة آل عمران.

- قراءة الكسائي في الوقف بإمالة الظاء «موعِظِهُ» (1)

<sup>(</sup>١) النشر ٨٢/٢، الإتحاف/٩٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٨٨، النشر ٦٢/٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٤٢.

<sup>(</sup>٥) المكرر/٥٩، النشر ٢٩٥/١، الإتحاف/٥٥، ٢٦١، غرائب القرآن ٦١/١٢، المهذب ٢٦٩/١، البدور/١٥٧.

<sup>(</sup>٦) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢.

. تقدُّم تفصيل الإمالة فيه في الآية/١١٤ من هذه السورة.

للمؤمنان

ۮؚڴۯۘؽ

. تقدَّمت القراءة فيه بإبدال الهمزة واواً «للمومنين».

انظر الآية/٢٢٣ من سورة البقرة، والآية/٩٩ من سورة يونس.

## وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لَا يُؤْمِنُونَ (١)

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق والأصبهاني وورش عن نافع ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لايومنون» بإبدال الهمزة واواً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والباقون على تحقيق الهمز.

وتقدُّم مثل هذا مراراً.

مَكَانَتِكُمْ

وآنكظِرُوۤا

ـ قرأ أبو بكر عن عاصم في سائر القرآن، والحسن «مكاناتكم» (٢) بالجمع ليطابق واو الجمع قبله في «الايؤمنون».

ـ وقراءة الجماعة «مكانتكم» (٢) ، مفرداً على إرادة الجنس.

وتقدّم هذا في الآية/١٣٥ من سورة الأنعام، والآية/٩٣ من سورة هود هذه.

### وَٱننَظِرُواْإِنَّا مُنكَظِرُونَ عَلِيًّا

ـ قرأ الأزرق وورش بترقيق<sup>(٢)</sup> الراء فيهما.

. وعنهما التفخيم كقراءة الجماعة.

مُنْظِرُونَ . حكم الراء فيها كالحكم في «انتظروا».

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٠/. ٣٩٢، ٣٦١، التيسير ٣٦، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤. ١٠٨، السبعة/١٣٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر البحر ۲۲۲/۶، ۲۷۷/۵، والإتحاف/۲۲۱، والمكرر/۵۹، وإرشاد المبتدي/۳۷۶، والعنوان/۱۰۸، وارجع إلى حاشية هذه الكلمة في الآية/۹۳ من هذه السورة، والمفردات /مكن.
 (۲) النشر ۲۹۹/۶ من وجوه القراءات ۲۱۰/۱.

وَإِلَيْهِ

روسرو پرجع

رم و و و و فأعدده

تعمكون

عَلَيْهِ

## وَيِلَهِ غَيْثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ. فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَيَلِعَ غَيْلًا عَمَّا لَعْمَلُونَ وَيَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكِ بِعَنِفِلِ عَمَّا لَعْمَلُونَ وَيَاكَا

وَٱلْأَرْضِ

. تقدّم نقل حركة الهمزة إلى ماقبلها ثم حذفها «ولَرْض».

انظر الآية/٩٩ من سورة يونس، و٣٠ من آل عمران.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «وإليهي» <sup>(١)</sup> بوصل الهاء بياء.

- قرأ نافع وحفص عن عاصم والمفضل «وهي رواية ابن ابي الزناد

عن أهل المدينة» «يُرْجَع» بضم الياء وفتح الجيم مبنياً للمفعول.

ـ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وأبـو

بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف «يَرْجِع» (٢) بفتح الياء وكسر الجيم مبنياً للفاعل.

. قراءة ابن كثير في الوصل «فاعبدهو»<sup>(۲)</sup> بوصل الهاء بواو.

ـ فراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (1) بوصل الهاء بياء.

. قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وقتادة والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ويعقوب وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر

(١) الإتحاف/٣٤، النشر ٢٠٤/١ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٠٥/٥، التيسير/١٢١، النشر ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩، حجة القراءات/٣٥٣، مجمع البيان ٢٣٤/١٢، الحجة لابن خالويه/١٩١، السبعة/٣٤٠، المكرر/٥٥، غرائب القرآن ٢١/١٢، الإتحاف/٢٦١، إرشاد المبتدي/٣٧٤، المبسوط/٢٤٢، التبيان ٢٩٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٨١، العنوان/٨٠، الكشاف ٢٠٢١، إعراب النحاس ١١٨/٢، التبصرة/٤٤٠، القرطبي ١١٧/٩، الشهاب البيضاوي ١٥١/٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٦/١، المحرد ٢٨/٧٤ ـ ٤٢٩، روح المعاني ١٦٧/١، زاد المسير ١٧٥/٤، فتح القدير ٢٥٣٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٥/٢، الدر المصون ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٢٤، البدور/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر مراجع الحاشية السابقة.

«تعملون» (۱) بتاء الخطاب، للنبي تلك والمؤمنين، وهو مناسب الما قيله: «اعملوا...».

- وقرأ أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف، والحسن وعيسى بن عمر بخلاف عنهما «يعملون» (١) بياء الغيبة، وهو مناسب لقوله تعالى: «للذين لايؤمنون».

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٧٥/٥، التيسير/١٢٦، النشر ٢٢٢، وانظر ٢٦٢ ـ ٢٦٣، السبعة/٢٤٠، القرطبي ١٧٧/١، حجة القراءات/٢٥٣، الكشاف ٢٠٢/١، الإتحاف/٢٦١، معاني الأخفش ٢٦٠/٣، الحجة لابن خالويه/١٩١، مجمع البيان ٢٢٤/١٢، غرائب القرآن ٢١/١٢، المبسوط/٣٤٣، الحجة لابن خالويه/١٩١، مجمع البيان ٢٢٤/١٢، غرائب القرآن ١٥١/٥، المبسوط/٢٤٣، المبسوط/٢٤٣، التبصرة/٢٥٥، حاشية الشهاب ١٥١/٥، الكافح/١١١، إرشاد المبتدي/٢٧٤، الكشف عن وجوه القراءات ١٨٨٥، زاد المسير ١٧٥/٤، حاشية الجمل ٢٢١/٢، إعراب النحاس ١١٨/٢، المحرر ٢٢٩٧، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٦١، روح المعاني ١٦٨/١، فتح القدير ٢٥٥/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٥/٢، الدر المصون ١٤٩/٤.

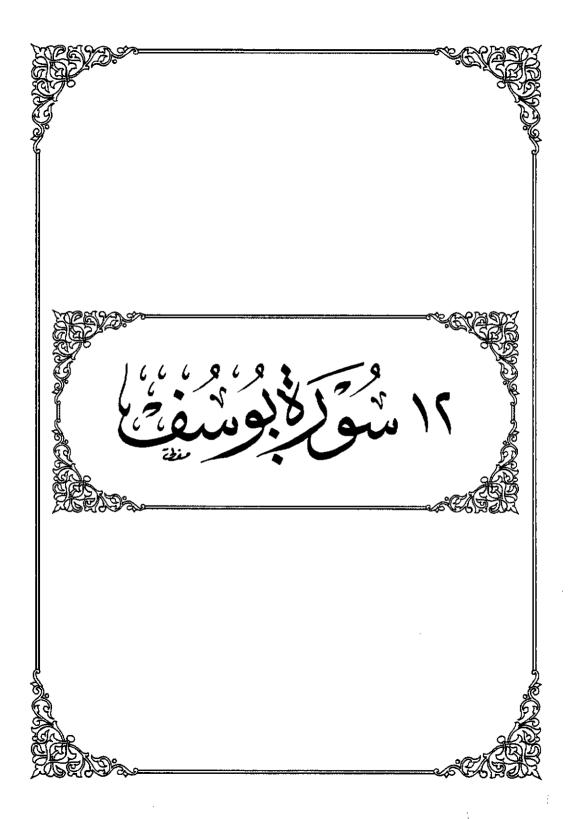

(11)

### ٩

### بِنْ إِلَّهِ اللَّهِ الرَّغِ إِلَّهِ عِيدِ

### الّرِيْلُ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿

الّر (۱)

ـ قرأ أبو جعفر بتقطيع الحروف بعضها من بعض بسكتة يسيرة بدون تنفس، بمقدار حركتين: «ألف، لأم، را»

وهذا مذهبه في قراءة هذه الحروف في سائر القرآن الكريم.

. وأمال الراء أبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويحيى وهشام وقالون، وهبيرة عن حفص وابن جماز عن نافع «الـر».

- وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر وقالون ويعقوب والمسيبي عن نافع أيضاً بالفتح «الر».

. وقرأ ورش والأزرق وابن عامر وعاصم في رواية حماد بين الفتح والإمالة. وتقدَّم هذا في الآية الأولى من سورة هود.

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْمُعْرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١

أَنَرُلُنَهُ . قرأ ابن كثير في الوصل «أنزلناهو» (٢) بوصل الهاء بواو، وهو مذهبه في أمثاله.

. وقراءة الباقين بالهاء المضمومة من غير صلة «أنزلناهُ».

قُرُءَ\نًا ـــ قراءة ابن كثير وابن محيصن «قُرَاناً» " بنقل حركة الهمزة وهي

(١) انظر مراجع هذه القراءات مفصَّلة في الآية الأولى من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) الإتعاف/٣٤ ، ٢٦٢ ، السبعة/١٣٢ ، النشر ١/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، إرشاد المبتدي /٢٠٧ ، المهذب الاحداد (١٥٨/ .

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٠/٢، الإتحاف /٦٦، ٢٦٢، النشر ٤١٤/١، المبسوط /١١٠، التيسير /٧٩، إرشاد المبتدى /٢٣٨، المهذب ٢٣١/١، البدور/١٥٨.

الفتحة إلى الراء، ثم خذف الهمزة.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالنقل.

. وقراءة الباقين من غير نقل «قُرْآناً».

إِنَّا أَنْزَلْنِهُ قُرَّءَ نَاعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ مُلِمُ مِنْ مَا مُنْ مُا مُنْ مُنْ مُنَا مُنْ مُلِمُ مُلِمُ مِنْ مِ

نَعُقِلُونَ، غَنُّ ادغام (۱) النون في النون وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب. خَنُ نَعُشُ الله عن أبي عمرو ويعقوب. خَنُ نَعُشُ النون في النون وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- وروي عنهما اختلاس<sup>(٢)</sup> الضمة من «نحنُ» عند الوصل بما بعده.

الْقُرْءَانَ ـ قرأ ابن كثير وابن محيصن «القُران» (٢) بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الراء الساكنة، ثم حذف الهمزة.

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والباقون على تحقيق الهمز «القرآن».

إِذْقَالَ يُوسُّفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوكَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ عَنَّيَ

يُوسُفُ . قراءة الجمهور «يوسُفُ» (أ) بضم السين، من غير همز، وهو علم أعجمي. قال الشهاب:

«ولولم يكن عبرانياً لانصرف؛ لأنه ليس فيه غير العلمية، وليس فيه

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٢، النشر ٢٨٢/١، البدور/١٥٨، المهذب ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى مراجع القراءة في الآية السابقة «قراناً»، وانظر الإتحاف /٢٦٢، والبحر ٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر البحر ١٧٤/٤، القرطبي ١٢٠/٩، العكبري ٧٢١/٢، حاشية الشهاب ١٥٣/٥ ــ ١٥٤، معاني الزجاج ٩٢/٣، فتح القدير ٥/٣. وانظر الثاج/أسف.

وزن الفعل للقراءة المشهورة، وهي ضم الياء والسين، فإنها تأباه؛ إذ ليس لنا فعل مضارع مضموم الأول والثالث، ومثله: يُونُس...».

- ـ وقرأ طلحة الحضرمي وطلحة بن مصرف وابن وثاب والحسن وعيسى بن عمر «يُوسِف» (١) بكسر السين من غير همز.
- . وقرأ طلحة بن مصرف «يُؤْسِف» (٢) بكسر السين وهمز الواو، وحكى هذا أبو زيد عن العرب.
- وقرأ الحسن وطلحة ويحيى والأعمش وعيسى بن عمر «يُوسَف» (٢٠) ، بفتح السين في جميع القرآن.
- . وقرأ طلحة بن مصرف «يُؤسَف» (1) بالهمز وفتح السين، وحكى هذا أبو زيد عن العرب.

#### قال البيضاوي:

«وقرئ بفتح السين وكسرها على التلعب به لاعلى أنه مضارع بني للمفعول أو الفاعل من «آسف»؛ لأن المشهورة - أي القراءة المشهورة - شهدت بعجمته» اهـ.

### قال الشهاب:

«والتلعُّب به كثرة التغيير فيه، شُبِّه بالكرة ونحوها مما يُلْعَب به، فتتداوله الأيدي، ولذا قالوا: أعجمي فالعب به ماشئتا».

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالويه /٦٢، إعراب النحاس ٧٧/٢، وانظر فيه ٤٧٣/١ و ٥٦٢، العكبري ٢٢١/٢، الشهاب البيضاوي ١٥٣/٥، الرازي ١٨ /٨٨، التاج / أسف.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١٢٢/٢، الرازي ٨٨/١٨، القرطبي ١٢٠/٣، معاني الزجاج ٩٢/٣، العكبري ٧٢١/٢، إعراب النحاس ١٢٠/٢ وانظر ٥٦٢/١، وانظر مختصر ابن خالويه/٣٠، روح المعاني ١٧٨/١٢ ـ فتح القدير ٥٣/، التاج واللسان والعباب/ أسف.

<sup>(</sup>٣) البحر ١٧٤/٤، الشهاب البيضاوي ١٥٣/٥، الرازي ٨٨/١٨، مختصر ابن خالويه /٦٢ حكاه الفراء.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٧٩/٥، الرازي ٨٨/١٨، القرطبي ٢٠/٩، إعراب النحاس ١٢٠/٢ العكبري ٢٢١/٧، الكشاف ١٢٢/٢، مشكل إعبراب القرآن ١٨/١١، المحبرر ٤٣٤/٧، روح المعاني ١٢١/١١٢ الشهاب. البيضاوى ١٥٣/٥، فتح القدير ٥/٣.

وتقدُّمت القراءة فيه في الآية / ٨٤ من سورة الأنعام.

وذكر الفراء وغيره أن فيه ست لغات، ولم يُقْرا ببعضها، ومن ذلك «يُؤْسُف» بهمز الواو وضم السين.

قال الفراء (١):

«يُوسُف ويُّوسَف ويُوسِف، ثلاث لغات، وحكي فيه الهمز أيضاً».

- قرأ ابن كثير في الوصل «لأبيهي»(`` بوصل الهاء بياء.

. وقراءة الجماعة بهاء مكسورة من غير صلة «لأبيه».

ـ قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي، وهي رواية عن ابن كثير «ياأبت» (٢) بكسر التاء.

والتاء فيه زائدة عوضاً عن ياء المتكلم، وأصله ياأبي، وهذه الزيادة في النداء خاصة، وكُسِرت لتدل على الياء المحدوفة، ولا يجمع بين اليوص والمعوض.

وهذه التاء عند البصريين علامة تأنيث، وقد تدخل علامة التأنيث على المذكر فيقال: رجل نُكَحَة هُزَأة.

قال الزجاج:

«... بكسر التاء، فعلى الإضافة إلى نفسه، وحذف الياء، لأن ياء الإضافة تحذف في النداء...، وأما إدخال التأنيث في الأب فإنما دخلت في النداء خاصة، والمذكر قد سُمِّيَ باسم لمؤنث فيه علامة التأنيث، ويوصف بما فيه هاء التأنيث...».

وقال الشهاب:

«... أصله ياأبي، فعوِّض عن الياء تاء التأنيث إلخ، هذا مذهب

لأبيه

يَثَأْبَتِ

<sup>(</sup>١) انظر التاح واللسان والصحاح / أسف.

<sup>. (</sup>٢) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية (٣) من الصفحة التالية والمراجع المثبتة فيها.

البصريين، وقال الكوفيون: التاء للتأنيث، وياء الإضافة مقدّرة بعدها، ويأباه فتحها أوالقول هنا للشهاب، وعدم سماع «أبتي» في السّعة...».

. وقرئ «ياأبتا»(١) بالألف وهو بدل من الياء.

. وقرئ «ياأبتاه»<sup>(۲)</sup> بالهاء على لفظ الندبة.

وكسر التاء هي اللغة المستعملة الفاشية عند مكي وغيره، وهي الاختيار.
وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج «ياأبتَ» بفتح التاء، وذكروا أنها عن ابن عامر في جميع القرآن، وقد خُرِّجت هذه القراءة على وجوه:

ا ـ ذهب البصريون إلى أن أصله: ياأبتي بالياء، ثم أبدلت الكسرة التي قبل الياء فتحة، فانقلبت الياء ألفاً، وصورتها «ياأبتا» ثم حُذفت الألف، لدلالة الفتحة عليها.

٢ ـ وذهب أبو علي إلى أنه رُخّم بحذف التاء ثم أقحمت، وهو بمنزلة فتحة التاء في «ياطلحة»، ووَجُهُ ذلك أن أكثر مايُدّعى مافيه تاء التأنيث الترخيم، فرُدّت التاء المحذوفة للترخيم، وترك الآخر من الاسم يجرى في الحركة على ماكان عليه.

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ٦٨١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ١٨١/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٧٩/٥، غرائب القرآن ٢١/٨١، السبعة/٣٤٤، التيسير/٢١٠، النشر ٢٩٣/٠ الكشاف ٢٢٢/١: «قرئ بالحركات الثلاث»، معاني الفراء ٢٣٢٢، الحجة لابن خالويه/١٩٩، وقتح القدير ١٩٥، حجة القراءات/٣٥٣، الإتحاف/٢٦٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣٣، المحتسب ٢٧٧/١، مشكل إعراب القرآن ٢٩١١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣٠/١ المحتسب ٢٧٧/١، ٣٢٣، مشكل إعراب القرآن ٢١٩/١، المحرر ١٤٢٤، إعراب النحاس ٢٢٠/١، العكبري ٢٦١/٢ وانظر ص ١٩٦٨ أيضاً، الرازي ١٨١٨٨، الكافياء المار وأبو جعفر الوقف والابتداء ٢٩٦٢، حاشية الجمل ٢٣٣٤، إرشاد المبتدي/٣٧٧: «ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء في جميع القرآن»، المبسوط/١٤٤٢، المكرر/٥٩، قطر الندى /٢٨٧، حاشية الشهاب معاني الزجاج ٢٨٨٠، التبيان ٢٩٤٦، مار الكافية الشافية /٣٢٧، التبيان ٢٩٤١، القرطبي ١٦١/١، مجمع البيان ٢١٨، البيان ٢٢٣، اللسان والتاج والصحاح/ أبى، اللسان/ بأبئ، إعراب القراءات السبع وعالها ٢٩٨/١، الأشباه والنظائر ١٩٤١، ٢٦٤، ٣٦٨. زاد المسير٤/١٨، التذكرة في القراءات الشبع وعالها ٢٩٨/١، الدر المصون ١٥١/١٠.

٣ ـ وذهب الضراء وأبو عبيد وأبو حاتم وقطرب إلى أنّ الألف
 المحذوفة في «أَبَتُا» للندبة.

ورُدّ هذا بأنه لِيس موضع ندبة، وهو تخريج ضعيف.

٤ - وذهب قطرب إلى أن أصله «ياأبة» بالتنوين، فحُنوف، والنداء
 باب حذف

ورُدِّ بأن التنوين لايحذف من المنادى المنصوب نحو: ياضاربا رجلاً.
- قال الزجاج: «وهذا الذي قاله قطرب خَطَاً كُلُه، التنوين لا
يُحْذَفُ من المنادى المنصوب؛ لأن النصب إعراب المنادى...،
لكن الفتح يجوز على أنه أَبْدَلَ من ياء الإضافة ألفاً، ثم حذف
الألف، وبقيت الفتحة، كما تحذف بالإضافة».

وقال الشهاب:

"وقوله: (أو لأنه يعني أصلها) "أي: أصل هذه الكلمة: ياأبتا ، بأن قلبت الياء ألفاً ثم حذفت، وأُبقيت فتحتها دليلاً عليها، وكون أصلها هذا ضعيف عند النحاة؛ لأن: ياأبتا ليس بفصيح، حتى قيل: إنه يختص بالضرورة مثل: ياأبتي، كقوله (۱): ياأبتا علك أو عساكا». وقرأ ابن كثير في رواية وابن أبي عبلة "ياأبت إني...» (۱) بضم التاء، قال الفراء:

<sup>(</sup>۱) قائله رؤية، ونسبه بعضهم إلى أبيه العجاج، يمدح الحارث بن سليم الهجيمي. انظر الكتاب ۲۸۸/۱، ۲۹۹/۲، الخزانة ٤٤١/٢، وهمـع الهوامـع ١٤٥/٢، والمقتضب ٧١/٣، الخصائص ٩٦/٢. وفي المحتسب ٢١٣/٢ للعجاج يمدح الحارث بن سليم الهجيمي، وقبله: « تقول بنتي قد أني أناكا » وخبر «علك» محذوف.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۱۲۲/۲، معاني الفراء ۳۲/۲، إعراب النحاس ۱۲۰/۲، العكبري ۷۲۱/۲؛ القرطبي ۱۲۰/۲، معاني الزجاج ۴۲/۲، إيضاح الوقيف والابتداء ۲۹۶٬ «روي عن بعض القراء»، حاشية الشهاب ۱۵٤/۵، روح المعاني ۱۷۸/۱۲. الشوارد ۲۲٪ قال الصاغاني: «يا أبةُ: لغة في «يا أبةٍ» وهذه القراءة جاءت في المراجع من غير عزو إلى قارىء، ولكن الصاغاني هو الذي عزاها إلى ابن كثير وابن أبي عبلة، الدر المصون ۱۵۲/٤.

«ولو قرأ قارئ: ياأبتُ، لجاز...، ولم يقرأ به أحد نعلمه».

وقال الزجاج: «وأمّا ياأبتُ إني» بالرفع فلا يجوز إلا على ضعف؛ لأنّ الهاء ههنا جُعِلت بدلاً من ياء الإضافة.

وقال العكبري: «وأجاز بعضهم ضم التاء لشبهها بناء التأنيث».

وقال الشهاب: «وقوله: وقرئ بالضم، هي ضعيفة رواية ودراية، لأن ضم المنادي المضاف شاذ».

قلتُ: إنما ورد مثل هذا عن ابن محيصن في مواضع في قوله: «يارَبُّ» «ياقومُ» فهي قراءة مرويّة عنه، فقس ماجاء ههنا على ماروى عن هذا القارئ!! وحسبك أنه قارئ أهل مكة.

. وفي التاج قراءة أخرى هي: «ياأبَهَ» (١) كذا بفتح الهاء.

قال: «وذهب أبو عثمان المازني في قراءة من قرأ: ياأبه بفتح الهاء إلى أنه أراد: ياأَبتَاهُ فحذف الألف...».

قلتُ: هذا يقتضي حذف التاء أيضاً، وإلا كانت القراءة ياأبتَه، كذا الا وأشك(٢) في صحة ضبط هذه القراءة.

القراءة في الوقف":

ـ قرأ ابن ڪڻير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن في

<sup>(</sup>١) التاج/ أبي.

<sup>(</sup>٢) يغلب على ظني أنَّ صواب النص في التاج:

<sup>«</sup>يا أبهً» بفتح النَّاء، فوقع التحريف فجاء بالهاء! كذا، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٧٩/٥، السبعة ٢٤٤، حجة القراءات ٣٥٤، مشكل إعراب القرآن ٢٩٤١، التيسير ٢٧٠ النشر ٢٩٢١، ٢٩٢، مجمع البيان ٢٨/١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣٠ المحرر ٢٩٤٧، النشر ٢٣٤٤، معاني الفراء ٣٢/٢، غرائب القرآن ٢٨/١٧، حاشية الشهاب ١٥٤٥، العكبري ٢٧٢١، الحجة لابئ خالويه ١٩٢٨، التبيان ٢٤٤١، إرشاد المبتدي ٢٧٧٠ الكافح المناف المناف المناف المناف المناف المناف والابتداء ٢٨٨، معاني الزجاج ٣٨/١، الإتحاف ١٠٤٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٨٨، روح المعاني الركام (١٤٤، المسير ١٨٠٤، التذكرة في القراءات الثمان وعللها ٢٩٨٨، الدر المصون ١٥٤٤،

الوقف «ياأُبُهْ» بالهاء، وهو خلاف الرسم.

ـ وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي «ياأبتْ» بالتاء في الوقف وهو الموافق للرسم.

. والقراءة في الوصل بالتاء للجميع.

قال ابن الأنباري:

"ويوقف عليها بالهاء عند سيبويه، لأنه ليس ثُمّ ياء مقدَّرة، وذهب الفراء إلى أن الياء في النيَّة، والوقف عليها بالتاء، وعليه أكثر القراء اتباعاً للمصحف».

وقال الرعيني: «ولاينبغي أن يُتَعَمَّد الوقف لأنه غير تام ولاكاف». ومثل هذا عند ابن غلبون في التذكرة.

وفصّل الوقف أبو بكر الأنباري على النحو التالي''

١ ـ من قرأ «ياأبت» بالخفض، وقف على التاء، ولايجوز أن يقف
 على الهاء؛ لأن الخفضة التي في التاء تدل على ياء المتكلم، وإنما
 حذفت الياء لكثرة الاستعمال.

٢ ـ ومن قرأ «ياأبتَ» بالنصب له مذهبان:

آ . أنه أراد ياأب بالترخيم ثم أدخلت الهاء لأنه أشبع للكلام، ثم
 أعربتها بإعراب الباء، فمن هذا الوجه يجوز أن تقف على الهاء.

ب. الوجه الآخر أن تقول: أردت الندبة: ياأبتاه، فمن هذا الوجه الايجوز الوقف على الهاء.

٣ ـ ومن قرأ «ياأبتُ» بالرفع جاز له أن يقف على الهاء.
 وقال العكبري:

«فأما الوقف على هذا الاسم فبالثاء عند قوم؛ لأنها ليست

<sup>(</sup>١) انظر إيضاح الوقف والابتداء /٢٩٦ . ٢٩٧.

للتأنيث، فيبقى لفظها دليلاً على المحذوف، وبالهاء عند آخرين شبهوها بهاء التأنيث، وقيل: الهاء بدل من الألف المبدلة من الياء، وقيل: هي زائدة لبيان الحركة».

إِنِّى رَأَيْتُ

. قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع «إنِّيَ رأيت»<sup>(١)</sup> بفتح الياء.

إبيرايت

. وقراءة السبعة ويعقوب «إني...» (١١) بسكون الياء.

رَأَيْتُ

. قرأ الأصبهاني عن ورش بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة في الوصل.

. وكذلك جاءت قراءة حمزة في الوقف بالتسهيل.

. وقراءة الجماعة بتحقيق الهمز في الوقف والوصل «رأيت».

أَحَدَعَشَهَ

. قراءة الجماعة «أُحَدُ عَشْرُ» (٢٠) بفتح العين.

. وقرأ الحسن وأبو جعفر وطلحة بن سليمان وابن عباس ونافع بخلاف عنه، وعباس عن أبي عمرو، وهبيرة عن حفص من طريق فارس بن أحمد، وشيبة، والحلواني عن طلحة «أُحَدَ عُشَر» (٢٠ بسكون العين لتوالي الحركات، وليظهر جعل الاسمين اسماً واحداً.

قال الطوسي: «واللغة الجيدة عند البصريين فتح العين، وحكي سكون العين».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۷۹/۵، مغتصر ابن خالویه /٦٢، الكشاف ١٢٢/٢، وانظر الإتحاف /١١٣، وروح المعانى ١٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٥٦، ٢٦٢، النشر ١/٨٩٨، ٢٩٣٢، المهذب ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٧٩/٥، الكشاف ٢٢٢/١، مختصر ابن خالويه ٢٦٢، المحتسب ٢٣٢/١، مجمع البيان ٨/١٨، التبيان ٢١٣/٥ و ٢٤٤٦، الإتحاف ٢٦٢، ٢٦٢، إعراب النحاس ٢٢٢/١، المحرر ٢٨٤٤، معاني الأخفش ٢٦١/٢، العكبري ٢٢٢/١، معاني الفراء ٢٤/٢، النشر ٢٧٩٧٠، ٢٢٤٨، معاني الفراء ٢٤/٢، النشر ٢٧٩٧٠، ١٢٢٠، إرشاد المبتدي ٢٥٥١، ٢٥٥، معاني الزجاج ٢٩٠٢، غرائب القرآن ٢١/٧٨، المبسوط ٢٢٦٠، روح المعاني ٢١٩/١، همع الهوامع ٢١٢/٥، المذكر والمؤنث ٢٣٢٢، شرح الكافية الشافية ٢٧٢١، توضيح المقاصد ٢١١/٤، حاشية الصبان ٤/٨٥، زاد المسير ١٨٠/٤، المحرر ٢٥٥/١، فتح القدير ٥/٣، شرح الأشموني ٢٧٣٧، الدر المصون ١٥٣/٤.

وقال العكبري: «بفتح العين على الأصل، وبإسكانها على التخفيف فراراً من توالي الحركات، وإيذاناً بشدة الامتزاج». وقال النحاس:

«... بإسكان العين، فزعم الأخفش<sup>(۱)</sup> والفراء أنهم استثقلوا الحركات فحذفوا لما كثرت.

قال أبو جعفر: لم يذكر هذا سيبويه، بل يجب على نص كلامه ألا يجوز؛ لأنه قال: أحَدَ عَشَرَ مثل: أحَدَ جَمَلٍ، ولايجوز عنده حذف الفتحة لخفتها».

### وقال الزجاج:

«... وقد روي بتسكين العين في القراءة «أحَدَ عُشر كوكباً»، قرأ بها بعض أهل المدينة، وهي غير منكرة ماكان قبل العين حرف متحرك، لكثرة الحركات في «أحد عشر»، فأما اثنا عشر فلا يجوز فيها الإسكان في العين...، فأما التسكين في العين فقراءة صحيحة كثيرة، ولكن سيبويه والخليل وجميع أصحابهم لايجيزون إلا فتح العين، إلا أن قطرباً قد روى إسكان العين، ورواه الفراء أيضاً، وقد قرئ به، فأما ما لا اختلاف فيه ففتح العين».

وتقدَّم مثل هاتين القراءتين في الآية/٣٦ من سورة التوبة في «اثنا عشر».

<sup>(</sup>۱) في معاني الأخفش ٣٦١/٢: «... لما طال الاسم وكثرت متحرّكاته أسكنوا ... حركة العين في هذا كله هو الأصل». وفي معاني الفراء ٣٤/٢ « ومن القراء من يسكّن العين من «عَشَر» في هذا النوع كله إلا اثنا عشر، وذلك أنهم استثقلوا كثرة الحركات...».

. إدغام (١) الراء في الراء إظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وَالْقَمَرُ رَأَيْنُهُمْ

- القراءة بتسهيل الهمز في الوصل، والوقف، وتحقيقه، تقدَّم في «رأيت» قبل قليل.

رأينهم

. قرأ عاصم برواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر «لي ساجدين» (٢) بفتح الياء، ولم أجد مثل هذا عند غير ابن مهران فيما بين يدي من المراجع.

لِي سَنجِدِينَ

. وفي النشر والإتحاف وغيرهما مما بين يدي مايفيد أن قراءة الجميع بسكون الياء «لي ساجدين».

> قَالَ يَنبُنَىَ لَانَقَصُصْ رُءَ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُّبِيثُ عَنْ اللَّاسَةِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ

> > يَكُبُنَّيَّ

ـ قرأ حفص عن عاصم في جميع القرآن، وكذا أبو بكر عنه والمفضل «يابنيًّ» (٢) بفتح الياء.

ـ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وحمـزة والكسـائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف «يابنيً» (٢) بكسر الياء.

وتقدُّم تفصيل هذا وتخريحه في الآية/٤٢ من سورة هود.

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٢، النشر ٢٨٠/١، المهذب ٢٣٢/١، البدور /١٥٨.

<sup>(</sup>۲) المبسوط /۲۵۰، وانظر الإتحاف /۱۱۳، فقد ذكرها بسكون الياء للجميع في باب «ياءات الإضافة». وفي النشر ۱۷٦/۲: «... واتفقوا على إسكان ما بقي من هذا الفصل وهو خمسمئة وست وسنون ياءً كما تقدّم والله إعلم» اهـ.

ولم يذكر «لي ساجدين» مع ما يُفْتحُ فيما تقدُّم.

التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٤/٢ «وفتح الأعشى وحده ...».

<sup>(</sup>٣) انظر البحر ٢٨٠/٥، والإتحاف ٢٦٢/، والمكرر /٥٩، والمبسوط /٢٤٤، والنشر ٢٨٩/٢، التيسير /١٢٧، ومعاني الفراء ٢٥٠/٦، والعنوان/١١٠، والرازي ٩٠/١٨، روح المعاني ١٨١/١٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٨/٢.

لَانْقُصُصُ

رُءَيَاكَ

- قرأ زيد بن علي «لاتَقُصَّ»<sup>(١)</sup> مُدغماً، وهي لغة تميم.

. وقراءة الجماعة «لاتّقْصُصُ» (١) بالفك، وهي لغة الحجاز.

. (<sup>'')</sup>قراءة الجمهور «رؤياك» بالهمز وقفاً ووصلاً.

- وقرأ الأصبهاني وأبو عمرو بخلاف عنه وورش والشموني وشجاع والترمذي والسوسي «رُوياك» بإبدال الهمزة واواً.

قال أبو عمرو: «وأهل الحجاز لايهمزون».

. وذكر ابن عطية هذا قراءة للكسائي وقال: «وهي لغة أهل الحجاز».

- وقرأ أبو جعفر ﴿ رُيّاك وذلك أنه يبدل الهمزة واواً ، ثم يقلب الواو

المبدلة ياءً، ويدغمها في الياء بعدها فيصير النطق بياء واحدة مشددة.

وأما حمزة: فله في الوقف قراءتان:

الأولى: رُوياك: كقراءة أبي عمرو ومن معه.

الثانية: رُيَّاك: مشددة كقراءة أبي جعفر.

. وسمع الكسائي<sup>(٣)</sup>: «رُيَّاك، ورِيَّاك» بالإدغام وضم الراء وكسرها.

أما مع ضم الراء فهو قراءة أبي جعفر، وأما مع كسرها فلم يثبته أحدٌ قراءةً لقارئ.

قال الطوسي: «ويضم الراء والإدغام، ويكسر الراء والإدغام، ولأيُقْرَأُ بهاتين».

<sup>(</sup>١) البحر ٢٨٠/٥، الدر المصون ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۸۰/۰، الرازي ۱٬۱۸۸، الإتحاف/۲۲۲، السبعة /۳۶۵، النشر ۲۹۰/۱ التبيان ۱۲۲۰، التبيان ۱۲۲۰، إرشاد المبتدي/۲۷۸، مختصر ابن خالويه /۲۲، إعراب النحاس ۱۲۲۲، المكرر /۹۲/۰، الكشاف ۱۲۲۲، مجمع البيان ۱۹۱۲، العكبري ۲۲۲۲، معاني الزجاج ۹۲/۳، المهذب ۱۲۲/۱، المحرر ۷۲۲۷، روح المعاني ۱۸۲/۱۲، التهذيب/ رأى، معاني الفراء ۲۰/۲، البدور/۱۰۸، الدر المصون ۱۵۶/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب النحاس ١٢٤/٢، ومختصر ابن خالويه /٦٢، والتبيان ٧٦/٦، الكشاف ١٢٣/٢، ومعانى الزجاج ٩٢/٣، وتوضيح المقاصد ٤٧/٦، الرازى ١٩/١٨.

### الإمالة<sup>(١)</sup> :

. أمال «رؤياك» الدوري عن الكسائي، وقتيبة وإدريس عن خلف وحمزة في رواية، وابن اليزيدي.

قال أبو طاهر: «ووافقه ـ أي الكسائيّ ـ أبو الحارث على إمالة «الرؤيا» كيف تصرّفت في جميع القرآن غير هذا الحرف فإنه فتحه».

وذكر مثل هذا ابن خالويه.

- ـ وروي عن الكسائي الإمالة بغير همز «روياٍك».
  - ـ وقرأه أبو عمرو بَيْنَ بَيْنَ.
  - وقرأه الأزرق وورش بالفتح وبين اللفظين.
    - . وقراءة الباقين بالفتح.
- كَيُدًا . إدغام (٢) الكاف في الكاف وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وَكَذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَى ال يَعْقُوبَكُمَا أَنَمَّهَا عَلَىۤ أَبَوَيْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ

. قراءة الجماعة «يجتبيك» بالتاء.

يَجُلِيكَ

ـ وقرأ بعضهم «يَجْدَبِيكَ» بالدال، وذلك على قلب التاء في قراءة الحماعة دالاً.

قال في التاج: «وقد تقلب أي الدال من التاء إذا كان بعد الجيم

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٨٠/٥، النشر ٣٨/٢، الإتحاف/٧٧، ٢٦٢، المكرر/٥٩، شرح اللمع/٧٤٣، غرائب القرآن ٢٧/١٢، البعد ٢٨٠/٥، العنوان/١١٠، إرشاد ٢٩/١٢، السبعة /٣٤٤، الحجة لابن خالويه/١٩٣، مجمع البيان ٨/١٢، العنوان/١١٠، المحرر المبتدي/٣٧٧، التبيان ٩٦/٦، المبسوط/١١٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٠٠/١، المحرر ٢٢٧/١؛ «وأمال الكسائي رؤياك والرؤيا حيث وقعت، وروي عنه أنه لم يُمِل «رؤياك» في هذه السورة، وأمال الرؤيا حيث وقعت». روح المعاني ١٨٣/١٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٢، النشر ٢/٢٨١، المهذب ٢٣٢/١، البدور/١٥٨.

<sup>(</sup>٣) التاج / دول، بصائر ذوي التمييز ٥٨٤/٢ «بصيرة في الدال»، وانظر التسهيل/٣١٢، وتوضيح المقاصد ٨٤/٦.

كقراءة من قرأ ...».

وذكر مثل هذا الفيروزأبادي في البصائر، فللدال عشرة أوجه التاسع منها الدال المبدلة من التاء إذا كانت بعد جيم، ثم ساق القراءة.

تَأْوِيلِ

ءَايِئتُ

- ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني والسوسي «تاويل»(١) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - ـ وكذا بالإبدال جاءت فراءة حمزة في الوقف. ا
    - وقراءة الجماعة بالهمز «تأويل».

### الْ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ النَّكُ لِّلسَّآبِلِينَ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ

ـ قرأ ابن كثير ومجاهد وشبل وابن محيصن «آية»(٢) على الإفراد.

قال النحاس «وهي قراءة حسنة».

ـ وقراءة الجمهور «آيات» (٢) بالجمع.

واختار هذه القراءة أبو عبيد، قال: «لأنها عِبَر كثيرة».

وأما في الوقف":

فقراءة ابن كثير ومن معه في الوقف بالهاء «آيهْ».

. وقراءة الجمهور في الوقف بالناء «آياتْ».

قال في الاتحاف:

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٠/١ ، ٣٩٢ ، ٣٩٢ الإتحاف /٥٣، ٦٤، المبسوط / ١٠٤ ، ١٠٨ ، التيسير /٣٦.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۸۲/۰، السبعة ۱۶٤٪، التيسير/۱۲۰، فتح القديـر ۷/۳، النشـر ۱۳۱۲، ۳۲۰، الكثماف ۲۸۲/۰، مشـكل إعـراب القرآن ۲۲/۱۱، مجمع البيان ۲/۲۱، غرائب القرآن ۷۹/۱۲، مجمع البيان ۲۱٬۹۲، غرائب القرآن ۷۹/۱۲، حجة القـراءات/۲۰۰، الكشـف عن وجوه القـراءات ۷/۰، شـرح الشـاطبية/۲۲۲، مجمع البيان ۱۳/۱۲، التبيان ۱٬۹۲۱، القرطبي ۱۲۹۸، الإتحاف/۲۰۲، إعراب النحاس ۲۲۲۲، المحرر ۷۲۲۲، المحرر ۷۲۲۲، المحرر ۷۲۲۲، المحرر ۱۱۰۷، المحرد ۱۱۰۷، المحرد ۱۱۰۷، المحرد ۱۱۰۷، المحرد ۱۱۰۷، المحرد المحرد ۱۱۰۷، المحرد ا

لِّلسَّابِلِينَ

«... فمن قرآه بالإفراد فهو في الوقف على أصله المذكور كما كتب في مصاحفهم، ومن قرأه بالجمع وقف عليه بالتاء وكسائر الجموع...»، ومثل هذا في النشر.

وقال الداني (۱): «وكتبوا في كل المصاحف في يوسف «آيات للسائلين»، أي بالتاء على الجمع.

ـ وفي مصحف أُبِيّ وقراءته: «عبرة...» "بدلاً من «آيات» في قراءة الجماعة.

. وذكر الزمخشري أنها جاءت كذلك في بعض المصاحف.

وقال الزجاج: «وقرئت آية، ومعناه: عبرة، وقد رويت في غير هذا المصحف «عبرة للسائلين» وهذا معنى الآية».

وقال أبو حاتم: «هو في مصحف أُبَيّ».

- إذا وقف حمزة على «للسائلين» سهَّل (٣) الهمزة مع المدّ والقصر.

ـ وأبدلها أيضاً ياء خالصة مع المدِّ والقصر.

إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ عَنْ

وَأَخُوهُ . قرأ ابن كثير في الوصل «وأخوهو» (\*) بوصل هاء الضمير بواو، وهو مذهبه في أمثاله.

<sup>(</sup>١) المقنع في رسم مصاحف الأمصار /٨٦.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٨٢/٥، الكشاف ١٣٤/٢، معاني الزجاج ٩٢/٣، القرطبي ١٣٠/٩، المحرر ٤٤٠/٧، ورح المعانى ١٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) المكرر /٥٩، الإتحاف /٦٦، النشر ٤٦١/١ ـ ٤٦٢، وفي توضيح المقاصد ١٣/٦: «وأما إبدال الهمزة في ذلك ياء محضة فنصوا على أنه لحن ...، وقلبها ياءً أجازه أبو إسحاق الزجاج ...، فإن قلت: إنه نقل عن حمزة أنه يقف في مثل ذلك بالياء، قلت: لأن حمزة يأخذ باتباع رسم المصحف الكريم في تخفيف الهمز، على أن المختار أن يؤخذ لحمزة في ذلك بالتسهيل بين بينن، فإن الرسم لا يخالفه».

<sup>(</sup>٤) النشـر ٣٠٤/١ ـ ٣٠٥، إرشـاد المبتـدي ٣٠٧، السبعة /١٣٢، الإتحـاف، المهـذب ٣٣٢/١، البدور/١٥٨.

. وقراءة الجماعة بهاء الضمير من غير وصل «وأخوهُ».

وَنَحْنُ عُصْبَةً - قراءة الجماعة «ونحن عصبةً» (١) بالرفع، مبتدأ وخبر.

روى النزال بن سبرة عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه «ونحن عصبةً» (١) بالنصب.

نحن: مبتدأ ، والخبر: محذوف، وعصبة : حال من الضمير في الخبر، والتقدير: نحن نجتمع عصبة .

قال ابن مجاهد: «ماقرأ أحد بالنصب، وإنما روي عن علي رضي الله عنه تفسير العصبة».

وقال ابن مالك:

«... وهي قراءة تُعْزَى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقديرها: ونحن معه عصبة، أو: ونحن نحفظه عصبة».

وقال ابن مشام: «... بالنصب، أي نوجد عصبةً، أو نُرِّي عصبةً».

ٱقَنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا صَلِحِينَ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللّا

مُّبِينٍ \_ اَقُنُلُواً \_ - قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وقنبل من طريق مرو وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وقنبل من طريق الأخفش والمطوعي والحسن من طريق الأخفش والمطوعي والحسن

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٨٣/٥، مختصر ابن خالويه ٦٢/، الرازي ٩٥/١٨، الكشاف ١٢٥/٢، شبواهد التوضيح والتصحيح ١١٥/، ممع الهوامع ٢٧/٢، مغني اللبيب ١٢٦/، روح المعاني ١٨٩/١٢ ، ١١٢/٢٦، الدر المصون ١٥٦/٤، وانظر زاد المسير ١٨٨/٤، وشرح التسهيل ٢٤٢/١٪.

«مبين اقتُلوا»(١) بكسر التنوين في الوصل اللتقاء الساكنين.

ـ وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وهشام وأبو جعفر وابن مجاهد عن قنبل والصوري عن ابن ذكوان وخلف «مبينٌ اقتُلوا» (١) بضم التنوين على الإتباع لحركة التاء بعده.

وإذا وقف القارئ على «مبين» افتتح بعده بالابتداء الهمزة بالضم للجمع «أقتلوا».

قال أبو علي $^{(7)}$ :

«من ضَمَّ التنوين أتبع حركة التنوين ضمة الهمزة بعده، لأن تحريكه ملزم لالتقاء الساكنين...، ومن كسر لم يتبع، وكسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين في الأمر الأكثر».

ٱطۡرَحُوهُ . قراءة ابن كثير في الوصل «اطرحوهو» (٣) بوصل هاء الضمير بواو. . وقراءة الجماعة بالهاء من غير وصل «اطرحوهُ» (٢).

يَخُلُلَكُمُ . ادغام الله عن الله وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب، وجاء عن اليزيدي.

ـ والباقون على الإظهار.

نص ثمين، وحاشية الجمل /عند حديثه عن الآية /٨٥ من آل عمران.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١٥٣، ٢٦٢، السبعة /٣٤٥، مجمع البيان ١٤/١٢، المكرر/٥٩، الحجة لابن خالويه/١٩٣، التبيان ٢٨٠/، المحكم في نقط المصاحف/٨٥، التبسير/٧٧ ـ ٧٩، المحرر ٤٤١/٧ العنوان/٧٧، وانظر الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٤/١ ـ ٢٧٥، التبصرة/٤٣٤ ـ ٤٣٥، المبسوط /١٤١، النشر ٢٢٥/٢، إرشاد المبتدي/٢٣٧، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٠/١، زاد المسير ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) النص في التبيان ٢/١٠٠، وانظر حجة الفارسي ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٣٤، السبعة/١٣٢، النشر ٣٠٥/١، إرشاد المبتدي/٣٠٧، المهدف ٢٣٢/١، المدور ١٥٨/.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف /٢٢، ٢٥، النشر ٢٧٩/١، غرائب القرآن ٧٩/١٢، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /٢٧، المهذب ٢٩٦/، البدور /١٥٩، حاشية الجمل ٤٣٧/١، التلخيص/٢٩٦. وانظر حاشية الصاوى ١٤٨/١، وانظر كذلك تعليقه على الآية /٨٥ من سورة آل عمران فهو

# قَالَ قَآيِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْسَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطْهُ فَالَ قَآيِلُ مِّنْ مَنْ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ فَيَ

ڡؘؘٳٙؠؚڷؙ

- إذا وقف حمزة سهل الهمزة مع المد والقصر.

ـ وله إبدال الهمزة ياءً مع المدّ والقصر.

وتقدَّم هذا مفصلاً في الآية/٧ «للسائلين».

وَأَلْقُوهُ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «القوهو»(١) بوصل هاء الصمير بواو.

. وقراءة الجماعة «ألقوه» بالهاء من غير وصل.

غَيْكَبَتِٱلْجُتِ ، . قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وابن مسعود «غيابة الجب» (٢) مفرداً.

وهي اختيار أبي عبيد، وكذلك جاءت في مصحف ابن مسعود.

- وقرأ نافع وأبو جعفر «غيّابات الجب»(٢) على الجمع.

قال أبو حيان: «جعل كل جزء مما يغيّب فيه غيابة».

وأنكر أبو عبيد هذه القراءة.

قال أبو على:

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٥/١، الإتحاف/٣٤، السبعة /١٣٢، المهذب ٣٣٢/١، البدور /١٥٨.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۸۳/۰، كتاب المصاحف /٦٣، غرائب القرآن ۷۹/۱۲، السبعة/٣٤٥، التسير /١٣٧، البحر ۲۸۳/۰، الكافي ۱۲۲/۰، زاد المسير ۱۸۰/۵، فتح القديد ۸/۳، القرطبي ۱۳۲/۰، المكرر /۹۵، حاشية الشهاب ۱۹۹/۰ إعراب النحاس ۱۲۲/۲، المبسوط /۲٤٤، إعراب القراءات السبع وعللها /۳۳۰ ـ ۳۰۱، وانظر معاني الزجاج ۹۰/۳، المحرر ۴٤٣/۷، الطبري ۱۳/۱۲، الرازي ۹۷/۱۸، روح المعاني ۲۲/۲۲، الدر المصون ۱۵۷/۱

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨٤/٥، السبعة /٣٥٥، التيسير /١٢١، النشر ٢٩٣/٢، الطبري ٢٩٣/٢، حجة القراءات /٣٥٥٠، غرائب القرآن ١٩٧/١، شرح الشاطبية /٢٢٥، الإتحاف /٢٦٢، التبيان ٢٠/١، مجمع البيان ١٣/١٢، إعراب النحاس ١٢٦/٢، الرازي ٩٧/١٨، معاني الفراء ٣٦/٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢/٥، زاد المسير ١٨٥/٤، حاشية الشهاب ١٥٩٥، المبسوط /١٥٠، إرشاد المبتدي /٣٥٨، الكافي /١١١، المكرر /٥٥، العنوان /١١٠، الكشاف /١٢٥، العكبري ٢٣٢/٢، الحجة لابن خالويه/١٩٣، المحرر /٤٤٣، روح المعاني ١٩٢/١٢، فقح القدير ٨٧/٠، حجة الفارسي ٤٠٠/٤، الدر الصون ١٥٧/٤.

«وجه قول من أفرد أن الجب لايخلو أن يكون له غيابة واحدة أو غيابات، فغيابة المفرد يجوز أن يُعْنَى به الجمع كما يُعْنَى به الواحد.

ووجه قول من جمع أنه يجوز أن يكون له غيابة واحدة، فجعل كل جزء منه غيابة، فجمع على ذلك، كقوله: شابت مفارقه... ويجوز أن يكون للجب عدة غيابات فجمع لذلك».

. وقرأ خارجة عن نافع وعبد الله بن هرمز الأعرج «غيَّابات...» (١) بالتشديد والجمع.

قال أبو حيان: «والذي يظهر أنه سُمّي باسم الفاعل الذي للمبالغة، فهو وصف في الأصل».

وقال الشهاب: «وأما قراءة الجمع بتشديد الياء التحتيّة فعلى أنه صيغة مبالغة، وزنه فعّالات كحمّامات، أو فيعالات كشيطانة وشيطانات».

ـ وقرأ الحسن وعاصم الجحدري «غَيَبَة...» (٢) بفتح أوله والياء والباء، وهو يحتمل أن يكون في الأصل مصدراً كالغلّبة، واحتمل أن يكون جمع غائب كصانع وصنّعة، فتكون كقراءة الجمع.

- وقرأ مجاهد والحسن، وهارون واللؤلؤي كلاهما عن أبي عمرو، وأُبِيّ بن كعب وقتادة «غَيْبَة...» (٢) بسكون الياء وفتح الباء. قال الشهاب: «بسكون الياء على أنه مصدر أريد به الغائب منه».

<sup>(</sup>۱) البحر 7۸٤/٥، مختصر ابن خالويه/٦٢، الكشاف ١٥٢/٢، القرطبي ١٣٣/٩، المحتسب ١٣٣/١، مجمع البيان ١٣/١٢، العكبري ٧٢٣/٢، حاشية الشهاب ١٥٩/٥، المحرر ٤٤٣/٧، زاد المسير ١٨٥/٤، روح المعانى ١٩/١٢، الدر المصون ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٨٤/٥، مختصر ابن خالويه/٦٢، الكشاف ١٢٥/٢، حاشية الشهاب ١٥٩/٥، الرازي (٢) البحر ٩٨/١٨، روح المعانى ١٩٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨٤/٥، المحتسب ٣٣٣/١، مختصر ابن خالويه ٦٢/، حاشية الشهاب ١٥٩/٥، مجمع البيان ١٤/١٢، المحرر ٤٤٤٠، ٤٤٤٠؛ إعراب القراءات السبع وعللها ٣٠١/١، زاد المسير ١٨٥/٤، ورح المعاني ١٩٢/١٢، اللسان والتاج/غيب، الدر المصون ٥٨/٤، التقريب والبيان/٣٧أ.

ٱلۡجُبِّ

يَلْنَقِطَهُ

قال أبو حيان: «بسكون الياء، وهي ظلمة الركية».

وقال ابن عطية: «وكذلك خُطّت في مصحف أُبَىّ بن كعب».

- وقرأ الحسن وأُبَيُّ بن كعب «غِيْبَة...»(١) بكسر أوله وسكون

ثانيه وفتح الموحدة، ولعل كسر الغين هنا جاء مراعاة للمجاورة، والغيبة من الاغتياب، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو

بما يغمُّه، فالجامع في الحالين هو معنى الستر والاختفاء.

. قرئ «الجُوب» (٢) بواو وبتخفيف الباء.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «يلتقطهو»<sup>(٢)</sup> بوصل هاء الضمير بواو.

- وقراءة الجماعة بهاء الضمير «يلتقطهُ» من غير وصل.

وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة وأبو رجاء وابن أبي عبلة لوذكرها ابن خالويه لابن كثيرا وهي رواية سليم عن حمزة «تلتقطه» أبتاء التأنيث؛ لأن بعض السيارة سيارة.

. وقراءة الجمهور من القراء «يلتقطه» (٤) بالياء على التذكير، لأن «بعض» ذكر وإن أضيف إلى تأنيث.

قال الزجاج:

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٦٢، إعراب القراءات الشواذ ٢٦٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٤/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٥/١، الإتحاف /٣٤، السبعة /١٣٢، المهذب ٢٣٢/١، البدور /١٥٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٨٤/٥، مختصر ابن خالويه /٦٦، الكشاف ١٢٥/١، معاني الزجاج ٩٤/٣، الكتاب ٢٥٢/١، فهـرس النفاخ/٨٨، الإتحاف /٢٦٢، التبيان ١٠٢/١ و ٢٥٣/٧، السرازي ٩٨/١٨، القرطبي ١٣٢/٩، معاني الفراء ٢٦٢/٢، العكبري ٢٢٤/٢، المذكر والمؤنث /٩٥، المحتسب القرطبي ١٨٦/٢، الطبري ١٨٤/٢، العكبري ٢٢٤/١، المنكر والمؤنث /٢٦٢، أوضح المسالك ١٢٧/١، إعراب النحاس ١٢٦/٢، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١٢٩٨، ٢٨١، ١٣٦٩، شرح التصريح ٢/١٢، المحرر ٤٤٤٤، روح المعاني ١٩٢/١، الأشباء والنظائر ١٩٢/١، ٢٢١، ٢٢٧، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠١/١، زاد المسير ١٨٥/٤، التقريب والمسان والمحكم /بعض، واللسان/ سير، فتح القدير ٩٨، الدر المصون ١٥٨/٤، التقريب والميان/٣٠).

«...هذا أكثر القراءة بالياء، وقرأ الحسن: تلتقطه بالتاء، وأجاز ذلك جميع النحويين، وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض السيارة سيارة، فكأنه قال: تلتقطه سيّارة بعض السيّارة...».

وقال العكبري: «ويقرأ بالتاء حملاً على المعنى...، ومنه قولهم: ذهبت بعضُ أصابعه».

## قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ عَلَّكُ

لاتأمثنا

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأعشى والأزرق وورش والسوسي «لاتامنا»(١) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - والجماعة على تحقيق الهمز «لاتأمَنَّا».
- وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي «لاتأمنًا» (٢) بإدغام النون في النون مع الإشمام للضم، وهو اختيار أبى عبيد.

والإشمام: «هو ضَمُّ حركة الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۹۰/۱ ۳۹۲، ۳۹۲، ۱۳۱۱، الإتحاف/٥٣، ٦٤، التيسير/٢٦، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، التذكرة في القراءات الثمان ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>۲) البحر (۲۸۰۷، الرازي ۹۹/۱۸، مشكل إعراب القرآن ۲۲۲۱، غرائب القرآن ۲۷۹۱، البحر (۲۸۰۳، مجمع البيان ۱۹/۱۲، السبعة (۳۵۰، التيسير/۱۲۷، النشر ۲۲۲۱ – ۳۰۶، الكشاف ۱۲۵/۲، النشر ۱۲۰۲۱، البيان ۲۲۲۱، البيان ۲۲۲۱، البيان ۲۲۲۱، البيان ۲۲۵۰، شرح الشاطبية/۲۲۰ ضرائر الشعر /۹۲، الخصائص ۲۲۲۱، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/۲۱، التبصرة مدائي الفراء ۲۲۸۰، القرطبي ۱۲۸۸، التبصرة المبسوطِ ۲۵۰، العكبري ۲۲۶۲، معاني الفراء ۲۸۸۲، القرطبي ۱۲۸۸، التبان ۲/۵۰، المبسوطِ ۲۵۰، العكبري ۲۲۵۲، إرشاد المبتدي /۳۷۹، حاشية الجمل ۲۸۸۲، الكرر/۵۰، حاشية الشهاب ۱۵۹/۵، مختصر ابن خالویه/۲۲، زاد المسیر ۱۸۸۲۶، الكافراء ۱۱۲۲۱، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۲۲۱، روح المعاني ۱۹۳۱۲، المحرر ۲/۲۶۱، فتح القديد ۹/۲، اللسان والتاج/أمن، الدر المصون ۱۵۹۶.

الإدغام الصريح».

وحركة الفعل قبل الإدغام هي الضم: «لاتأمنُ».

قال ابن قتيبة: «بإشمام الضم مع الإدغام، وهذا مالايطوع به كل لسان».

- وقرأ هؤلاء السبعة بإخفاء<sup>(١)</sup> الحركة مع الإدغام.

قالوا: والأيكون إدغاماً محضاً، وعبر عن هذا بعضهم بقوله: بين الإدغام والإظهار.

قال الأخفش: «والإدغام أحسن».

وفي شرح الشاطبية:

«اتفق السبعة على قراءة «لاتأمنًا» بالإشارة، واختلف أهل الأداء عنهم، فكان بعضهم يجعلها روماً فيكون ذلك إخفاء لاإدعاماً، وكان بعضهم يجعلها إشماماً، وهو عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح.

قالوا: ولاتكون الإشارة إلا بالضم بعد الإدغام فيصح معه حينتُذ الإدغام.

والرَّوم اختيار الداني، وبالإشمام قطع أكثر أهل الأداء، واختاره المحقق الجزري...».

- وورد النص<sup>(۱)</sup> عن نافع من طريق ورش بالرَّوْم.

وسمى ابن جني قراءة الإدغام مع إخفاء الحركة اختلاساً، قال (٣) : «... حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم، وخففوا عن السنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاساً، وأخفوها، فلم

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة، الدر المصون ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥/٥٨٥، الإتحاف /٢٦٢، النشر ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٧٢/١.

يُمُكنوها في أماكن كثيرة، ولم يشبعوها، ألا ترى إلى قراءة أبي عمرو: «مالك لاتأمَننا على يوسف» مختلساً لامُحَقَّقاً...».

- وقرأ أبو جعفر والزهري لورواها الحلواني عن قالونا «لاتامنًا» (۱) بالإدغام المحض مع إبدال الهمزة الساكنة ألفاً من غير رَوْم للحركة أو إشمام، وترك الإشمام عند الزجاج جيد لأن الميم مفتوحة فلا تغير.

- وقرأ زيد بن علي والزهري وعمرو بن عبيد وأبو عون وابن مهران والحلواني عن قالون عن نافع والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وهي قراءة يزيد المتقدّمة والأعمش «لاتأمناً» بإدغام النون في النون من غير إشمام ولا رُوْم، كذا بنون مفتوحة مشددة، وهو القياس.

وقرأ الحسن وأُبي بن كعب والأعمش وطلحة بن مصرف وابن مقسم «لاتأمَنُنا» (٢) بالإظهار، وضمّ النون الأولى على الأصل، وهو خلاف خط المصحف، وهو من المبالغة في بيان إعراب الفعل. قال العكبري: «وفي الشاذ من يظهر النون، وهو القياس».

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٢٦٢، انظر ص/٥٤، المحرر ٤٤٦/٧، الرازي ٩٩/١٨، النشر ٢٩٠/١، إرشاد المبتدي ١٦٧/ و ٣٩٠، المبسوط/٢٤٤ و ٢٤٠، معاني الزجاج ٩٥/٣، مختصر ابن خالويه/٦٢، حاشية الجمل ٢٣٨/٤، العكبري ٢٧٢٤/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٢/١، الدر المصون ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة المثبتة لقراءة السبعة، التقريب والبيان/٣٧ أ.

<sup>(</sup>٣) البحر/٢٨٥، الكشاف ١٢٥/٢، التبيان ١٠٤/٦، زاد المسير ١٨٦/٤، معاني الزجاج ٩٤/٣، والإظهار جيد لأن النونين من كلمتين، مختصر ابن خالويه/٦٢، إعراب النحاس/٢/٧٢، المحرر ٤٤٦/٧، وفي حاشية الجمل ٤٢٨/٢: «وفي أبي السعود: من الشواذ ترك الإدغام»، القرطبي ١٣٨/٩، العكبري ٧٢٤/٢، الرازي ٩٩/١٨، روح المعاني ١٩٣/١٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٢/١، اللسان/ أمن، فتح القدير ٩/٢.

- وقرا ابن هرمز والحسن «لاتأمنًا» (۱) بضم الميم، فتكون الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد سلب الميم حركتها، وإدغام النون الأولى في الثانية.

- وقرأ ابن وثاب وأبو رزين، وكذا الأعمش في رواية وعبد الله بن مسعود «لاتيمناً» (٢) بكسر حرف المضارعة وتسهيل الهمزة، وهي تخالف المصحف، وهي لغة تميم، وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عاصم أنه قرأ بذلك بمحضر عبيد بن فضالة، فقال له: لحنت المقال أبو رزين:

«مالحن من قرأ بلغه قومه، وهي لغة تميم».

قال أبو حيان: «وسهل الهمزة بعد الكسرة ابن وثاب، وفي لفظ أرسله، دليل على أنه كان يمسكه، ويصحبه دائماً».

- وروي عن يحيى بن وثاب وأبي رزين والمطوعي «لاتِتَمنَّا» (٢) بكسر أوله مع بقاء الهمز، وهي لغة تميم.

وتقديَّم مايشبه هذا في مواضع، ومنها قراءة «نستعين» بكسر النون في سورة الفاتحة.

قال الشهاب: «وقرئ بكسر حرف المضارعة مع الهمزة وتسهيلها».

<sup>(</sup>١) البحر ٢٨٥/٥، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، زاد المسير ١٨٦/٤، الدر المصون ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٨٥/٥، الكشاف ٢/٥٢١، القرطبي ١٣٨/٩، وانظر ١١٥/٤، إعراب النحاس ٢/٢٢١، معاني الفراء ٢٨٨٢، الرازي ١٩، ٩٩، معاني الزجاج ٩٤/٣، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، المحرر ٢٤/٣، وفي مختصر ابن خالويه/٦٢، ضبط بفتح التاء وهـو خطاً أو تصحيف، روح الماني ١٩٣/١٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٠٣/١، فتح القدير ٩/٣، الدر المصون ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢/٥/٥وانظر ٤٩٩/٢، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، التبيان ١٠٤/١، روح المعاني ١٩٣/١٢، التاج/ تلل.

## أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دُا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالَهُ، لَحَفِظُونَ عَلَّى

ـ قرأ ابن كثير في الوصل «أرسلهو» (١) بوصل هاء الضمير بواو.

أرسِلْهُ

. وقراءة الجماعة «أرسله» بها مضمومة من غير وصل.

يَرْنَعُ وَكِلْعَبُ

- قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب ورويس وخلف والحسن والأعمش «يرتَعُ ويلُعُبُ» (٢) بالياء فيهما وسكون العين والباء، من رتع ولعب، على إسناد الفعل ليوسف.

ورتع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف شاءا، وروى معمر عن فتادة أن معنى يرتع: يسعى، واللعب هو الاستباق والانتضال.

وجزم «يرتع» لوقوع الفعل بعد طلب «أرسلُه»، أو على أنه جواب شرط مُقدّر، على الخلاف المشهور بين العلماء، والثاني عطف عليه.

- وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير والبزي واليزيدي «نُرْتُغُ ونَلْعبُ» (٢) بالنون فيهما على الإسناد للكل، أي جماعة المتكلمين، والجزم على ماتقدَّم بيانه في القراءة الأولى.

<sup>(</sup>١) السبعة/١٣٢، النشر ٢٠٥/١، الإتحاف ٣٤/، المهذب ٣٣٢/١، البدور/١٥٨.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۸۰/۰، الإتحاف /۲۲۲، الرازي ۹۹/۱۸، مجمع البيان۱۹/۱۲، البيان ۳٤/۳ ـ ۳۰، التبيان ۲۸/۱۰، البيان ۲۹/۱۲، التبيان ۲۰/۱۰، غرائب القرآن ۷۹/۱۲، القرطبي ۱۳۹/۹، العنوان/۱۱، حاشية الجمل ۲۳۹۲، التبييان ۲۸/۲، النشر ۲۹۳۲، حجة القراءات/۳۵، المكرر/۹۵، الحجة لابن خالویه/۱۹۳، البسوط/۲۵۰، معاني الفراء ۲۸۳، المایخ ۱۱۱۱، إرشاد المبتدي /۳۷۹، الکشف عن وجوه القراءات ۷/۵ ـ ۲، التبصرة /۵۵۰ المحتسب ۱۳۳۱، العكبري ۲/۲۲۸، فتح القدير ۲۰/۱، شرح الشاطبية /۲۲۷، مشكل إعراب القرآن ۲۲۳۱، المحرر ۷۷۷۱، معاني الزجاج ۳۵/۳، إعراب النحاس ۱۳۷۲، مجالس العلماء للزجاجي /۲۳۲، روح المعاني ۱۹۲۱ ـ ۱۹۶، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۰۳۱، الطبري ۲۵/۱۲، زاد المسير ۱۸۷/۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۹۲، الدر المصون ۱۹۵۲.

. وقرأ نافع وأبو جعفر، وابن كثير في رواية، وجعفر بن محمد «بَرْتَع ويَلْعَبْ» (١) بالياء من تحت فيهما، إسناداً إلى يوسف عليه السلام، وكسر العين من «يَرْتَع» إنما كان للجزم بحذف حرف العلة، فهو من «ارتعى» «يَرْتعي» على وزن يَفْتَعِل من الرعي، وقيل: المعنى نتجارس ويحفظ بعضنا بعضاً.

ويلعب: الباءساكنة، فالفعل معطوف على فعل مجزوم قبله فله حكمه. وقرأ ابن محيصن وأبو رجاء «يُرْتِعْ ويلْعَبْ» (٢) بضم الياء وكسر التاء وسكون العين، فهو من «أَرْتَعَ» الرياعي، ويلعب: بسكون الباء، وياء في أوله، قالوا: هو على تقدير: يُرتِع مطيته، فحذف المفعول.

وقرأ ابن كثير والبزي وأبو جعفر وقنبل من طريق ابن مجاهد ونافع «نُرْنَع ونَلْعَبْ " بالنون فيهما ، وكسر العبن ، وتخريجها بينن . وقرأ قنبل من طريق ابن شنبوذ ، والعطار عن الزينبي وهي رواية أبي ربيعة وابن الصباح عن قنبل ، وكذا قرأها الأصبهاني برواية

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۸۰/۰، معاني الفراء ۲۸/۲، حاشية الشهاب ۱٦٠/۰، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥/ - ٦، الحجـة لابـن خالويـه/١٩٠، العنـوان/١١٠، البيـان ٢٤/٢، المبسـوط/٢٤٠، التيسـير/١٠٠، النشـر ٢٩٣/، التبصـرة/٥٤٥، إعـراب النحـاس ١٢٧/، التبيـان ٢٠٥/، التبيـان ١٠٥/، السبعة /١٢٥، النبيان ١٩٩/، المرازي ٩٩/١٨، إرشاد المبتدي/٣٧٩، المكرر /٥٩، السبعة /٣٤٥، مجمع البيان ٢١/٩٥، الرازي ٢٦٢، محجة القراءات/٣٥٦، القرط بي ١٣٩/، غراثب القرآن ٢٩/١٢، المحرر كريد المسير ١٨٧/٤، التذكرة للمدرد عجالس العلماء للزجاجي/٢٦٣، الطبري ٩٤/١٢، زاد المسير ١٨٧/٤، التذكرة للقراءات الثمان ٢٧٩٧، الدر المصون ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٨٥/٥، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، الكشاف ١٢٥/٢، العكبري ٧٢٤/٢، القرطبي ١٤٠/٩، القرطبي ١٤٠/٩، المحتسب ١٤٠/٩، الإتحاف ٢٦٣/، الكشف عن وجنوه القراءات ٢/٢، المحرر ٤٤٩/٧، المحتسب ٣٣٣/١، وقد استطرد بعد حديثه عن حذف المفعول هذا إلى أمثلة وشواهد في هذا الكتاب، وبدأ بقوله: «وعلى ذكر حذف المفعول هما أعْرَبه وأعذبه في الكلام ا...».

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٥٥/٥، الإتحاف ٢٦٢ - ٢٦٣، المبسوط ٢٤٥/، المكرر ٥٩٠، التبصرة ٥٤٥، حجة القراءات ٢٥٥/، النشر ٢٩٣٢، التيسير ١٣١، إعراب النحاس ١٢٧/١، الكافي ١١١ - ١١١، السبعة ١٢٥/، النشر ٢٩٣١، المحرر ٢٥٤٨، الكشف عن القراءات ٢/٢، العكبري ٢٤٤/، غرائب القرآن ٢٩/١٢، حاشية الشهاب ١١٦/٤، ارشاد المبتدي ٣٧٩، روح المعاني ١١٩٤١، الكشاف ٢٧٥/، ٢١٠/٣، زاد المسير ١٨٧/٤.

الهاشمي عن القواس عن ابن كثير «نرتعي ونلعبْ» (١) بالنون فيهما ، وإثبات الياء وصلاً ووقفاً على لغة من يثبت حرف العلة في الجزم، ويقدر حذف الحركة المقدرة على حرف العلة.

وجعلوا هذه القراءة كقول الشاعر:

بما لاقت لبون بني زياد

ألم يأتيك والأنباء تتمي

ـ قال أبو حيان:

ومن أثبت الياء، فقال ابن عطية: هي قراءة ضعيفة، لاتجوز إلا في الشعر كقول الشاعر... انتهى.

اقال أبو حيانا، وقيل تقدير حذف الحركة في الياء لغة، فعلى هذا لايكون ضرورة».

- وقال ابن مهران الأصبهاني: «وقرأنا برواية الهاشمي عن القواس «نرتعى» بإثبات الياء، ولايصح ذلك».

ـ وفي رواية عن قنبل من طريق ابن الصلت إثبات (٢) الياء في الوقف دون الوصل، وهو المروي عن البزي.

وذكر صاحب الإتحاف الرواية بالحذف عن قنبل من طريق ابن محاهد.

قال أبو حيان: «واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها».

وقال الداني:

«وروى أبو ربيعة وابن الصباح عن قنبل... بإثبات ياء بعد العين في الحالين، وروى غيرهما عنه حذفها في الحالين».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۸۰/۰ الإتحاف/۲۱۳، حاشية الشهاب/١٦٠، النشر ۲۹۳/۰ العكبري ۷۲٤/۰ البحر ۱۸۰/۰ الإتحاف/۲۵۰، التبيان ۱۰۶/۰ الكرر ۱۹۰/۰ المبيون ۱۳۱/۰، التبيان ۱۰۶/۰ المحرر ۷۲۵/۰ المبير ۱۹۷/۰ زاد المسير ۱۸۷/۱، الدر المصون ۱۱۰/۰ اللسان والتهذيب رعى.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة، والتلخيص/٢٩٣.

- وقرأ النخعي وأبو إسحاق ويعقوب وروح وزيد والأعرج وجعفر بن محمد وابن كثير في رواية إسماعيل بن مسلم، وهارون عن أبي عمرو وزيد عن يعقوب «نُرتَعْ ويلعبْ»(١).

نرتع: بنون الجماعة.

يلعب: أي يوسف، وقد أسند اللعب إلى يوسف وحده لصباه.

- وقرأ العلاء بن سيّابه «يَرْتُع ويلعبُ»<sup>(۲)</sup> .

يَرْتَع: مجزوم محذوف الياء، والكسر يشير إليه، وفاعله: يوسف. يلعب: بضم الباء، أي يوسف، وهو خبر مبتدأ محذوف أي: يرتع، وهو يلعب فهو مستأنف، أو لعله يصح على الحال.

وضرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن وأنس وأبو رجاء «نُرْتِعْ ونلعبْ»(۲)، بالنون فيهما، والأولى بالضم من «أرتع».

- والرواية عن مجاهد وقتادة عند القرطبي «يُرْتِعُ ويلعبُ» (١) بضم الياء من «أرتع»، ويلعبُ: بالرفع على الاستئناف.

ـ وقرأ مجاهد وقتادة وابن قطيب والنخعي ويعقوب «نُرْتِعْ ويلْعَبْ» (٥) برفع النون، ويلعب: بالياء وسكون الباء على الجزم.

- وقرأ مجاهد وقتادة «يرتعُ ويلعبُ» (٦) برفع الثاني على الاستئناف.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٨٥/٥، المبسوط /٢٤٥، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، مجمع البيان ١٩/١٢، السبعة / ١٦٠٥، الرازي ٩٩/١٨، زاد المسير ١٨٧/٤، الدر المصون ١٦٠/٤، التقريب والبيان/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٨٥/٥، العكبري ٢/٢٤/١، المحتسب ٣٣٣/١، مجمع البيان ١٩/١٢، الكشاف ١٢٥/٢، البيان ١٩٤/١، الكشاف ١٢٥/٢، البدر ١٢٥/٢، البدر المعاني ١٩٤/١٢، البدر المعاني ١٩٤/١٢، البدر المعاني ١٩٤/١٢، البدر المعاني ١٩٤/١٢، البدر المعاني ١٥٩/٤، البدر المعاني ١٩٤/١٠، المعاني ١٩٤٠٠، المعاني ١٩٤/١٠، المعاني

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨٥/٥، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، روح المعاني ١٩٤/١٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٠٤/١، المحرر ٢٨٥/٧، زاد المسير ١٨٧/٤. التاج/ رتع، الدر المصون ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ١٤٠/٩.

<sup>(</sup>٥) حاشية الشهاب ١٦٠/٥، وانظر التاج / رتع.

<sup>(</sup>٦) فتح القدير ١٠/٣.

ـ وعن ابن كثير أنه قرأ «نَرْتَع ويلعبْ» (١) بكسر العين في الأول، وبالياء في الثاني.

وذكر العكبري أنه قرئ «ثَرْتَعُ ونلعبُ» (\*) بالنون فيهما ورفع آخرهما، قال: «فمنهم من يسكنها «نَرْتَعُ» على الجواب، ومنهم من يضمها على أن تكون حالاً مقدرة».

- وذكر الرازي أنه قرأ «يَرْتَعْ ونَلْمَبْ» (٢) بالياء في الأول والنون في الثاني مع سكون آخرهما، وعزا الشهاب الخفاجي هذه القراءة إلى أبى رجاء.

وذكر الرازي أن هذا بعيد.

- . وذكر صاحب التاج أن قُرْبي للقب لبعض القراءا قرأ: «يُرْتِعْ ونلعبْ» ''
- وقرأ زيد بن علي «نرتعي ونلعبُ» في بثبوت الياء في الأول، وضم الباء في الثاني، وقد ذكرت من قبل ضعف القراءة بثبوت الياء عند بعض المفسرين مثل ابن عطية.
- . وعن زيد بن علي أيضاً أنه قرأ «يُرْتَعْ ويُلْعَبْ» (٢) بضم الياء في أولهما وفتح ماقبل آخرهما، مبنيين للمفعول.

قال أبو حيان:

«ويخرجها على أنه أضمر المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله وهو ضمير «غير»، وكان أصله: يُرْتَعُ فيه، ويُلْعَبُ فيه، ثم حُنْف واتسع فَعُدّي الفعل للضمير، فكان التقدير: يَرْتَعُهُ ويَلْعَبُهُ، ثم بناه للمفعول،

<sup>(</sup>١) السبعة /٣٤٥، الرازي ٩٩/١٨، الكشف عن وجوه القراءات ٦/٢.

<sup>(</sup>٢) العكبري ٢/٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي ٩٩/١٨، حاشية الشهاب ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٤) التاج / ربّع قال «قرأبه قُرْبَى» كذا 1 ثم ذكر في /قرب أنه لقب لبعض القُرّاء.

<sup>(</sup>٥) حاشية الشهاب ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٦) البحر ٢٨٥/٥، حاشية الشهاب ١٦٠/٥، معاني الزجاج ٩٥/٣، روح المعاني ١٩٤/١٢.

فاستكنّ الضمير الذي كان منصوباً لكونه ناب عن الفاعل».

- وقرئ «يرتعي» (١٠ بياء في أوله وياء بعد العين.
- وروي عن ابن أبي عبلة أنه قرأ «يرعى ويلعبُ» (١) وتخريجها بيّن، أي: يرعى يوسف الأغنام ويلعبُ.
- وقرأ مقاتل بن حيان «نلهو ونلعب» (٢٠ ذكر هذه القراءة الألوسي، وقرأ مقاتل بن حيان «نلهو ونلعب» أخر مما بين يَدَيّ، وأغلب الظنّ أنها من باب التفسير، وليست قراءة تُرْوَى.

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي آَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَوَا خَافُ آن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفُونَ عَنَّهُ

ليَحْرُنُنِيَ

- قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحسن وأبو عمرو وابن عامر والحسن وأبو جعفر «لَيَحْزُنُني» بفك الإدغام من «حزن».
- وقرأ زيد بن علي وابن هرمز وابن محيصن «لَيَحْزُنَّي»('' بتشديد النون وفتح أوله من «حزن»، وهي لغة تميم.

قال الأخفش: «يُشِمّون النون الأولى الرفع».

وقرأ نافع وابن محيصن: «لَيُحزِنُني»(٥) بضم أوله وكسر الزاي

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ١٨٨/١ وانظر الحاشية/٧ فيه.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٩٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٨٦/٥، معاني الأخفش ٢٥٢/١، روح المعاني ١٩٥/١٢، الدر المصون ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع في كل القرآن بضم أوله من أحزن إلا في الأنبياء آية /١٠٣ «لايَحْرُنهم»، فقد قرآه بفتح الياء وضم الزاي من «حزن»، انظر البحر ١٢١/٣، والسبعة/١٢٩ النشر ٢٤٤/٢، في حديثه عن آية آل عمران ١٧٦ ، المكرر/٥٩ ـ ٦٠ ، وانظر الكشف عن وجوه القراءات ٢٥٥/١، والمبسوط/١٧١ ، الإتحاف /٢٦٣ ، وانظر ١٨٢١ : «وعن ابن محيصن الضم في الكل»، إرشاد المبتدي/٢٧١ ـ ٢٧٢ ، التبصرة /٤٦٨ ، المحرر ١٨٠٠ ، العنوان/٨١ حجة القراءات/١٨١ ، القرطبي ٤/٤٨٤ : «وقرأ ابن محيصن كلها بضم الياء وكسر الزاي» ، التبيان ٤/٥٥ ـ ٥٦ و ٢٠٧١ : «وحكى البلخي عن ابن محيصن الضم في الجميع»، التيسير/٩١ ، الرازي ١٠٦٩ ، التبيان ٢٢١/١ ، المكرر/٢٧ ، حاشية الجمل ٢٣٨/١.

وفَكّ التضعيف، وهي رواية ورش عن نافع في جميع القرآن وهو من «أحزن» الرباعي، وهي لغة قريش.

- وتقدَّم مثل هذا في آية آل عمران/١٧٦، والأنعام آية/٣٣.
- . وقال أبو حاتم: وقرا نافع «لَيُحزِنِّي» (١) بضم الياء وكسر الزاي والإدغام.

لَيَحُرُنُكِي آن . قرأ نافع «لَيُحْزِنني أنه (٢) بفتح الياء قبل الهمزة، وضم الياء الأولى على مذهبه المتقدّم.

- . وقرأ أبو جعفر وابن كثير «لَيَحْزُنُنيَ أن» (٢) بفتح الياء الأولى من «حزن» وفتح الثانية قبل «أَنْ».
  - . وقراءة الجماعة بسكون الياء «ليحزنني أن».

أَن تَذُّ هَـ بُواْ بِهِ عَـ قراءة الجماعة «أن تَذْهبوا به» ثلاثياً من «ذهب» عُدِّي الفعل بالباء.

- وقرأ زيد بن علي «أَنْ تُذْهِبُوا به» "كبضم أول الفعل من «أذهب» رياعياً، وخُرِّج على زيادة الباء على تقدير: «أَنْ تُذْهبوه»، وقرن أبو حيان هذه القراءة بقراءة من قرأ «تُنْبِتُ بالدهن» (1) بضم أول الفعل في الآية / ۲۰ من سورة المؤمنين، وتأتي في موضعها، وكان من الأنسب أن يذكر مع هذا قراءة من قرأ «يكاد سنا برقه يُذْهِبُ بالأبصار» بضم الياء في الآية / 22 من سورة النور، وهي قراءة أبي جعفر وغيره، وتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) المحرر ٤٥٠/٧.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۹٦/۲، الإتحاف/۲۹۳، التيسير/۱۳۱، المكرر/٦٠، الكافح/۱۱۲، المبسوط/٢٤٩، العنسوان/۲۱۱، الكشيف عين وجبوه القيراءات ۱۷/۲، غرائب القيرآن ۷۹/۱۲، إرشاد المبتدي/۲۸۱، التبصرة/٥٥٠، السبعة/٣٥٣، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۳/۲.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨٦/٥روح المعاني ٩٥/١٢، انظر التاج / ذهب، الدر المصون ١٦١/٤ وضبط القراءة فيه غير الصواب.

<sup>(</sup>٤)وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر والجحدري ويعقوب وغيرهم، وانظر تفصيل القراءة في سورة المؤمنين وتخريحها.

أَنيَأْكُلُهُ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني والسوسي «أن ياكله»(١) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . وقراءة الجماعة بالهمز.

بالهمز، وهي لغة الحجاز.

قال ابن مجاهد:

اللهِ تَبُ مَ عَمْرُ ابن كثيرُ وابن عامرُ وأبو عمرُو، وإسماعيلُ ويعقوب ابنا جعفر ابن أبي أويس والمسيبي، كل هؤلاء عن نافع، وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب والحسن «الذئب»(1)

قال الأصمعي: «سألت نافعاً عن الذئب والبئر فقال: إن كانت العرب تهمز فأهمزها».

وذهب أبو بكر بن مجاهد إلى أن الرواية عن نافع بغير همز وهم.
وقرأ الكسائي وأبو عمرو في رواية ، وورش عن نافع والأزرق والسوسي عن اليزيدي وخلف وأبو جعفر والأعشى وقالون وعباس ابن الفضل وأوقية وشيبة ، واليزيدي في الإدراج ، ومدين من طريق عبد السلام «الذيب» (٢) بالياء من غير همز في الوقف والوصل.

<sup>(</sup>۱) النشس ٢٩٠/ ٣٩٢ ـ ٣٩٢، ٣٦١ ـ الأتحساف /٥٣ ، ٦٤، التيسبير/٣٦، المسبوط /١٠٤، ١٠٨، النسعة/٣٦.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۸۲/۰، السبعة /۳٤٦، التبصرة /۵٤٦، المحرر ۷٬۵۰۷، العكبري ۷۲۵/۰، الحجة لابن خالویه /۱۹۲۰، التبیان ۲/۱۰، حاشیة الجمل ۲۳۹۱، حاشیة الشهاب ۱۹۱۰، المبسوط ۱۱۰۰، العنوان /۱۰۰، ارشاد المبتدي /۳۷۹، التیسیر/۱۲۸، الکشف عن وجوه القراءات /۸۲۸، الکشف عن وجوه القراءات /۸۲۸، حجة القراءات /۳۵۷، إعراب النحاس ۱۲۸۲، المكرر/۲۰، الكارات، غرائب القرآن ۲۹/۱۷، القرطبي ۱٤۱۸، إعراب القراءات السبع وعللها الكارزي ۱۱۲/۲۸، زاد المسیر۱۸۸۶، فتح القدیدر ۱۰/۳، روح الماني ۱۹۲/۱۲، الدر التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۸۲، التاج / ذأب، النشر ۱۹۶۱، الإتحاف/٥٤، ۲۲۳، الدر المصون ۱۲۱/۶، غایة الاختصار/۷۷۰.

<sup>(</sup>٣) انظر مراجع الحاشية السابقة، وروح المعاني ١٩٦/١٢، وحجة الفارسي ٤٠٨/٤.

«وحدثني عبيد الله عن نصر عن أبيه قال: سمعت أبا عمرو يقرأ: «فأكله الذيب» لايهمز.

وروى عباس بن الفضل عن أبي عمرو أنه لايهمز.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف «الذيب» (١) بياء من غير همز، وهو رواية عن ابن عامر وأبي عمرو.

قال الشهاب:

الوالذئب عينه همزة، فمن قرأ بها أتى به على أصله، ومن أبدلها ياءً لسكونها وانكسار ماقبلها أتى به على القياس، ومن خُصَّه بالوقف فلأن التقاء الساكنين في الوقف جائز، لكن إذا كان الأول حرف مَدّ يكون أُحْسَن».

وقال ابن خالویه:

«... فالحجة لمن همز: أنه أتى به على أصله؛ لأنه مأخوذ من تذاؤب الريح، وهو هبوبها من كل وجه، فشبّه بذلك لأنه إذا حَنر من وجه أتى من آخر.

والحجة لمن ترك الهمزة أنها ساكنة ، فأراد بذلك التخفيف».

وقال مكي:

«فإن قيل: ماحجة ورش في تخفيفه لـ «الذئب...» ومن أصله أن يحقق عبن الفعل حيث وقعت؟

فالجواب أنه خفف همزة «الذئب» على لغة من قال: لاأصل له في الهمزة، وقد قال الكسائي: لاأعرف أصله في الهمز؛ فلم يهمزه في قراءته، وكذلك «البئر» قد قيل لاأصل لها في الهمز...».

قال الطوسى:

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية (٣) في الصفحة السابقة.

ٱلذِّنِّثُ

أَن يَجْعَلُوهُ

غَيْنَتِ ٱلْحُثَّ

إكينه

«والهمز وترك الهمز لغتان مشهورتان، قال أبو علي: والأصل فيه الهمزة، فإن خفف جاز...».

## قَالُوالَيِنْ أَكَلَهُ ٱللِّي قَبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَلِيرُونَ عَلَى

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(۱)</sup> الهمز.

- تقدُّم الحديث عنه وحكم الهمز في الآية السابقة.

وَنَحُنُ عُصَّبَةً . سبق فيه قراءتان في الآية / ٨ من هذه السورة:

١ - «ونحن عصبة » بالرفع قراءة الجماعة.

٢ - «ونحن عصبة» بالنصب قراءة مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

فارجع إليها في الآية السابقة، وفيها تفصيل الحديث، وحسبك وحسبي.

لَّخَاسِرُونَ عن ورش والأزرق (٢) ترقيق الراء بخلاف.

# فَلَمَّا ذَهَبُواْ يِهِ عَوَا جَمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَا لَهُمُ لَا يَشَعُهُونَ وَفَي يَكِيتَ اللهُ اللهُ

- قراءة ابن كثير في الوصل «أن يجعلوهو»<sup>(٣)</sup> بوصل الهاء بواو.

- وقراءة الجماعة «أن يجعلوهُ» بهاء الضمير من غير وصل.

- سبق الحديث عنه في الآية/١٠ من هذه السورة.

. قراءة ابن كثير في الوصل إليهي»(1) بوصل الهاء بياء.

- وقراءة الجماعة بهاء الضمير مكسورة من غير وصل «إليه».

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٦٨، النشر ٤٣٨/١، البدور/١٥٩.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف /٩٣، ألمهذب ٣٣٤/١، البدور /١٥٩.

<sup>(</sup>٣) السبعة /١٣٢، النشر ٢٠٥٨، المهذب ٣٣٣/١، البدور/١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مراجع الحاشية السابقة.

لَتُنْبَتَنَّهُم

ـ قراءة الجمهور بتاء الخطاب «لتنبُّئنُّهم» (١) ، والخطاب هنا ليوسف عليه السلام، وقيل الهاء في «إليه» ليعقوب.

ـ وقرأ ابن عمر «لينبَّننَّهم» (٢) بياء الغيبة على سياق ماتقدم من قوله «إليه»، أي: إلى يوسف.

قالوا: وكذا جاء في بعض مصاحف البصرة بالياء.

. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي وسلام «لننبّئنّهم»(٢) بنون العظمة، لله تعالى، وهو وحيد لهم.

وصورة القراءة عنهما عند ابن خالويه «لننبِّينَّهم»<sup>(۱)</sup> كذا بالياء من غير همز.

ـ وقرأ حمزة في الوقف بإبدال الهمزة المفتوحة بعد كسر ياء «لننبينهم» ... . وقراءة الجماعة على تحقيق الهمز.

بِأُمْرِهِمْ هَلَذًا ـ قراءة حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة، وصورتها: «بيَمُرهم هذا»(٥).

. والجماعة على تحقيق الهمز «بأمرهم...».

وَجَآءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ

أماله حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه.

- والباقون على الفتح، وهو الوجه الثاني عن هشام.

ر برآ و به (۱) وجاً او

<sup>(</sup>١) البحر ٢٨٨/٥، الشهاب ١٦٢/٥، الدر المصون ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٨٨/٥، المحرر ٤٥٣/٧، روح المعانى ١٩٨/١٢، الدر المصون ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨٨/٥، الكشاف ١٢٧/٢، حاشية الشهاب ١٦٢/٥، مختصر ابن خالويه /٦٣، المحرر (٣) البحر ٤٥٢/٥، روح المعانى ١٩٨/١٢، الدر المصون ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨، النشر ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨، النشر ٢٨٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر المكرر/٦٠، المهذب ٣٣٥/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١، وانظر حواشي الآيات المحال عليها.

عِشاءً

- وإذا وقف ورش على «جاءوا» قرأ بالمدّ والتوسط والقصر في الهمزة، وإن وصل فليس له إلا المدُّ

- وإذا وقف حمزة سهل الهمزة مع المدّ والقصر.
  - . ولحمزة أيضاً إبدالها واواً مع المدّ والقصر.

وتقدَّمت الإمالة وحكم الوقف على «جاء» في مواضع، وانظر منها: الآية/٤٢ من سورة النساء، والآية/٦١ من آل عمران «جاءك»، والآية/٨٧ من سورة البقرة «جاءكم».

ـ قراءة الجماعة «عشاءً» بكسر العين والمدِّ.

- وقرأ الحسن والمطوعي والأعمش وابن السميفع وأبو هريرة «عُشاءً» (۱) بضم العين والمدّ، من العَشوة: بفتح العين (۱) وهي الظلمة. قال العكبري: «ويقرأ بضم العين، والأصل عُشاة مثل غاز وغُزاة، فحذفت الهاء، وزيدت الألف عوضاً عنها، ثم قلبت الألف همزة...». وروى عيسى بن ميمون عن الحسن أنه قرأ «عُشاً» (۱) على وزن دُجيّ جمع عاش، حذفت منها الهاء، وكان قياسه عُشاة كماش

وذكر ماتقدّم ابن جني ثم قال:

ومُشاة، وجذف الهاء تخفيفاً.

«ويجوز أن يكون جمع عِشْوَة، أي ظلاماً، وجمعه لتفرّق أجزائه...».

وقرأ الحسن «عُشَيّاً» (٤) بضم العين وفتح الشين وتشديد الياء منوناً، وهو تصغير «عَشِيّ».

<sup>(</sup>۱) الإتحاف /٢٦٣، العكبري ٧٢٥/٢، زاد المسير ١٩١/٤، مختصر ابن خالويــه /٦٢، الــدر المصون ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) ما أثبتُه هنا من ضبط فمن التاج، والذي في الإتحاف بضم العين وكسرها.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨٨/٥، المحتسب ٣٣٥/١، المحرر ٤٥٤/٧، حاشية الشهاب ١٦٢/٥، وانظر الرازي ١٦٢/١، روح المعاني ١٩٩/١٢، الدر المصون ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر /٢٨٨، حاشية الشهاب ١٦٢/٥، روح المعاني ١٩٨/١٢، الدر المصون ١٦٢/٤.

## قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَعْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ لَا اللَّهِ مُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ

ـ قراءة الجماعة «نُسْتَبق»<sup>(۱)</sup> أي نترامي بالسهام، أو نتجاري على الأقدام أينًا أشدّ عدواً، أو نستبق في أعمال نتوزعها من سَـقَى ورعي واحتطاب، أو نتصيد...

. وقرأ عبد الله بن مسعود «نَنْتَضِل» (١٠).

قال القرطبي: «وهو نوع من المسابقة، قاله الزجاج.

وقال الأزهري: «لنضال في السهام، والرهان في الخيل، والمسابقة تحمعهما...».

قلتُ: قراءة عبد الله بن مسعود تُحْمَلُ على التفسير، فهي مبيِّنَة قراءة الجماعة، وهذا الحال في أغلب مارُوى عنه.

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش عن نافع والأصبهاني «بمومن» (٢٠ على إبدال الهمزة واواً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- والجماعة على التحقيق «بمؤمن».

<sup>.</sup> تقدُّم الحديث فيه قبل قليل في الآية/١٤. ٱلذِّئُبُّ

<sup>(</sup>١) القرطبي ١٤٩/٩، وانظـر معـاني الزجـاج ٩٥/٣، فتـح القديـر ١١/٣، الـرازي ١٠٣/١٨، روح المعاني ١٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٠٩٠ ـ ٣٩٢، ٣٤١، الإتحاف /٥٣، ٦٤، المبسوط /١٠٤ ، ١٠٨، السبعة /١٣٣، التيسير /٣٦.

## وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَنْرُ جَمِيدُ لُ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَجَآءُو

- تقدَّم الحديث فيه في الآية/١٦ من هذه السورة من حيث الإمالة، وحكم الهمزفي الوقف.

ؠؚۮؘڡؚؚڴۮؚٮؚؚ۫

- قراءة الجمهور «بدم كُنب» (') كذب: كذا بالجر، وهو وصف لدم على سبيل المبالغة، أو على حذف مضاف، أي: ذي كذب.
- قالً أبو حيان: «لما كان دالاً على الكذب وصف به وإن كان الكذب صادراً من غيره».
- وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة «بدم كذباً» (1) كذباً: بالنصب على الحال من الواو في «جاءوا»، أي جاءوا كاذبين، فهو مصدر في موضع الحال، ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله.

قال الشهاب: «وقراءة النصب لزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما على أنه مفعول له، أو حال، لكنه من النكرة على خلاف القياس...، والأحسن جعله من فاعل جاءوا بتأويله بكاذبين...».

«ويجوز في العربية أن تقول: جاءوا على قميصه بدم كذباً، كما تقول جاءوا بأمرٍ باطلٍ وباطلاً، وحقًّ وحَقّاً».

- وقرأت عائشة وابن عباس والحسن وأبو السمال وأبو العالية «بدم

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٨٩/٥، الكشاف ١٦٢/٢، حاشية الشهاب ١٦٢/٥، معاني الفراء ٣٨/٢، روح المعاني ٢٠٠/١٢، زاد المسير ١٩٣/٤، الدر المصون ١٦٢/٤.

كَدِبٍ»(۱) بالدال المهملة، وفُسِّر بالكدر، وفُسِّره الخليل بالدم الطرى.

### قال ابن جني:

«أصل هذا من الكُدّب، وهو الفُوفُ، يعني البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث، فكأنه دم قد أثّر في قميصه، فلحقته أعراض كالنقش عليه...».

#### وقال الشهاب:

«... وليس من قلب الذال دالاً بل هو لغة أخرى، بمعنى كدر، أو طرى، أو يابس، فهو من الأضداد».

#### وفي التاج:

"وسُرِّل أبو العباس عن قراءة من قرأ بالدال المهملة فقال: "إن قرأ به إمام فله مخرج، قيل له: فما هو؟ فقال: بدم ضارب إلى البياض، مأخوذ من كَدَب الظفر، وهو وَبَش بياضه، كأنه دم قد أثر في قميصه، فلحقته أعراضه كالنقش عليه، وقيل: أي طريّ، وقيل: يابس؛ لأنهم عَدُّوه من الأضداد».

قال ابن عطية: «وليست هذه القراءة قوية».

ـ وقرئ «بدم كَدَب» (٢) وكَدَب: هو الجديُ، والوجه أن يقرأ على الإضافة.

<sup>(</sup>۱) البحر /۲۸۹، الكشاف ۱۲۷/۲، مختصر ابن خالويه /۲۲ ـ ۳۳، المحتسب ۳۳۵/۱ الإتحاف ۲۲۳، الفرطبي ۱۱۹۲۹، زاد المسير ۱۹۲/۶، المحسرر ۲۵۹۷۷، تفسير المساوردي ۱۵/۳ روح المعاني ۲۰۰/۱۲، اللسان والتاج /كدب وكذب، والتهذيب/ كذب، فتح القدير ۱۱/۳، والعين / كدب، الدر المصون ۱۳/۲.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٦٩٠/١.

بَلْ سَوَّلَتُ (') . أدغم اللام في السين حمزة والكسائي وخلف وهشام.

- والباقون على إظهار اللام.

فَصَبْرُ حَمِيلٌ

- قراءة الجماعة «فصبرٌ جميلٌ» (٢) على الرفع.

- وتخريجه أنه خبر مبتدأ مقدر: أي صبري صبر جميل، كذا قدره قطرب، وعند الزجاج: فشأني، أو الذي أعتقده صبر جميل. - وذكروا فيه، وجها آخر، وهو أن يكون مبتدأ محذوف الخبر.

«أي فشأني، فحذف المبتدأ، وإن شئت كان المحذوف الخبر، أي: فلى أو عندى».

- وقرأ أُبَيّ بن كعب والأشهب العقيلي من طريق سهل بن يوسف وعيسى بن عمر والكسائي وأبو المتوكل وعبد الله بن مسعود «فصبراً جميلاً» (٢) بالنصب على المصدر.

وذكروا أنه كذلك في مصحف أُبَيّ وأنس بن مالك وأبي صالح. وقراءة النصب ضعيفة عند سيبويه (<sup>1)</sup> والمبرد.

قال النحاس:

وقال العكبرى:

«قال محمد بن يزيد:... بالرفع أوْلَى من النصب؛ لأن المعنى: فالذي عندي صبر جميل، قال: وإنما النّصب الاختيار في الأمر، كما

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۵/۳، الإتحاف /۲۸ ـ ۲۹، ۲۹۳، المكرر /٦٠، التبصيرة والتذكرة /٩٦٠، إعبراب تلاثين سورة /٦٢، المهدب ٢٣٦/١، النشر ٢/٣ ـ ٧.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٨٩/٥، الكشاف ١٢٧/٢، إعراب النحاس ١٢٩/٢، القرطبي ١٥١/٩، معاني الفراء ٢٩/٣، معاني الفراء ٢٩/٣، معاني الزجاج ٩٦/٣، مختصر ابن خالويه ١٦٣، إعبراب ثلاثين سورة ١٩٠، التبيان ١٦٢/٦، مشكل إعبراب القبرآن ٤٢٤/٢، المحبرر ٤٥٩/٧، زاد المسير ١٩٣/٤، فتح القديس ١١٢/٦، روح المعاني ٢٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الجاشية السابقة،، والدر المصون ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٦١/١.

قال جل وعز «فاصبر صبراً جميلاً» المعارج/٥».

وقال مكي:

«... ويجوز النصب على المصدر، ولم يُقْرأ به، على تقدير: فأنا أصبر صبراً.

والرضع الاختيار فيه؛ لأنه ليس بأمر، ولو كان أمراً لكان الاختيار فيه النصب».

وقال الزجاج: «ويجوز في غير القرآن، فصبراً جميلاً».

وقال الفراء: «ولو كان: فصبراً جميلاً، يكون كالآمر لنفسه بالصبر لجاز، وهي في قراءة أُبَيِّ... كذلك على النصب بالألف».

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْ لَى دَلُوهُ فَقَالَ يَكَبُشَرَيْ هَا أَذْ لَى دَلُوهُ فَقَالَ يَكَبُشَرَيْ هَا أَعُلَامُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْ مَلُونَ وَفَيْ

وَجَاءَتُ . تقدَّم الحديث عنه من حيث الإمالة، وحكم الهمزة في الآية/١٦ من هذه السورة.

وَجَاءَتُ سَيَّارَةً (') . أدغم التاء في السين أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام بخلاف عنه.

ـ وقراءة الباقين بإظهار التاء.

فَأَدُّ لَى (") . أماله حمزة والكسائي وخلف.

- والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.
  - . والباقون على الفتح.

يَكُشَّرَي . قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وأبو

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٨، ٢٦٣، النشر ٥/٢، المكرر /٦٠، المهذب ٢٣٦٦/١، البدور /١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٧٥، ٢٦٣، النشر ٣٧/٢، المهذب ٣٣٥/١، البدور /١٦٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٠/١.

بكر راويا عن عاصم «يابُشرك» (١٠ بالف في آخره، وبغيرياء إضافة، وهو نداء للبُشرى، أي أقبلي، وقيل إن هذه الكلمة تستعمل من غير قصد إلى النداء، ولم ينون لأنه لاينصرف بسبب الف التأنيث.

ورَجّح الطبري هذه القراءة، واختارها أبو عبيد.

- وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وأبو جعفر ويعقوب «يابُشْرَايَ» (١) بإثبات ألف، وياء بعده، وهي ياء النفس، وهي مفتوحة، وفتحها من أجل الألف، وهي لغة لبعض قيس.

قال مكي: «واختار أبو عبيد «يابشرى»، بغيرياء، اسم رجل دعاه إلى المستقى، واحتج أبو عبيد في اختياره لذلك أنه يجمع بين المعنيين اسماً لرجل ونداء البشرى.

وتعقب عليه ابن فتيبة فاختار «يابشراي» بالإضافة، لأنها قراءة أهل المدينة ومكة وأبي عمرو، ولم يُجز أن يكون حذف الياء على نداء البشرى، فقال: لاتتادى البشرى إلا بالإضافة إلى النفس...».

ـ وقرئت «يابشراي »<sup>(۲)</sup> بكسر الياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۸۹/٥، مجمع البيان ۲۰/۱۲، السبعة /۳۵۷، الطبري ۲۰/۱۲، الإتحاف /۲۲۲، السرازي ۲۰۸/۱۸، التيسير /۱۲۸، حجة القراءات /۳۵۷، مشكل إعراب القرآن ۲۰۸۱، الحرر /۲۰، حاشية الشهاب ۱۶٤۸، حاشية الجمل ۲۲۷٪، الكافح المحافي ۱۱۲۱، المبسوط /۲۶۰، الكشف عن وجوه القراءات ۲۷۷، العنوان /۱۱۰، إرشاد الكافي /۲۸۰، القرطبي ۲۵۰۸، الكشف عن وجوه القراءات ۲۷۷، العنوان /۱۱۰، إرشاد المبتدي /۲۸۰، القرطبي ۲۹۷۸، شذور الذهب /۲۰، معاني الزجاج ۲۷۲۲، المحرر ۲۲۱۷، المحرر ۲۲۱۷، المحرر ۲۲۱۷، المحرر ۲۲۱۷، المحرر ۲۲۱۷، المحرر ۲۲۱۷، العكبري ۲۷۲۷، القراء المسوب إلى العكبري ۲۷۲۷، وعراب القرآن المسوب إلى الزجاج /۱۲۸، إعراب القراء السبع وعللها ۲۰۲۱، روح المعاني ۲۰۲۱، زاد المسير ۱۹۵۶، فتح القدير ۱۳/۱۰، التذكرة في القراءات الثمان ۲۷۷۷، الدر المصون ۱۵۵۶. اللسان / بشر.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب ١٦٤/٥، وانظرُ حجة الفارسي ٤١٥/٤.

قال الشهاب:

«وقرئ بكسرياء الإضافة لأجل الياء المقدرة قبلها كما سيأتي في «مصرخي» (١٠) .

. وذكر الفراء أنه قرئ: «يابُشْرَيُ» (٢٠).

قال: «ومن قرأ: يابُشْرَيْ بالسكون فهو كقولك: يابني لاتفعل، يكون مضرداً في معنى الإضافة، والعرب تقول: يانفس اصبري، وهو يعني نفسه في الوجهين».

. وقرأ الأعرج وورش عن نافع «يابشراي» (٢) بسكون ياء الإضافة في الوقف والوصل، وهو جمع بين ساكنين على غير حَدِّه.

قال ابن مجاهد:

«ورأيت أصحاب ورش لايعرفون هذا ، ويروون عنه بفتح الياء في هذا كله».

وكان قد ذكر معه «مثوايُ» آية/٣٣ من هذه السورة، «ومحيايُ ومماتي» الأنعام/١٦٢، و«عصايُ» طه/١٨.

وقال الشهاب: «وأما من قرأها بالسكون في الوصل مع التقاء الساكنين فيه على غير حَدِّه فلنيَّة الوقف أجرى الوصل مجراه، أو لأن الألف لمدِّها تقوم مقام الحركة، وعلى كل حال ففيها ضعف من جهة العربية؛ فلذا لم يقرأ بها السبعة هنا، لكنهم رووها عن

<sup>(</sup>١) الآية /٢٢ من سورة إبراهيم «بمصرخيِّ»، وهي قراءة حمزة وجماعة من القراء، وتأتي في موضعها، ومعها بيان موقف العلماء منها.

<sup>(</sup>٢) معانى القراء ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٠/٥، السبعة ٢٥٢ وانظر قبلها ص /٣٤٧، التيسير /١٢٨، الكشاف ١٢٨/١، حجة القراءات /٢٥٧، الحجة لابن خالويه /١٩٤، مختصر ابن خالويه/٦٢، زاد المسير ١٩٤/٤، معاني الفراء ٢٩٧/، حاشية الشهاب ١٦٤/٥، المحرر ٤٦١/٧، روح المعاني ٢٠٣/١٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٣/١، الدر المصون ١٦٥/٤.

قالون وورش في سورة الأنعام، ورويت هنا في بعض التفاسير، واستضعفها أبو عليّ رحمه الله تعالى، ورُدَّ بإجراء الوصل مجرى الوقف...، ونظائره كثيرة في القرآن وغيره».

- وقرأ أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم الجحدري وأبو رجاء وابن أبي عبلة «يابُشْرَيَّ»(۱) ، بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الإضافة، وهي لغة لهذيل ولناس غيرهم، وقيل هي لغة طيء.

وتقدَّم الحديث عن مثل هذه القراءة في الآية/٣٨ من سورة البقرة الفرة المفرن تبع هداى».

قال الفراء: .

"ومن قال: يابشُريَّ، فأضاف وغير الألف إلى الياء فإنه طلب الكسرة التي تلزم ماقبل الياء من المتكلم في كل حال، ألا ترى أنك تقول: هذا غلامِي، فتخفض الميم في كل جهات الإعراب، فحطّوها إذا أضيفت إلى المتكلّم ولم يحطّوها عند غير الياء...».

«هي لغة هذيل يقلبون الألف قبل ياء المتكلم ياء ويدغمونها فيها، فيقولون في «هواي»: هويّ، وياسيدي وموليّ، لأنهم لما لم يَقُدرُوا على كسر ماقبل الياء أتوا بالياء لأنها أخت الكسرة».

وهي عند الطبري قراءة شاذة، لايرى القراءة بها وإن كانت لغة معروفة لإجماع الحجة من القراء على خلافها.

وذهب الطوسي إلى أنه لم يقرأ بها أحد.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹۰/۵، الطبري ۱۲/۱۰، غرائب القرآن ۷۹/۱۲، إعراب النحاس ۱۳۰/۲، معاني الفراء ۲۹۰/۲، المحتسب ۱۳۲/۱، العكبري ۷۲۷/۲، حاشية الشهاب ۱۹۶۸، مشكل إعراب الفرآن ۲۲۱/۱، مشكل إعراب القرآن ۲۲۱/۱، أمالي الشجري ۲۸۱/۱، مشكل إعراب القرآن ۲۲۱/۱، أمالي الشجري ۲۸۱/۱، التبيان ۲۱۲/۱، مختصر ابن خالويه /۲۲، معاني الزجاج ۹۷/۳، إعراب القراءات السبع وعالها ۲۳۰۱. ۲۰۲۰، زاد المسير ۱۹۶/۶، روح المعانى، الدر المصون ۱۹۵/۲.

- وأمال (۱۱) «بُشْرَى»: حمزة والكسائي وخلف وحماد والخزاز عن هبيرة، وهي قراءة عاصم من طريق العليمي.
  - والأزرق وورش بالتقليل.
- والباقون بالفتح، وهي قراءة عاصم من طريق حفص وأبي بكر من أكثر طرق يحيى بن آدم.
- ـ وأمال الراء ابن ذكوان من طريق الصوري، والفتح عنه من طريق الأخفش.
  - . أما أبو عمرو، وقراءته «يابشراي» فعنه ثلاثة أوجه:
    - ١ ـ الفتح وعليه عامة أهل الأداء.
- ٢ ـ الإمالة المحضة، ورواها جماعة منهم الهذلي وابن مهران،
   ووافقه اليزيدي.
  - ٣. الإمالة الصغرى كما نص عليها ابن جبير.

قال في النشر:

«الفتح أَصَحُ رواية، والإمالة أقيس، ووافقه اليزيدي».

قلتُ: وبالفتح يأخذ عامة أهل الأداء في مذهب أبي عمرو، وهو قول ابن مجاهد وبه قرأ الداني، وبذلك ورد النص من طريق السوسي عن اليزيدي وغيره.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۷۹، ٢٦٣، النشر ٢٠/١ ـ ٤١، زاد المسير ١٩٤/٤، التبصرة /٥٤٦، المكرر /٢٠، السبعة /٧٩٧، التيسير/٢٠، غرائب القرآن ٧٩/١٢، مجمع البيان ٢٠/١٢، العنوان/١١٠ الحجة لابن خالويه/١٩٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠/١، التذكرة في القراءات الثمان الحجة لابن خالويه/١٩٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٢/١، المدحرر ٣٢٥/١؛ «وقرأ حمزة ٢٧٩/٢، المهذب ٢٠٢/١، البدور /١٦٠، روح المعاني ٢٠٢/١، المحرر ٢٢٣٧؛ «وقرأ حمزة والكسائي: يا بُشْرِي بالإمالة يميلان ولا يضيفان» كذا ا وصواب التمثيل: يا بُشْرِي، غير أن المحققين الفاضلين لم يتبها إلى قوله: «ولا يضيفان»، الدر المصون ١٦/٤، التقريب والبيان/٢٧أ.

وأسروه

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «وأَسَرُّوهو» (١) بوصل الهاء بواو.

ـ وقراءة الجماعة بهاء الضمير مضمومة «وأُسرّوهُ».

وتقدّم مثل هذا في مواضع كثيرة.

وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ

سروه

ـ قرأ ابن كثير في الوصل «شروهُو»(١٠) بوصل هاء الضمير بواو.

ـ وقراءة الباقين من غير وصل باختلاس حركة الهاء.

وقد استشهد سيبويه (۱) به شروه على قراءة من اختلس حركة الهاء، مشيراً إلى أنه يقرأ أيضاً بوصلها بواو، وهو مذهب ابن كثير الذي ذكرته.

درُهِم مَعَدُودَةٍ - إدغام (٢) الميم في الميم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

ـ والإظهار عن غيرهما.

ـ قرأ ابن كثير في الوصل «فيهي»(<sup>(٣)</sup> بوصل هاء الضمير بياء

ـ والباقون بهاء مكسورة.

وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصَّرَ لِا مُرَأَتِهِ اَحْرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدُأْ وَكَذَاْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَحَىٰ أَلْكَ ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهُ

أَشْتَرَكُ - أماله (۱) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصورى.

<sup>(</sup>۱) السبعة/۱۲۲، النشر ۲۰۰۱، الكتاب ۲۹۱/۲، فهرس سيبويه/۲۸، إرشاد المبتدي/۲۰۷، المهنب ۲۲۲۱، المبدور/۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف /٢٢، المهذب ٢٣٦/١، البدور /١٦٠

<sup>(</sup>٢) السبعة /١٣٢، إرشاد المبتدي /٢٠٧، النشر ٢٠٥/١، المهذب ٢٣٢/١، البدور /١٦٠.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٧/٢، ٤٠، الإتحاف /٧٥، ٧٨، البدور /١٦٠، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٦/١

- . وقراءة ورش والأزرق بالتقليل.
- ـ وقراءة الباقين بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.
  - ـ وقرأ ابن كثير في الوصل «اشتراهو»<sup>(١)</sup> بوصل الهاء بواو.
- . وقراءة الباقين باختلاس حركة الهاء وهي الضمة من غير وصل.

مَثُونَهُ (٢) . أماله حمزة والكسائي وخلف.

- ـ والأزرق وورش بالفتح والتقليل.
  - . والباقون على الفتح.
- ـ وقراءة ابن كثير في الوصل «مثواهو»<sup>(٢)</sup> بوصل الهاء بواو.
  - . وقراءة غيره بالهاء المضمومة من غير وصل.

ـ أماله<sup>(١)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

والفتح والتقليل عن الأزرق وورش، والدوري عن أبى عمرو.

- والباقون على الفتح.

وتقدَّم هذا مراراً، انظر الآية/٨٤ من سورة النساء، والآية/١٢٩ من سورة الأعراف.

لِيُوسُفَ فِي . إدغام (٥) الفاء في الفاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

. والباقون على الإظهار.

<sup>(</sup>۱) السبعة /۱۳۲، النشر ۲۰۰۱، إرشاد المبتدي /۲۰۷، المهذب ۳۳۲/۱، البدور /۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٧٥، ٢٦٣، النشر ٣٧/٢، المكرر /٦٠، المهذب ٣٣٥/١، البدور /١٦٠.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٥/١، إرشاد المبتدي /٢٠٧، السبعة /١٣٣، البدور /١٥٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) وانظر المكرر /٦٠، والتذكرة في القراءات الثمان ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٨١/١، الإتحاف /٢٢، المهذب ٢٣٥/١، البدور /١٦٠.

تَأْوِبيلِ

ٱلنَّاسِ

ءَاتَيْنَهُ

حُكُمًا

ورودته

ـ قراءة أبي عمرو بخلاف عنه وأبي جعفر والأزرق وورش والأصبهاني

والسوسي «تاويل» (١) بإبدال الهمزة الفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ والباقون على تحقيق الهمز.

ـ تقدَّمت الإمالة فيه مراراً، وانظر الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

وَلَمَّا بَلَغُ أَشُدَّهُ مِهَ اللَّيْنَةُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ عَلَيَّكُ

قرأ ابن كثيري الوصل «آتيناهو» (٢) بوصل هاء الضمير بواو،

على مذهبه في القراءة في أمثاله.

ـ وقراءة الجماعة «آتيناهُ» بهاء مختلسة الحركة من غير وصل.

ـ قراءة الجماعة «حُكُماً» بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر،

والمراد به أنه المستولي على الحكم، وقيل: النبوة، وقيل: العقل والفهم. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «حُكُماً» (٣) بضم أوله وثانيه، وهو

من باب إتباع الثاني الأول.

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٱخْسَنَ مَثُوايٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ عَلَيْهُ

ـ فراءة الجماعة «وراودته» (٤) بألف من المراودة.

- وقرئ «روَّدته» "بتشديد الواو من غير ألف وهو في معنى قراءة الجماعة.

وَغَلَّقَ بِهِ الْأَبُوكِ - قراءة الجماعة «وغَلَّقت الأبوابَ»(٥) بتضعيف اللام، وهو تضعيف

<sup>(</sup>١) النشر ٣٩/١. ٣٩٢، ٤٣١، المبسوط /١٠٤، ١٠٨، الإتحاف /٥٣، ٦٤، السبعة /١٣٣.

<sup>(</sup>٢) السبعة /١٣٢، النشر ٥/١٠٠، الإتحاف /٣٤، إرشاد المبتدي /٢٠٧، البدور /١٥٨.

 <sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالویه /٦٣، إعراب القراءات الشواد ١٩١/١.
 (٤) إعراب القراءات الشواد ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر البحر ٢٩٣/٥ حاشية ١٦٧/٥، وحاشية الجمل ٢٤٤٤/٢.

تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب باب.

قال الشهاب:

«والتشديد للتكثير، يعني أنه للتكثيرية المفعول إن قانا بتعدُّدها، فإن التفعيل يكون لتكثير الفاعل والمفعول، فإن لم نقل به فهو لتكثير الفعل، فكأنه غُلِّق مَرَّة بعد مَرَّة، أو بمغلاق بعد مغلاق، وجمع الأبواب حينتُنْ إما لجعل كل جزء منه كأنه باب، أو لجعل تعدُّر إغلاقه بمنزلة تعدُّرو...».

. وذكر ابن جني أنه قرئ «وأَغُلُقتِ الأبواب» (١) ، وانفرد ابن جني بذكرها ، فلم أجدها في مرجع آخر مما بين يَدَيّ.

#### وفي التاج:

«وربما قالوا: أغلقتُ الأبواب يـراد بهـا التكثير، نقلـه سـيبويه، وقال: وهو عربي جيد...»، ومثل هذا عند الجوهري.

#### وذكر بيت الفرزدق:

مازلت أفتح أبواباً وأغلقها حتى أتيتُ أبا عمرو بن عمار وقال الراغب: «وغُلقتُ على التكثير، وذلك إذا أغلقت أبواباً كثيرة، أو أغلقت باباً واحداً مراراً، أو أحكمت إغلاق باب، وعلى هذا قوله تعالى «وغُلقت الأبواب».

ـ قال الأزهري: روى أبو يعلى عن الأصمعي، وعن حماد بن سلمة أنه قال: قرأتُ في مصحف أُبَيّ بن كعب «وتَرَّعت الأبواب».
قال: هو في معنى «غَلَقت الأبواب».

<sup>(</sup>۱) المحتسب ٢٠١/١ وقد ذكرها عرضاً في غير موضعها وذلك في حديثه عن الآية /١٠٣ من سورة التوبة «تُطَهِّرهم»، وقد قرأ الحسن «تُطُهِرُهم» من أَطُهْر، وتقدَّم هذا في موضعه. انظر إعراب النحاس ١٣٢/٢ وانظر التاج والصحاح واللسان والمفردات وبصائر ذوي التمييز / غلق.

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان والتهذيب والتاج / ترُعُ، التكملة والذيل والصلة / ترع.

قال الزبيدي بعد هذا النص:

«قلتُ: وهي أيضاً قراءة أنس رضي الله عنه، وقراءة أبي صالح كما في العباب».

وقالوا:

التُّرعة: البابُ، وفَتَح تُرْعة الدار: أي بابها، وهو مجاز، وبه فُسُر حديث «إن مِنْبَري هذا على تُرْعة من تُرَع الجنة»، كأنه قال: على باب من أبواب الجنة.

وتُرَّع الباب تتريعاً: أغلقه.

وجاء في الحرر لابن عطية (١٠) : «وفي مصحف ابن مسعود: وقُرِّعت الأبواب» وكذلك رويت عن الحسن».

قلتُ: هنا تحريف، صوابه: «وتَرَّعت» كالقراءة السابقة، وفات المحققين إدراكه.

هَيْتَ لَكُ

- قرأ أبو عمرو وعاصم وحفص وحمزة والكسائي ومسروق والحسن ويعقوب وخلف والأعمش، وهي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابن مسعود وقتادة، وهي رواية عن رسول الله على «هَيْتَ...» (٢) بفتح الهاء والتاء وسكون

وبصائر ذوى التمييز / هيت، الدر المصون ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>١) انظر المحرر ٤٧٢/٧.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۹٤/۰، الرازي ۲۹۳/۱، الطبري ۲۱۲/۱۱، العنوان /۱۱، النشر ۲۹۳/۰، التيسير /۱۲۸، فتح القدير ۲۹۳/۰، معاني الفراء ۲۰۲۷، القرطبي ۱۱۳/۰، التبيان ۲۱۸/۱، العكبري ۲۲۸/۰، إعراب النحاس ۱۳۳/۰، المبسوط /۲۲۵، إرشاد المبتدي /۳۸۰، السبعة /۳۲۷، المكرر /۲۰، الكافي ۱۱۳۷، مجمع البيان ۲۷/۱۲، شرح الشاطبية /۲۲۰، غرائب القرآن ۲۳۷۱، فتح الباري ۲۷۶/۸، مجمع البيان ۳۷/۱۲، الإتحاف /۲۲۳، حاشية الجمل ۲۷۶/۱۱، التبصرة /۲۵، الكشف عن وجوه القراءات ۲/۸، معاني الزجاج ۲۰۰/۰، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۰۷/۱، المحرر ۲۷۲/۷، تحفة الأقران /۸۵، روح المعاني ۲۱/۱۲، مغني اللبيب /۲۹۳، اللسان والمفردات والصحاح والتاج.

الياء، ومعناها: تعالُ، وبناء التاء على الفتح إنما هو للتخفيف نحو: أين، وكيف.

#### قال الزجاج:

«فأما الفتح في... فلأنها بمنزلة الأصوات (۱) ، ليس منها فعل يتصرف، ففُتحت التاء لسكونها وسكون الياء، واختير الفتح لأن قبل التاء ياء، كما قالوا: كيف، وأين».

ـ وهذه القراءة عند الزجاج أجود القراءات، وهي عند الطبري أوْلى من غيرها؛ لأنها اللغة المعروفة في العرب دون غيرها، وأنها فيما ذكروا قراءة رسول الله تق.

#### وقال الفراء:

«... عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أقرأني رسول الله ﷺ «هَيْتَ»، ويقال: إنها لغة لأهل حوران (٢) سقطت إلى مكة فتكلموا بها».

وذهب غير الفراء إلى أنها لغة عبرانية «هَيْتُلَخ» أي تعال، فأعربه القرآن، وقال آخر إنها سريانية، وذهب السدي إلى أنها قبطية، وهي عند مجاهد وغيره عربية تدعوه بها إلى نفسها، وهي كلمة حُثّ واقبال.

#### قال أبو حيان:

«ولايبعد اتفاق اللغات في لفظ، فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم، وقال الجوهري: «هُوَّتَ وهَيَّت به صاح فدعاه»،

<sup>(</sup>١) أي مثل مَهُ وصهُ يجب ألا يُعْرَب.

 <sup>(</sup>٢) وإلى مثل هذا ذهب الكسائي، وذكر أبو عليّ أنه سأل شيخاً علماً من حوران فذكر أنها
 لغتهم، وانظر الدر المصون ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) وفي مختصر ابن خالويه /٦٣: «قال الحسن: معنى هيتَ لك «تابَحْ» لكذا ، بالعبرانية: تعالَ. وهو في اللسان والتاج «هَيْتُالُخُ» كذا، ولعل الصواب هيتالخ، وقد طرأ على النص فيهما التصحيف .

ولايبعد (۱) أن يكون مشتقاً من اسم الفعل كما اشتقوا من الجمل نحو: سَبْحَلَ وحَمْدُلَ، ولما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير، بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك، وهيت لك، وهيت لكن».

ـ وقرأ الوليد بن عتبة وأبو العالية «هِنُّتِ» (٢) بكسـر الهاء والتاء مع الهمز.

وقرأ ابن عامر ونافع وأبو جعفر وابن ذكوان والأعرج وشيبة وابن مسعود وابن محيصن وعلي بن أبي طالب «هيْتَ...» (٢٠ بكسر الهاء، وياء بعدها ساكنة، ثم فتح التاء، على وزن قيل وغيض. وذكروا أنها لغة قوم يؤثرون كسر الهاء على فتحها.

ـ وذكروا عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ «هَيِتَ» بكسر الياء (أ)

- وقرأ ابن عامر والحلواني عن هشام، وهي رواية عن ابن مسعود،

<sup>(</sup>١) والكلام لأبي حيان.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۲۰۲/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦٣/٥، إعراب النحاس ١٣٣/٢، التبيان ١١٨/١، الإتحاف ٢٦٣/١، معاني الفراء ٢٠/٤، السبعة /٣٤٧، حاشية الشهاب ١٦٧/٥، العنوان ٢٠/٤، المكسرر ٢٠٠٠، زاد المسير ٢٠١٤، الرازي ١١٦/١٨، إرشاد المبتدي /٢٤٥، الكافح /١١٢، شرح الشاطبية /٢٢٥، حجة القراءات /٨٥٨: «وهي لغة»، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨٨، الكشاف ٢٩٣/١، النشر ٢٩٣/٢، حاشية الجمل ٢٤٤٤، التيسير/١٢٨، فتح الباري ٢٧٥/٨، غرائب القرآن ٢٩٣/١، النبصرة/٢٥١، المحرر ٢٧٧/٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٧/١، مغني اللبيب/٢٩٣، تفسير الماوردي ٢٢٢٢، روح المعاني ٢١١/١٢، شذور الذهب/١٢٠ ـ ١٢١، التذكرة في القراءات الشمان ٢٧٩/٢، المحكم، اللسان، التاج التهذيب/هيت، الدر المصون ١٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات السبع وعللها ٣٠٨/١.

وقالون والوليد بن مسلم عن نافع «هِنُّتَ...»(١) بكسر الهاء، والهمز الساكن. وفتح التاء.

#### قال الشهاب:

«قال الداني ـ رحمه الله تعالى ـ: إنه وهم؛ لكونه فعلاً من التهيُّر، فلا بُدَّ من ضم تائه حينتُنر، وقد تبع في هذا الفارسي في الحجة حيث قال:

إنه وهم من الراوي؛ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يتهيًّا لها بدليل قوله: راودته إلخ، وتبعه جماعة.

لقال الشهاب ان وهي صحيحة ، ومعناها تهيَّا إليَّ أمرُك؛ لأنها لم تتيسَّر لها الخلوة قبل ذلك ، أوحَسنُنَتْ هيأتُك ، أي أقول لك ، وهي صحيحة مرويّة عن هشام ـ رحمه الله ـ من طرق».

#### وقال العكبرى:

"والأشبه أن تكون الهمزة بدلاً من الياء، أو تكون لغة في الكلمة التي هم اسم للفعل، وليست فعلاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف عليه السلام وهو فاسد من وجهين:

. أحدهما: أنه لم يتهيّأ لها، وإنما هي تهيّأت له.

ـ والثاني أنه قال: ولو أراد الخطاب لكان: هِئتَ لي.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹٤/٥، الرازي ۲۱٦/۱۸، غرائب القرآن ۹۳/۱۲، فتح القدير ۱۷/۳، مشكل إعراب القرآن ۲۹۳/۱، اللهرز ۲۹۳/۱، التيسير/۱۲۸، النشير ۲۹۳/۱، المكرر /۲۰، حجة القراءات/۲۵۸، إعراب النحاس ۱۳۳/۲، الكافخ/۱۲۲۱ فتح الباري ۲۷۵/۸، الإتحاف /۲۹۳، العكبري ۲۸۲۷، الكشف عن وجوه القراءات ۸/۲، التبيان ۱۱۸/۱، العنوان /۱۱۰، شرح الشاطبية/۲۲۰، السبعة /۷۶۳، حاشية الجمل ۲۵۵/۱، حاشية الشهاب ۱۱۷/۱، ۱۲۲۰، شرح الشاطبية الشهاب ۱۲۷/۵، حاشية الجمل ۲۵۵/۱، حاشية الشهاب ۱۹۷۵، ۱۲۸۰ والتذكرة في القراءات الثمان ۲۷۹۲، القراءة مع ثبوتها وظهور وجهها»، المحرر ۲۵۷۷، والتذكرة في القراءات الثمان ۲۹۷۳، التاج/ هيت، هيأ، المحكم / هيأ، حجة الفارسي المصون ۲۱۷/۱۲، المحرد ۲۱۷/۱۲، المحون ۱۲۷/۶، روح المعاني ۲۱۱/۱۲، المحون ۱۲۷/۶، المحون ۱۲۷/۲، المحون ۱۲۷/۶، المحون ۱۲۷/۲، المحون ۱۲۷/۶، المحون ۱۲۸۰۸، المحون ۱۲۸۸، المحون ۱۲۸۸، المحون ۱۲۸۰۸، المحون ۱۲

قرأ علي وأبو وائل وأبو رجاء ويحيى وعكرمة ومجاهد والمداجوني لهشام وقتادة وطلحة بن مصرف والمقري وابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وشقيق بن سلمة وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية والحلواني وعاصم، وهشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر وكذلك ابن بكر مولى بني سليم عن هشام وهو رواية الشعبي عن ابن مسعود، وابن عباس وأبو الدرداء «هِنَّتُ...» (۱) بكسر الهاء مع الهمز وضم التاء، ومعناه: تهيَّأْتُ لك.

«وأما هِئْتُ، بالهمز وضم التاء فَفِعْل، يقال فيه: هِئْتُ أَهِيءُ هَيْئَةً كَحِفْتُ مَيْئَةً كَحِفْتُ كَحِفْتُ أَهَاءُ كَخِفْتُ أَهَاءُ كَخِفْتُ أَخَاف، هذا بمعنى خُد...».

وقال أبو عبيدة:

«سُئِل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم الناء مهموزاً، فقال أبو عمرو: باطلٌ جَعْلُها من تهيَّأتُ، اذهبْ فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن هل تعرف أحداً يقول هذا؟!».

وقال الكسائي: «لم تُحْكَ «هِنُّتُ» عن العرب.

قال عكرمة:

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹٤/٥، المحتسب ٢٧٧/١، الرازي ١١٦/١٨، زاد المسير ٢٠١/٤، الطبري ٢٠١/١، مجمع البيان ٢٠/٢، الإتحاف /٢٦٢، شرح الشاطبية /٢٢٥، معاني الفراء ٢٠/٤، العكبري ٢٧٧/١، إعراب النحاس ٢٣٣/١، السبعة /٣٤٧، المكرر/٢٠، الكشاف ٢/٩٢، التبيان ٢١٨/١، مختصر ابن خالويه /٦٢، النشر ٢٩٤/٢، التيسير ١٢٨، فتح الباري ٢٧٤/٨، خاشية الجمل ٢٥٤/١، فتح القدير ٢٦٤، حاشية الشهاب ١٦٧٥، التبصرة /٤٥١، معاني الزجاج الجمل ٢٥٤/١، فتح القدير ٢٦/١، حاشية الشهاب ١٦٧/١، التبصرة /٢٥٠، معاني الزجاج ٢١٠٠١، بصائر ذوي التمييز/ هيأ، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٠١، المحرر ٢٧٤/١، مغني ٢١/١١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٠١، شنور الذهب/٢١، المحرر ٢٧٤٧، مغني اللبيان والصحاح والتاج /هيأ، العين / هاء.

«هِنُّتُ لِك» أي تهيَّأْتُ لك، وتزيَّنْتُ، وتحسَّنتُ، وهي قراءة غير مَرْضية؛ لأنها لم تُسْمَع في العربية».

#### وقال النحاس:

«وهي جيدة عند البصريين؛ لأنه يقال: هاء الرجل يهاء ويهيءُ هيئةً، فهاء يهيء مثل جاء يجيء، وهبئتُ مثل جِئتُ».

. وقرأ زيد بن علي وابن أبي إسحاق وابن محيصن والأعمش وطلحة ابن مصرف وأبو وائل وابن مسعود والهذلي منفرداً عن هشام «هيْتُ»(١) بكسر الهاء، وتسهيل الهمزة، وضم التاء.

. وقرأ ابن كثير وأبو عبد الرحمن السلمي هينتُ (٢٠) مثل: حينتُ، بفتح الهاء، وياء ساكنة، بعدها تاء مضمومة.

#### قال الزجاج:

«ومن قال: هَيْتُ ضَمَّها لأنها في معنى الغايات؛ كأنها قالت: دعائي لك، ولما حذفت الإضافة وتضمنت معناها بُنيت على الضم كما بُنِيت حيثُ ومنذُ ياهذا».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹٤/٥، إعراب النحاس ۱۳۳/۲، غرائب القرآن ۹۳/۱۲، القرطبي ۱٦٣/٩ \_ ١٦٤، مختصر ابن خالويه /٦٣، النشر ۲۹٤/۲، فتح الباري ۲۷٥/۸، العكبري ۲۲۸/۲، حاشية الشهاب ۱٦٧/٥، المحرر ٤٧٥/٧، الطبري ١٣، ١٠٧، روح المعاني ٢١١١/١٢، زاد المسير ١٠٠٧. ٢٠١٠، الدر المصون ١٦٧/٤.

المحكم واللسان والتاج / هيت.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۹٤/٥، إعراب النحاس ۱۳۳/۲، مجمع ۲۷/۲۱، غرائب القرآن ۲۹۲/۲، السبعة ۱۳۷۷، مختصر ابن خالویه ۱۳۲، التیسیر/۱۲۸، النشر ۲۹۶/۲، الحجة لابن خالویه ۱۹۲/۱ الرازي ۱۱۲/۱۸، حاشیة الشهاب ۱۱۲/۵، فتح الباري ۲۷۰/۸، الطبري ۱۱۷/۱۱، المكرر ۱۱۷/۱۰، التبیان ۱۱۸/۱، القرطبي ۱۲۳۹، إرشاد المبتدي/۲۸۰، التبصرة /۵۶۱، شرح الشاطبیة ۱۲۲۲، العکبري /۷۲۸، الإتحاف /۲۲۲، الکشاف ۱۳/۲ الکشاف ۱۲۹/۱، الکشاف عن وجوه القراءات ۲۸۸، حاشیة الجمل ۲۷۶۱٤ معاني الزجاح ۱۲۰/۱، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۰۷۱، المحرر ۷۲۲۷، وح المعاني ۲۱۱/۱۲، مغني اللبیب /۲۹۲، زاد المسیر ۲۱۱/۱۲، شدور الذهب/۱۲۰ ـ ۱۲۱، التذکرة في القراءات الثمان اللبیب ۱۲۹۲، تحفة الأقران /۸۵، الدر المصون ۱۲۷/۲ المحکم واللسان والتهذیب والتاج/ هیت.

وقال العكبرى:

"ومنهم من ضم أي التاءا شَبَّهه بحيث، واللام على هذا للتبيين مثل التي في قولهم: سقياً لك».

- وقرأ ابن عباس بخلاف عنه وأبو الأسود الدؤلي والحسن وابن أبي اسحاق وابن محيصن وعيسى بن عمر الثقفي وعاصم الجحدري وأبو رزين وحميد «هيئت» (١) مثل: جيئر، بفتح الهاء وسكون الياء، وكسر التاء على أصل التقاء الساكنين.

- وقرأ ابن عباس وابن السميفع «هُيِّيتُ» (٢٠ مثل حُيِّيتُ، وهو فعل مبني للمفعول، مُسنَهَّلُ الهمزة من هيَّأْتُ الشيء.

- وقرأ علي وابن عباس وعكرمة وابن مسعود وابن السميفع وابن يعمر والحجدري «هُيِّئْتُ» (٢) وهو فعل صريح كقولك: أُصُلِحُتُ لك، أي: فدونك.

قال ابن جني:

«وأما هُيِّئَتُ، ففعل صريح، كهِئْتُ لك، كقولك: أُصْلِحْتُ لك، أَصْلِحْتُ لك، أَصْلِحْتُ لك، أَي فدونك، وماانتظارك؟... واللام في الك! متعلقة بالفعل نفسه...». وقال العكبري: «والقراءة الخامسة: هُيِّئُتُ لك، وهي غريبة».

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٩٤/٥، فتح الباري ٢٧٥/٨، مجمع البيان ٢٧/١٦، القرطبي ٢٣٨، العكبري ٢٨٨/٢، إعراب النحاس ٢٣٨/١، مختصر ابن خالويه ٢٦، المحتسب ٢٣٣١، الطبري ٢٣٨/١، إعراب النحاف ٢٦٣، النشر ٢٩٥/٢، الكشاف ٢٧/١٢، حاشية الشهاب ١٦٧/١، معاني الزجاج ٢٠٠/١، بصائر ذوي التميييز ٢٦٢/٥، إعراب ثلاثين سورة ١٩٠/، المحرر ٢٧٢٧٤، ووح المعاني ٢١١/١٢، مغني اللبيب ٢٩٣، زاد المسير ٢٠٢/٤، فتح القدير ٢١١/١، الشوارد ٢٢٠٪، تحفة الأقران/٥٨. اللسان والتاج والتهديب والمحكم/هيت، الدر المصون ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۹٤/۵، روح المعاني ۲۱۱/۱۲، الدر المصون ۱٦٧/٤، التقريب والبيان/۲۷ ب. (۳) البحر ۲۹٤/۵، مختصر ابن خالويه /٦٦، المحتسب ۲۳۳۷/۱، العكبري ۲۲۸/۲، حاشية الشهاب ۱٦٨/۵، الكشاف ۱۲۹/۲، فتح الباري ۲۷٤/۸، إعراب القراءات السبع وعللها

٣٠٨/١، المحرر ٤٧٥/٧، زاد السير ٢٠٢/٤.

. وقرأ علي بن أبي طالب وابن خُثَيْم «هينت» (١) بكسر الهاء، بعدها ياء ساكنة، وتاء مكسورة، لالتقاء الساكنين.

ونقل هذه القراءة أبو حيان عن النحاس من غير عزو لقارئ، وقد أخذهذا عن المحرر ولم أجدها عند النحاس، ثم ذكر الزجاج أنها قراءة علي، رضي الله عنه.

. وقرأ علي بن أبي طالب وأُبَيُّ بن كعب «هاأنا لك» (٢٠)

#### تعليقات:

ـ قال ابن مسعود (<sup>1)</sup> :

«قد سمعتُ القرّاء، فسمعتُهم متقاربين، فاقرأوا كما عُلِّمتم، وإياكم والتطع والاختلاف، فإنما هو كقول أحدكم: هلُمَّ وتعال». وجاء النصفي القرطبي (٤).

«قال عبد الله بن مسعود: «لاتقطعوا في القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدكم: هلم منال من الله وتعال».

وذكر أبو حيان أنها تسع قراءات، وذكر صاحب التاج أنهم أوصلوا القراءات إلى سبع، وإلى مثل هذا ذهب الشهاب، والنحاس، والقرطبي.

قلتُ: وبعد حَصْرِ هذه القراءات وجمعها من مظانَّها فقد بلَّغَتْ إحدى عشرة قراءة على النحو الذي ترى.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹٤/۵، انظر إعراب النحاس ۱۳۳/۲ القراءة ليست فيه، معاني الزجاج ۱۰۰/۳، وفتح الباري ۲۷۵/۸: «وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهما»، مغني اللبيب ۲۹۳/، المحرر ۲۷۵/۷، زاد المسير ۲۰۳/۶.

<sup>(</sup>٢) الضبط في معاني الزجاج فيه أخطاء وقع فيها المحقق، فلا أطمئن إلى عزوها إلى علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالويه /٦٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٨/١، زاد المسير ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٠٧/١٢، القرطبي ١٦٣/٩.

مثواي

قال النحاس:

"فيها سبع قراءات...، فمن أَجَلٌ مافيها وأَصَحُه إسناداً مارواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ: هَيْتَ لك، قال: فقلتُ: إن قوماً يقرأونها: هيتَ لك، فقال: إنما أقرأ كما عُلمت...

لَكُ قَالَ - أدغم(١)

- أدغم (۱) الكاف في القاف أبو عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار. - قرأ نافع وابن كثر وأبو عمره وأبو حوف وابن محرمين والمنابع

إِنَّهُ, رَبِّنَ أَحْسَنَ - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «إنه ربّي أحسنن "() بفتح ياء الإضافة.

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «إنه رَبِّيُ أَحسن» (٢) بسكون الياء.

آ ـ قراءة الجماعة «مثواي» بألف بعد الياء.

- وقرأ أبو الطُّفيل والجحدري «مثوَيَّ»<sup>(٣)</sup> .

وذكرت من قبل قراءته «بُشْرَىً» في الآية/١٩ من هذه السورة. بالإمالة:(1)

. أمال الدوري عن الكسائي «مَثْوَاي».

. وقرأ الأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- وقراءة الباقين بالفتح، فلم يميلوا للتنبيه على رسمها بالألف.

### ج ـ حركة الياء «مثواي إنه»:

. قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع في المشهور عنه وعاصم

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٣/١، الإتحاف/٢٤، البدور/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) التيسير/١٣١، غرائب القرآن ٢ / ٩٣، المبسوط/٢٤٩، الكافي/١١٢، المكرر/٦٠، الإتحاف/١٠٩ ، ٢٦٣، الكشف عن وجوه القراءات ١٧/٢، العنوان /١١٠، السبعة /٣٥٣، النشر ١٦٣/ ـ ١٦٤،

<sup>.</sup> ٢٩٦، إرشاد المبتدي/٣٨٥، التبصرة/٥٥٠، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٤/٥ ، المحرر ٤٧٦/٧ ، الدر المصون ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٧٨، ٣٦٣، الكرر/٦٠، النشـر ٣/٢، ٤٩ ــ ٥٠، التبصـرة/٣٧٩، العنـوان/٦٠، التدكرة في القراءات الثمان ٢٠٨/٢.

وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «مثوايَ إِنَّهُ» (١) بفتح الياء.

ـ وقرأ ورش عن نافع «مثواي إنه» (١) بسكون الياء من إجراء الوصل مجرى الوقف.

قال ابن مجاهد بعد ذكر هذه القراءة:

«ورأيت أصحاب ورش لايعرفون هذا ، ويروون عنه بفتح الساء في هذا كُلّه».

# وَلَقَدْهَمَّتْ بِلِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَنَ زَيِّهِ ، كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَلَقَدْهَمَّتْ بِلَهِ اللَّهُ وَالْفَحْشَ الْمُؤْمَنُ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ عَلَيْهُ

رَءَ الْ

لِنَصْرِفَ

ـ أمال الراء والهمزة حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وأبو بكر في رواية الجمهور عن يحيى، والأكثرون عن الداجوني عن هشام والأعمش «رأي».

- وقرأ الأزرق وورش بالتقليل فيهما، ولهما في الهمزة المدُّ والتوسط والقصر على أصل ورش.
  - . وأمال الهمزة وفتح الراء أبو عمرو «رأى».
- وعن السوسي خلاف في الراء، فقد انفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء عن السوسي، وذكر غيره عنه الفتح.
- ـ وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وحفص عن عاصم وقالون والحلواني عن هشام والعليمي عن أبي بكر بفتح الهمزة والراء معاً «رَأَى».

ـ قراءة الجماعة بنون العظمة «لِنَصُرِفَ».

<sup>(</sup>۱) السبعة /٣٤٧، ٣٥٣ ـ ٣٥٤، المبسوط/٣٤٩، وفي الإتحاف /٢١٠: «واتفقوا على فتح: أحسن مثواي إنه»، ومثل هذا في النشر ١٦٩/٢، التيسير /٦٥ ـ ٦٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٦/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨/٢، التقريب والبيان/٣٧ أ.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٨٦، ٢٦٤، النشر ٤٤/٢، المكرر/٦٠، البدور/١٦٠، المهذب ٢٣٥/١.

- وقرأ الأعمش «لِيَصْرِفَ»(١) بياء الغيبة، ويعود الضمير على «رَبِّه».

ٱلسُّوَءُ ٣٠٠

المنخلصين

ـ لحمزة وهشام في الوقف وجهان:

١ . النقل: أي نقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها.

٢ - الإدغام: تخفف الهمزة بإبدالها واواً، ثم يدغم ماقبلها فيها، فتصبح صورتها: «السُو».

وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ ﴿ ﴿ فَهُ هَمْ زَبَّانَ مِنْ كُلَمْتِينَ ، الأُولَى مَفْتُوحَة ، والثانية مَكَسُورة ، و وفيهما مايلي:

- الأول: تسهيل الهمزة الثانية كالياء، وتحقيق الأولى، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس.

- الثاني: تحقيق الهمزتين: وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ويعقوب وروح وخلف والحسن والأعمش.

- الثالث: في الوقف: إذا وقف حمزة وهشام على «الفحشاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر.

- قرأ عاصم وحمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلف والأعمش والحسن «المُخْلَصِين» (1) بفتح الله اسم مفعول، من أخلصهم الله أي اجتباهم واختارهم.

- وقرأ أبو عمرو ابن عامر وابن كثير ويعقوب والحسن وابو رجاء «المُخْلِصين» (٤)

<sup>(</sup>١) البحر ٢٩٦/٥، المحرر ٤٨٢/٧)، روح المعاني ٢١٧/١٢، الدر المصون ١٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٢، النشر ٢٦٣/١، البدور/٦٦٠. (٣) الإتحاف/٥٥، ٢٦٤، المكرر/٢٠، النشر ٢٨٨/١، المهذب ٣٣٤/١، البدور/١٦٠.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٩٦/٥، الرازي ١١٩/١٨، ١٢٣، غرائب القرآن ٣٣/١٢، السبعة /٣٤٨، النشر ٢٩٥/٢ الطبري ٢٩٨١، الإتحاف /٢٦٤، الحجة لابن خالويه /١٩٤، مجمع البيان ٣٩/١٢، التيسير ١٦٤، مرح الطبري ١١٤/١٢، الإتحاف /١٢٠، الحجة لابن خالويه /١٩٤، مجمع البيان ٢٩/١٦، التيسير ١٢٨، المسبوط /٢٤٦، فتح الشاطبية /٢٢٨، المبسوط /١٢٠، حاشية الجمل ٢٤٢٠٤، الشهاب البيضاوي ١١٩/٥، الكثر ف القدير ١١٠، القراءات ٢٧٩/١، حجة القراءات /٣٥٨، العنوان /١١٠، العكبري ٢٧٩/٢، التبصرة /٧٤٨، معاني الزجاج ٢١٠٠، الكشاف /١٣١١، المحرر ٧ /٤٨٢، إعراب القراءات السبع وعالها المحرد ٤٨٢/٢، تفسير الماوردي ٢١٠٢، روح المعاني ٢١٧/١، زاد المسير ٢١٠٤، التذكرة، في القراءات الشمان والتهذيب/ خلص، الدر المصون ١٠٠٤.

بكسراللام اسم فاعل من «أُخلَّصَ»، والمفعول محنوف، أي: المخلِصين أنفسهم أو دينهم.

وَٱسۡتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ
قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً الإِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَاكُ ٱلِيعُرُ عَنَى

ـ قراءة الجماعة «قَدَّتْ» بالدال، والقدّ: مطلق الشَّقِّ.

قال أبو حيان:

«والقدّ القطع، والشَّق، وأكثر استعماله فيما كان طولاً...».

ـ وقرئ «قَطُّتُ» (١) بالطاء.

قال أبو حيان: «والمُّطُّ يستعمل فيما كان عَرْضاً».

ـ قراءة الجماعة «من دُبُرٍ» (٢٠ بضم الدال والباء، وتنوين الراء تنوين كسر لأنه بمعنى خلف يوسف عليه السلام.

ـ وقرأ الحسن ومحبوب عن أبي عمرو «من دُبْرٍ» (٢) بضم الدال وسكون الباء والتنوين، وتسكين العين للتخفيف، وهي لغة الحجاز وأسد.

. وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق والعطاردي وأبو الزناد ونوح القارئ، والجارود بن أبي سبرة بخلاف وأبو رجاء في رواية «من دُبُرُه (\*) بثلاث ضمات من غير تنوين، وهو مبني على الضم؛ لأنه فُطع عن الإضافة، والأصل من دُبُرِه، وهو ضعيف؛ لأن الإضافة

وو مِن دبرِ

ے۔ ولد ت

<sup>(</sup>۱) حاشية الشهاب ١٧٠/٥، وفي روح المعاني ٢١٨/١٢ «ويؤيده مانقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة: وقُطّ ، وقد وجد ذلك في مصحف المفضل بن حرب، وانظر الدر المصون ١٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٩٨/٥، العكبري ٧٢٩/٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، المحرر ٤٨٥/٧.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٨/٥، الإتحاف ٢٦٤٠، القرطبي ١٧٤/٩، الكشاف ١٣٢/٢، غرائب القرآن ٢٢/١٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، معانى الزجاج ١٠٢/٣، المحرر ٢٨٦/٧، روح المعاني ٢٢٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٩٨/٥، القرطبي ١٧٤/٩، المحتسب ٣٣٨/١، فتح القديـر ١٩/٣، مجمع البيـان ٤٥/١٢، وأنظر إعراب النحاس ١٣٦/٢، العكبري ٧٢٩/٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، معاني الزجاج ١٠٣/٢، وانظر مختصر ابن خالويه/٦٣، الحرر ٤٨٥/٧، روح المعاني ٢٢٣/١٢، الدر المصون ١٧١/٤.

لاتلزمه كما تلزم الظروف المبنية لقطعها عن الإضافة.

قال أبو حيان: «جعلوهما غاية...، ومعنى الغاية أن يصير المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غايته، والأصل إعرابهما لأنهما اسمان متمكنان وليسا بظرفين» اهـ. الحديث هنا عن قبلُ ودبرُ.

وقال أبو حاتم: «وهذاردي، في العربية وإنما يقع هذا البناء في الظروف».
وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود أيضاً في رواية عنهم،
وكذا نوح القارئ في رواية «من دُبْرُ» بإسكان الباء مع البناء
على الضم، وتخريج هذه القراءة كالذي تقدَّم في القراءة السابقة، والإسكان لتخفيف تتابع الحركات.

- وعن ابن أبي إسحاق أنه قرأ «من دُبُرَ» بضم الباء وفتح الراء من غير تنوين، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، كأنه علم للجهة، أو كأنه علم للجنس، قال الشهاب: «وفيه نظر».

قال الزجاج: «أما الفتح فبعيد في قوله: ... ومن دُبْرَ اكذا ضبط بسكون الباءا، لأن الذي يفتح يجعله مبنياً على الفتح، فيشبهه بما لاينصرف، فيجعله ممتنعاً من الصرف لأنه معرفة ومُزال عن بابه، وهذا الوجه يجيزه البصريون».

وقال: «وقد روي عن ابن أبي إسحاق الفتح والضم جميعاً، والفتح أكثر في الرواية عنه (٢٠)، ولاأعلم أحداً من البصريين ذكر الفتح غيره».

وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا . قراءة الجماعة «وألفيا...».

<sup>(</sup>١) البحر ٢٩٨/٥، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، المحرر ٤٨٦/٧، الدر المصون ١٧١/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۹۸/۵، حاشية الشهاب ۱۷۲/۵، الكشاف ۱۳/۲، إعبراب النجاس ۱۳۲/۲ ـ ۱۳۷، معانى الزجاج ۱۰۳/۳، روح المعانى، ۲۲۳/۲۱.

<sup>(</sup>٣) في معاني الزجاج ١٠٣/٣ علق المحقق في الحاشية بقوله: «من قُبل» كذا ا بفتح القاف والباء ١، وليس كذلك فالمراد فتح اللام منه، وكذا فتح الراء من دُبُرَ، فهو المسهور عن ابن أبي إسحاق، وفي تحقيق هذا الكتاب سقطات كثيرة.

ـ وقـرأ عبـد الله بـن مسـعود «ووجـدا...» (() وهـي في معنـى قـراءة الجماعة، وتحمل قراءته على التفسير، وهذا شأن أغلب ماروي عنه. قراءة حمزة في الوقف بإبدال (٢) الهمزة ياءً مفتوحة.

بِأَهْلِكَ

ـ قراءة الجماعة «أو عذابٌ أليم» (٢) بالرفع عطفاً على المسدر المؤول من «أن يُسْجَن»،

أَوْعَذَابُ أَلِيدٌ

والتقدير: ماجزاء... إلا السجنُ أو عذابٌ، والمصدر المؤول خبر المبتدأ: جزاءُ، وما نافيه، أو استفهامية، على تقدير: أيّ شيء جزاؤه إلا السجن؟.

ـ وقرأ زيد بن علي «أو عذاباً أليماً» (') بالنصب، وقدرّه الكسائي: أو يعذّب عذاباً أليماً، أي بالنصب على المصدر.

وَشَهِ دَشَاهِدُ - قراءة أبي عمرو(٥) ويعقوب بإدغام الدال في الشين وبالإظهار. مِن قُبُلٍ» (١) بضم الباء فيه والتنوين.

<sup>(</sup>١) روح المعانى ٢١٨/١٢، ولم أجد هذه القراءة في مرجع آخر مما بين يدي.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٤٢٨، الإتحاف /٦٧. ٦٨.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٧/٥، حاشية الشهاب ١٧٠/٥، وفي إعراب النحاس ١٣٥/٢: «ويجوز: أو عذاباً أليماً، بمعنى: ويعذب عذاباً أليماً»، ومثل هذا في القرطبي ١٧١/٩، روح المعاني ٢١٩/١٢، وانظر معانى الأخفش ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية السابقة، والدر المصون ١٧١/٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩١/١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٢٦٣٦، البدور /١٦٠.

<sup>(</sup>٦) البحر ٢٩٨/٥، العكبري ٢٢٩/٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، معاني الزجاج ١٠٣/٣، المحرر ٤٨٥/٧، وانظر التاج/قبل.

ـ وقرأ الحسن ومحبوب عن أبي عمرو «من قَبْلِ» (١) بضم الدال وسكون الباء والتنوين، وهي لغة الحجاز وأسد.

- وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق والعطاردي وأبو الزناد ونوح القارئ والجارود بن أبي سبرة بخلاف وأبو رجاء في رواية «من قُبُلُ» (`` بثلاث ضمات من غير تنوين وهو مبني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة، والأصل: من قُبُلِه، وهو ضعيف؛ لأن الإضافة لاتلزمه كما تلزم الظروف المبنية لقطعها عن الإضافة، وهو عند أبي حاتم ردىء، وتقدَّم مثل هذا البيان في «دبره» قبل قليل.

- وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود أيضاً في رواية «من فُبلُ» (٢) بإسكان الباء مع البناء على الضم، والإسكان للتخفيف، وتخريج البناء على الضم حاله كالذي تقدَّم في القراءة السابقة.

. وقرأ ابن أبي إسحاق «من قُبُلَ» بضم الباء وفتح الراء من غير تنوين، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، كأنه علم للجهة وذكر الزجاج أن الرواية بالفتح عنه أكثر من الرواية بالضم، وتقدَّم بيانٌ أوْفَى من هذا في «دُبُر» في الآية السابقة، وحسبي وحسبك ماتقدَّم.

. قرأ أبو عمرو والكسائي وقالون وأبو جعفر والحسن واليزيدي

<sup>(</sup>۱) البحر /۲۹۸، الإتحاف /۲٦٤، القرطبي ١٧٤/٩، الكشاف ١٣٢/٢، غرائب ٩٣/١٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، معاني الزجاج ١٠٣/٢، مختصر ابن خالويه/٦٣، المحرر ٤٨٦/٧، روح المعاني ٢٣٣/١٢، وانظر التاج /قبل

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٩٨/٥، القرطبي ١٧٤/٩، المحتسب ٣٣٨/١، فتح القديد ١٩/٣، مجمع البيان (٢) البحر ٤٩٨/٥، القرطبي ١٧٢/٠، العكبري ٢٣٨/٠، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، معاني الزجاج ١٠٣/٣، مختصر ابن خالويه /٦٣، روح المعاني ٢٢٣/١٢، المحرر ٤٨٥/٧ ـ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٨/٥، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، المحرر ٤٨٦/٧.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٩٨/٥، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، الكشاف ١٣٢/٠، إعراب النحاس ١٣٦/٢ ـ ١٢٧، معاني الزجاج ١٣٦/٣، روح المعاني ٢٢٣/١٢، الدر المصون ١٧١/٤.

ء فَذَ

ر ور وهو

رَءَا

«وَهُوَّ» (١) بسكون الياء، وهي لغة نجد.

- وقراءة الباقين «وَهُوَ» بضمها، وهي لغة الحجاز.

ـ وقراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «وهُوَهُ» .

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ عَلَيْكَ

ـ قراءة الجماعة «قُدَّ» بالدال.

- وذكر أبو حيان أنه قرئ «قُطً» (" بالطاء، وذكر قبل هذا أن القَدَّ القطعُ والشقُّ، وأكثر استعمائه فيما كان طولاً، وأن القَطّ يستعمل فيما كان عرضاً.

- تقدّمت القراءتان بسكون الهاء وضمها ، ثم الوقف في الآية السابقة.

فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ، قُدُّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿

ـ قراءة الجماعة «رأى».

ـ وتقدُّمت الإمالة فيه في الآية /٤٢ من هذه السورة.

. وإذا وقف عليه حمزة سهَّل (١) الهمزة.

. وقرأ الحسن «رَى» (أ) بألف من غير همز.

قُدَّ مِن دُبُرٍ - ذكر أبو حيان أنه قرئ «قُطّ» بالطاء، ولم يعين موضعه، ولَّدَ مِن دُبُرٍ ولَمْ يعين موضعه، ولذلك ذكرت القراءة في الآيتين، ونقله عن ابن عطية.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٩/٢، الإتحاف /١٣٢، السبعة /١٥١، إرشاد المبتدى /٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /١٣٢، إرشاد المبتدي /٢١٧، النشر ٢١٠/٢، وانظر ص/١٣٥.

 <sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٧/٥، وانظر روح المعاني/٢١٨. وقد ذكر أنه كذلك في مصحف المفضل بن حرب،
 الدر المصون ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المكرر /٦٠.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف /٢٦٤ قال: «بألف من غير همز في هذه الكلمة للإتباع» كذا ١١.

<sup>(</sup>٦) البحر ٢٩٧/٥، المحرر ٤٨٦/٧، روح المعاني ٢١٨/١٢.

ـ وقال المفضل بن حرب: رأيت في مصحف «عُطَّ من دُبُرٍ» (١) أي شُوَّ. قال الزبيدي: «ونقله الليث، قال الصاغاني: ولم أعلم أحداً من أهل الشواذ قرأ بها».

وجاء النص في البحر عن المفضل «قُطُّ من دُبُر» (\*)

ويغلب على ظني أن فيه تحريفاً، وأن صواب الرواية «عُطّ» وكذلك جاءت عند القرطبي والزبيدي في التاج.

ومما يؤيد هذا أنه جاء في المطبوع من المحرر «قط»، وفي الحاشية (٣): جاء في بعض النسخ عُطّ بالعين المهملة، وآثرنا التي نقلها أبو حيان في البحر». كذا لولا وجه لهذا الإيثار عندي.

كَيْدِكُنُّ ...كَيْدِكُنَّ

ر ر ر دوسف

ـ قراءة يعقوب في الوقف بخلاف عنه بهاء السكت «كيدكُنّهُ... كيدكُنّهُ» (٢٠).

وخَصَّ جماعة هذا الوقف بما كان بعد الهاء مثل فيهنَّ وعليهنَّ. قال في النشر: «وقد أطلقه \_ يعني الجمع المؤنث \_ بعضهم، وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعد هاء كما مَثَّلُوا به...».

يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَاً وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ٢

. قراءة الجماعة «يوسفُ» بضم الفاء على تقدير: يايوسفُ.

- وقرأ الأعمش «يوسف) «أن بفتح الفاء، أخرج على أصل باب النداء

وهو النصبُ

<sup>(</sup>١) القرطبي ١٧١/٩، وانظر التاج /عطط.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٩٧/٥، وانظر المحرر ٤٨٦/٧، وروح المعاني ٢١٨/١٢

<sup>(</sup>٣) الإتحاف /١٠٤، النشر ١٣٥/٢، وانظر البدور /١٦٠، والمهذب ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) العكبري ٧٣٠/٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، روح المعاني ١٢، ٢٢٤، الدر المصون ٤/١٧١، إعراب القراءات الشواذ ٦٩٥/١.

أعُرِضُ

#### قال العكبرى:

«والأشبه أن يكون أخرجه على أصل المنادى...، وقيل: لم تُضبَط هذه القراءة عن الأعمش.

والأشبه أن يكون وقف على الكلمة ثم وصل، وأجرى الوصل مجرى الوقف، فألقى حركة الهمزة على الفاء، وحذفها، فصار اللفظ بها «يوسفُ اعْرضْ».

وهذا كما حُكي: الله اكبر<sup>(۱)</sup> ، أشهد ان لا ، بالوصل والفتح». وقال الشهاب:

«وقرئ بفتح الفاء من غير تنوين، فقيل إنها غير ثابتة، وقيل إنها حركة إعراب فهو منصوب، وقيل أجرى الوقف مجرى الوصل، ونقل له حركة الهمزة».

- قراءة الجماعة «أُعرِضْ» على الأمر ليوسف.

ـ وروى الحلبي عن عبد الوارث «أَعْرَضَ» (أَعْرَضَ» على لفظ الماضي. أي: يوسفُ أَعْرَض.

ويوسف على هذه القراءة مبتدأ ، ومابعده خبر عنه.

قال العكبري: «وفيه ضعف؛ لقوله: «واستغفري»، وكان الأشبه أن يكون أأى على القراءة بالماضيا بالفاء: فاستغفري».

إِنَّكِ كُنتِ . أدغم (٢) أبو عمرو ويعقوب الكاف في الكاف، وعنهما الإظهار. مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ . قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وقفاً ووصلاً «من الخاطِين» (٤) .

<sup>(</sup>١) والأصل: الله أَكْبُرُ. نقلت حركة الهمزة إلى الهاء بعد سلب حركتها فصارت: الله اكبرُ: ومثله/أشهد أن لاإله إلاّ الله.

<sup>(</sup>٢) العكبري ٧٣٠/٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، زاد المسير ٢١٣/٤، روح المعاني ٢٢٤/١٢، الـدر المصون ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/١. ٢٩١، الإتحاف /٢٢، المهذب ٢٣٦٦، البدور /١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٥٦، ٧١، النشر ٧/١٩٧١، ٤٣٧. ٤٣٨، البدور /١٦٠، المهذب ٢٢٥/١.

ـ وعن حمزة في الوقف وجهان:

آ - الأول كقراءة أبي جعفر «من الخاطين» بحدف الهمزة.

ب - الثاني: تسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

وتقدَّم مثل هذا في الصابئين في الآية/٦٢ من سورة البقرة، وكذا في الآية/٦٥ «خاسئين».

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَلَنَهَا عَن نَّفُسِةِ - قَدَّ شَغَفَهَا ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْ

- قراءة الجماعة بكسر أوله «نِسوةٌ»(١)، وهو جمع قلة، أو اسم جمع

- وقرأ الأعمش والمفضل وأبو عبد الرحمن السلمي، وسليمان «نُسُوْءٌ» (١) بضم النون في أوله، وهو اسم جمع.

قال الشهاب: «وبالضم قرأ...، كما في القرطبي . رحمه الله ـ فلا عبرة بمن أنكرها».

وفي حاشية الجمل نقلاً عن السمين:

«والمشهور كسر نونها، ويحوز ضمها في لغة، ونقلها أبو البقاء قراءة، ولم أحفظه، وإذا ضُمَّت نونه كان اسم جمع بلا خلاف، والنساء جمع كثرة أيضاً، ولا واحد له من لفظه».

وقال العكبري:

«يُقرأ بكسر النون وضَمُّها ، وهما لغتان».

قلتُ: يأتيك بيان أوفى من هذا في القراءة في الآية/٥٠ «مابال

<sup>(</sup>۱) القرطبي ۱۷٦/۹، العكبري ۷۲۰/۲، الكشاف ۱۳۳/۱: «وفيه لفتان . . .»، حاشية الجمل ٢٤٩/١: «يقال نسوةً وفيه لفتان الزجاج ١٠٤/٣: «يقال نسوةً ونُسوةً ، بالضم والكسر»، الدر المصون ١٧٢/٤.

وانظر التاج/نسو، وفي المصباح/«النسوة: بكسر النون أفصح من ضمُّها».

النسوة الضم قراءة عدد من القراء، وهم كُثُر.

أَمْرَأُتُ (١) عراءة جميع القراء في الوصل بالتاء «امرأتُ...».

. وأما في الوقف:

- فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب واليزيدي وابن محيصن والحسن «امرأه» بالهاء، وهي لغة قريش.

ـ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمـزة وأبو جعفر بالتاء «امرأتْ»، وهو الموافق للرسم، وهي لغة طيء.

- والأزق وورش بالفتح والتقليل.

. والباقون على الفتح.

قَدُّ شَغَفَهَا . قرأ أبو عمرو والكسائي وحمزة وهشام وخلف وابن محيصن بإدغام الدال في الشين، وصورة القراءة: «فَشَّغَفَها» ""، وتمثيلها عند علماء القراءة «قد شُغفها».

. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب وقالون بإظهار الدال.

شَغَفَهَا . قراءة الجمهور «شَغَفَها» (1) بالغين المعجمة المفتوحة.

ورجّح الطبري هذه القراءة على غيرها، وذهب النحاس إلى أنه المعروف من كلام العرب.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٣٧/٢، الإتحاف /١٠٣ ، ٢٦٤، النشر ١٣٠/٢، المكرر /٦٠، حاشية الجمل ٤٤٩/٢، المهذب ٢٣٦/١، البدور /٦٠.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٧٥، ٢٦٤، النشر ٣٧/٢، المهذب ٣٣٩/١، البدور /١٦٠، التذكرة في الضراءات الثمان ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٠١/٥، المكرر/٦٠، الإتحاف/٢٦٤، النشر ٣/٢.٤، غرائب القرآن ٩٣/١٢، المحرر (٣) البحر ٤٩١/٧، المقراء ٤٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٠١/٥، الطبري ٢١٨/١٢، حاشية الجمل ٤٤٩/٢، تذكرة النحاة /١٤٧، المحتسب (٤) البحر ٣٣٩/١ فتح القدير ٢١/٣، وانظر اللسان والتهذيب/شغف.

- وقرأ ثابت البناني وأبو الأشهب «شَعِفُها» (1) بالغين المعجمة المكسورة، وهي لغة تميم، ومابين يديّ من المراجع ذكرتها لأبي الأشهب، وإنفرد أبو حيان بذكرها لثابت. وهي كذلك عند السمين. وذهب النحاس إلى أن الكسر غير معروف في كلام العرب. . وقرأ علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد والشعبي وعوف بن أبي جميلة الأعرابي وقتادة، وعمر بن عبد العزيز والأعرج ومجاهد وحميد والزهري والحسن بخلاف عنهم ويحيى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء وسعيد بن جبير وثابت البنانيّ وزيد بن قطيب ومحمد بن السميفع اليماني وابنن أبي مريم وشبل عن ابن كثير والبزي عن ابن محيصن وابن أبي عبلة «شُعَفها» (٢٠ بالعين المهملة المفتوحة. قال الزجاح:

«... ومعنى شَعَفَها ذهب بهيا كُلَّ مذهب، مشتق مين شيعفات الجبال، أي رؤوس الجبال، فإذا قلت فلان مشعوف بكذا فمعناه أنه قد ذهب به الحبُّ أقصى المذاهب».

<sup>(</sup>١) البحر ٣٠١/٥، بصائر ذوي التمييز /شعف، التاج /شغف وشعف، وانظر القرطبي ٩/٧٧١ وإعراب النحاس ١٣٧/٢: «وحكي ... بكسر الغين ... » وعنه نقل القرطبي ، فتح القدير ٢١/٣، الدر المصون ٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) البحـر ٥، ٣٠١، الطبري ١١٨/١٢، الكشـاف ١٣٣/٢/المحـرر ٤٩٠/٧، القرطبي ١٧٦/٩، الإتحاف ٢٦٤، مجمع البيان ٤٩/١٢، زاد المسير ٢١٥/٤، معناني الفتراء ٤٢/٢، المحتسب ٣٣٩/١، حاشية الشهاب ١٧٣/٥، العكبري ٢/ ٧٣٠، الرازي ١٢٩/١٨: «جماعة من الصحابة والتابعين»، فتح الباري ٢٧٢/٨، تذكرة النحاة/١٤٧، معانى الزجاج ١٠٥/٣، إعراب تلاثين سورة /١٨٦، بصائر ذوى التمييز/«شعف»، إعراب النحاس ١٣٧/٢، مجالس العلماء /٣٣٥، إعراب القراءات وعللها ٢٢/١، روح المعاني ٢٢٦/١٢، الأشباه والنظائر ٣/١٠٠، فتح القديـر ٢١/٣، شرح التسهيل لابن عقيل١/١٤٠، التقريب والبيان/٣٧ ب.

التاج/شعف وشغف، وانظر اللسان والتهذيب والصحاح والمحكم والمفردات/شعف، الدر المصون ١٧٣/٤

وقال النحاس:

«ولايعرف في كلم العرب إلا «شَغَفها» بفتح الغين، وكذا «شُغَفُها» أي تركها مشعوفة».

- . وقرأ الحسن «قد شُغُفها» (١) بضم الغين.
- . وقرأ ثابت البناني وأبو رجاء وأبو الأشهب «شَعِفها» ( بكسر العمن المهملة.

قال الفيروزأبادي وغيره: «أي علقها حباً وعشقاً».

. وقرأ معاوية بن ثابت البناني «سَعَفها» (٢) بالسين والعين غير معجمتن.

إِنَّا لَنَرَسْهَا ـ أمال (1) «نراها» أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصوري.

- . والأزرق وورش بالتقليل.
- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَاوَ الَّتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَاهَذَا بَشْرًا إِنْ هَلَذَا إِلَامَلَكُ كَرِيمُ اللَّهِ

ـ قراءة يعقوب في الوقف «بمكرهنَّهُ» (٥) بهاء السكت، بخلاف عنه.

بِمَكْرِهِنَّ

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٠١/٥، بصائر ذوي التمييز «شغف»، روح المعاني ٢٢٦/١٢، المحرر ٤٩١/٧، التاج /شعف، شغف، الدر المصون ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٦٩٦/١ وانظر الحاشية/٢.

 <sup>(</sup>٤) الإتحاف /٧٥، ٧٨، ٢٦٤، النشر ٢٧/٢، ٤٠، البدور /١٦٢، المهذب ٢٣٩/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٩١.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف /١٠٤، النشر ١٣٦/٢، البدور /١٦٠، المهذب ٢٣٦٦.

إِلَيْهِنَّ

لَمُ<sup>و</sup>نَّةً

15

والهاء هنا لبيان حركة الموقوف عليه، وهو النون.

ـ فراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «إلِهُنَّهُ» . .

. وعنه ضم الهاء على كل حال، فهو مذهبه في القراءة.

- قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «لَهُنَّهُ» (١٠) .

ـ قراءة الجماعة «مُتَّكأً» (٢) بالهمز، وتشديد التاء، وهي القراءة

الجيدة عند الزجاج وغيره

وهو اسم مكان، أو آله بمعنى الوسادة، وقيل: هو اسم للطعام، وقيل هو الخمر في لغة كندة.

وأصله: مُوْتَكَأ؛ لأنه من توكَّأتُ، فأُبدلت الواو تاءً وأدغمت.

وقرأ الزهري وأبو جعفر وشيبة «مُتَّكاً» (" بوزن «مُتَّقىً»، مشدّد التاء من غير همز.

وهذا يحتمل أحد وجهين:

الأول: أن يكون من الاتكاء، وفيه تخفيف الهمز، كما قالوا في «توضأت» توضّينتُ.

الثاني: أن يكون «مُفْتعلاً» من أوكيتُ السِّقاء، إذا شددته، أي أَعَدَّت لَهِنَّ مايستندن عليه إما بالاتكاء، وإمّا بالقطع بالسكين. قال ابن جني:

«... غير مهموز، فمبدل من «مُتَّكأ»، وهو مُفْتَعَل من توكَّاتُ

<sup>(</sup>١) الإتحاف /١٠٤، ١٢٢، النشر ٢/١٣٦، البدور /١٦٠، المهذب ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٣٩/١: «وقراءة الناس : مُتَكَاّ في وزن مُفْتَعَل»، وانظر العكبري ٢٧٠/١، والمسبوط /٢٤٦، المحرر ٤٩٣/٧، تأويل مشكل القرآن/٢٤، فتح الباري ٢٧٠/٨، زاد المسير ٢١٧/٤، وانظر العين/متك، فتح القدير ٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٢/٥، الكشاف ٢/٤/١، المحتسب ٢٣٩/١، الإتحاف ٢٦٤/، مجمع البيان ٢٩/١٤، العكبري ٢٣٠/٠، فتح الباري ٢٧١/٨، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، المبس وط ٢٤٦/١، إرشاد المحبري ٢٧٢/، فتح الباري ٤٩٣/١، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، المبس وط ٤٩٣/١، إرشاد المبتدي ٢٧/١، ١٤، المحرر ٢٤٣/١، تأويل مشكل القرآن ٢٤/، ٤١، المحرر ٢٤٣/١، روح المعانى ٢٧٤/١، وانظر التاج والعين /متك، الدر المصون ١٧٤/٤.

كمُتُّجه من توجّهت، ومُتَّعَد من وعدت.

وهذا الإبدال عندنا لايجوز في السعة، وإنما هو في ضرورة الشعر، فلذلك كانت القراءة به ضعيفة...

على أن له وجها آخر، وهو أن يكون مفتعلاً... يقال: أوكيت السقاء؛ إذا شددته، فيكون راجعاً إلى معنى «متكا» المهموز، وذلك أن الشيء إذا شُدّ اعتَمَد على ماشده كما يعتمد المتكئ على المتكا عليه، فإن سلكت هذه الطريق لم يكن فيه بدل ولاضعف، فيكون «مُتّكا» هذا كمُتَّقَى»...».

- وقرأ الأعرج والمطوعي ومجاهد «مُنْكأً» (1) بسكون التاء، والمهرز، على وزن «مُفْعلاً»، وهو: تَكأ يَنْكأ إذا اتّكأ، وعند الزمخشرى من تَكئ يَنْكأ.

- وقرأ الحسن وابن هرمز «مُتَّكاء»(٢) بالمدِّ والهمز، وهو «مُفْتَعال» من الاتِّكاء، إلا أنه أشبع الفتحة فكان منها الألف.

- وقرأ ابن عباس وابن عمر وابن جبير ونصر عن عاصم ومجاهد وقتادة والضحاك والكلبي وابن هرمز وأبو روق وأبو رجاء العطاردي وابن يزداد عن أبي جعفر والجحدري وأبان بن تغلب والأعمش في رواية «مُتُكاً» (٢) بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف، على وزن فُعل.

<sup>(</sup>۱) البعر ٣٠٢/٥، الكشاف ١٣٤/٢، الإتحاف /٢٦٤، التبيان ١٣٢/٦، مختصر ابن خالويه/٦٣، زاد المسير ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۳۰۲/۵، مختصر ابسن خالويسه ۱۳۲، الكشاف ۱۳٤/۲، المحتسب ۱۳۳۹، الاتحاف/۲۲۵، المحتسب ۱۳۳۹، الاتحاف/۲۲۵، العكبري ۲۲۱/۲، حاشية الشهاب ۱۷۲/۵، المخصص ۱۱۰/۱۵، المحرر ۲۹۳/۷، روح المعانى ۲۲۸/۱۲، التاج/متك، الدر المصون ۱۷٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٠٠٦/٥، زاد المسير ٢١٦/٤، الكشاف ١٣٤/٢، المحتسب ٢٣٩/١، مجمع البيان ٤٩/١٢، فتح الباري ٢٧١/٨، الطبري ١١٨/١٢، حاشية الشهاب ١٧٢/٥، العكبري ٢٣١/٢، إرشاد المبتدي ٢٨١/، معاني الزجاج ١٠٦/٣، المحرر ٤٩٢/٧ ـ ٤٩٣، تأويل مشكل القرآن /٢٤/، ٤١، فتح القدير ٢١/٣، روح المعاني ٢٢٨/١٢، الدر المصون ١٧٤/٤.

وانظر التاج واللسان والصحاح والتهذيب والعين /متك.

وهو الأُتْرُج (۱) ، كذا عند مجاهد والأصمعي وجماعة من أهل اللغة، وذهب بعضهم إلى أنه الزُّماوَرُدُ (۱).

- وقرأ عبد الله بن مسعود ومعاذ والأعرج «مَتْكاً» (أ) بفتح الميم وتحفيف التاء وتنوين الكاف.

وَقَالَتِ آخَرُجُ

عَلَيْهِنَّ

قرأ أبو عمرو ونافع في رواية وعاصم وحمزة وسهل ويعقوب والمطوعي والحسن «وقالت اخْرُج» (٢) بكسر التاء في الوصل على الأصل في التقاء الساكنين.

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف، وهي رواية خارجة عن نافع، وهي رواية نصر بن علي عن أبيه عن هارون عن أبي عمرو «قالتُ اخْرُج» (٢) بضم التاء في الوصل على إتباع التاء حركة الحرف الثالث مما بعده.

قال الزجاج: «إن شئت ضممت التاء، وإن شئت كسرت، والكسر الأصل لسكون التاء والخاء، ومن ضم التاء فلثقل الضمة بعد الكسرة».

عن يعقوب قراءتان(1) :

الأولى: في الوصل، بضم الهاء «عليهُنَّ».

<sup>(</sup>١) والأُتْرُجُّ شجر من جنس الليمون، والزُّماوَرُد: طعام من اللحم والبيض. «عن حاشية المحتسب».

<sup>(</sup>۲) البحر ۳۰۲/۵، حاشية الشهاب ۱۷۲/۵، الطبري ۱۱۹/۱۲، روح المعاني ۲۲۸/۱۲، مختصر ابن خالويه /۲۳ ذكر فتح التاء، ولم يضبط بقية الكلمة، الدر المصون ۱۷٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠/١، الإتحاف/١٥٣، ٢٦٤، المحتسب ٢٧١١، المكرر/٦٠، معاني الرجاح ٢٠/١، المتسير/٢٥، المبسوط/١٤١، النشر ٢٧٠/٢ و٢١٢، الكتاب ٢٧٥/٢، فهـرس سيبويه/٢٨، شرح الشافية ٢/٨٢، ايضاح شرح المفصل ٢/١٢، غرائب القرآن ٣٣/١٢، المهذب ٢٣٣١، البدور /١٦١، إعراب النحاس ٢٨/١، التبصرة /٤٣٤ ـ ٤٣٥، السبعة ١٧٤ ـ ١٧٥، ٢٤٧، العنوان /٢٧، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٤/١، زاد المسير ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٠٤، ١٢٣، ٢٦٤، النشر ١٣٦/٢، وانظر ٢٧٤/١، والتيسير ١٩٠، المسوط ٥٨٧، المهدب ٢٣٦٦١،البدور ١٦٠٠.

الثانية: في الوقف، بضم الهاء مع هاء السكت «عليهُنَّهُ».

أَيْدِيَهُنَّ

ـ قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت، بخلاف عنه «أيديهُنَّهُ» (١١)

حَاشَ لِلَّهِ

ـ قرأ الجمهور «حاش لِلهِ»<sup>(۲)</sup> بغير ألف بعد الشين، ولله: بلام الجر. وأصله «حاشى» بألف، فحذفت للتخفيف، وهي لغة أهل الحجاز، واتبع في الحذف خط المصحف، وحسنَّنَ هذا الحذف كثرة الاستعمال. وقالوا: جُعِلَتْ الـلام في «لِلهِ» عوضاً عن الألف المحذوفة في «حاش)».

ومعنى هذه القراءة: معاذ الله.

- وقرأ أبو عمرو والأصمعي عن نافع، واليزيدي والمطوعي وابن مسعود وأُبَيِّ بن كعب وابن محيصن «حاشى لِلهِ» (٢) بألف بعد الشين وصلاً، وهو الأصل.

<sup>(</sup>١) الإتحاف /١٠٤، ١٢٣، ١٦٤، النشر ١٦٢/٢، المهذب ٢٣٦١، البدور /١٦٠.

<sup>(</sup>۲) البحر ۳۰۳/۰، السبعة /۲۶۱، الرازي ۱۳۱/۱۸، مجمع البيان ۲۹/۱۲، المبسوط /۲۶۲، البيرت (۳۰۳/۰، السبعة /۲۶۱، الرازي ۲۱۳/۱۲، مجمع البيان ۱۲۳/۱۰، فتح الباري التبصرة /۲۵۷، البيان ۲۸/۲، حاشية الجمل ۲۰۰۲، التيسير/۱۲۸، النشر ۲۹۰/۲، مشكل إعراب القرآن ۲۸/۲، البيان ۲۸/۲، العكبري ۲۳۱/۲، الكشف عن وجوه القراءات ۱۰/۲، فتح القديد ۲۲/۳، حجة القراءات ۱۰/۲، القرطبي ۱۸۱۹، المكرر /۲۱، معاني الزجاج القديد ۲۲/۳، حضائي الزجاج ۱۲۷/۳، تفسير الماوردي ۳۳/۳، زاد المسير ۲۱۸/۲، مغني اللبيب /۱۲۰، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۰/۲، الجني الداني/۲۵۱، وانظر التاج /حشي.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٠٠٣، النشر ٢٩٥/٢، غرائب القرآن ٩٣/١٢، الإتحاف ٢٦٤، العكبري ٢٩٣٠، السبعة / ٣٤٨، التيسير / ٢٩٨، حجة القراء / ٣٥٩، إعراب النحاس ١٣٨/١، شرح الشاطبية/٢٢٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٠/١ الكشاف ٢٢٤/١، زاد المسير ٢١٧/٤، معاني الفراء ٢٢٢، الرازي ١٣١/١، البيان ٢٨/١، فتح القدير ٢٢/٣، مجمع البيان ١٤/١٨، الإنصاف / ٢٨٥، الحجة لابن خالوية / ١٩٥، المكرر / ١٦، المبسوط ٢٤٦، العنوان / ١١، الكافي / ١٩٠١، إرشاد المبتدي / ١٩٨، القرطبي ١٨١٩، التبيان ١٩٠٦، التبيان ١٩٠٦، التبيان ١٩٥٠، التبيان ١٨٦٠، التبيان ١٨٦٠، التبيان ١٩٥٠، القراءات السبع وعللها ١٩٠١، المحرر ١٤٩٤، تفسير الماوردي ٣٣/٣، روح المعاني القراءات السبع وعللها ١٩٠١، التقريب والبيان ٣٨٠، الجني الداني / ٥٦٨، التاج واللسان / حشي، الدر المصون ١٧٨٤، ١٧١، التقريب والبيان ٣٧، المدني الدر المصون ١٧٨٤، ١٢٠ التقريب والبيان ٣٧، و

وذكرها عباس عن أبي عمرو، قراءة في الوقف وكذا ابن محيصن من طريق الداني.

فال ابن مجاهد:

"وحدثني عبيد الله بن علي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا الأصمعي، قال: سمعتُ نافعاً يقرأ «حاشى لِلهِ»، فيها ألف ساكنة، كذا في الحديث».

وقالوا: وفي رسم المصحف لاتكتب هذه الألف بعد الشين وإن نطق بها. وقال مكى في التبصرة «والاختيارفي الوقف أنه بغير ألف لأبي عمرو...».

. وقرأت فرقة منهم الأعمش «حَشَى لله»<sup>(١)</sup> على وزن «رَحَى» وقالوا:

هي لغة. لله: بلام الجر.

قال ابن مجاهد: «وفي حذف الألف بعد الحاء لغة، وقد قرأ بها الأعمش».

- وروي عن الأعمش أنه قرأ «حشاة لله» (٢) كذا عند ابن خالويه في مختصره، ولم أجد مثل هذا عند غيره في مابين يدي من المراجع، ولم أهتد في تخريجها إلى وجه (٢).

ـ وقرأ الحسن، وهي رواية القطعي عن نافع «حاشْ لِلهِ» (٤٠) بسكون

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۳/۵، الكشاف ۱۳٤/۲، فتح الباري ۲۷٦/۸، القرطبي ۱۸۱/۹، العكبري ۷۳۱/۲، مشكل إعراب القرآن ٤٢٩/١، المحرر ٤٩٦/٧، روح المعاني ٢٣١/١٢، الجنى الداني/٥٦٨، اللسان والتاج والصحاح/حشي، الدن المصون ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن خالویه /٦٣.

<sup>(</sup>٣) وجدت في معاني الأخفش ٣٦٥/٢ قوله: «وبعضهم يقول: معادةً الله» ويقول ما أحس معناة هذا الكلام يريد المعنى» انظر حديثه في الآية /٢٣ فلعل قراءة الأعمش من هذا الباب ١١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٠٣/٥، المحتسب ٢٤١/١، الكشاف ١٣٤/٢، مختصر ابن خالويه ٦٣، القرطبي ١٨١/٩، المحبر ١٨١/٩، المحرر ١٨١/٩، روح المعاني ٢٣١/١٢، زاد المسير ٢٣٧/٤، فتح القدير ٢٢/٣، الجني الداني/٥٦٨، الدر المصون ١٧٨/٤.

الشين وصلاً ووقفاً، وفيها جمع بين ساكنين الألف والشين، وقد ضعَفوا هذا.

قال ابن جني:

«وأما: حاش لِلهِ، بسكون الشين، فضعيف من موضعين:

أحدهما: التقاء الساكنين، الألف والشين، وليست الشين مدغمة. والآخر: إسكان الشين بعد حذف الألف، ولاموجب لذلك، وطريقه في الحذف أنه لما حذف الألف تخفيفاً أتبع ذلك حذف الفتحة؛ إذ كانت كالعرض اللاحق مع الألف، فصارت كالتكرير في الراء، والتفشي في الشين، والصفير في الصاد والسين والزاي، والإطباق في الصاد والضاد والطاء والظاء ونحو ذلك، فمتى حَذَفْتَ حرفاً من هذه الحروف ذَهبَ معه مايصحبه من التكرير في الراء، والصفير في حروفه، والإطباق في حروفه...، التكرير في الراء، والصفير في حروفه، والإطباق في حروفه...،

وأما التقاء الساكنين فعلى قراءة نافع «محيايْ» [الأنمام/١٦٢]، وعلى ماحكي عنهم من قولهم: «التقت حَلْقَتَا البطان» بإثبات ألف «حلقتا» مع سكون لام «البطان»...».

. وقرأ الحسن أيضاً «حاشَ الإِلهِ» (١)

قال ابن عطية: «محذوفاً من «حاشي».

وقال صاحب اللوامح: بحذف الألف، وهذه تدل على كونه حرف جر يجر مابعده، فأما «الإله» فإنه فكّه عن الإدغام، وهو مصدر أُقيم مقام المفعول، ومعناه المألوه، بمعنى المعبود، قال: وحذفت

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٠٣/٥، الكشاف ١٣٤/٢، القرطبي ١٨١/٩، الإتحاف ٢٦٤/، مجمع البيان ٤٩/١٢، المحتسب ٢٤١/٢، المحرر ٤٩٦/٧، فتح القدير ٢٢٢/٢، روح المعاني ٢٣١/١٢، الدر المصون ١٧٨/٤.

الألف من «حاش» للتخفيف.

والنصَّان في البحر، وقد تعقّبهما أبو حيان، فقال:

«وهذا الذي قاله ابن عطية وصاحب اللوامح من أن الألف في «حاش» في قراءة الحسن محذوفة، لاتتعين إلا إن نُقِلَ عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين، فإن لم يُنْقَل عنه في ذلك شيء فاحتمل أن تكون الألف حنفت لالتقاء الساكنين؛ إذ الأصل: حاشى الإله، ثم نقل فحذف الهمزة وحرك اللام بحركتها، ولم يُعتد بهذا التحريك، لأنه عارض كما

وحرب ، درم بمرسه ، ولو اعتُدَّ بالحركة لم تُحْذَف الألف». تتحذف في: يخشى الإله، ولو اعتُدَّ بالحركة لم تُحْذَف الألف».

وقال ابن حني: «وأما: حاش الإله، فمحذوف من حاشا تخفيفاً، وهو كقولك: حاشا الرب، وحاشا المبعود، وليس «الإله» هكذا بالهمز هو الاسم العلم، إنما ذلك - كما ترى - المحذوف الهمزة، على هذا استعملوه علماً، وإن كان لعمري أصله «الإله» مكان «الله» فإنه كاستعمالهم في مكانه المبعود والرب...»

. وقرأ أُبَيِّ بن كعب وعبد الله بن مسعود «حاشى الله» (١) بالإضافة، وإثبات الألف.

وهو مثل سبحانَ اللهِ ومعاذَ الله.

حاشى أبي ثوبان إنَّ به

قال ابن جُني: وأما «حاشا اللهِ» فعلى أصل اللفظة.

قال(۲):

ضنّاً عن الملحاة والشتم»

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٠٣/٥، مختصر ابن خالويه /٦٣، الكشاف ١٣٤/١، الطبري ١٢٣/١٢، القرطبي ١٨١/٩ مجمع البيان ٤٩/١٢، معاني الضراء ٤٢/٢، المحتسب ٣٤١/١، حاشية الشهاب ١٧٤/٥، البيان ٣٨/٦، فتح القدير ٣٢/٣، حاشية الصبان ١٦٤/١، همع الهوامع ٢٨٨/٣، مغني اللبيب/١٦٥، شرح الأشموني ٢٠٨/١، روح المعاني ٢٣١/١٢، الجنى الداني/٥٦١، الدر المصون ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) البيت للجُميح، وقيل لغيره، وفيه روايات مختلفة.

وانظر القرطبي ١٨١/٩، والمحتسب ٣٤١/١، والخزانة ١٥٠/٢، والبحر ٣٠٤/٥.

وقال الشهاب:

«وقرئ حاشا الله بغير لام...، قرأ بها أُبَيّ وعبد الله على الإضافة، كسبحان الله؛ لنقله إلى الاسمية. وقال الفارسي: إنها حرف جَرّ مرادّ به الاستثناء، ورُدَّ بأنه لم يتقدّمنه مايستثنى منه...».

وقرأ أبو السمال وأبيّ بن كعب «حاشاً لله» (''بالتتوين مثل: رَعْياً لله. وقي الهمع: «وتقع «حاشا» قبل لام الجر نحو: حاشا لله، وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل...، والصحيح أنها اسم مصدر مرادف للتنزيه، بدليل قراءة بعضهم ... حاشاً لله» بالتتوين كما يقال: تنزيهاً لله وبراءةً...، وإنما ترك التنوين في قراءة الجمهور لأنها مبنية لشبهها بـ «حاشا» الحرفية لفظاً».

- ـ وقرأ بعضهم «حاش الله»<sup>(٢)</sup> بكسر الشين.
- وقرئ «حاشا» (٢٠ بألف بعد الشين «آلله» وقطع الهمزة ومَدّها على لفظ القسم.
  - . وقرئ «حاشا الله «أن جعله فعلاً ونصب لفظ الجلالة.
- ـ وقرئ «حَشَ لله» (٥) بحذف الألفين من غير تنويس، والأشبه أنه حذف الألف تخفيفاً.
- ـ وقرأ أُبَيُّ بن كعب وعبد الله بن مسعود «حاشَ اللهِ» (٢٠ على الإضافة وحذف الألف للتخفيف.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٠٣/٥، مختصر ابن خالويه/٦٢، الكشاف ١٣٤/١، الأشباه والنظائر ١٦/٢ ــ ١٧، شرح الكافية ١٦/١، همع الهوامع ٢٨٨/٢، شرح الأشموني ٤١٠/١، مغني اللبيب /١٦٥، شرح الكافية ١٧٧/٤. معني اللبيب /١٦٥، المر المصون ١٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه /٦٣، إعراب القراءات الشواذ ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٧٠١/١.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواذ ٧٠١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) مختصر ابن خالویه، القرطبی ۱۸۱/۹، المحرر ٤٩٦/٧.

مَاهَنذَابَشُرًا

#### حالة الوقف:

قال صاحب الإتحاف<sup>(۱)</sup> : «واتفقوا على الحذف وقفاً اتباعاً للرسم، إلا مارواه الجعبري عن الأعمش من إثباتها في الحالين، وهو خلاف مافي المصطلح».

- وقرئ «حاشُ» (٢٠ بضم الشين، جعله العكبري مثل «مُنْذُ»

ـ قراءة الجماعة «ماهذا بشراً» (٢) بالنصب.

وهو على لغة الحجاز، أعملت «ما» عمل «ليس»، فرفعت «هذا»، ونصبت «بشراً»، خبراً.

قال ابن بَرْهان: «ولم تختلف القراءة في هذا الحرف» أي لم يُقْرَأُ بغير هذا الوجه.

وقال ابن الشجري: «أجمع القراء والعرب على قراءتهم «بشراً» موافقة لخط المصحف».

وذهب الزمخشري إلى أنها لغة الحجاز القدمى، وقال «القدمى» لأن الكِثير بلغتهم جَرّ الخبر بالباء.

. وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو المتوكل وأبو نهيك وعكرمة ومعاذ القارئ «ماهذا بَشَرٌ» (٤) بالرفع، وهي لغة تميم ونجد.

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٤/٥، أمالي الشـجري ٢٣٩/٢، توضيح المقـاصد ٣١٣/١، معـاني الزجـاج ١٠٧/٣، مجالس العلماء للزجاجي/١١٤، زاد المسير ٢١٩/٤، شرح الأشموني ٢٠١/١، أوضح المسالك ١٩٥/١، همع الهوامع ١/١٠، شرح اللمع ٥٩/١، التبصرة والتّذكرة ١٩٨/١، مجالس العلماء /١١٤، أمالي الشجري ٢٣٩/٢، الجمل في النحو /١٠٥، التبيان ٥٤٠/٩، معاني الضراء ١٣٩/٣، الطبري ١٢٣/١٢٣ أالرازي ١٣٢/١٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٠٤/٥، الكشاف ١٣٥/٢، الرازي ١٣٢/١٨، زاد المسير ٢١٩/٤، معاني الفراء ٤٣/٢، أماني ابن الحاجب ١٣١/٢، حاشية الصبان ١/٩٥٦، شرح اللمع/٧١٦، شدور الذهب/١٩٦، أيضاح ابن الحاجب ٢٩٧/١، شرح الكافية الشافية ٧٠٣/٢، قطر الندى ١٩٩/، شرح اللمع ٥٩/١ ـ ٦٠، معاني الزجاج ١٠٨/٢، مختصر ابن خالويه /١٨٢، توضيح المقاصد ٢١٣/١، إعراب النحاس ١٣٩/٢ ـ ١٤٠، وانظر أمالي الشجري ٢٣٩/٢، وانظر القرطبي ١٨٢/٩، ٢٧٩/١٧، روح المعاني ٢٢٢/١٢، المحرر ٤٩٩/٧: «... ولم يُقرأ به »، وانظر الطبري ٢٤/١٢، فتح القدير ٢٢/٣، الدر المصون ١٧٩٠/٤.

قال الزمخشري: «ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ... بالرفع، وهي قراءة ابن مسعود».

وذهب ابن عطية إلى أنه لم يُقْراً به، وإلى مثل هذا ذهب الزجاج، قال: «وسيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن «بشراً» منصوب خبر «ما»، ويجعلونه بمنزلة «ليس»، و«ما» معناها معنى «ليس» في النفي، وهذه لغة أهل الحجاز، وهي اللغة القدمي الجيدة، وزعم بعضهم أن الرفع في قولك: «ماهذا بشراً» أقوى الوجهين، وهذا غلظ؛ لأن كتاب الله ولغة رسول الله أقوى الأشياء، وأقوى اللغات، ولغة بني تميم: ماهذا بشر ولاتجوز القراءة بها إلا برواية صحيحة، والدليل على ذلك إجماعهم على «ماهن أمهاتهم» (۱) ، وماقرأ أحد «ماهن أمهاتهم) (۱) .

وممن ذهب إلى الإجماع على النصب ابن الشجرى في أماليه، وابن

وممن دهب إلى الإجماع على النصب ابن الشجري في اماليه، وابن بُرُهان في «شرح اللمع».

ـ وقرأ الحسن وأبو الحويرث الحنفي وعبد الوارث عن أبي عمرو وأبي بن كعب وأبو الجوزاء وأبو السوّار «ماهذا بِشِرَى» (٢٠) أي ليس ممن يُشْتَرَى، أو ماهو بعبد مملوك لئيم.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٢/٥٨.

 <sup>(</sup>٢) وقراءة الرفع رواها المفضل بن محمد بن يعلى الضبي عن عاصم بن أبي النجود، وهي قراءة أبي معمر وأبي عبد الرحمن السلمي.

وارجع إلى القراءة في موضعها إن شئت.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٠٢/٥، المحتسب ٣٤٢/١، العكبري ٣٣١/٢، التبيان ٢٣٢/٦، مختصر ابن خالويه ٣٣٦، معاني الفراء ٢٤٤/١، حاشية الشهاب ١٧٥/٥، الكشاف ١٢٥/٢، معاني الزجاج ١٢٠/٣، تفسير الماوردي ٣٣٢/٦، الطبري ١٢٤/١، الرازي ١٣٢/١٨، زاد المسير ٢١٩/٤، روح المعاني ٢٣٢/١٢، القرطبي ١٨٣/٩، الدر المصون ١٧٩/٤، التقريب والبيان ٣٧/ ب.

وفي الجليس الصالح الكافي «للمعافى بن زكريا النهرواني الجريري ٢٦٤/ تحقيق محمد مرسي الخولي: «بِشُرِيّ» كذا ضبطها المحقق أي: ماهو بمشتري. قلت: هذا ضبط ليس بالصواب.

وذكر الشهاب الخفاجي أن هذه - بالباء الجارة - مخالفة لرسم المصحف؛ لأنه لم يكتب بالياء فيه، ومخالفة لمقتضى المقام لمقابلته بالملك.

وأنكر بعضهم هذه القراءة؛ لأنها لاتناسب مابعدها من قوله: «إِنْ هذا إلا ملك كريم».

ورُدَّ بأنها صحيحة رواية ودراية، أما الأول: فلأنها رواها في «المبهج» عن عبد الوارث بسند صحيح.

وأما الثائي: فلأن من قرأ بهذه قرأ «مَلِك» بكسر اللام فتصح المقابلة، أي: ماهذا عبد لئيم يُمْلَكُ، بل سيّد كريم مالك.

### قال الطوسي:

وقد قرئ: «ماهذا بِشِرَى» أي ليس بمملوك، وهو شاذ، لايقرأ به».
وقال الفراء:

«حدثني دعامة بن رجاء التميمي - وكان غِرّاً - عن أبي الحويرث الحنفي أنه قال: ماهذا بشِري، أي ماهذا بمشترى».

- وقرأ ابن مسعود والحسن «ماهذا بشراءٍ» (١) بالمد والهمز مخفوضاً منوناً.

وفي مصحف حفصة «ماهذا ببشر» (٢) على زيادة الباء في خبر «ما»، وهو الكثير في لغة الحجاز، ولغتهم القدمى على ماتقدم بحذف هذه الباء، وهو ماجاءت عليه قراءة الجماعة

وانفرد بهذا القرطبي، وقد نقله عن الغزنوي، ولم أجد مثله فيما بين يديّ من المراجع.

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٢١٩/٤، فتح القدير ٢٢/٣.

 <sup>(</sup>٢) القرطبي ١٨٢/٩، وهو غير مثبت في المطبوع من مصحف حفصة، انظر كتاب المصاحف/٨٥،
 وما بعدها.

- وذكر ابن خالويه أن بعض الجُفاة من الأعراب قرأ: «ماهو بَشَرُ» (١) .

هو: بدلاً من «هذا»، وبشرٌ: بالرفع.

ـ وفي الدر المصون «وقرئ: ماهذا بُشْرى»(٢).

## إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّامَلَكُ كُرِيمٌ

- قرأ الحسن وأبو الحويرث الحنفي وعبد الوارث عن أبي عمرو ونبيح وأبو واقد وأبو الجراح وأُبيّ بن كعب وأبو رزين وعكرمة وأبو حيوة والجحدري والسمرقندي عن أبي الحارث عن الكسائي «... مَلِك» (٢) بكسر اللام، وهو المناسب لقراءتهم المتقدِّمة «بشررَى».

- وقراءة الجماعة «ملك» (٢٠ بفتح اللام وهو المناسب لقراءتهم «... بَشَراً».

# قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَيِّ فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ عَالَسْتَعْصَمُ وَلَيِن قَالَتُ فَذَالِكُنَّ الصَّن عِرِينَ اللَّهُ عَلَى مَا عَامُرُهُ وَلَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّن عِرِينَ اللَّهُ عَلَى مَا عَامُرُهُ وَلَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّن عِرِينَ اللَّهُ

ـ قراءة يعقوب في الوقف بخلاف عنه بهاء السكت «فذلكنَّهُ» . . .

. قراءة ابن كثير في الوصل «فيهي» (٥) بوصل الهاء بياء.

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(١)</sup> الممزة.

فَذَالِكُنَّ . <del>"</del>

<sup>. ...</sup> 

<sup>(</sup>۱) مختصر این خالویه /۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) كذا فيه ١٧٩/٤، وانظر الكشاف ١٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٠٤/٥، العكبري ٧٣١/٢، مختصر ابن خالويه ٦٤/، حاشية الشهاب ١٧٥/٥، المحرر ١٩٥/٥، المحرر ٤٩٩/٧، روح المعاني ٢٢٢/١٢، زاد المسير ٢١٩/٤، الدر المصون ١٧٩/٤، التقريب والبيان ٣٧/ ب.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف /١٠٤، النشر ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف ٢٤/.

<sup>(</sup>٦) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف ٦٧ ـ ٦٨.

<u>لَ</u>يُسْجَنَنَ

ـ قراءة يعقوب في الوقف بخلاف عنه بهاء السكت «لُيُسْجَنَنُ

لَيَكُونَا

وقراءة الجماعة في الوقف «ليسجنن». وقراءة الجماعة في الوقف «ليسجنن». وقرأت فرقة «ليكونننه (٢) بالنون المشددة.

قال الزجاج: «وأكرهها لخلاف المصحف؛ لأن الشديدة لأيُبْدَل منها شيء».

قال الشهأب: «وهو مخالف رسم المصحف بالألف».

. وقراءة الجماعة «وليكونَنْ» (٢ بالنون الخفيفة.

قال الرمخشري:

«والتخفيف أوْلَى، لأن النون كتبت في المصحف ألفاً على حكم الوقف، وذلك لايكون إلا في الخفيفة».

- وعلى قراءة الجماعة بالنون الخفيفة تكون القراءة في الوقف بالألف «لَيكُونا» (1)

قال الداني: «القراء مجمعون على إبدال النون في الوقف ألفاً». وقال ابن قتيبة: «إذا وقفت وقفت على الألف، وإذا وصلت وصلت بنون». وقال الزجاج:

«القراءة الجيدة تخفيف «ليكونَنْ»، والوقوف عليها بالألف؛ لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف...».

<sup>(</sup>١) الإتحاف /١٠٤، النشر ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٠٦/٥، الكشاف ٢/١٣٥/، حاشية الشهاب ١٧٦/٥، معاني الزجاج ١٠٨/٣، المحرر (٢) البحر ٥٠٢/٥، الكشاف ٢٣٤/١٢، المدرد ١٨٠/٤، فتح القدير ٢٣/٣، الدر المصون ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٠٦/٥، الكشاف ٢/١٣٥، حاشية الشهاب ١٧٦/٥، فتح القدير ٢٣/٣، معاني الزجاج (٣) البحر ١٠٦/٥، التبيان ١٣٣/٦، إعراب ثلاثين سورة /١٤٠، أدب الكاتب /٢٤٨ ـ ٢٤٩، المحرر ٥٠١/٧.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٠٦/٥، معاني الأخفش ٣٦٥/٢، معاني الزجاج ١٠٨/٣، المحكم في نقط المصاحف /٢٧، الرازي ٣٠٦/٥، أدب الكاتب/ ٢٤٨. ٢٤٩، قطر الندى /٤٦٤، التبيان ١٣٣/١، حاشية الشهاب ١٧٦/٥، إيضاح الوقف والابتداء /٣٦٠، الكشاف ١٣٥/١، الإتحاف /١٠٢، التاج/ الألف اللينة مأه، القرطبي ١٨٤/٩، المحرر ٥٠١/٧، الطبري ١٢٤/١٢، زاد المسير ٢٢٠/٤.

قَالَ رَبّ

ريَ

#### وقال الطوسي:

«هـنه النون الخفيفة التي يُتَلَقّى بها القسم، وإذا وقفتَ عليها وقفت بالألف...».

# قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَ إِلَا تَصْرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ وَالرَّبِ وَالسَّالِ عَنِي كَيْدَهُنَّ وَالْكَرْمِينَ الْمُؤْتِي اللَّهِ عَنِي كَيْدَهُنَّ وَالْكُنْ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ وَيَهِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَل

ـ إدغام(١) اللام في الراء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

ذكروا أنه يقرأ «رَبُ»<sup>(۱)</sup> بضم الباء؛ لأن الأكثر فيه أَلا يُنادَى إلا مضافاً، والأصل: ياربي، فحذفت الياء تخفيفاً، وبني على الضم تشبيهاً بالنكرة المقصودة.

قلت: القراءة بالضم هي المشهور عن ابن محيصن وإن لم يُصرِّحوا باسمه، وهي قراءته في سبعة وستين موضعاً وانظر الآية/١٢٦ من سورة البقرة.

- وقراءة الجماعة «رَبِّ» بكسر الباء؛ إذ الأصل فيه ياربي، أي يكون مضافاً للياء، ثم حذفت هذه الياء تخفيفاً، وبقي الكسر المناسب للياء على حاله قبل الحذف.

. قراءة الجماعة «السِّجنُ»(٢) بكسر السين، اسم المكان.

ألسِّحُنُ

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف /٢٣، المهذب ٣٣٩/١، البدور /١٦٢.

 <sup>(</sup>۲) البحر ۲۰٦/۱، العكبري ۷۳۲/۲، شرح التصريح ۱۷۸/۲، شرح الأشموني ۱۵۷/۲، أوضح المسالك
 ۸۹/۳، شرح الكافية الشافية /۱۳۲۳، شرح الألفية لابن الناظم /۲۲٥، روح المعاني ۲۳٥/۱۲.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٦/٥، النشر ٢٩٥/٢، الكشاف ١٣٥/٢، حاشية الشهاب ١٧٦/٥، الرازي ١٣٤/١، مجمع البيان ٢٩/١٤، الإتحاف ١٣٤/٠، التبيان ١٣٤/١، إعراب النحاس ١٤٠/١، معاني الفراء ٤٤/٢، غرائب القرآن ٩٣/١٢، شنور الذهب ١٦٨/، العكبري ٢٣٢/٢، القرطبي ١٨٤/٠، المبسوط/٢٤٢، إرشاد المبتدي /٣٨١، معاني الزجاج ١٠٨/٠، المحرر ١٠٥/٠، الطبري ١٢٤/١، زاد المسير ٢٠٠/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٠/٠، روح المعانى ٢٣٤/١، اللسان والتاج والتهذيب والمفردات وبصائر ذوي التمييز / سجن.

كَيْدُهُنَّ

وقرأ عثمان ومولاه طارق وزيد بن علي والزهري وابن أبي إسحاق وابن هرمز والحسن، ويعقوب في هذه الآية خاصة «السّعن» (١) بفتح السين مصدر «سَجَن»، أي حَبْسُهُم إياي في السجن أَحَبُ إليَّ. قال الزجاج: «فمن فتح فعلى المصدر، المعنى: أن أُسْجَنَ أَحَبُ

- وقراءة الجماعة «السِّجنُ» بالرفع على الابتداء وخبره: أَحَبُ إليَّ. - وقرئ بالإضافة وكسر السين «السِّجنِ» (٢٠).

#### قال العكبري:

«ويقرأ: رَبُّ بضم الباء من غيرياء، والسِّجنِ، بكسر السين، والجر على الإضافة، أي: صاحبُ السِّجنِ، والتقدير: لقاؤه، أو مُقاساته،

- وذكر العكبري أنه قرئ «رَبُّ السَّجْنِ» (" بالرفع وفتح السين وكسر النون على الإضافة ورويت عن التمار عن رويس.

مِمَّايَدَّعُونَنِيَ إِلَيْهِ ﴿ . روى ابن يزداد عن أبي جعفر «... يدعوننيَ إليه» (١) بفتح الياء.

ذكر هذا العز القلانسي، ولم يذكره غيره، فقد اتفقت المراجع على سكون الياء عن جميع القراء في الحالين.

ـ قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «كيدَهُنَّهُ» <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة، والدر المصون ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) العكبري ٧٣٢/٢، شرح التصريح ١٧٨/٢، روح المعاني ٢٣٤/١٢.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٧/١ وانظر الحاشية/٤.

<sup>(</sup>٤) إرشاد المبتدي /٣٨٧، وفي المهذب ٣٢٧/١، والبدور /١٦١: «اتفق جميع القراء على إسكان الياء في الحالتين».

انظر السبعة /٢٥٣، والإتحاف /١١٠، والنشر ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف /١٠٤، ٢٦٤، النشر ١٣٥/٢، المهذب ٢٣٦١، البدور /١٦٠.

أَصَّبُ ـ قراءة الجماعة «أَصَّبُ» (١) أي أميلُ إلى جانبهنَّ، أو إلى أنفسهنَّ بَوْ إلى أنفسهنَّ بِطبعي، وهو من: صبا إلى اللهو إذا مال؛ ولذا عُدِّي بإلى.

وقرأ محمد بن السميفع اليماني (۱) «أَصَبُ...» بفتح الصاد وتضعيف الباء، وهو من الصبابة، وهي الشوق من صبِبتُه، كعَرَمْتُه، بمعنى عَشِقْتُهُ، فهو مضمَّن معنى الميل، ولذا عُدّي بإلى. قال أبو حيان: «كأنه يَنْصَبُ فيما يهوى».

إِلَيْهِنَّ ـ قراءة يعقوب بضم الهاء «اليهُنَّ» .

. وقراءة في الوقف بهاء السكت «إليهُنَّهُ». .

وَأَكُنُ ـ قرئ "وأكون" بالواو والرفع على تقدير وأنا أكون، وعزيت إلى ابن أبي عبلة.

فَأَسْتَجَابَلَهُ وَيَهُمُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ اللّ

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ - قرئ «فَصُرِف عنه...» (٥) على البناء للمفعول، وعزيت إلى أبي المرفعة عَنْهُ كَيْدَهُنَّ - قرئ البرهسم وابن السميفع.

. تقدَّم وقف يعقوب بهاء السكت، في الآية السابقة «كيدهُنُهُ» (٦)

إِنَّهُ هُو يعقوب. - إدغام (٧) الهاء في الهاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٠٧/٥، الكشاف ١٣٦/٢، مختصر ابن خالويه /٦٤، حاشية الشهاب ١٧٦/٥، روح المعاني ٢٣٥/١٢، التقريب والبيان/٣٧ ب.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /١٢٣، النشر ٢٧٤/١، إرشاد المبتدي /٢٠٣، المبسوط /٨٨.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف /١٠٤، النشر ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواذ ٧٠٣/١، وانظر الحاشية/١ فيه.

<sup>(</sup>٥) إعراب القراءات الشواذ ٧٠٣/١، وانظر الحاشية/١ فيه.

<sup>(</sup>٦) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف /١٠٤.

<sup>(</sup>٧) النشر ١/٨٧١، ٢٨٤، ٢٠٢، الإتحاف /٢٢، المهذب ٢٢٩/١، البدور /١٦٠.

# ثُمَّ بَدَالْهُم مِّنْ بَعَدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينٍ عَلَيْ

ليَسْجُنُنَّهُ

حَقَّىٰحِينِ

- قراءة الجماعة «لَيسَجُننَّه» (١) بياء الغيبة على نسق «رَأُوا».

. وقرأ الحسن «لَتَسْحُنُنَهُ» (١) بتاء الخطاب، على خطاب بعضهم العزيزُ ومن يليه، أو العزيز وحده على وجه التعظيم.

- قراءة الجماعة «حَتّى...» بالحاء، وهي لغة قريش.

- وقرأ عبد الله بن مسعود «عَتَّى...» (٢) بإبدال الحاء عيناً، وهي لغة مُذَيْل وتقيف.

قال أبو حيان:

«وأقرأ - أي ابن مسعود - بذلك، فكتب إليه عمر يأمره أن يُقْرِئ بلغة قريش «حَتّى»، لابلغة هذيل».

وقال ابن جني:

«ومن ذلك ماروي عن عمر أنه سمع رجلاً يقرأ «عَتَّى حين»، فقال: من أقرأك؟ قال: ابن مسعود، فكتب إليه: إن الله عَزَّ وجَلَّ أَنزل هذا القرآن فجعله عربياً، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولاتقرئهم بلغة هذيل، والسلام.

قال أبو الفتح: العرب تُبدل أحد هذين الحرفين من صاحبه

<sup>(</sup>١) البحر ٣٠٧/٥، مختصر ابن خالويسه ٦٣، فتسح القديسر ٢٥/٣، الكشساف ٢٦٦/١، الإتحاف/١٦٤، الشهاب البيضاوي /١٧٧/٥، روح المعاني ٢٣٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٠٧/٥، مختصر ابن خالويه /١٦٣، المحتسب ٣٤٣١، الكشاف ١٣٦/٢، همتع الهوامع ١٦٨/٤. ١٧٢، شـنور الذهب ٥/، الجني الداني /٥٤٢، ٥٥٨، حاشية الأمير /١١، والدماميني /٢٥٣، التسهيل /١٤٦، تأويل مشكل القرآن /٣٩، روح المعاني ٢٣٧/١٢، المحرر ٥٠٦/٧، شرح التسهيل ٢٧٥/٢، ٣٢٩/٣، اللسان والتاج /َعَتَت، عنا، التهذيب / عت. التكملة والديل والصلة / عنت، المحرر ٥٠٦/٧، الدر المصون ١٨٢/٤.

لتقاربهما في المخرج كقولهم (1) : بُحْثِرَ مافي القبور، أي بُعْثِر وضبعَت الخيل، أي ضبحت...، فعلى هذا يكون عَتَّى وحَتَّى، ولكن الأخذ بالأكثر استعمالاً، وهذا الآخر جائز، وغير خطأ». ويأتي مثل هذه القراءة في الآية/١٧٤ من سورة الصّافات.

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِيّ أَرْسِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ آرَسِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ أَنْ تَنْنَا بِتَأْوِيلِةِ عَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنَّهُ مَا الْعَالِمِ عَلَيْهُ الْعَالِمِ الْحَالِمِ ال

السِّجْنَ . ذكر العكبري أنه قرئ «السَّجنَ» (٢) بفتح السين والتقدير: موضع السَّجن أو في السِّجن.

. وذكر غير العكبري أنهم اتفقوا على كسر السين في هذا الموضع «السِّجْنَ».

إِنِّي . . قرأ بفتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «إنِّيَ...» (٢)

ـ وقـراءة السـكون عـن ابـن كثير وابـن عـامر وعـاصم وحمـزة والكسائي ويعقوب «إِنَّي...»(٣).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا ابن جني على أنه قول، هذا ما يوحي به ظاهر النص، ولكنه أراد الآية /٩ من سورة العاديات، والقراءة بالحاء بدلاً من العين هي قراءة ابن مسعود، وخفي هذا على المحققين، وانظر تفصيل هذا في موضعه من هذا المعجم.

<sup>(</sup>٢) انظر العكبري /٧٣٢، مثله في روح المعاني ٢٢٨/١٢، وفي الإتحاف /٢٦٤: «اتفقوا على كسر السين في هذا الموضع، وفي الآيات /٤١/٣٩، ٤٢ من هذه السورة».

وانظر هذا أيضاً في النشر ٢٩٥/٢، الاتفاق على كسر السين في هذه المواضع.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف /١٠٩، ٢٦٤، المكرر/٦١، الكافح /١١٢، التيسير/١٢٠ \_ ١٣١، النشر ٢٩٧/٢، الأتحاف /١٣٠ النشر ٢٩٧/٢، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢، العنوان /١١٢، السبعة /٣٥٣، التبصرة /٥٥٠، المبسوط /٢٤٩.

أغصر

أغصرخمرا

### أَرَبِنِيَ أَعْصِرُ لِلْمِالةِ (أَ) :

- . قرأ بإمالة الألف من «أراني» أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، وابن ذكوان من طريق الصورى.
  - والتقليل عن الأزرق وورش.
  - والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

#### حركة الياء (٢):

- قرأ بفتح الياء «أرانيَ...» نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي وابن محيصن.
- وقرأ بسكون الياء ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «أراني...».
  - ترقيق<sup>(٢)</sup> الراء بخلاف عن الأزرق وورش.
    - قراءة الجماعة «... خمراً» (1)
  - . وقرأ أُبِيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود «عنباً»<sup>(4)</sup>.
  - وذهب جماعة إلى أنها لغة عُمان، يسمون الخمر عنباً.

وقيل: يُحمل مثل هذا على التفسير لمخالفته سواد المصحف، والثابت عنهما بالتواتر كقراءة الجماعة «أعصر خمراً». ذكر هذا أبو حيان.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٧٥، ٧٨، ٢٦٤، المكرر /٦١، النشر ٢٧/٢، ٤٠، المهذّب ٣٣٩/١، البدور /١٦٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٩/١.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/١٠٩، ٢٦٤، المكرر /٦١، الكافح /١١٢، التيسير /١٣٠ ـ ١٣١، النشر ٢٩٧/٢، الرشاد المبتدي /٢٨٥، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢، العنوان /١١٢، السبعة /٣٥٣، التبصرة /٥٥٠، المبسوط/٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠، الإتحاف /٩٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٠٨/٥، الكشاف ١٣٦/٢، القرطبي ١٩٠/٩، المحتسب ٣٤٣/١، الطبري ١٢٧/١٢، حاشية الجمل ٢٤٢/١، انظر التبيان ١٣٨/١، معاني الزجاج ١٠٩/٣، المحرر ٥٠٨/٧، روح المعاني ٢٢/١، المحرر ٢٦/٣، الدر المصون ١٨٣/٤.

ود کر خاراً

وفي حاشية الجمل: «قراءة... لاتدل على الترادف لإرادتهما التفسير، لا التلاوة».

. فيه فتح الياء وسكونها كالمتقدِّمة.

أُرَيْنِي ٓ أَحْمِلُ . فِي أَرى: الإمالة، وقد تقدُّم.

. وفي أراني: فتح الياء وسكونها، كالمتقدِّمة.

رَأْسِي ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والسوسي «راسي»(۱) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والجماعة على تحقيق الهمز «رأسي» (1)

. قراءة الجماعة «... خبزاً» ...

. وفي مصحف عبد الله بن مسعود وقراءتهما «ثريداً» (٢٠).

قال أبو حيان: «وهو أيضاً تفسير، القراءة».

. وذكر ابن خالويه أن قراءة الأعرج «فوق رأسي خبزٌ»<sup>(٢)</sup> كذا بالرفع.

ولقد توقفت في تخريجه، ومااهتديت فيه إلى وجه، وسمع مني ذلك والدى فقال:

«يكون الوقف عند «أحملُ» والمفعول محذوف أي: أحمل أشياء، ثم استأنف:

«فوق رأسي خبز» وهو من جملة المحمول، فهي جملة اسمية، وعلى هذا «خبز» على قراءة الأعرج مبتدأ خبره شبه الجملة قبله، هذا ماذكره، جزاه الله عني خيراً.

<sup>(</sup>۱) النشــر ۲۹۰/۱، ۳۹۲، ۳۹۱، الإتحــاف ۵۳، ۲۵، البــدور /۱۲۱، المبســوط /۱۰۲، ۱۰۸، السيعة/۱۲۳، التيسير/۳۲.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٠٨/٥، روح المعاني ٢٣٩/١٢، المحرر ٥٠٨/٧، الدر المصون ١٨٣/٤.

 <sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالويه /٦٣، قلتُ لعل القراءة «فوق رأسي حبزٌ» وليس قبلها «إني أراني أحمل»،
 فيكون سياق القراءة كما يلي: وقال الآخر: فوق رأسي خبزٌ تأكل الطير منه.

تأكل

فيكتنا

بتأويليج

فمن رأى غير هذا الوجه فلا يكتمه، وله عند الله حُسنُ الثواب.

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والسوسي والأزرق وورش

والأصبهاني «تاكل» (١) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقراءة الجماعة بالهمز «تأكل».

. ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

- قراءة ابن كثير في الوصل «منهو» (٢٠ بوصل الهاء بواو.

- وقراءة الجماعة باختلاس الحركة من غير وصل «مِنْهُ».

- قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً في الوقف والوصل بخلاف عنه

- وبمثل هذه القراءة قرأ حمزة في الوقف.

- وقراءة الجماعة «نبئنا» بالهمزية الوقف والوصل، وهو الوجه

الثاني عن أبي جعفر

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «بتاويله» (٥) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقراءة الباقين بالهمز «بتأويله».

(۱) النشر ۲۹۰۱، ۳۹۲، ۳۹۱، التيمبير /۳٦، الإتحاف /٥٣، ٦٤، المسبوط /١٠٤، ١٠٨، البدور /١٦١. (۲) الإتحاف /٩٤، النشر /٩٩٠ ـ ١٠٠، البدور /١٦١.

(٣) الإتحاف ٣٤، النشر ٣٠٤/١. ٢٠٥، البدور /١٦١.

(٤) الإتحاف /٥٤، ٢٦٤، المكرر /٦١، غرائب القرآن ٤/١٣، النشر ٢٩٠/١، ٣٣٠ ـ ٣٣٠. البدور/١٦١. المهدب ٢٧٧/١.

(ه) النشير ۲۹۰/۱، ۳۹۲، ۳۹۱، الإتحاف /۵۳، ۵۲، المبسيوط /۱۰۶، ۱۰۸، التيسير/٣٦٪. السبعة /۱۳۳. نركك (۱) من الماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، وابن ذكوان من طريق المعوري.

- . وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن كوان.

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَا نِهِ عِلِلَا نَبَا أَتُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي وَلَا يَرُونُ عَلَيْ مَا عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَل

قَالَ لَا . . إدغام (٢) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

لَا يَأْتِيكُما ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «لاياتيكما» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وجاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال أيضاً.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز «لايأتيكما».

تُرُزَقَانِهِ عن نافع وابن وردان بخلاف عن نافع وابن وردان بخلاف عن نافع وابن وردان بخلاف عن أبي جعفر. عنهما، والحلواني أيضاً عن قالون، والشطوي عن أبي جعفر.

ـ وقراءة الجماعة بكسر الهاء مع الصلة «تُزْرقانهي» (أ)، وهو الوجه الثاني لقالون وابن وردان.

وقرئ أيضاً بضم النون «تُرْزِقانُه» (٥)

قال الرضي: ﴿ وقد يُضَمُّ نُونِ المُنْسَى ، وقرئ في الشواذ في الفعل

<sup>(</sup>۱) الإتحاف /۷۰، ۷۸، ۲۲٤، النشـر ۳۷/۲، ٤٠، المهـذب ۳۳۹/۱، البدور /۱٦٢، التذكرة في القراءات الثمان ۱۹۳/۱.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨١/١، الإتحاف /٢٢، المهذب ٢٣٩/١، البدور /١٦٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٠/١، ٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف /٥٣، ٤٥، المسلوط /١٠٤، ١٠٨، التيسلير /٣٦، السنة /٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٦٥ و ٣٦ ـ ٣٧، إرشاد المبتدي/٣٨١، غرائب القرآن ٤/١٣، النشر ٣١٢/١، البدور/١٦١، المهذب ٢٣٢/١، التقريب والبيان/٣٧ ب.

<sup>(</sup>٥) شرح الرضى ١٧٣/٢، حاشية الصبان ١١٣/١، همع الهوامع ١٧٧/١.

أيضاً «تُزْرِقانُه».

وقال الصبان: «وقرئ شاذاً: لايأتيكما طعام تُزرقانُه بضمها، أي النون، قاله الروداني».

نَبَأَتُكُمَا

بتأويلِدِ،

أَن اَأَت كُما

ۯێؚٵۣ۫ٙڸؚ

لَّا يُؤْمِنُونَ

بِٱلْآخِرَةِ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش «نبّاتكما» (١) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقراءة الجماعة بالهمز.

تقدّمت القراءة فيه في الآية السابقة /٣٦.

تقدُّمت القراءة فيه في أول هذه الآية.

. قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «... رَبِّيَ» (٢) بفتح الياء وصلاً.

. وقراءة الباقين بإسكانها في الحالين.

قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهائي ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لايومنون» (٢) بإبدال الهمزة واواً.

- والإبدال قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الجماعة بالهمز.

- تقدُّمت القراءات فيه في الآية/٤ من سورة البقرة، وهي:

- تحقيق الهمز، نقل الحركة والحذف، السكت، ترقيق الراء،

(۱) النشــر ۲۹۰/۱ ، ۳۹۲، ۳۹۱، المبســوط/۱۰۶، ۱۰۸، الســـبعة/۱۳۳، الإتحـــاف/۵۳، ۲۵. التيسير/۲۲، المهدب ۲۷۷۱،

(۲) النشر ۲۹۷/۲، التيسير ۱۳۱/، غرائب القرآن ٤/١٣، العنوان /١١٠، المكرر /٦٦، المسوط /٢٤٠، الإتحاف /٢٦٠، التذكرة القراءات ١٨/٢، السبعة /٣٥٣، التذكرة في القراءات الثمان ٣٥٣/٢.

(٣) النشـر ٢٩٠/١ ، ٣٩٢، ٣٦١، المبسوط /١٠٤، السبعة /١٣٣، التيسـير /٣٦، الإتحـاف /٥٣،

إمالة الهاء وماقبلها.

كَنْفِرُونَ . ترقيق (١) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءُ وَاتَّبَعْتُ مِلَّاكَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءُ وَاتَّبَعْتُ مَا كَانَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ النَّاسِ وَلَكِئَ أَكْتُ مَا كَانَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهَ النَّاسِ وَلَكِئَ أَكْتُ مَا كَانَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاسِ وَلَكِئَ أَكْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن فَضَلِ اللَّهِ عَلَيْمَ النَّاسِ وَلَكِئَ أَكْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن شَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن شَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن شَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن شَيْعًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن شَيْعُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَ

ءَابَآءِ يَ إِبِّرَهِيمَ . قرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو في رواية ويعقوب والأشهب العقيلي بسكون الياء «آبائي إبراهيم» (٢) .

ـ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي وأبو بكر عن عاصم «آبائي إبراهيم» أن بفتح الياء في الوصل.

قال أبو حاتم: «هما حسنتان، فاقرأ كيف شئت». ولاخلاف بينهم في الإسكان وقفاً.

. وقرأ المطوعي والأعمش بتسهيل الهمزة الثانية من «آبائي»<sup>(۳)</sup>. ولورش من طريق الأزرق في الوقف الأوجه الثلاثة<sup>(1)</sup>:

المدُّ، والتوسط، والقصر.

ـ وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب «أباي)» (٥) بفتح الياء من غير مَدّ. قال الفراء:

«وأصحابنا يروون عن الأعمش «ملة آباي إبراهيم»... بنصب الياء؛

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠، الإتحاف /٩٦، البدور /١٦١.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۰۹/۵، غرائب القرآن ٤/١٣، لنشر ٢٩٧/٢، التيسير ١٣١، المكرر ١٦٠، المحرر ٥١١، البحر ٥١١٥، الكاف ١٢١، الإتحاف ١١١٠، السبعة ١٣٥٠ ـــ ٢٥٥، العنوان ١١١، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢، التبصرة /٥٥١، المبسوط/ ٢٤٩ ــ ٢٥٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٣/٢، التقريب والبيان/٢٧ ب.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٣٦٩، وانظر ٣٤٤، الإتحاف /٢٧ ومابعدها، البدور /١٦١.

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن خالويه /٦٣، معاني الفراء ٤٦/٢ و ١٨٩، التقريب والبيان/٢٧ ب.

لأنه يترك الهمز ويقصر المدود، فيصير بمنزلة محياي، وهداي». ثم ذكر الفراء هذه القراءة مرة أخرى معزوة إلى يحيى بن وثاب. قال ابن عطية: «قال أبو حاتم: وأما طرح الهمزة فلا يجوز، ولكن تخفيفها جيد، فتصيرياء مكسورة بعدها ياء ساكنة أو مفتوحة».

ر شيءِ

ـ تقدُّم حكم الهمز من قبل، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

النَّاسِ...النَّاسِ . الإمالة فيه للدوري عن أبي عمرو، وتقدَّم هذا في مواضع، انظر النَّاسِ...الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

# يَصَلَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرِياكُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَيَ

آلسِّجْنِ

ا تُفق القرآء على كسر السين في هذا الموضع «السِّجنِ» (أ) ، لأن

ءَ اَرْ مَا فِهِ (٢)

ـ هنا همزتان مفتوحتان من كلمة واحدة.

المراد به المكان، ولايصح أن يراد به المصدر.

آ ـ الهمزة الأولى: اتَّفق جميع القرّاء على تحقيقها.

#### ب - الهمزة الثانية: وفيها مايلي:

- سهل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو وورش من طريق الأزرق، وكذا من طريق الأصبهاني، ورويس، وهي رواية ابن أبي بزة عن ابن كثير.

وسكه للهمزة الثانية بين الهمزة والألف مع إدخال ألف بين الهمزتين: المحققة والمسهّلة أبو عمرو وقالون عن نافع وأبو جعفر واليزيدي، وهشام من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني ورويس وزيد عن يعقوب وابن كثير برواية الخزاعي.

<sup>(</sup>١) انظر الإتحاف /٢٦٤، والنشر ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف / 22 ـ 20 ، 770 ، المكرر / 71 ، العنوان / 22 ، النشر ۳٦٣/۱ ، إرشاد المبتدي / ٢٠٨ ، التيصرة / ٢٦ ، التيصرة / ٢٧ ـ / ٢٧ ، المبسوط / ٢٢ ، التيصرة / ٢٧ ، الأزهية / ٢٠ ...

ـ وللأزرق عن ورش وجه آخر وهو إبدال الهمزة الثانية ألفاً خالصة مع المد المشبع للساكنين.

وأنكر الزمخشري هذا الوجه، وتعقّبه أبو حيان.

- ولهشام وجه ثانٍ من طريق الجمال عن الحلواني وهو تحقيق الهمزة الثانية، مع إدخال ألف بين الهمزتين المحققين.

- ولهشام وجه ثالث وهو من مشهور طرق الداجوني وهو تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف بينهما.

. وقراءة الباقين كالوجه الثالث المنقول عن هشام وهو تحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف بينهما، وهم: عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان وخلف وروح والحسن والأعمش.

والقراءات في «أأرباب» كما ترى كالقراءات في «أأنذرتهم» الآية/٢ من سورة البقرة.

ـ ترقيق (١) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

ر. خيرُ

مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاۤ وُ كُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بَهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَهُ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ أَ إِلَّاۤ إِيّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَثَيْكَ

أَسْمَاءً . قراءة حمزة في الوقف" بتسكين الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفاً، فيجتمع ألفان، فيجوز حذف إحداهما للساكنين، فإن حذفت الأولى . وهو القياس . قصر الألف الباقية ، وإن حذف الثانية جاز المد الله والقصر، وأجاز بعضهم التوسط.

<sup>(</sup>۱) النشر ۱۹۷۲، ۱۰۰، الإتحاف /۹۱، البدور /۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١.

عَابَاً وُكُم . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (') الهمزة، بينها وبين الواو، ويجوز في أبا وُكُم . في الألف المدُّ والقصر.

آلنَّاسِ

- تقدُّمت الإمالة فيه للدوري عن أبي عمرو، وانظر الآيات/٨، ٩٤،

٩٦ من سورة البقرة.

يَصَحْجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا آحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ، خَمْرًا وَآمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِةِ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ رَبُّ

آلسِّحَنِ

- اتَّفَق (٢) القراء على كسر السين في هذا الموضع؛ إذ المراد به هنا

فَيَسَقِى رَبُّهُ خَمْراً قراءة الجمهور من القرّاء «فَيَسَقِي رَبَّه خمراً» (٢) من «سَقَى» الثلاثي.

المكان، ولايصح أن يراد به المصدر.

. وقرأت فرقة «فَيُسْقِي رَبَّه خمراً» (٢٠ بضم أوله من «أَسْقَى» الرباعي.

وسَقَى وأَستَّى لغتان بمعنى واحد، قال الرازي: «والمعروف أن سقاه: ناوله ليشرب، وأسقاه جعل له ستقياً»، ومثل هذا عند أبي جعفر النحاس. وقال الزجاج:

«ويجوز فيستري، والأجود فيستري، تقول: سقيته بمنزلة ناولته فشرب، وأسقيته جعلت له سقياً...».

ـ وقرأ عكرمة والجحدري «فَيُسْقَى رَبُّهُ خمراً» (أ) وذلك على بناء الفعل للمفعول، ورَبُّه: بالرفع قام مقام الفاعل.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٦٤، والنشر ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣١١/٥، معاني الزجاج ٣١١١/، إعراب النحاس ١٤٢/٢، وانظر القرطبي ١٩٤/٩، ومشكل إعراب القرآن ٤٣١/١، روح المعاني ٢٤٥/١٢، المحرر ٥١٥/٧.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣١١/٥، المحتسب ٢٤٤/١، قبال ابن جني : «هبذا في الخبر يضاهي في الشر قوله: «فيُصلُب» لأن تلك نعمة، وهي نقمة»، المحرر ٥١٥/٧، الدر المصون ١٨٤/٤.

- وقرأ عكرمة والجحدري: «فَيُسْتَّى رِيَّـهُ خمراً»(١) الفعل مبني للمفعول: ريَّهُ: بالياء المثناة من تحت أي مايرويه، ونائب الضاعل «هو» وكان المفعول الأول، وريَّه: هو المفعول الثاني.

وخمراً: منصوب على التمييز.

. وذكر ابن خالويه أن عكرمة قرأ «يُسْتُسْقى رَبَّه خمراً» (٢) ولعل الصواب: «فيستسقى» بالفاء.

- قرأ الأزرق عن ورش بتغليظ<sup>(٢)</sup> اللام.

<u>ه</u>َ َ أَكُلُ ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «فتاكل» بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - م وقراءة الجماعة بالهمز.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٣٦ من هذه السورة.

. تقدُّم ترقيق الراء وتغليظها انظر الآية/٣٦ من هذه السورة.

ٱلطَّيْرُ . قرأ أبو عمرو وبخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني من رَّ أُسِبِهِ ۽ والسوسي «من راسه» بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وكذا قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز.

وتقدَّم مثل هذا في الآية/٣٦ من هذه السورة «فوق رأسي».

ـ فراءة ابن كثير في الوصل «فيهي» (٤) بوصل الهاء بياء.

(١) البحر ٣١١/٥ وجاءت فيه «رَبُّه» كذا بالباء، وهو تصحيف، ويبين الصواب فيه سياق الكلام عنده إذ قال : أي ما يرويه؛، وانظر الكشاف ١٣٨/٢، روح المعاني ٢٤٦/١٢، المحرر ٥١٥/٧.، وانظر إعراب القراءات الشواذ ٧٠٥/١ «ربُّه» كذا ١

فَيُصُلُّبُ

فيه

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن خالویه /۱۳ ـ ۱۶.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف /٩٩، النشر ١١٣/٢. ١١٤، البدور /١٦١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، البدور/١٦١.

. وقراءة غيره بالكسر من غير صلة «فيه».

وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْ كُرْفِ عِندَرَيِّكَ فَأَنسَنهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَرِيِّهِ عَلَيْتَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينَ عَيْجً الشَّيْطَانُ ذِكْرَرَيِّهِ عَلَيْتَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينَ عَيْجً

وَقَالَ لِلَّذِي - إدغام(١) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

فَأَنْسَنْهُ - أمال (١) الألف حمزة والكسائي وخلف.

- وقراءة الفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

- والباقون بالفتح.

ذِكْر ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش.

ذِكْرُرَبِّهِ - إدغام (٤) الراء في الراء عن أبي عمرو ويعقوب.

فِ ٱلسِّجْنِ ـ اتَّفْق (٥) القراء هنا على كسر السين، إذ المراد به المكان، ولا يجوز أن يراد به المصدر.

وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُلْكُتِ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَادِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفَتُونِي فِي رُءْ يَنَى إِن كُنْتُمْ لِلرَّءْ يَا تَعْبُرُون ﴿ يَكُ

إِنِّ أَرَىٰ . قرأ بفتح الياء ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر واليزيدي وابن محيصن «إنَّيُ أَرَى» (١٠) .

. وقراءة الباقين بسكونها «إني أرَى» (٦)

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، البدور/١٦٢، المهذب ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٦٢، المهذب ٢٣٩١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/١٦١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨٠/١، البدور/١٦٢، المهذب ٢٣٩٩١.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٢٦٤، والنشر ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) النشر ٢٩٦/٢، التيسير/١٣٠، غرائب القرآن ٤/١٣، الإتحاف/١٠٩، الكشف عن وجوه القراءات ١٧/٢، العنوان/١١٠، المكرر/٦١، المسوط/٢٤٨، إرشاد المبتدي/٣٨٥، الكافئة ١١٠/١، المناع ١١٢/٢، المناع ٢٤٨٠.

أَرَىٰ (۱) د أماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، وابن ذكوان من طريق الصوري.

- وقراءة التقليل عن الأزرق وورش.
- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

يَأْكُلُهُنَّ . تقدَّم إبدال الهمزة ألفاً في «تأكل» في الآية/٣٦ من هذه السورة.

- ـ وقراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «يَأْكُلُهُنَّهُ» (٢٠) .
- وقراءة ابن محيصن بسكون اللام واختلاس ضمتها «يَأْكُلُهُنَّ» (").

سُنُبُكَتٍ خُصَرٍ . أخفى (١) التنوين في الخاء مع الغنة أبو جعفر.

# يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي (٥)

- هنا همزتان مختلفتان من كلمتين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وفيهما مايلى:
- . قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف والحسن والأعمش بتحقيق الهمزتين «الملاُ أَفتوني».
- وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وابن محيصن واليزيدي «الملأُ وَفتوني» بتحقيق الأولى، وإبدال الهمزة الثانية واواً خالصة مفتوحة.
  - وإذا وقف حمزة وهشام على «الملأ» أبدلا الهمزة ألفاً «الملا».
    - ولهما أيضاً الإشمام والرَّوْم.

<sup>(</sup>۱) النشر ۳۲/۲، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٨٨، المهذب ٣٣٩/١، البدور/١٦٢، لتذكرة في القراءات الثمان ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٠٤، النشر ١٣٥/٢، البدور/١٦١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٣٦.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢، البدور/١٦١.

<sup>(</sup>ه) الإتحاف/٥٢ ـ ٥٣، النشر ٢٨٧/١ ـ ٢٨٨، ٤٤٥، المكرر/٦١، المحرر ٥١٩/٧، المهذب ٢٣٨/١، البدور/١٦١.

#### فيرُءْيني

#### <u>الهمز (۱)</u>

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه واليزيدي وورش من طريق الأصبهاني والسوسى «رُوياي» بإبدال الهمزة واواً وصلاً ووقفاً.

- وقرأ أبو جعفر «رُيَّايَ» بإبدال الهمزة واواً، ثم قلبها ياءً، وإدغام الياء في الياء.

وذهب أبو حيان إلى أنهم نُصُوا على شذوذه؛ لأن الواو بدل غير لازم.

#### ولحمزة وجهان في الوقف:

. الأول: بالإبدال كأبي عمرو ومن معه «رُوياي».

ـ الثاني: كقراءة أبي جعفر بالإبدال والإدغام «رُيّاي».

#### <u>الإمالة (۲)</u>

- وأمال الألف الكسائ*ي والشطي عن إدريس عن خلف*.

. وبالتقليل قرأ ورش والأزرق وأبو عمرو.

- والباقون بالفتح، وهو الوجه الثاني لإدريس.

#### للرُّءُيَا <u>الهمز</u>

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه واليزيدي وورش من طريق الأصبهائي والسوسي «للرُّويا» بإبدال الهمزة واواً وقفاً ووصلاً.

- وقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً ثم قلبها ياءً وأدغم الياء في الياء «للرُنَّا».

قال أبو حيان: «وبابه بعد قلب الهمزة واواً ثم قلبها ياءً لاجتماع الواو

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۱۲/۵، النشر ۲۹۰/۱ ـ ۲۹۱ ـ ۲۹۲، المكرر/۲۱، غرائب القرآن ٤/١٢، الإتحاف/٥٠

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨/٢، المكرر/٦١، الإتحاف/٧٧، ٢٦٥، المهذب ٢٣٩/١، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢١٢/٥، التبيان ٢٦/٦، النشر ٢٩٠١- ٣٩١ ـ ٣٩٢، المكرر/٢٦، غرائب القرآن ٢١/٤، عاشية الصبان ٢٧٦/٤، الإتحاف/٥٥ ـ ٥٤، ٢٦٥، أوضح المسالك ٢٣١/٣، روح المعاني ٢٥١/١٢.

والياء وقد سبقت إحداهما بالسكون، ونُصُّوا على شذوذه، لأن الواو هي بدل غير لازم».

#### وعن حمزة في الوقف وجهان:

- . الأول: كقراءة أبى عمرو ومن معه.
- ـ والثاني: كقراءة أبي جعفر بالإبدال والإدغام.
- ـ وزعم الكسائي أنه سمع أعرابياً يقرأ «للرِّيّا تعبرون» (١٠) .

كذا جاء ضبط الراء عند الفراء بالكسر، ونقل صاحب اللسان النص عن الفراء، وجاء ضبط الراء بالضم، وسياق النص في التاج يقتضي الكسر، وقد نقله عن الأزهري، وصرح الطوسي في هذه الرواية بكسر الراء.

#### الإمالة (٢):

- ـ أمال الألف الكسائي وخلف وابن اليزيدي وعبد الله بن موسى العبسى عن حمزة.
  - . وقرأ أبوعمرو والأزرق وورش بالتقليل.
    - . وقراءة الجماعلة بالفتح.

# قَالُوٓ أَضْغَاثُ أَحْلَنهِ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال

ـ تقدُّم حكم الهمز في القراءة، انظر الآية/٣٧ من هذه السورة.

بِتَأْوِيلِ

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الفراء ٣٦/٢، التبيان ٩٧/٦، توضيح المقاصد ٤٧/٧ الضبط بضم الراء، واللسان والتاج والتهذيب/رأي.

 <sup>(</sup>۲) الإتحاف/۷۷، ۲٦٥، المكرر/٦١، شرح اللمع/٧٤٢، السبعة/٣٤٤، الحجة لابن خالويه/١٩٣، التبيان ٩٦/٦، البدور/٦٢، إعراب التبيان ٩٦/٦، البدور/٦٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٠/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

# وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ - فَأَرْسِلُونِ عَلِيَّ

وَٱذَّكَّرَ

بَعُدُأُمَّةٍ

- قراءة الجمهور «وادَّكَرَ» (١) بالدال، وهو الفصيح، وأصله: اذتكر،

فأبدلت الذال دالاً، والتاء دالاً، وأدغمت الأولى في الثانية.

ـ وقرأ الحسن وابن عباس «وادُّكَرّ» (١) بإبدال التاء ذالاً ، وإدغام الذال فيها ، وأصله: اذتكر.

قال الطوسي: «ويجوز اذَّكُر، على تغليب الأصلي على الزائد». وذكر مثل هذا الزجاج ثم قال: «والأَجْوَدُ الدال».

- قراءة الجماعة «... أُمَّةٍ» (٢) بضم الهمزة وتشديد الميم وتاء منونة، ومعناها المُدَّة الطويلة.

- وقرآ الأشهب العقيلي «... إمَّةٍ» بكسر الهمزة، أي نعمة بعد نعمة، فقد أنعم الله عليه بالنجاة من القتل، وخلاصه من السجن، وإنعام ملكه عليه.

. وقرأ ابن عباس وزيد بن علي والضحاك وقتادة وأبو رجاء وشُبيل ابن عزرة الضُّبُعيّ وربيعة بن عمرو وابن عمر ومجاهد وعكرمة

<sup>(</sup>۱) البحره/٢١٤، الكشاف ١٤/٢، الإتحاف/٢٦٥، المحرر/٢٢٠، الرازي ١٥٢/١٨، العكبري ٢٣٤/٢، العكبري ٢٤/٢ ، معاني الزجاج ١٥٢/١، حاشية الجمل ٢٥٧/٢، مختصر ابن خالويه/٦٤، إعراب النحاس ١٤٣/٢، الطبري ١٣٥/١٢، زاد المسير ٢١/٣، فتح القدير ٢١/٣، العدر المصون ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل ٤٥٧/٢، العكبري ٧٣٤/٢، المحرر ٥٢٢/٧.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣١٤/٥، القرطبي ٢٠٢/٩، مختصر ابن خالويه/٦٤، الـرازي ١٥٢/١٨، المحتسب (٣) البحر ٣٤٤/١، القرطبي ١٥٢/١٨، الكشباف ٢٠٤/١، العكبري ٢٣٤/٢، مجمع البيان ٢٤/١٢، حاشية الجمل ٢٥٣/١٢، المحرر ٥٢٣/٧، فتح القدير ٣١/٣، روح المعاني ٢٥٣/١٢، الدر المصون ١٨٨/٤.

والحسن «بعد أُمَهِ»<sup>(۱)</sup> بفتح الهمزة، والميم مخففة، بعدها هاء منونة. والأُمَه: النسيان.

قال ابن جني: «الأَمَهُ: النسيان، أَمِهَ الرجل يَأْمَهُ أَمَهاً: أي نسي». وقال الفراء:

«... يقال: رجل مأموه، كأنه الذي ليس معه عقله، وقد أَمِه الرَّجُلُ».
وقرأ عكرمة ومجاهد وشُبيّل بن عزرة الضَّبُعيّ وقتادة وأبو
عبيدة «بعد أَمْهٍ» (٢) بفتح الهمزة وسكون الميم، وهو مصدر «أمِه»
على غير قياس.

قال الزمخشري: «من قرأ بسكون الميم فقد أخطأ».

وتعقّبه أبو حيان فقال: «وهذا على عادته في نسبة الخطأ إلى القراء».

قلتُ: لم يكن هذا رأي الزمخشيري وحده، فقد قال الزجاج: «... هذا الصحيح بفتح الميم.

. وروى بعضهم عن أبي عبيدة «أُمْهِ» بسكون الميم، وليس ذلك بصحيح؛ لأن المصدر أُمِه يأمَهُ أُمَةٌ لاغير».

ونقل هذا الطوسي عن الزجاج ثم قال: «وأجازه غيره»، وذكر الشهاب القراءة ثم قال: «فلا عبرة بمن أنكرها».

<sup>(</sup>۱) البحر 71٤/٥، السرازي 107/١٨، تسأويل مشكل القسرآن/٢٤، ٣٧، ٤٠، مختصر أبن خالويه/٦٤، القرطبي ٢٠١/٥، المحتسب ٢٤٤/١، الطبري ١٣٥/١٢، الإتحاف/٢٠١٥، مجمع البيان ١٤/١٦، التبيان ١٤٧/٦، المحسب ١٤٧/٢، حاشية الشهاب ١٨٣/٥، الطبري ١٨٣/١، البيان ١٨٣/١، النبيان ١٤٧/١، العكبري ٢٣٤/٢، حاشية الشهاب ١٨٣/١، الطبري ١٣٥/١٢، الحشاف ١٤٠/١، حاشية الجمل ٢٥٧/١، معاني الفراء ٢٦/٢، معاني الزجاج ١١٣/٣، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٤/١، المحرر ٢٥٢٢/١، زاد المسير ٢٣١/٤، وانظر التاج والمفردات واللسان والتهذيب والمحكم والصحاح/أمه. فتح القدير ٣١/٣ «أمة» كذا الوهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣١٤/٥، الطبري ١٣٥/١٢، القرطبي ٢٠١/٩ الكشاف ١٤٠/٢، حاشية الشهاب ١٨٣/٥، التبيان ١٤٠/٦، معاني الزجاج ١١٣/٣، المحرر ٥٢٣/٧، روح المعاني ٢٥٣/١٢، المدر ١٨٣/٥، روح المعاني ٢٥٣/١٢، المدر ١٨٨/٤.

- وذكر ابن خالويه أن شبل بن عروة لكذا لا أنه قرأ «أُمّه» (١) بالتخفيف.
  - . وذكرأيضاً عن ابن عباس أنه قرأ «أَمَةٍ» كذا بالتاء. ونكرأيضاً عن ابن عباس بالهاء مع التخفيف. ونبّه المحقق إلى أن المرويّ عن ابن عباس بالهاء مع التخفيف. قلتُ: لعله لحق التصحيف الهاء، وأُمَةٍ: لامعنى لها في هذه القراءة.
- أَنَا أُنَيِّنُكُمُ (٢) . قرأ نافع وأبو جعفر في الوقف والوصل «أنا...» بمدّ الألف قبل المراة المضمومة، فيصير عنده مُدّاً منفصلاً، وهي لغة تميم.
  - وقالون على أصله في المنفصل بالمد والقصر.
    - ـ وورش بالمد فقط.
    - وقراءة الباقين «أنَ...» بقصر الألف وصلاً.
  - . وأما في الوقف فالجميع وقفوا بالألف «أنا».

قال في الإتحاف:

«وهو ضمير منفصل، والاسم منه «أَنَ» عند البصريين، والألف زائدة لبيان الحركة في الوقف.

وفيه لغتان: لغة تميم إثباتها وصلاً ووقفاً، وعليها تحمل قراءة المدنيين، والثانية إثباتها وقفاً فقط».

أُنيِّتُكُم

. قراءة الجماعة «أُنْبِئُكم» بالهمز.

- وقراءة حمزة «أُنَبِّيكم» (1) بتسهيل الهمزة، وبقلبها ياءً.

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه/۲۶، «شبل بن عروة» ا ولعله صوابه شبیل بن عزرة الضبعي.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٦٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٦١ ـ ١٦٢، ٢٦٤، المكرر/٦١، النشر ٢٣١/٢، المبسوط/١٥٠، التبصرة/٤٤٣ ــ ٤٤٣، السبعة/١٨٨، التيسسير/٨٢، الكشف عن وجنوه القراءات ٢٠٦/١، الحجنة لابن خالويه/٩٩، البدور/١٦١، المهذب ٢٣٨/١، إرشاد المبتدي/٢٤٦، العنوان/٧٥.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٧/١، ٣٩٧، ٤٤٦، الإتحاف/٥٦، ٧٦، ٧١، البدور/١٦١، إعراب القراءات الشواذ ٧٦٦/١ وانظر الحاشية/٧.

. وقرئ «أنا أُنْبِيكم» (١) مخففاً من أنبا، ذكروا أنها قراءة يحيى وإبراهيم.

ـ وقرأ الحسن وأُبَيِّ بن كعب والحجاج ويحيى بن يعمر «آتيكُم» (٢) مضارع «أتى» من الإتيان.

وذكر السجستاني في كتاب المصاحف أنه مما غيَّره الحجاج فقد كانت في المصحف: أنا آنيكم بتأويله» فغيّرها إلى «أنا أنبتكم بتأويله». قال الزجاج: «وأكرهها لخلاف المصحف».

ـ وقال ابن عطية: «وكذلك في مصحف أُبِيّ بن كعب».

- وعن الحسن أنه قرأ «... أُجِبْكُم بتأويله» (٢) ، وهو خلاف المصحف، ويحمل على التفسير، ولعل حذف الياء - إن ثبتت القراءة - على التخفيف، أو أنه في أصل الكتاب «أجيبكم» ثم اعتبره

ـ تقدُّمت القراءة فيه وحكم الهمز في الآية/٢٦ من هذه السورة.

بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرُسِلُونِ

. قراءة الجماعة «فارسلونِ» أن بنون مكسورة، والياء محذوفة في الحالين.

ـ وقراءة يعقوب «فأرسلوني» (٤) بإثبات الياء في الحالين.

تصحيف.

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ٧٠٦/١

<sup>(</sup>٢) البحر ٣١٤/٥، مختصر ابن خالويه/٦٤، الإتحاف/٢٦٥، القرطبي ٢٠٢/٩، الكشاف ١٤٠/٢، معاني الزجاج ١١٣/٣، كتاب المصاحف/٤٩ \_ ٥٠: «ما كتبه الحجاج بن يوسف في المصحف» وانظر ص ١١١: «باب ما غير الحجاج في مصحف عثمان»، روح المعاني ٢٥٢/١٢، المحرد ٧٣٢/٥، الدر المصون ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١٤٨/٦. ولم أجد هذه القراءة في مرجع آخر مما بين يديّ.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٦٥، إرشاد المبتدي/٣٨٧، النشر ١٨١/٢، ٢٩٧، زاد المسير ٢٣١/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٥/٢، المهذب ٢٣٨/١، البدور/١٦١.

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّذِيقُ أَفِّتَ نَافِى سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْحَكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ فَوسَبْعِ سَمَانِ يَأْحَكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سَمُانِكُ لَهُمَّ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

### يُوسُفُ أَيُّهُا ـ فراءة حمزة في الوقف على وجهين:

١ ـ تحقيق الهمزة كقراءة الجماعة.

٢ ـ إبدال الهمزة واواً مفتوحة، وصورة القراءة: «يوسف وَيُّها»<sup>(١)</sup> .

ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَا عن حمزة في الوقف وجهان:

١ تحقيق الهمز من «أفتنا» كقراءة الجماعة.

٢ ـ إبدال الهمزة واواً مفتوحة

وصورة القَّراءة: «... الصديقُ وَفتنا»<sup>(۲)</sup> .

يَأْكُلُهُنَّ ١ ـ تقدمت القراءة بإبدال الهمزة ألفاً انظر الآية ٣٦ من هذه السورة.

٢ ـ تقدّمت القراءة عن يعقوب بهاء السكت «يأكلهُنَّهُ» في الآية/٤٣ من هذه السورة.

سَبِعِ سُنْكُنتٍ . قراءة الجماعة «... سنبلات» جمعاً سالماً.

ـ وقرأ جعفر بن محمد «... سنابل»<sup>(٢)</sup> على التكسير.

سُلْبُكَتِ خُصِّرِ . أخفى أبو جعفر التنوين في الخاء بغُنَّة.

وتقدُّم هذا في الآية/٤٢ من هذه السورة.

<sup>(</sup>١) الاتحاف/٦٨، ٢٦٥، النشر ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر مرجعي الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٦٤/١٢.

لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ

. قرأ بفتح الياء ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «لعلّي أرجع» (١) .

- وقرأ بالسكون عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «لعلي أرجع» (١).

ٱلنَّاسِ

ـ تقدَّمت القراءة بإمالته للدوري عن أبي عمرو، انظر الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَثُمُ فَذَرُوهُ فَالدَّوْهُ فَالْمُونَ لَيْنَ اللهِ عَلِيلًا مِّمَّا فَأَكُونَ لَيْنَ اللهِ عَلِيلًا مِّمَّا فَأَكُونَ لَيْنَ اللهِ عَلِيلًا مِّمَّا فَأَكُونَ لَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

دَأَبَا

ـ قرأ حفص عن عاصم وأبو حاتم عن يعقوب وموسى الزابي عن عاصم أيضاً «دَأَباً» (٢) بفتح الهمزة.

- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «دَأْباً» (٢) بكسون الهمزة. وفي حاشية الجمل:

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۰۹، ۲۹۵، السبعة/۲۵۳، التيسير/۱۳۱، الكافي/۱۱۱، المسوط/۲٤۹، إرشاد المبتدي/۳۸۱، النشر ۱۹۳۲، ۱۹۳، ۲۹۷، العنوان/۱۱۱، الكشف عن وجوه القراءات المبتدي/۱۸۲، التبصرة/۵۵۱، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۳/۲.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢١٥/٥، غرائب القرآن ٤/١٦، مجمع البيان ٢٤/١٢، السبعة /٣٤٩، الإتحاف/٢٦٠، البيان ٢٢/٢، المحرر ٢٢٠/٥، شرح الشاطبية/٢٢٦، الكشف عن وجوه القراءات ١/١، البيان ٢٢/١، المحرر ٢٩٥/١، شرح الشاطبية/٢٢٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٩٥/١، التيسير/١٢٩، النشر ٢٩٥/٢، المكرر/٢١، حجة القراءات /٢٥٩، الحجة لابن خالويه/١٩٥، القرطبي ٢٠٣٤/، الكافح/١١، إعراب النحاس ١٤٤/١، العكبري ٢٧٢٤/١، حاشية الجمل ٢٥٨/١، معاني الفراء ٢/٧٤، التبصرة/٥٤٨، مشكل إعراب القرآن ٢٩٣١، الشهاب البيضاوي ١٨٣/١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٠/١، زاد المسير ٢٣٢/٤، فتح القديس ٢١/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٠/٢، روح المعاني ٢٥٤/١٢، الدر المصون ١٨٩/٤.

ئأكُلُونَ

«... وهما لغتان في مصدر دَأَب يَداَّب...، وهذا كما قالوا ضَأَن وضأَن، ومَعَز ومَعْز بفتح العين وسكونها...»(١).

- وقرأ الضحاك عن عاصم وكذا هبيرة عن حفص عنه «دُؤَباً» (٢٠) بضم الدال وفتح الهمزة جمع دُؤْبة مثل ظُلْمَة وظُلُم.

- وقرأ السوسي «داباً» "بإبدال الهمزة ألفاً في الحالين: الوقف والوصل.

ـ وكذا جاءت قراءة أبي عمرو إذا أدرج القراءة «داباً» "، وهي قراءة الأعشى.

. وهي قراءة حمزة في الوقف «دابا»<sup>(٣)</sup>.

والجماعة على تحقيق الهمزي الحالين «دأبا» مع الخلاف المتقدّم في فتح الهمزة وسكونها.

قال الطوسي: «وكلهم همز إلا من منهبه ترك الهمزة، وأبو عمرو إذا أدرج».

وقال العكبري: «ويُقرِّأُ بألفٍ من غير همز على التخفيف».

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «فذروهو» (٤) بوصل الهاء بواو.

ـ وقراءة الجماعة بالحركة «فذروهُ».

آ . قراءة الجماعة «تأكلون» (٥) بناء الخطاب، وهو على نسق الآية.

. وقرأ السلمي أبو عبد الرحمن «يأكلون» (م) بياء الغيبة على

<sup>(</sup>١) وفي بيان ابن الأنباري: «والأصل هو الإسكان، وإنما فتحت الهمزة لأنها وقعت عيناً وهي حرف حلق، قال أبو حاتم: من سكّنها جعله مصدر دُأَبَ، ومن فتحها جعله مصدر دُئِبَ يدأب دَأَبَ، والمشهور في اللغة في الفعل دُأَب» وانظر مثل هذا في مشكل إعراب القرآن ٤٣١/١ - ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٠٧/١ وانظر الحاشية/٥، التقريب والبيان/٣٧ ب.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٦١، التبيان ١٤٩/، التبصرة/٥٤٨، النشر ٢١٨١. ٤٣٨، الإتحاف/٦٧، العكبري ٢٣٤/، السبعة/٣٤٩، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١١/١، المحرر ٥٣٦/٧، زاد المسير ٢٣٢/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٠/٢، روح المعاني ١٢، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٥) البحر ٣١٥/٥، روح المعاني ٢٥٥/١٢، الدر المصون ١٨٩/٤.

يَأْتِي

الالتفات، أي: يأكل الناس.

#### ب. حكم الهمز:

- ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش عن نافع والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «تاكلون» (1) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . والجماعة على «تأكلون» بالهمز.

مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبَعٌ شِدَادُيُأَ كُلُنَ مَاقَدَ مَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٥

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «ياتي» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الجماعة بالهمز.

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ـ إد غام (٢) الدال في الذال عن أبي عمرو ويعقوب. يَأْ كُلُنَ ـ آ ـ تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة ألفاً «ياكلن».

وذلك في «تأكلون» في الآية السابقة/٤٧.

ب. وقراءة الجماعة بالياء «يأكلن» (4).

ـ وقرأ جعفر بن محمد «تأكُلْنَ» (ثا بتاء الخطاب.

قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ . قراءة الجماعة «قَدّمتم...».

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۹۰۱، ۳۹۲، ۳۹۱، الإتحاف/۵۳، ۱۲، التيسير/٣٦، المسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/١-٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المسوط/١٠٤. ١٠٨، السبعة/١٣٣، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩١/١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٢٩٣١، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالويه/٦٤.

<u>ه</u> هُنَّ

بَعَٰدِ ذَٰ لِكَ

يعصرون

- . وقرأ جعفر بن محمد «قرأتم» (۱) كذا ذكره الطبرسي، وهو بمعنى جمعتم.
- وذكر ابن خالويه قراءة جعفر «قدّمتم» (۱) كقراءة الجماعة، وفيها تحريف.

ـ قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «لَهُنَّهُ» . .

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ لَيْكَ

- تقدُّم حكم الهمز في الآية السابقة.

. تقدُّم إدغام الدال في الذال في الآية السابقة.

فِيهِ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ . قراءة ابن كثير في الوصل فيهما «فيهي... فيهي» (") بوصل الهاء بياء.

. والجماعة بكسر الهاء من غير صلة.

- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «يَعْصِرون» بالياء على الغيبة وكسر الصاد، أي يعصرون الأعناب والدُّهْن، وقيل ينجون، وهو من العُصرة، أي المنجاة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف والمفضل والأعمش وابن عباس «تَعْصِرون» (1) بتاء الخطاب وكسر الصاد.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢٤/١٢، وانظر مختصر ابن خالويه/٦٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف/٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٢٤، إرشاد المبتدي/٢٠٧، السبعة/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٥/٥١، السبعة/٣٤٩، المكرر/٦١، المبسوط/٢٤٦، الكافري ١٢٥/١، إرشاد المبتدي/٢٨٦، غرائب القرآن ٢/٩٥١، التيسير/١٢٩، الإتحاف/٢٦٥، النشر ٢٩٥/٢، الطبري المبري ٢٨٥/١، حجة القراءات/٣٥٩، التبصرة /٥٤٨، شرح الشاطبية/٢٢٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٩٠٢، التبيان ٢/ ١٥٠، المحرر /٥٢٩٧، مجمع البيان ٢٤/١٢، العنوان/١١، حاشية الشهاب ١١٤/١، حاشية الجمل ٢٥٨/١، الكشف ١٤١/١، العكبري ٢٧٤٤، معاني الزجاج الشهاب ١١٤/١، الحجة لابن خالويه/١٩٦، زاد المسير ٢٢٤/٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١١١، روح المعاني ٢١/٦١، التهذيب والمفردات واللسان والتاج والمحكم والعين/عصر، فتح القدير ٢٢٠٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٠/٢، الدر المصون ١٩٠/٤.

قال الزجاج: «... فإن شاء كان على تأويل يعصرون، وإن شاء كان على تأويل: وفيه تُتْجُون من البلاء وتعتصِمون بالخصب...».

- ـ وعن ورش والأزرق ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء.
- . وقرأ جعفر بن محمد والأعرج وعيسى بن عمر وسعيد بن جبير «يُعْصَرون» (٢) بضم الياء وفتح الصاد مبنياً للمفعول.

قال أبو حيان: «ومعناه ينجون من عصره، إذا أنجاه، وهو مناسب لقوله: يُغاث الناس...».

وقيل معناه: يُمْطُرون، ذكر هذا ابن جني عن قطرب، ثم قال: «فإن شئت أخذته من العُصْرة والعصر: المنجاة، وإن شئت أخذته من عصرت السحابُ الماء عليهم».

ـ وعن عيسى بن عمر أنه قرأ «تُعْصَـرُون»<sup>(۱)</sup> بتاء الخطاب مبنياً للمفعول.

والمعنى هنا كالمتقدِّم في القراءة السابقة.

- ـ وحكى النقاش أنه قرئ «يُعَصِّرون» (أ) بضم الياء وكسر الصاد وشدّها، وهو من «عُصِّر» مشدداً للتكثير.
- . وذكر القرطبي أنه قرئ «تُعْصِرون» (هُ بضم التاء وكسر الصاد من «أَعْصَرَ» الرباعي.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣١٦/٥، الـرازي ١٥٤/١٨، المحتسب ٣٤٤/١، الكشــاف ١٤١/٠، مجمـع البيــان ١٤٤/٠، البحــر ٣١٢/٠، التبيــان ٢٥١/١، وو المعـاني النجاج ١١٤/٠، التبيــان ٢٥١/١، روح المعـاني العكبري ٢٥٦/١٢، التماني الزجاج ٢٥٦/١٢، التماني وعللها ٣١١/١، التمانيب واللسان والتاج والمحكم/عصـر.، الطبري ١٣٨/١٢، روح المعاني ٢٢/٣٥٠، زاد المسير ٢٣٥/٤، فتح القدير ٣٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣١٦/٥، القرطبي ٢٠٥/٩، حاشية الشهاب ١٨٤/٥، روح المعاني ٢٥/١٢، الدر المصون ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣١٦/٥، المحرر ٥٣١/٧، روح المعاني ٢٥٦/١٢، الدر المصون ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) القرطبي ٢٠٥/٩.

- وقرأ زيد بن علي «تعصّرُون» (`` بكسر الناء والعين والصاد وشُدّها، وأصله تعتصرون، فأدغم الناء في الصاد، ونقل حركة الصاد إلى العين وأتبع حركة الناء لحركة العين.

#### قال أبو حيان:

«احتمل أن يكون من اعتصر العنب ونحوه، ومن اعتصر بمعنى نجا».

ـ وقرئ «تعتصرون» (٢٠ أي تعتصرون العنب، على تفتعلون.

ـ قرأ عيسى والأعرج «تعصرون» (٢) بفتح التاء والعين وكسر الصاد مشدداً، والأصل تعتصرون.

- وقرئ «تَعِصُرون» (٤) والأصل تعتصرون، فهو يكسر العين والصاد

ـ وقرئ «تعصَّرون» (٥) بفتح التاء والعين والصاد مشدداً، والأصل: تعتصرون، ولكنه أبدل التاء صاداً وحرك الثانية بحركة التاء، وعزيت هذه القراءة إلى عيسى والأعرج.

ـ وقرئ «يعتصرون» (۱) بياء مفتوحة وتاء بعد العين، والصاد خفيفة

ـ وقـرئ (1) بفتـح التـاء وتشـديد الصـاد المكسـورة وإشمـام العـين الكسـر تنبيها على أن التاء المبدلة صاد مكسورة.

- وقرئ (٢) بالياء وإشمام العين الفتح، وهو مثل القراءة السابقة.

<sup>(</sup>١) البحر ٢١٦/٥، روح المعاني ٢٥٦/١٢، الدر المصون ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواد ٧٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، وانظر فيه الحاشية/٧.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواد ٧٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) إعراب القراءات الشواذ ٩/١، وانظر الحاشية/٢ فيه.

<sup>(</sup>٦) إعراب القراءات الشواذ ٧٠٩/١.

# 

قَالَ ٱلْمَالِكُ ٱنْنُونِي (''. قـرأ أبو عمرو بخـلاف عنه وورش وأبو جعفر والأصبهاني «...ايتوني» بإبدال الهمزة ياء في الوصل.

- . وقراءة الباقين بالهمز في الوصل «ائتوني».
- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال.
- ـ وإن كان الوقف على «الملك» ثم ابتدئ بـ «ائتوني» فجميع القراء على إبدال الهمزة ياءً، «وقال الملك: ايتوني».

تقدّمت الإمالة فيه مراراً، وانظر الآية/٦١ من سورة آل عمران.

بَرِيَّ أَوْ <sup>(٢)</sup> فَسْتَ لُهُ

حآءُه

<u>اَلنَّسُوَة</u>

- . قرأ ابن كثير والكسائي وخلف وابن محيصن «هُسَلْهُ» وذلك
  - بنقل حركة الهمزة إلى السين، ثم حذف الهمزتين: الأولى والثانية.
    - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- ـ وقراءة الباقين على إسكان السين من غير نقل وهمزة مفتوحة بعدها «فاسأله».

ـ قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ومحمد بن غالب الأعشى «النسوة» (٢) بكسر النون.

- وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو حيوة والبرجمي والسلموني والقسلاً والأعشى ومحمد بن جيب الشموني وابن أبي عبلة «النسوة» (٢٠) بضم النون.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٥٢، ٦٥، ٢٦٥، النشر ٢١/١٤، المهذب ٢/٨٣٨.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦١، ٢٦٥، النشر ٢٩٠/١، ألمكرر/٦١، الرازي ١٥٥/١٨، البدور/٦٦٢.

<sup>(</sup>٣) البُحرَ ٣١٧/٥، وانظر ص/٢٩٩، المبسوط ٢٤٦٠، حاشية الجمل ٤٥٩/٢، حاشية الشهاب ١٨٥/٥، الكشاف ٢٤١/٢، التبيان ٢٥٢/٦، غرائب القرآن ٤/١٢، مجمع البيان ٢١/١٧، السيان ٢٥٨/١٠، الحرازي ١٥٥/١٨، المحرر ٥٣٢/٧، روح المعاني ٢٥٨/١٢، زاد المسير ٢٣٦/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٠/٢، الدر المصون ١٩١/٤، غاية الاختصار ٤٢٩.

قال الطوسلي: «وهما لغتان والكسير أَفْسِنَحُ».

وفي حاشية الجمل ذكر قراءة ضم النون ثم قال: «وليست بالمشهورة».

وتقدَّم ضم النون وكسرها في الآية/٣٠ من هذه السورة، فاجمع بين ماذكرته هنا وبين ماسلف بيانه يكفك.

. قراءة الجماعة «اللاتي» بالتاء وياء بعدها، جمع «التي».

ـ وقرئ أيضاً «اللائي» (۱) بالهمز بعد الألف، وهو أيضاً جمع «التي». وذكر الزجاج جواز هذا الوجه ولم يذكره قراءة.

ـ وقرأت فرقة «اللاي» (٢) بياء بعد الألف من غير همز أو تاء، وهو أيضاً جمع «التي».

وياتي مثل هذه القراءة في سورة الطلاق الآية /٤ إن شاء الله تعالى: «واللاى يئسن».

. فراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «أيديهُنَّهُ» . .

ـ قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «بكيدهِنَّهُ» .

قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِةِ عَثْلَ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءً قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْتَنْ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْرُودَ تُهُ عَن نَفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ الْكَالِيَ الْتَالِمِ فِينَ الْكَالِيَةِ عَنْ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ ال

. قراءة يعقوب في الوقف بخلاف «ماخَطْبُكُنَّهُ» (٥) بهاء السكت.

(١) حاشية الجمل ٤٥٩/٢، معاني الزجاج ١١٥/٣، روح المعاني ٢٥٩/١٢، الدر المصون ١٩١/٤.

(٢) البحر ٣١٧/٥، المحرر ٥٣٢/٧ «اللايي».

(٣) الإتحاف/١٠٤، ٢٦٥، النشر ١٣٥/٢، المهذب ٢٣٦٦١، البدور/١٦٠.

(٤) الإتحاف/٢٦٥/١٠٤، النشر ١٣٥/٢، المهذب ٢٣٦١، البدور/١٦٠.

(٥) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف/١٠٤.

ٱلَّاتِي

ؠؚػؘێڋۿؚڹۜۘ

مَاحَطُبُكُنَّ

ـ قراءة يعقوب في الوقف بخلاف «راودتُنَّهُ» (١) بهاء السكت.

حَنشَ لِلَّهِ

ـ تقدُّم تفصيل القراءات فيه، انظر الآية/٣١ من هذه السورة.

رر <u>ڇي</u> راودين

وكرر الزجاج (٢) القراءات هنا أيضاً بعد بيانِ سَبَق.

عَلَيْنهِ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي»<sup>(٣)</sup> بوصل الهاء بياء.

والباقون على القراءة بهاء مكسورة.

وب<sup>3</sup> (؛) مِن سُوعِ

ـ فيه لحمزة وهشام أربعة أوجه:

النقل، والإدغام، وعلى كلٍ من الوجهين السابقين السكون والرَّوْم.

قَالَتِ أَمْرَأَتُ

- تقدُّم بيان الوقف على «امرأت»، انظر الآية/٣٠ من هذه السورة.

ٱلْعَانَ

. قرأ ورش وابن وردان من طريق النهرواني وابن هارون من طريق

هبة الله «الأن»(٥) بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ثم حذف الهمزة.

حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ - قراءة الجمهور من القراء «حَصْحَصَ الحقُّ» (٢٠ على بناء الفعل للفاعل، أي ظهر وبان، أو هو من الحِصَّة أي بانت حِصَّة الحق من حِصَّة الباطل.

. وقرأ محمد بن معدان والحسن «حُصْحِصَ الحقُّ»<sup>(1)</sup> على البناء للمفعول، أي مُيِّز الحق من الباطل بإقرارها على نفسها بالمراودة، وتبرئة يوسف من الذنب.

ـ وقرئ «حَصُّص الحقُّ» (٧) وهي في معنى قراءة الجماعة ، أي ظهرت حِصَّةُ الحقِّ من حصة الباطل.

<sup>(</sup>١) انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٢) معانى الزجاج ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٠٤/١، المبسوط/٧٠، إرشاد المبتدي/٢٠٧، التيسير/٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٦٣/١، ٤٦٣، الإتحاف/٦٥، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٢٦٥، النشر ٤٠٩/١. ٤١٠، المهذب ٣٣٩/١، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>٦) البحر ٣١٧/٥، الإتحاف/٢٦٥، الكشاف ١٤١/٢، مختصر ابن خالويه/٦٤، الشهاب البيضاوي ١٨٦/٥، وفي اللسان/حصص: «ولا يقال حُصْحِصَ»، ومثله في التاج، روح المعاني ٢٥٩/١٢.

<sup>(</sup>٧) التاج/حصص، الشوارد/٢٢.

# ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَٱلْخَابِينَ عَنْ عَنْ

لِيَعْلَمَ

ٱلْحَالِبِينَ

 نَفۡسِیۤ إِنَّ

- قراءة الجماعة «ليعلم» بفتح الياء مبنياً للفاعل، قالوا: القائل هو امرأة العزيز، أي ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته بالكذب عليه، وقيل: هو من كلام يوسف بحضرة الملك، وقد ساقه بصورة الغائب توقيراً للملك، وقيل غير هذا.

- وذكر ابن خالويه أن الزهري قرأ «ليُعلَمَ» (() بضم الساء، مبنياً للمفعول أي ليعلم الناس جميعاً ذلك من غير تخصيص أحربه.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة مع المدّ والقصر.

﴿ وَمَاۤ أَبُرِي نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِالسُّوَءِ إِلَّا مَارَحِ مَرَقِيَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

وَمَآ أُبَرِّئُ . قراءة حمزة وهشام في الوقف بتسهيل الهمزة «وماأُبَرِّي» (٣) . وقراءة الجماعة بالهمز في الحالين «وماأُبَرِّيّ» (٣).

- قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «نفسيَ إِنِّ...» (٤) بفتح الياء.

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بسكون الياء «نفسي إنَّ…» (٤).

بِٱلسُّوَءِ إِلَّا (٥) هنا همزتان مكسورتان من كلمتين، وفيهما مايلي:

<sup>(</sup>١) مختصر ابن خالويه/٦٤، إعراب القراءات الشواذ ٧١٠/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>٣) التيسير/٣٨، الإتحاف/٦٤، النشر ٤٣٠/١، العنوان/٥٣، البدور/١٦٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٧/٢، الإتحاف/- ١١، ٢٦٥، التيسير/١٣١، المكرر/٦١، إرشاد المتدي/٣٨٦، العنوان/١١١، السبعة /٣٥٣، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢، التبصرة/٥٥١، المسبوط/٢٤٩، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٥١، ٢٦٥، النشر (٣٨٣، ٣٨٦، الكافي/١١٦، المكرر/٦١، إرشاد المبتدي/٢٨٢، الكشي ١٢٦٠، المبسوط/٢٨٦، الكشف عن وجوه القبراءات ١١٦١، العنوان/١١١، السبعة/١٤٠، المبسوط/١٢٦، التبصرة/٥٤٨، زاد المسير ٢٤٠/٤، ٢٤٢، المهذب ٢٤٠/١، البدور/١٦٢، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٠/٢.

- قرأ نافع في رواية إسماعيل وقالون وابن كثير في رواية ابن فليح بتسهيل الهمزة الأولى كالياء وتحقيق الثانية.
- . والذي رواه جمهور المفاربة وسائر العراقيين عنهما إبدال الهمزة الأولى واواً مكسورة وإدغام الواو التي قبلها فيها.
- قال صاحب النشر: «وهذا هو المختار رواية مع صحته في القياس»: «بالسُّو إلاّ».
- وقرأ الأزرق وورش من طريق الأصبهاني وقنبل من طريق ابن مجاهد ورويس بتسهيل الهمزة الثانية بَيْنَ بَيْنَ وتحقيق الأولى.
- ـ وقرأ الأزرق عن ورش وقنبل من طريق ابن شنبوذ بإبدال الهمزة الثانية حرف مُدّ مع إشباع هذا المدِّ للساكنين.
- ولقنبل وجه ثالث من طريق ابن شنبوذ وهو إسقاط الهمزة الأولى مع المدّ مبالغة في التخفيف، وبه قرأ أبو عمرو ورويس من طريق أبي الطيب وابن كثير من رواية البزي ووافقهم اليزيدي وابن محيصن.
  - وحذف الأولى هو الذي عليه الجمهور من أهل الأداء «بالسُّو إِلاَّ».
- ـ وقرأ ورش عن نافع، وكذا ابن كثير «بالسوءِ الا» بهمز الأولى وترك الثانية.
- وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف والحسن والأعمش بتحقيق الهمزتين.
- ـ قرأ بفتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «ربيَ إِنِّ...» (١٠) .
- ـ وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بسكون الياء «ربي إنّ...» (١)

إِنَّ رَبِّي

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۱۰، ۲۰۵، النشر ۲۹۷/۲، التيسير/۱۳۱، المبسوط/۲٤۹، إرشاد المبتدي/۲۸۲، العنوان/۱۱۱، الكشف عن وجنوه القراءات ۱۸/۲، السبعة/۳۵۳، التبصرة/٥٥١، الكرر/۱۱، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۲/۲.

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِيهِ عِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ عَنَّى

. تقدُّمت القراءة في «ائتوني» في الآية/٥٠ من هذه السورة.

ٱلْمَلِكُ ٱلنُّونِ اَسْتَخْلِصْهُ

خُزَآيِنِ

لِيُوسُفَفِ

يتبوا

يَشَأَهُ

- قراءة ابن كثير في الوصل «أستخلصهو» (١) بوصل الهاء بواو، وهو مذهبه في القراءة.

- وقراءة الجماعة بضم الهاء من غير وصل «أستخلصهُ».

قَالَ آجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ وَالْمَا وَالْمَا الْمُؤْتَ

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة.

وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَءُ نُصِيبُ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَءُ نُصِيبُ

- إدغام (٢) الفاء في الفاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

. قراءة حمرة وهشام في الوقف بإبدال الهمزة ألفاً «يتبوّا» (١٠)

- وبتسهيلها بَيْنَ بَيْنَ مع الرَّوْم.

ـ وقراءة الجماعة (٥) «يتبوّأ».

- وذكر الباقولي أنه قرئ لعاصم من طريق المفضل «نتبوأ» (٥٠) بالنون، ولم أجد هذا عند غيره.

وقد ذهب إلى أن «نتبوأ» هنا بمعنى نبوئ.

ـ قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب

(١) الإتحاف/٣٤، النشر ٢٠٤/١. ٢٠٠٥، البدور/١٦٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٣/١، الإتحاف،٦٦٪

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٤٣/١، البدور/٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٢٢/١، ٤٤٥، الإتحاف/٧٤، البدور/١٦٣.

<sup>(</sup>٥) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١/٥٤٨.

«يشاء»(۱) بياء الغيبة، والفاعل يوسف.

. وقرأ ابن كثير ونافع والحسن وأبو جعفر وشيبة والمفضل والشنبوذي «نشاء» (١) بنون العظمة لله سبحانه وتعالى، وذكرها أبو حيان قراءة لنافع.

قال المكبري: «... وبالنون ضمير اسم الله على التعظيم، ويجوز أن يكون فاعله ضمير يوسف، لأن مشيئته من مشيئة الله».

وقال الشهاب: «وضمير يشاء ليوسف عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يكون لله ففيه التفات».

- وإذا وقض (٢) حمرة وهشام على «يشاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر.

. ولهما أيضاً التسهيل مع المدّ والقصر.

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا - إدغام (أ) الباء في الباء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب. ويَعْمَدُ من الله على الله المتقدّمة. وقف حمزة وهشام هنا كالوقف على الشاء المتقدّمة.

وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْقُونَ الْ

ألْأُخِرَةِ
 القراءات فيه: تحقيق الهمز، نقل
 الحركة والحذف، السكت، ترقيق الراء، إمالة الهاء وماقبلها.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲۰/۵، غرائب القرآن ۱۸/۱۳، السبعة/۳۶۹، النشر ۲۹۰/۲، التيسير/۲۹۱، حجة القراءات /۳۲۰، المحرر ۸/۸، الحجة لابن خالويه/۱۹۱، الإتحاف/۲۹۲، مجمع البيان ۷۷/۱۳ الكشف عن وجوه القراءات ۱۱/۲، الكشف عن وجوه القراءات ۱۱/۲، الكارك الكارك الكارك المحرر ۱۱/۲، أرشاد المبتدي/۳۸۲، التبيان ۱۵/۷، المبسوط/۲۲۷ العكاري ۲۲۲/۱، المبسوط/۲۵۷، حاشية الشهاب ۱۸۸۸، إعراب القراءات الشمان السبع وعللها ۲۱/۱، روح المعلني ۲/۱۳، زاد المسير ۲۵/۶، التذكرة في القراءات الشمان ۲۸۱/۲، الدر المصون ۱۹۳/۶، الدر المصون ۱۹۳/۶.

<sup>(</sup>٢) المكرر/٦١، الإتحاف/٧٤، النشر ٢٣٢/١، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٢ ـ ٢٤، النشر ٢٨٠/١، ٢٩٨، المهذب ٣٤٢/١، البدور ١٦٤.

- ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَالْحَالَا لَهُ

جكاء

ـ تقدَّمت (٢) الإمالة فيه، انظر الآية /٤٣ من سورة النساء.

جَاءَ إِخُوهُ (٢) - هنا همزتان من كلمتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، وفيهما مايلي:

- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بتحقيق الهمز الأولى وتسهيل الثانية كالياء.

. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وروح وخلف والحسن والأعمش بتحقيق الهمزتين.

- وإذا وقف حمزة وهشام على «جاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المد

يُوسُفَ فَدَخَلُوا للهِ الفاء في الفاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (٥) بوصل الهاء بياء.

- ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

مُنكِرُونَ

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢ ، ١٠٠ ، الإتحاف/٩٤ ، البدور/١٦٣.

<sup>(</sup>٢) وانظر المكرر/٦٢.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٥٦، ٢٦٦، المكرر/ ٢١، النشر ١/٣٨٦، البدور/١٦٣، المهذب ٣٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٦٣.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٧٢/١، الإتحاف/١٢٣، إرشاد المبتدي/٢٠٣، المبسوط/٩٠، التيسير/٢٩. ٣٠، السبعة/١٣٢.

<sup>(</sup>٦) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٤، البدور/١٩٣.

## وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَا الْمَالِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّ

بجهازهم

قَالَ أَتْنُونِي

بِأَخِ

. قراءة الجماعة «بِجَهازِهم»(١) بفتح الجيم.

ـ وقرا يحيى بن يعمر وعبد الله بن مسعود «بِجِهازهم» (١) بكسر الجيم.

قال القرطبي: «وجوّز بعض الكوفيين «الجهاز» بكسر الجيم».

وقال ابن منظور: «قال الأزهري: كلهم على فتح الجيم، وجهاز بالكسر لغة رديئة» ومثل هذا في التاج، والمصباح.

والنص عند الرازي عن الأزهري: «... والكسر لغة ليست بجيدة». وفي حاشية الجمل: «بالفتح، والكسر لغة قليلة».

وظاهر النص في الصحاح يسوِّي بين الفتح والكسر.

وذكر الشوكاني أن الكسر لفة جيدة، فتأمَّل تعارُضَ هذه الآراء ال.

. تقدَّم حكم الهمز في الآية/٥٠ «وقال الملك ائتوني».

ـ قراءة حمزة في الوقف بإبدال(٢) الهمزة ياءً.

أَنِيَ أُوفِي ــ قرأ نافع برواية ورش وقالون وأبو جعفر بخلاف عنه، وابن محيصن بفتح الياء في الوصل «إنّي …» (٣) .

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٢٢/٥، مختصر ابن خالويه ٦٤/٠، القرطبي ٢٢١/٩، الكشاف ١٤٤/٢، حاشية الشهاب ١٨٨/٥، وانظر الرازي ١٨٠/١٨. وانظر اللسان والتاج والصحاح والمصباح والمسبان والتهذيب/جهز، الدر المصون ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/٨٣٨، الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٦/٢، التيسير/١٣١، المكرر/٦٢، السبعة/٣٥٣، المبسوط/٢٤٩، الكشف عن وجـوه القـراءات ١٨/١، الكـافي/١١٦، إرشـاد المبتـدي/٢٨٦، غرائـب القـرآن ١٨/١٣، الإتحاف/١١١، ٢٦٦، التبصرة/٥٥١، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢.

أُوفِي

ر. خير

لَّهُ تَأْتُونِي

- وقراءة السبعة ويعقوب بسكون الياء وهي رواية إسماعيل عن نافع والوجه الثاني عن أبي جعفر «أني أُوفِي».

- جميع القراء أثتبوا(١) الياء في الوقف لثبوتها في الرسم.

ـ وحذفوها في الوصل.

- تقدُّم في الآية/٥٧ ترقيق الراء وتفخيمها.

فَإِن لَّهُ تَأْتُونِيهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَائَقُ رَبُونِ ﴿ إِنَّهُ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لم تاتوني» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - والجماعة على القراءة بالهمز.

فَلا كَيْلَلُّكُم . - إدغام (٢) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- قراءة يعقوب في الحالين «ولاتقربوني» (٤) بإثبات الياء.

- وقراءة الجماعة «ولاتقربون» (1) بنون مكسورة، على حذف الياء في الحالين، وهو الموافق للرسم، وهو حذف للتخفيف، والنون المثبتة هي نون الوقاية، ونون الفعل محذوفة للجزم.

وَلَانَقَ رَبُونِ

<sup>(</sup>۱) المكرر/٦٢.

<sup>(</sup>۲) النشــر ۲/۰۳۱ ، ۳۹۲ ، ۳۲۱ ، التيســير/۳۱ ، الإتحــاف/۵۳ ، ۱۶ ، المبســوط/۱۰۲ ، ۱۰۸ . السبعة/۱۳۳

<sup>(</sup>٣) النشر ١/ ٢٨١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢١٦، ٢٦٦، النشـر ١٨١/٢، ٢٩٦، إرشـاد المبتـدي/٣٨٧، معـاني الزجـاج ١١٧/٣، القرطـبي ٢٢٣/٩، حاشـية الجمـل ٤٦٥/٢، حاشـية الشـهاب ١٨٨/٥، زاد المسـير ٢٣١/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٥/٢.

## وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَاۤ إِذَا ٱنقَلَبُوۤاْ إِلَىَ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّهُ الْعَلَهُمْ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّهُ الْعَلَامُ الْعَل

. إدغام (١) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وَقَالَ لِفِنْيَكَنِهِ لِفِنْيَكِنِهِ

. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف وحماد والحسن والأعمش، وابن مسعود «لفتيانه» (٢) بألف بعد الياء ثم نون مكسورة بعد الألف. وهي اختيار أبي عبيد.

قال: هي في مصحف عبد الله كذلك.

- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر، وأبو جعفر ويعقوب «لِفِتْيْتِهِ» (ملائف الألف بعد الياء ثم بتاء. وهي اختيار أبي حاتم والنحاس وغيرهما.

قال ابن مجاهد: «... واختُلف عن عاصم، فروى أبو بكر عنه مثل أبي عمرو، وروى حفص عنه «لفتيانه» مثل حمزة.

#### وقال مكي:

«... لفتيانه، على وزن فعلان، جعلوه جمع فتى في أكثر العدد، ويقوي ذلك قوله: في رحالهم، فأتى بجمع لأكثر العدد، فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف وإن كان الذين تولُّوا جعل البضاعة في الرحال بعضهم، وقرأ الباقون «لفتيته» على وزن فِعْلَة»، جعلوه جمع

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢/٢٢١، البدور/١٦٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۲/۵، الرازي ۱۷۲/۱۸، غرائب القرآن ۱۸/۱۲، روح المعاني ۱۰/۱۳، والسبعة/٣٤٩، الإتحاف/٢٦٦، التيسير/۲۲۹، النشر ۲۹۰/۲، المكرر/۲۲، القرطبي ۲۲۲/۹، شرح الشاطبية/۲۲۲، الكشف عن وجوه القراءات/۱۲۲، حجة القراءات/۳۲۱، فتح القدير ۳۸/۳، الحجة لابن خالویه/۱۹۲، إعراب النحاس ۱۲/۲۱، معاني الفراء ۲۸/۲، العكبري ۲۲۲/۷، الكافي ۱۱۳/۱، إرشاد المبتدي/۲۸۲، حاشية الجمل ۲۵/۱۲، المبسوط/۲۲۷، حاشية الشهاب ۱۸۹/۸، التبيان ۲۲۲/۱، التبصرة/۵۶۹، معاني الزجاج ۱۱۷/۲، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۱۲/۱، المحرد ۱۱۲/۸، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۱/۲، الدر المصون ۱۹٤/۶.

«فتى» فِأقل العدد؛ لأن الذين تولُّوا جعل البضاعة في رحالهم يكفى منهم أقل العدد.».

ثم ذكر أن الاختيار «لفتيته»؛ لأن المعنى عليه؛ ولأنّ أكثر القرّاء عليه.

وعند القرطبي: «قال الثعلبي: هما لغتان جيدتان، مثل الصبيان والصبية.

وقال النحاس: لفتيانه: مخالف للسواد الأعظم؛ لأنه في السواد لاألف فيه ولانون، ولايُ ترك السواد المجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع...، وانظر هذا في إعراب النحاس فقد قال بعد النص السابق:

«وأيضاً فإن فتية ههنا أشبه من فتيان؛ لأن فتية عند العرب لأقل العدد، والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أَشْبَه...».

ـ وفي مصحف ابن مسعود «وقال لفتيانه وهو يُكايلُهم» (١) وذكر هذا ابن عطية.

فَلَمَّارَجَعُوَا إِلَىٰ أَسِهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَحَتَّلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مِنَّدَ

- قراءة يعقوب «أبيهُم»(٢) بضم الهاء على الأصل.

- وقراءة الجماعة «أبيهِم»<sup>(٢)</sup> بكسر الهاء مراعاة للجوار.

أبيهم

<sup>(</sup>١) المحرر ١٤/٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧٢/١، الإتحاف/١٢٣، المبسوط/٨٧، البدور/١٦٣، إرشاد المبتدى/٢٠٣.

نَكَتَلُ

ـ قرأ ابن كثير وأبو عامر وابن عامر ونافع وعاصم من طريق حفص وأبي بكر، وأبو جعفر ويعقوب «نكتلْ» (۱) بالنون، وهي أعَمُّ، أي نكتل جميعاً، وهي اختيار أبي عبيد.

- وقرأ حمزة والكسائي وخلف وابن مسعود وأصحابه والأعمش «يكتل»(١) بالياء، أي أخوهم.

قال النحاس: «... وزعم ـ أي أبو عبيد ـ أنه إذا قال «يكتل» بالياء كان للأخ خاصة.

قال أبو جعفر: «وهذا لايلزم لأنه لايخلو الكلام من إحدى جهتين أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا فيكون للجميع، أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير فيكون في الكلام دليل على الجميع بقوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي».

وتجد قريباً من هذا في حاشية الشهاب على جعل الكيل للجميع، وإن جاءت القراءة بالياء.

وقال الفراء: «... وكلاهما صواب أي كلتا القراءتينا، من قال: نكتل، جعله معهم في الكيل، ومن قال: يكتل يصيبه كيل لنفسه، فجعل الفعل له خاصة؛ لأنهم يزدادون به كيل بعير».

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۲/۰، الـرازي ۲۷/۱۸، غرائب القرآن ۱۸/۱۲، الكافي/۲۱۰، السبعة/۳۵۰ التيسير/۱۲۹، النشر ۲۹۰/۲، الحجة لابن خالويه/۱۹۱، العكبري ۲۳۲/۲، الإتحاف/۲۲۲ الطبري ۲۲/۸، حجة القراءات/۱۹۲، الكشف عن وجوه القراءات/۱۹۲، شرح الشاطبية/۲۲۲، مجمع البيان ۲۸/۱۸، التبيان ۱۹۳۱، إعراب النحاس ۱۶۷۷، معاني الفراء ۲۷/۱۶، القرطبي ۲۲/۱۸، القرطبي ۲۲۲۷، إرشادالمبتدي/۳۸۳، المحرر ۱۵/۸، المكرر/۲۲، المسوط/۲۷۲، حاشية الجمل ۲۲/۲۶، العنوان/۱۱۱، فتح القدير ۲۸/۳، حاشية الشهاب ۱۸۷۱، التبصرة/۶۵، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۱/۱۳، روح المعاني ۱۱/۱۳، زاد المسير ۲۵/۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۱/۲، الدر المصون ۱۹۶/۶.

عكنه

أخبه

## قَالَ هَلْ عَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا آمِنتُكُمْ عَلَى آخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُو آرْحَمُ الرَّحِينَ عَلَيْ

- قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (١١) بوصل الهاء بياء.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «أخيهي» (١١) بوصل الهاء بياء.

ترقيق(٢) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وابن محيصن بخلاف عنه والشنبوذي وحماد وخلف وابن مسعود «خيرٌ حافظاً» اسم فاعل من «حفظ»، وهو منصوب على الحال، ويجوز أن يكون منصوباً على التمييز، وجاء على «فاعل» وفيه مبالغة، والتقدير: خير الحافظين فاكتفى بالواحد.

ـ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر ويعقوب وأبو جعفر «خيرٌ حِفْظاً» (٢) بدون ألف، وهو منصوب على التمييز، وهو مصدر دال على الفعل.

قال مكي:

«وهذه القراءة أَحَبُّ إليَّ؛ لصحة معناها، أعني حافظاً لولا أن

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/١ ـ ٢٠٥، الإتحاف /٣٤، السبعة/١٣٢، المبسوط/٧٠، إرشاد المبتدى/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، ١٠٠، الإتحاف/٩٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٢٢/٥، السرازي ١١٧٣/١، السبعة/٣٥٠، التيسير/١٢١، الطبري ٢٨/٨، شسرح البحاس ٢٢٢/٥، القرطبي ٢٧٢/١، العنوان/١١١، النشسر ٢٩٦/٢، مجمع البيان ١٨٤/١٠ الإتحاف/٢٦٦، القرطبي ٢٢٢/١، العنوان/١١١، النشسر ٢٦٦/٣، الكافح/١١٤، إعراب الإتحاف/٢٦٦، الكافح/٢٦٠، المسلخ/١١٤، إعراب النحاس ٢٧/٢، المكرر ٢٦٢/١، المبسوط/٢٤٧، المحرر ١٦/٨، حاشية الجمل ٢٩٢١، الحجة لابن خالويه/١٩٧، معاني الفراء ٢٩/١، الكشف عن وجوه القراءات ٢١٨١، البيان ٢٢/٤، التبيان ٢١٦٤، العكبري ٢٧٣٧، معاني الزجاج ١١٨/٣، إعراب القراءات السبع وعالها التبيان ٢١٤/١، التبصرة/٢٥٥، بصائر ذوي التمييز «حفظ»، اللسان والتاج والتهذيب والمفردات/ حفظ، زاد المسير ٢٥١/٤، تفسير الماوردي ٥٧/٣، روح المعاني ١١/١١، فتح القدير ٣٩/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨١/٣، الدر المصون ١٩٤/٤.

الأكثر على الأخرى أأي حفظاً!».

وذكر مكي في مشكله أن بعض أهل النظر رُدّ الحالية في الحال النظر رُدّ الحالية في الحال الخافظاً»؛ لأن أَفْعَل لأبُدّ له من بيان، ولو جاز نصبه على الحال لجاز حذفه، ولو حذف لنقص بيان الكلام، ولصار اللفظ: فالله خير، فلا يُدْرَى معنى الخير في أيّ نوع هو.

ثم ذهب إلى أن نصبه على البيان أحسن كنصب «حِفْظ»، وهو قول الزجاج وغيره.

#### وقال الشهاب:

«واعترض على الحالية بأن فيه تقييد الخيرية بهذه الحال، ورُدَّ بأنها حال لازمة مؤكدة لامبينة، ومثلها كثير مع أنه قول بالمفهوم وهو غير معتبر، ولو اعتبر ورُدَّ على التمييز، وفيه نظر».

. وقرأ الأعمش والمطوعي وابن مسعود «خير حافظه»(١) على الإضافة.

. وقرأ أبو هريرة «خير الحافظين» (٢) على الإضافة والجمع، وذكر الفراء أنها كذلك في مصحف ابن مسعود.

#### قال الفراء:

«حدثتا أبو ليلى السجستاني عن أبي حريز قاضي سجستان أن ابن مسعود قرأ: «فالله خير حافظاً» وقد أعلمتك أنها مكتوبة في مصحف عبد الله «خير الحافظين» وكان هذا ـ يعني أبا ليلى ـ «معروفاً بالخير».

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٢٢/٥، مختصر ابن خالويه/٦٤، حاشية الشهاب ١٩٠/٥، الكشاف ١٤٥/٢، الرازي ١٢٢/١٨ البحر ١٧٣/١٨، الإتحاف/٢٦٦، وانظر التبيان ١٦٤/٦، ومشكل إعراب القرآن ٢٣٢/١، المحرر ١٧٣/١٨، روح المعاني ١١/١٣، الدر المصون ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) البحسر ٣٢٢/٥، الكشياف ١٤٥/٢، معياني الفيراء ٤٩/٢، السرازي ١٧٣/١٨، حجسة القراءات/٣٦٢، المحرر ١٩٠/٥، روح المعاني ١١/١٣، الشهاب البيضاوي ١٩٠/٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٣١٤/١.

وَهُو ـ تقدّمت (۱) قراءتان بإسكان الهاء وضمها مراراً، وانظر الآيتين/٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ . قراءة الجماعة «أرحم الراحمين»(٢).

. وقرأ ابن مسعود «فالله خير حافظاً وهو خير الحافظين»<sup>(۱)</sup>.

قال أبو حيان: «وينبغي أن تُجعَّل هذه الجملة تفسيراً لقوله: فالله خير حافظاً، لاأنها قرآن».

- وجاءت قراءة ابن مسعود عند ابن عطية: «فالله خير حافظ وهو خير الحافظين» (٢).

. وجاءت قراءة ابن مسعود عند ابن خالويه والفراء «والله خير الحافظين» (٤) بالتصريح بلفظ الجلالة بدلاً من الضمير في قراءة الجماعة.

وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمُ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَضِعَنْنَارُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزْ دَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رُدَّتُ ... رُدَّتُ . قرأ الجمهور «رُدَّت... رُدَّت» ( أَ بضم أوله على البناء للمفعول ، وأصله: رُدِدَتْ ، والضم هو الأصل.

<sup>(</sup>١) وانظر المكرر/٦٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٢٢/٥، وانظر معاني الفراء ٩٤/٢، روح المعاني ١١/١٣.

<sup>(</sup>٣) المحرر ١٧/٨، وروح المعاني ١١/١٣.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالویه/٦٤، معاني الفراء ٤٩/٢.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٢٣/٥، ٢٩٥، الكشاف ٢١٤٥/١، إعراب النحاس ١٤٧/١، العكبري ٢٧٣/١، حاشية الشهاب ١٩٠/٥، المحتسب ١/١٤٥، مجمع البيان ٨٤/١، الإتحاف/٢٦٦، الرازي ١٧٤/١، الشهاب ١٩٠/٥، المحتسب المختسب المختسب

- وقرأ علقمة بن قيس ويحيى بن وثاب والأعمش والحسن «رِدَّت... رِدَّت» ألى رِدَّت» ألى المدغمة «رُدِدَت» إلى الراء قبلها بعد توهم خُلُوها من الضمة، فصارت «رِدْدَت» ثم كان الإدغام فصارت «رِدْدَت»، وهي لغة لبني ضبة.

قال العكبري: «ووجهة نقل كسرة العين إلى الفاء، كما قيل في قيل في قيل وبيع، والمضاعف يشبه المعتلّ».

. وجاءت القراءة عند ابن قتيبة «رُدَّت...» (أبإشمام الكسر مع الضم. قال ابن جني (٢):

«فُعِل من ذوات الثلاثة إذا كان مُضَعَّفاً أو معتلاً عينه يجيء عنهم على ثلاثة أضرب:

لغة فاشية، والأخرى تليها، والثالثة قليلة، إلا أن المضعَّف مخالف للمعتل العين فيما أذكره.

أما المضمّف فأكثره عنهم ضم أوله: كشُدَّ ورُدَّ، ثم يليه الإشمام، وهو شُد ورُدِّ بين ضم الأول وكسره، إلا أن الكسرة هنا داخلة على الضمة؛ لأن الأفشى في اللغة الضم.

والثالث وهو أقلها: شِدُّ ورِدُّ وحِلُّ وبِلَّ بإخلاص الكسرة فهذا المضعف، ...».

ـ قرأ بضم الهاء يعقوب وحمزة والمطوعي «إليهُم»(<sup>٤)</sup> ، وهو الأصل.

- وقراءة الباقين «إليهم» (١٠) بكسر الهاء؛ لمجاورة الياء.

إلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن/٣٩.

<sup>(</sup>٣) المحتسب ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٧٢/١، ٤٣٢، المبسوط/٨٧، إرشاد المبتدي/٢٠٣، التيسير/١٩٠، الكشف عن وجوه القراءات/٣٥، السبعة/١٠٨.

مَانَبَغِي

وَنَمِرُ أَهْلُنَا

ـ قراءة الجمهور «مانبغي» (١) بنون الجماعة.

- وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو حيوة، وهي رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي الله وابن يعمر والجحدري «ماتبغي» (۱) بالتاء على خطاب يعقوب، ولعلها هنا محمولة على الاستفهام، وقيل يجوز حملها على النفى.

وما<sup>(۱)</sup> : في القراءتين تحتمل الاستفهام والنفي فإن كانت نفياً يحسن الوقوف على نبغي، وإن كانت استفهاماً لايحسن ذلك لأن الجملة التي بعدها في موضع الحال.

وأما الياء من «نبغي» فهي ثابتة للجميع وصلاً ووقفاً.

ـ قراءة الجماعة «ونُمِيرُ...» (٢) بنون مفتوحة من «مار».

ـ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعائشة «ونُميرُ...»<sup>(۱)</sup> بضم النون من «أمار» الرياعي.

وجاءت عند الصاغاني معزوة إلى نافع.

- وروي عن نافع أنه قرأ «وتمير...» أن بالتاء على الخطاب، كذا جاءت القراءة عند ابن خالويه.

ولعل المعنى على هذه القراءة: إن وافقت ياأبانا على إرسال أخينا معنا فإنك بذلك تمير أهلنا ١١.

. وقراءة الأزرق وورش بترقيق الراء بخلاف في «نميرُ».

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٢٤/٥، مغتصر ابن خالويه/٦٤، الكشاف ١٤٥/٢، حاشية الجمل ٤٦٦/٢، الشهاب ـ البيضاوي ١٩٥/٥، المحرر ١٨٥/٤، زاد المسير ٢٥٢/٤، روح المعاني ٣/١٣، الدر المصون ١٩٥/٤. (٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٢٤/٥، القرطبي ٢٢٤/٩، المحرر ١٨/٨. ١٩، الشوارد/٢٢، روح المعاني ١٤/١٣، الـدر المصون ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالويه/٦٥.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٩/٢. ١٠٠ الإتحاف/٩٤.

ذَٰ اللَّهُ كَيْلٌ . عن أبي عمرو ويعقوب إدغام (١) الكاف في الكاف، وإظهارها.

قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ إِلَّا اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- إدغام<sup>(٢)</sup> اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

قَالَ لَنُ حَتَّى تُؤْتُونِ

#### حكم الهمزة<sup>(۲)</sup> :

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش عن نافع والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «حتى توتون» بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- . وقراءة الباقين بتحقيق الهمز «حتى تؤتونِ».

#### حكم الياء ''' :

- ـ قـرأ ابن عـامر وعـاصم وحمـزة والكسـائي ونـافع بروايـة ورش وقالون، وخلف والمسيبي «تؤتونِ» بحذف الياء في الحالين.
  - وقرأ ابن كثير وسهل ويعقوب «تؤتوني» بإثبات الياء في الحالين.
- . وقرأ أبو عمرو ونافع في رواية ابن جماز وإسماعيل بن جعفر وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي والحسن بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٦٤، المهذب ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٤٣/١، البدور/١٦٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠/١م. ٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، التيسير/٣٦، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٧/٢، التيسير/١٣١، إرشاد المبتدي/٣٨٧، السبعة/٣٥٤، المبسوط/٢٤٨، النشر ٢٩٧/٢، المبسوط/٢٤٨، العنوان/١١١، الحكور/٢٦، غرائب القرآن ١٨/١٢، العنوان/٢١١، الحكور ٢٠/٨، التذكرة في القراءات ١٨/٢، التبصرة/٥٥٢، المحرر ٢٠/٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٤/٢.

لَتَأْلُنِّنِي

ءَاتُوهُ

يكبني

عَلَيْدِ

مِنشَىءِ

قَضَىنهَا

مِنشَيْءِ مِنشَيْءِ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش عن نافع والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لتاتُنّني»(۱) بإبدال الهمزة ألفاً.

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف
  - والباقون على القراءة بالهمز.

- قراءة ابن يعقوب في الوصل «آتوهو» $^{(7)}$  بوصل الهاء بواو.

. وقراءة الباقين بهاء مضمومة من غير وصل «آتوهُ».

وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَٰ بِ ثُمَّ فَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيِّ إِن اللَّهُ كُمُ إِلَا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلُ الْمُتَوَكِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَ مَوَكِّلُ الْمُتَوَكِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَ مَوَكِلُ الْمُتَوَكِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللّهُ الللّهُ ا

- قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «يابنيَّهُ» (٢٠)

- تقدُّمت القراءة هيه، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

- قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (1) بوصل الهاء بياء.

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَبِّثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى لَهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَاعَلَّمُنَهُ وَلَكِئَ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ اللَّهِ

ـ تقدَّمت القراءة فيه في الآيتين/٢٠ و ١٠٦ في سورة البقرة. - أماله (٥) حمزة والكسائي وخلف.

(۱) النشر ۲۹۰/، ۳۹۲، ۳۹۲، الإتحاف/٥٦، ٦٤، السبعة/١٣٣، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، التيسير/٣٦ (٢) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف ١٠٤/، المهذب ٢٤١/١، البدور ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٠٤/١ ـ ٣٠٥، الإتحاف/٣٤٪

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٧٥، ٢٦٦، المهذب ٢٤١/١، البدور/١٦٤، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين على الفتح.

لِّمَاعَلَّمْنَهُ - قراءة الجماعة «لما ...».

. وقرأ الأعمش «مما...» (1)

عَلَّمْنَكُ . قراءة ابن كثير في الوصل «علمناهو» (٢) بوصل الهاء بواو على مذهبه في أمثاله.

النَّاسِ ـ قراءة الإمالة فيه للدوري عن أبي عمرو ووافقه اليزيدي، وتقدَّم في النَّاسِ عن أبي عمرو ووافقه اليزيدي، وتقدَّم في النَّاسِ عنها الآية / ٨ من سورة البقرة.

وَلَمَّادَ خَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنَى الْأَلَامِ الْمُؤْلِكَ عَلَيْكُ

ءَاوَكِ . أماله (٢) حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

. قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي» (1) بوصل الهاء بياء.

إِنِّ أَنَاْ . قرأ بفتح الياء نافع وابن كثير وأبوعمرو وأبو جعفر واليزيدي وابن محيصن «إنِّي أنا...» (٥٠) .

. وقراءة الباقين «إني أنا...»<sup>(ه)</sup> بسكون الياء.

إكته

<sup>(</sup>١) البحر ٢٢٦/٥، روح المعاني ٢١/١٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١ ـ ٢٠٥، الإتحاف/٢٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧٥، ٢٦٦، النشر ٣٦/٢، المهذب ٣٤٢/١، البدور/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٤/١ ، ٣٠٥، الإتحاف/٢٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٦/٢، التيسير ١٣١١، غرائب القرآن ٢٨/١٢، المكرر ٦٢/، إرشاد المبتدي ٣٨٥/، المبسوط ٢٤٩، الكان الكشف عن وجوه المبسوط ١١١١، الكشف عن وجوه القراءات ١٧/٢، التبصرة ١٥٠٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٣/٢.

أَنَّا أَخُولَكُ (١) - قرأ نافع وأبو جعفر في الوصل بإثبات الألف «أنا أخوك».

وباقي السبعة ويعقوب «أنّ أخوك» بحذف الألف في الوصل. وأما في الوقف على «أنا» فالجميع على إثبات الألف، وهو الموافق للرسم. وأنا: ضمير منفصل، الاسم منه عند البصريين «أنّ»، والألف زائدة لبيان الحركة في الوقف، وفيه لغتان: لغة تميم إثباتها وصلاً ووقفاً، وعليه تحمل قراءة المدنيين، والثانية إثباتها وقفاً فقط. كذا النصف في الإتحاف.

فَلاَ تَنْتَيِسُ وقف (٢) عليه حمزة بالتسهيل.

فَلَمَّاجَةً زَهُم بِعَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ فَلَمَّا جَهَ أَلَيْتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ لَلْسَلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ لَلْسَلِقُولَ عَلَيْكُمْ لَلْمُعِلَّا عِلَيْهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْسَلَّ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّالِمِ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلِقِيلًا عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلِقِلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمْ لْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلِقُلُوا عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلَقِلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمْ لِلْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعِلَّا عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ لَلْمُعِلَا عَلَيْكُمْ لِلْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمْ

بجكاذهم

تقدّمت قراءة الجماعة «بجهازهم» بفتح الجيم، وتقدّمت قراءة الكسر في الجيم عن يحيى بن يعمر وعبد الله بن مسعود «بجهازهم» (٢) انظر الآية/٥٩ من هذه السورة.

جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ - قراءة الجماعة «... جعل السقاية»(1) .

ـ وقرأ ابن مسعود «... وجعل السقاية» (<sup>؛)</sup>، بزيادة الواو قبلها. قال أبو حيان: «قرأ عبد الله فيما نقل الزمخشري:

وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم أذّن».

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٦٢، ٢٦٦، المكرر/٦٢، النشر ٢٣١/٢، البدور/١٦٣، المهذب ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٧/١، الإتحاف/٦٧، البدور/١٦٣.

<sup>(</sup>٣) اقتصر العلماء على الحديث في الموضع السابق وهو الآية/٥٩، غير أن محقق المختصر لابن خالويه جمع الموضعين انظر ص/٦٤.

<sup>(</sup>٤) البحـر ٣٢٩/٥، الكشساف ٢/٧٦، السرازي ١٨٢/١٨، التبيـان ٥١٧/٨، مختصـر ابـن خالويـه/٦٦، المحـرر ٢٦/٨، معاني الفراء ١٠٨/١، ٢١١، ٣٩و ٢/٠٥، الشهاب البيضاوي ١٩٤/٥، الدر المصون ١٩٨/٤.

ثم قال: «وفي نقل ابن عطية «وجعل السقاية» بزيادة واوفي «جعل» دون الزيادة التي زادها الزمخشري بعد قوله «في رحل أخيه».

قلتُ: النص في الكشاف على غير مانقله عنه أبو حيان، قال الزمخشرى:

«وقرأ ابن مسعود: «وجعل السقاية»، على حذف جواب لما، كأنه قيل فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم أذن مؤذن».

ويبدو أن النسخة التي بين يدي أبي حيان من الكشاف سقطت منها الزيادة المثبتة هنا في النص المطبوع، فالتبس عليه الأمر وخلط القراءة بالتفسير.

\_ (�)

. قراءة ابن كثير في الوصل «أخيهي» <sup>(١)</sup> بوصل الهاء بياء.

أَخِيهِ وربه مؤذِن

مَوْرُ أَبِو جَعِضْرِ وَالأَزْرِقَ عَنْ وَرَشْ «مُوَذِّنَ» (٢) بإبدال الهمزة وأوا في الوقف والوصل.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- والباقون على القراءة بالهمز، وهي قراءة ورش من طريق الأصبهاني «مؤذّن».

المِيرُ ـ ترقيق<sup>(۲)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

<sup>(\*)</sup> من التصحيفات الغريبة قراءة عثمان بن أبي شيبة «جعل السفينة في رجل أخيه» فقيل له: ما هذا؟ فقال: تحت الجيم واحد.

كذا جاء الخبر في التصحيف والتحريف للعسكري ص/١٢ ، ولعل صواب ما روي عنه: «جعل السقاية ... » فهو تصحيف في التصحيف.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٥، ٢٦٦، النشر ٤٣٨/٣٩٥١، المكرر/٦٢، البدور/١٦٣، المهذب ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٤/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٤، البدور/١٦٣.

إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ . قراءة الجماعة «... لسارقون» بلام الابتداء.

- وقرأ محمد بن السميفع اليماني «... سارقون»(١) من غير لام.

قَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ لَيْكَ

عَلَيْهِم . . تقدُّمت القراءة فيه عن حمزة ويعقوب والمطوعي والشنبوذي بضم الهاء.

والباقون على الكسر. انظر الآية/٧ من سورة الفاتحة.

تَفْقِدُونَ . قراءة الجماعة «تَفْقِدون» بفتح التاء، من «فقد» الثلاثي.

- وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي «تُفقدون» (٢) بضم التاء من «أفقدته» إذا وجدته فقيداً، نحو: أحمدته إذا أصبته حميداً كذا عند أبي حيان. وضعف القراءة أبو حاتم، ووجهها ماذكرتُه عن أبي حيان.

قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمُلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِدِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِدِ وَرَعِيمُ عَنْ ا

- إدغام<sup>(٣)</sup> الدال وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

ـ قرأ الجمهور «صُواع» على وزن غُراب، بضم الصاد بعدها واو مفتوحة، بعدها ألف، بعدها عين مهملة.

وهذه القراءة هي المتواترة، ومايجيء بعدها شاذ.

ـ وفي البصائر: «وهي قراءة الحسن البصري وأبي رجاء وعون عن عبد الله وعبد الله بن ذكوان».

نَفُقِدُ صُوَاعَ

صُوَاعَ

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۵/۱۳.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٣٠/٥، الرازي ١٨٣/١٨، الكشاف ١٤٧/٢، مختصر ابن خالويه ٦٥، الشهاب [٢] البيضاوي ١٩٩/٤، المحرر ٢٨/٨، روح المعاني ٢٥/١٢، الدر المصون ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٦٢، الإتحاف/٢٣، النشر ٢٩٢/١، المهذب ٣٤٢/١، البدور/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) البعر ٣٣٠/٥، الكشاف ١٤٧/٢، القرطبي ٢٣٠/٩، الرازي ١٨٣/١٨، المحتسب ٣٤٦/١، عاشية المسلم ١٩٢/٨، المحتسب ٣٤٦/١، حاشية الجمل ٢٧٠/٤، حاشية الجمل ٢٧٠/٤، العكبري ٢٧١/٨، المحرر ٢٨/٨، الطبري ١٢/١٢، روح المعاني ٢٥/١٣، فتح القدير ٤٢/٣. وانظر التاح والمحكم/صوع، وانظر بصائر ذوي التمييز، الدر المصون ١٩٩/٤.

- ـ وقرأ أبو حيوة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن قطيب «صرواع» (١٠) بكسر الصاد وواو بعدها مفتوحة، ثم ألف بعدها عين مهملة.
- . وقرأ أبو هريرة ومجاهد بخلاف عنه وأبو البرهسم وأبو جعفر مصاعه (٢) بغير واو، مثل: ناب، على وزن: فعل، والألف فيه بدل من الواو المفتوح، وأصله: صوع.
- وقرأ الحسن وأبو رجاء بخلاف عنه وزيد بن علي في روايسة «صَوْع» (٣) على وزن قَوْس، وهو مصدر صاع يصوع.
- وقرأ أبو رجاء «صَوَاع» (٤) بفتح الصاد والواو ، وعين مهملة بعد الألف.
- ـ وقرأ أبو رجاء أيضاً «صَوَع» (٥) بفتح الصاد والواو، ويـدون ألف بعدها، ثم عين مهملة، على وزن فرس.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٣٠/٥، حاشية الشهاب ١٩٤/٥، الكشاف ١٤٧/٢، حاشية الجميل ٤٧٠/٢، روح المعاني ٢٥/١٣، المحرر ٢٨/٨، التاج/صوع، وانظر بصائر ذوي التمييز، الـدر المصون ١٩٩/٤، إعراب القراءات الشواذ ٧١٢/١.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۲۰/۵، مختصر ابن خالویه/۲۵، الطبري ۱۳/۱۳، حاشیة الشهاب ۱۹٤/۵، القرطبي ۲۳۰/۸، الرازي ۱۸۲/۱۸، المحتسب ۲۶۱/۱۳، مجمع البیان ۹۱/۱۳، إعراب النحاس ۱٤٩/۲ الكشاف ۱۲۷/۲، فتح الباري ۲۷۱/۸، حاشیة الجمل ۲۷۰/۷، العكبري ۷۳۸/۲، معاني الزجاج ۱۲۰/۳، المحرر ۲۸/۸، زاد المسیر ۲۵۸/۷، فتح القدیـر ۲۲۲، اللسان والتاج والمحكم/صوع، وانظر بصائر ذوي التمییز، الدر المصون ۱۹۹/۱، المذكر والمؤنث/۲۵۹۔

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٢٠/٥، المحتسب ٢٤٦/١، الرازي ١٨٣/١٨، مختصر ابن خالويه ١٦٤، الطبري ١٣/١٢، القرطبي ٢٣٨/٢، حاشية الجمل ٤٧٠/٢، العكبري ٢٨٣/٢، الكشاف ١٤٧/٢، فقتح الباري ٢٧١/٨، المذكر والمؤنث ٣٥٩ ـ ٣٦٠، روح المعاني ٢٥/١٢، المحرر ٢٨/٨، زاد المسير ٢٥٨/٤، اللسان التاج المحكم/صوع، وانظر بصائر ذوي التمييز، الدر المصون ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٩١/١٣، معانى الزجاج ١٢٠/٣، إعراب القراءات الشواذ ٧١٢/١.

<sup>(</sup>٥) حاشية الجمل ٤٧٠/٢.

وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطبان، وعون بن عبد الله وأبو رجاء وأبي بن كعب والحسن البصري وابن ذكوان «صُوع» (١٠ بضم الصاد، وواو ساكنة، وبلا ألف بعدها ثم عين مهملة. وقرأ ابن جبير «صياع» (٢٠ بضم الصاد وياء بينها وبين الألف.

وذكرها الشوكاني قراءة لأُبَيِّ بن كعب من غير ضبط للصاد

ـ وقرأ ابن قطيب «صبواغ» (٢) بكسر الصاد وألف بعد الواو، ثم عين معجمة.

وقرأ الحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة «صُواغ» (٤) بضم الصاد، وألف بعد الواو المتفوحة، ثم عين معجمة، وكأنه مصدر صاغ.

. وقرأ يحيى بن يعمر وعبد الله بن عون وأبو حيوة وأُبِيّ بن كعب «صُوغ» (٥) بضم الصاد وسكون الواو، من غير ألف، ثم عين معجمة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٣٠/٥، الكشاف ١٤٧/٢، القرطبي ٢٣٠/٩، مجمع البيان ١٩/١٣، المحتسب ١٤٢/١، المحتسب ١٤٢/١، الرازي ١٨٣/١٨، خاشية الجمل ٤٧٠/١، المكبري ٢٨٣٨/٢، فتح القديد ٤٢/٣، المحرد ٢٨٨/٢ عبد الله بن عوف، روح المعانى ٢٥/١٣، التاح/صوع، الدر المصون ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>۲) القرطبي ٢٠٠٩، زاد المسير ٢٥٨/٤ «وقد قرىء: صياع بياء» فتح القدير ٤٢/٣. (٣) مختصر ابن خالويه/٦٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٣٠/٥، مختصر ابن خالويه/٦٤، الرازي ١٨٣/١٨، حاشية الشهاب ١٩٤/٥، مجمع البيان ٩١/١٣، حاشية الجمل ٤٧٠/٢، المحرر ٢٩/٨، روح المساني ٢٥/١٣، التاج/صوغ، الدر المصون ١٩٩/٤ وابن كثير

<sup>(</sup>٥) البحر ٣٣٠/٥، مختصر ابن خالويه/٦٤، القرطبي ٢٣٠/٩، حاشية الجمل ٤٧٠/٢، الطبري ١٣٠/٣، معاني الزجاج ١٢٠/٣، تفسير الماوردي ٦٢/٣، روح المعاني ٢٥/١٣، إعراب القراءات الشواذ ٧١٣/١.

جآءَ

- وقرأ زيد بن علي ويحيى بن يعمر والعطاردي وأبو الأشعث عن أبي رجاء، وابن عمير «صَوْغ» (١) بفتح فسكون ثم عين معجمة، ومن غير ألف قبلها.

قالوا: هو مصدر صاغ بمعنى المصوغ.

. وذكر الزجاج أن أبا هريرة قرأ «صاغ»<sup>(۲)</sup>.

قلت: المشهور عنه القراءة بالعين المهملة «صاع» وقد تقدُّمت.

وفي حاشية الجمل: «وفيه قراءات كثيرة، وكلها لغات في هذا الحرف».

ـ تقدَّمت الإمالة فيه، وحكم الهمز في الوقف، انظر الآية/٤٢ من سورة النساء.

وَلِمَن جَآءَ بِهِ . . قراءة الجماعة «ولمن جاء به» (٣) الضمير في «به» مذكر، وهو عائد على الصواع.

ـ وقرأ عبد الله بن مسعود «ولمن جاء بها» (٢) الضمير في «بها» مؤنث وهو عائد على الصواع أيضاً.
وهو عائد على الصواع أيضاً.
والصّواع (١): يذكّر ويؤنث.

قَالُواْ تَأَلِلُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَاجِتْنَا لِنُفَسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَنرِقِينَ ﴿ اللَّهِ

تَأَلُّهِ - قراءة الجماعة «تالله»(٥) بالتاء.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٣٠/٥، المحتسب ٢٤٦/١، الطبري ١٣/١٣، فتح الباري ٢٧٢/٨، حاشية الشهاب ١٩٤/٥، العكبري ٢٧٣/٢، مجمع البيان ١٩/١٨، مختصر ابن خالويه/٦٤، الرازي ١٩٤/١٨، حاشية الجمل ٢٠/٢، الكشاف ١٤٧/٢، إعراب النحاس ١٤٩/٢، المحرر ٢٨/٨، تفسير الماوردي ٢٢/٣، زاد المسير ٢٥٨/٤، روح المعاني ٢٥/١٣، بصائر ذوي التمييز ٤٥٤/٣، صوع»، انظر التاج واللسان والمحكم والمفردات/صوغ، والتاج أيضاً/صوع، انظر التكملة والذيل والصلة/صوغ.

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج ١٢٠/٣، وانظر زاد المسير ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) التاج/صوع، وانظر بصائر ذوي التمييز «صوع».

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان والمفردات وبصائر ذوى التمييز/صوع، ومعانى الزجاج ٢٠/٣٠.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٢٢٦، مختصر ابن خالويه/٦٥، التقريب والبيان/٣٧ ب ذكر ابن محيصن ولم يذكر معاذاً.

. وقرأ البزي عن ابن محيصن ومعاذ بن جبل «بالله» (۱) بالباء وكذا كل قسم بالتاء قرأه ابن محيصن ومعاذ بن جبل بالباء وممن ذكر هذا ابن خالويه في مختصره، وصاحب الإتحاف خَصّة بابن محيصن.

مَاجِئْنَا

ـ قرأ أبو جعفر وأبو عمرو بخلاف عنه والسوسي «ماجينا» أبإبدال المزة ياءً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز.

قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَلْدِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ كَالْدِينَ ﴿ }

جَرَّوُهُ وَ" . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ، ويجوز في الألف مع هذا التسهيل المدِّ والقصر.

قَالُواْجُرُّوْهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَرٌ وَمُّ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْكَ

جُرَّوُهُ, جَرَّوُهُ, حَكم المرز فيهما في الوقف عند حمزة كما تقدَّم في الآية السابقة. فَهُوَ . - حكم المرز فيهما في الوقف عند حمزة كما تقدَّم في الآية السابقة. فَهُوَ . - تقدَّم ضم الهاء وإسكانها مراراً ، انظر الآيتين/٢٩ و ٨٥من سورة البقرة.

فَبَدَأَيِأَ وَعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاءً أُوفَوَق كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيتُ إِنَّيُ

. قراءة حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٦، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١.

وصورة القراءة: «بِيَوْعيتهم» (١) كذا1.

. وقراءة الجماعة بالهمز في الحالين «بأوعيتهم».

وِعَآءِ ... وِعَآءِ ... وَعَاءَ الجماعة بكسر الواو فيه «وِعاء... وِعاء» (٢٠).

ـ وقرأ نافع والحسن البصري «وُعاء... وُعاء»(٢) بضم أوله حيث جاء، قالوا: وهو لغة فيه.

قال القرطبي: «والوعاء يقال بضم الواو وكسرها، لغتان».

وقال العكبري: «الجمهور على كسر الواو، وهو الأصل لأنه من «وعى...، ويقرأ بضمها وهي لغة».

وفي التاج: «والوعاء بالكسر، وعليه اقتصر الجوهري، ويضم، عن ابن سيده».

ـ قرأ سعيد بن جبير وعيسى بن عمر وأُبَيّ بن كعب واليماني وأبان، وعبيد بن عمير «من إعاء» (٤) ، بإبدال الواو المكسورة همزة.

وقالوا: إشاح وإسادة في وشاح ووسادة، وهذا مطّرد في لغة هذيل، يبدلون من الواو المكسورة الواقعة أولاً همزة.

قال العكبري: «... وإنما فَرُوا إلى الهمز لثقل الكسرة على الواو».

مِن وِعَآءِ

<sup>(</sup>١) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧. ٦٨.

<sup>(</sup>۲) البحــر ۳۳۲/۰، مختصــر أبــن خالويــه/٦٥، الكشــاف ١٤٨/٢، المحتســب ١٣٤٨، البحــر ٣٤٨/٠، القرطبي ٢٣٥/٠، فتح الإتحاف/٢٦٦، مجمع ١٩٦/٠، الرازي ١٨٥/١٨، العكبري ٧٤٠/٠، القرطبي ١٩٦/٠، فتح الباري ٥٧/٥، إعـراب النحـاس ١٥١/٢، المحـرر ٣٢/٨، الشــهاب ــ البيضـاوي ١٩٦/٠، روح المعاني ١٩٦/٠، والتاج والصحاح واللسان/وعي، وانظر بصائر التمييز، الدر المصون ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٣٢/٥، مختصر ابن خالويه/٦٥، المحتسب ٣٤٨/١، الكشاف ١٤٨/٢، مجمع البيان ٩١/١٣ البحر ٣٣٢/٥، المتع ٣٣٨، أمالي الشجري ١٠/٢، المتع ٣٣٨، شرح الأشموني ٢٠٣/٦، فتح الباري ٥٧/٥، المحرر ٣٢/٨، حاشية الشهاب ١٩٦/٥، سر الصناعة الأشموني ٢٩٨/٢، إعراب النحاس ١٥١/٢، الشوارد ٢٢/ «الإعاء لفة في الوعاء» روح المعاني ٢٩/١٣، الدر المصون ٢٠٢/٤.

لبَأَخُذَ

كشكآء

نَرْفَعُ .. نَشَاءُ

قلتُ: ظاهر النصوص يدل على أن قراءة سعيد بن جبير في الموضع الثاني فقط، وأن الأول على قراءة الجماعة «وعاء».

قَبْلَ وِعَآءِ أُجِيهِ هنا همزتان مختلفتان من كلمتين، الأولى مكسورة، والثانية مفتوحة، وفيهما مايلى (١):

ـ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وابن محيصن واليزيدي «قبل وعاء يُخيه» بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة، وبتحقيق الأولى.

. وقراءة الجماعة بتحقيق الهمزتين.

وإذا وقف حمزة وهشام على «وعاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المدّ والتوسط والقصر.

ـ ولهما أيضًا التسهيل مع المدِّ والقصر.

كَذَالَ كَدُنَا . قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام (" الكاف في الكاف، وبالإظهار.

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني بإبدال المزة ألفاً «لياخذ» (٢) .

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والباقون على تحقيق الهمز.

- تقدُّمت قراءة حمزة في الوقف وحكم الهمز، انظر الآية/٢١٣ من

سورة البقرة، وكذا الآية/١٤٢، والآية/٤٠ من سورة المائدة.

. قرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وعاصم وحمزة

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٥٢. ٥٣، ٢٦٦، المكرر /٦٢، النشر ١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٢٢، النشر ١/١٨/١، التهذيب ٣٤٣/١، البدور /١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف /٥٣، ٦٤، النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٤٣١، المبسوط /١٠٤، ١٠٨، التيسير /٣٦.

والكسائي وأبو جعفر وخلف «نرفع... نشاء»(١) بنون العظمة فيهما.

. وقرأ يعقوب الحضرمي والحسن البصري وسهل وعيسى بن عمر «يرفع... يشاء»(١) بالياء فيهما، على الغيبة، أي الله سبحانه وتعالى.

. وقرأ عيسى بن عمر وهارون عن أبي عمرو ويعقوب وسهل «نرفع درجاتٍ من يشاء» (٢) الأول بالنون، والثاني بالياء.

وقال أبو حيان: «قال صاحب اللوامح: وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملة وإن لم يمكن إنكارها».

دُرَجَاتِ مَّن نَّشَاء مُّ - قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن محيصن وخلف وعيسى بن عمر والأعمش «درجاتٍ من ...» (٢) بالتنوين على تقدير: نرفع من نشاء إلى درجات.

ومن: هنا هو المفعول محله النصب.

ودرجات: ظرف، أو حرف جر محذوف منها، أي إلى درجات. وقيل: درجات، مفعول به ثان، وقيل غير هذا.

. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٣٢/٥، الطبري ٢٦/١٣، مجمع البيان ٩١/١٢، حجة القراءات ٣٦٣، مشكل إعراب القرآن ٢٦٦/١، إعراب النحاس ٢٥٢/١، الرازي ١٨٦/١٨، الإتحاف ٢٦٦٦، معاني الفراء ٢٠/٧، غرائب القرآن ٢٨/١٣، المحرر ٣٣٢٨، التبيان ٢٩٦/٦، المبسوط ٢٤٧٧، الكشاف ١٤٨/٢، إرشاد المبتدي ٢٨٨٣، روح المعاني ٣١/١٣، زاد المسير ٢٦٢/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨١/٢، الدر المصون ٢٠٢/٤، التقريب والبيان/٣٧ ب.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٢٢/٥، روح المعاني ١٣/١٣، الدر المصون ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٣٢/٥، الطبري ١٨/١٣، مجمع البيان ٩١/١٣، حجة القراءات ٣٦٣، غرائب القرآن ٢٨/١٣، حجة القراءات ٣٦٣، غرائب القرآن ٢٨/١٣، التيسير ١٩٤/، مشكل إعراب القرآن ٢٧٤/١ ـ ٢٧٥، ٤٣٦، العكبري ١٥٥/، إعراب النحاس ١٥٢/٢، الرازي ١٨٥/١٨، معاني الفراء ٢٦٢، التبيان ١٧٤٦. ١٧٥، المكرر ٢٦٠، المبسوط ١١٤٨، النشر ٢٦٠/٢، السبعة ٢٦١، الكشاف ٢٨٤٨، النشر ٢٦٠/٢، القرطبي ٢٣٨٨، إرشاد المبتدي ٢٨٣/٣١٣، العنوان /١١١، التبصرة /٤٩٩، ٤٩٥، الحجة لابن خالویه/١٤٤، الإتحاف /٢٦٢، ٢٦٣، معاني الزجاج ٢٢٢/١، المحرر ٢٣٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٢١، زاد المسير ٢٦٢/٤، روح المعاني ٣١/١٣.

«درجات من» (١) على الإضافة، فدرجات: هنا محلة النصب، مفعول به، ومن: محله الجر.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٨٣ من سورة الأنعام.

بَّرِيرَ نشأَءُ

- تقدم حكم الهمزة في الوقف عند حمزة، انظر الأيات/١٤٢ و

٢١٣ من سورة البقرة، و ٤٠ من سورة المائدة، و٨٧ من سورة هود.

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

ـ قراءة الجماعة: «وفوق كل ذي علم عليم».

. وقرأ عبد الله بن مسعود «وفوق كل ذي عالم عليم» (٢٠)

قال أبو حيان:

«فخرجت على زيادة «ذي»، أو على أنّ قوله: «عالم» بمعنى علم كالباطل، أو على أن التقدير: وفوق كل ذي شخص عالم».

وقال العكبري: «يقرأ شاذاً «ذي عالم» وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: هو مصدر كالباطل.

والثاني: «ذي» زائدة...

والثالث: أنه أضاف الاسم إلى المسمى، وهو محدوف، تقديره: ذي مُسمّى عالم...».

ومثل هذه التخريجات الثلاثة تجدها عند ابن جني في محتسبه. وجاء في روح المعاني للألوسي: «وفي الدر أنه رضي الله عنه قرأ: «وفوق كل عالم عليم» (٢) بدون «ذي» ولعله الأثبت والله تعالى العليم».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٣٣/٥، العكبري ٢/٠٤٠، المحتسب ٣٤٦/١ ـ ٣٤٧، مجمع البيان ٩٢/١٣، المحبرر ٣٣/٨، روح المعاني ٣١/١٣.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٢٠٢/٤، الدر المصون ٢٠٢/٤.

ـ وذكر ابن خالويه قراءة ابن مسعود فقال: «وفوق كل ذي علم عالم الله علم الله علم عالم الله علم الله علم عالم الله علم الل

# ا قَالُوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَهُ مِن قَبْلُ فَاسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ عَلَى الْمُسْفُ فِ نَفْسِهِ عَ وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمْ وَاللَّهُ مَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ مَا مَا مُعَلَّمُ مِمَا تَصِفُونَ عَنْ اللَّهُ مَا مَا مُعَلِّمُ مُعَالِمَ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مَ

فَقَدُ سَرَقَ . أدغم الدال في السين أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام «فقد سَرَق»(٢).

- وأظهر<sup>(۲)</sup> الدال ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب وقالون.

سَرَقَ على اتهام يوسف بالسرقة.

- وقرأ الكسائي وأحمد بن جبير الأنطاكي ويعقوب وابن أبي شريح والوليد بن حسان وابن أبي عبلة وأبو رزين والحسن اسُرُق (٢٠) بضم السين وتشديد الراء وكسرها، مبنياً للمفعول، على معنى أنه نُسبِ إلى السرقة ولم يكن ذلك حقيقة.

قال الشهاب: «وقد استحسنت قراءة التشديد لما فيه تنزيه بيت النبوة عن السرقة».

فَأُسَرَهَا ـ قراءة الجماعة «فأسَرَّها» (٤) .

قال أبو حيان: «والضمير في قوله: فأسرّها، يُفُسِّره سياق الكلام، أي الحزازة التي حدثت في نفسه من قولهم...، وقيل أَسرَرَّ المجازاة،

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه /٦٥.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤/٢، الإتحاف /٢٨، ٢٦٦، المكرر /٦٢، المهذب ٢/٦٤، البدور /١٦٥، المبسوط /٩٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٣٣/٥. روح المعاني ٣٢/١٣ «... وابن سريج عن الكسائي ... »، زاد المسير ٢٦٤/٤، الدر المصون ٢٠٣/٤، وانظر حاشية الشهاب ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٣٣/٥، الكشاف ١٤٩/٢، الرازي ١٨٨/١٨، المحرر ٣٨/٨، وانظر الطبري ٢٠/١٣: «ولو جاءت بالتذكير كان جائزاً»، روح المعاني ٣٣/١٣، الدر المصون ٢٠٤/٤.

وقيل الحجة...».

وقال الزجاج: «... فأسر يوسف في نفسه قوله: «بل أنتم شر مكاناً»، المعنى: والله أعلم انتم شر مكاناً في السرق بالصحة؛ لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم».

ـ وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة «فَأَسَرَّه» (١) بضمير المذكر، يريد القول أو الكلام.

يُوسُفُفِ

أَعَلَمُ بِمَا "

. إدغام<sup>(٢)</sup> الفاء في الفاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

يذكر بعض المتقدمين أن أبا عمرو أدغم الميم في الباء، والصواب أنه إخفاء، وليس إدغاماً.

قال ابن الجزري:

«والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ماقبلها تخفيضاً لتوالي الحركات، فتُخْفَى إذ ذاك بغنة...،

وقد عبر بعض المتقدمين عن هذا الإخفاء بالإدغام، والصواب ماذكرته... وتجد مثل هذا النص في الإتحاف، وزاد على هذا بقوله: "ونبه بتسكين الميم على أن الحرف المُخْفَى كالمُدْغَم، يُسنَكّن، ثم يُخْفَى لكنه يُفَرَق بينهما بأنه في المدغم يُقلُبُ ويُشَدّد الثاني بخلاف المُخْفَى».

قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَكُ

ـ ترقيق (٤) الراء عن الأزرق وورش.

كِكِيرًا

<sup>.</sup> (١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨١/١، الإتحاف /٢٢، المهذب ٣٤٦/١، البدور/١٦٥٠.

 <sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف /٢٤، المهذب ٣٤٦/١، البدور /١٦٥.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٣/٢، الإتحاف /٩٤.

نَرَيْكَ (۱) . أماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان من طريق الصوري.

- ـ وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴿ إِنَّا

نَّأُخُذَ . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «ناخذ» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- والباقون على الهمز في الحالين «نأخذ».

فَلَمَّا اُسْتَنِعَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ خِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مِّ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ آفِي آفِي كُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْخَيْكِمِينَ فَيْهُ

أَسَنَيْتَسُواً (٢) . قرأ ابن كثير وأبو ربيعة عن البزي، وشبل «استَأْيَسُوا» من أيس، مقلوب: يئس، وذلك بتقديم الهمزة إلى موضع الياء، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة.

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۷/۲، ٤٠، الإتحاف ٧٥، ٨٧، المهذب ٣٤٥/١، البدور /١٦٥، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف /٥٣، ٦٤، المبسوط /١٠٤، ١٠٨، التيسير /٣٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٣٥/٥، غرائب القرآن ٢٨/١٣، الإتحاف ٢٦٦، مشكل إعراب القرآن ٣٤٢/١، السبعة ٢٩٥/، القرطبي ٢٤١/٩، الحجة لابن خالويه ١٩٧/، حجة القراءات ٢٦٦، التيسير ١٩٧/، العكبري ٢٤١/٢، شرح الشاطبية/٢٢٧، النشر ٢٠٥١ ـ ٤٠٥، ١٤٤، المكرر ٢٢٠ ـ ٣٦، العنوان /١١١، إرشاد المبتدي ٢٨٣، مختصر ابن خالويه /٦٥، الشهاب ـ البيضاوي ١٩٩/، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٤/١، المحرر ٢٢٨٨، المهذب ٢٤٢/١، البدور /١٦٤، وح المعانى ٣٥/١٣، الدر المصون ٢٠٤٤، التلخيص/٢٩٥.

وقرأ الحنبلي وأبو جعفر والنقاش والداني وأبو ربيعة والبزي وابن وردان وهبة الله وخلف والهيثم عن عبيد عن شبل عن ابن كثير «استايسوا» بتقديم الهمزة إلى موضع الياء وتأخير الياء إلى موضع الهمزة، ثم أبدلت الهمزة ألفاً.

### وعن حمزة في الوقف وجهان:

- الأول: النقل، أي نقل حركة الهمزة إلى الياء مع حذف الهمزة، فينطق بياء مفتوحة بعد الياء وبعد الياء سين مضمومة «استيسوا». الثاني: الإدغام، وذلك بإبدال الهمزة ياءً ثم إدغام الياء في الياء التي قبلها، فيصير النطق بياء واحدة مفتوحة مشددة «استيسوا». قال ابن مجاهد(1):

«وروى محمد بن صالح عن شبل عن ابن كثير «استيئسوا... مثل جمزة».

ولم يذكر ابن مجاهد أيّ الوجهين قرأ ، وكان على المحقق أن يُفصلُ القول في هذا ١١.

- وقراءة الجماعة وابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير وأبو ربيعة وابن الحباب عن البزي «استَيْئُسوا» بالهمز بعد الياء.

- وورش<sup>(۲)</sup> يَمُدُّ بين الياء والهمزة ويُوَسِّط.

ـ قرأ ابن كُتير في الوصل «منهو»<sup>(٣)</sup> بوصل الهاء بياء.

. وقراءة الياقين «مِنْهُ» بهاء مضمومة من غير وصل.

خَكَصُواْ نِحَيَّا الْهِ

<sup>(</sup>۱) السبعة /۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) المكرر /٦٢، البدور /١٦٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٤/١ ـ ٣٠٥، الإتحاف ٣٤/، السبعة /١٣٢، البدور /١٦٤، المهذب ٣٤٣/١.

<sup>(\*)</sup> قرأ ابن مقسم «نجباً» بالباء، وشاع أمره فاستتابه السلطان وأذعن بالتوبة، وكتب محضراً بذلك، وقيل إنه لم ينزع عن ذلك، وبقى يقرأ بها إلى أن مات. بغية الوعاة ٨٩/١.

ـ قراءة الأزرق وورش بترقيق (١) الراء بخلاف. كَبِيرُهُمُ

. والجماعة على التفخيم.

فَرَّطِتُمْ ـ قال الصيمري: «وقد أدغم أبو عمرو الطاء في الناء في قوله عز وجل... و«فرطتم في يوسف»(٢) كل ذلك يُبْقي فيه صوتاً لئلا يُخِلَّ فيه بحرف الإطباق، ومثل هذا عند ابن يعيش في شرح المفصل في «فُرَّتُ» في الآية/٥٦ من سورة الزمر.

قلتُ: هذا الإدغام لجميع القراء وليس لأبي عمرو وحده.

. عن أبي عمرو ويعقوب إدغام<sup>(٢)</sup> الفاء في الفاء، والإظهار. نُو سُفُ فَكُنَّ

بأذن . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «حتى ياذن» (٤٠ بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ والباقون على القراءة بالهمز.

. إدغام (٥) النون في اللام عن أبي عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار.

يَأْذَنَ لِيَ ـ فتـح اليـاء مـن «لي» نافع وأبو عمـرو وأبو جعفـر والـيزيدي «لي َ لِيَ أَبِي أبى...ه<sup>(۱)</sup> .

ـ وقراءة الباقين بسكونها.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢، ١٠٠، الإتحاف /٩٤، ٩٦، البدور /١٦٤، المهذب ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) التبصرة والتذكرة /٩٥٤، شرح المفصل ١٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) النشر (/٢٨٤، الإتحاف /٢٢ ، البدور /١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الشر ٢٩٠/١، ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف /٥٣، ٦٤، المبسوط /١٠٤، ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف /٢٤، المهذب ٢٤٦/١، البدور ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف /١٠٩، ٢٦٦، المكرر /٦٢، إرشاد المبتدي /٢٨٦، النشر ٢٩٦/٢، المبسوط /٢٤٩، الكافي / ١١٢، التيسير/١٣٠، العنوان /١١٢، التبصرة /٥٥٠، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢.

أَبِيٓأُوۡ

ر ور وهو

- فتح الياء ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر وابن محيصان واليزيدي «أبي أو...»(١).

. وقراءة الباقين بسكونها.

ـ تقدُّم إسكان الهاء وضمها مراراً، انظر الآية/٢٩ من سورة البقرة.

ـ تقدُّم ترقيق الراء فيه لـ الأزرق وورش بخلاف، انظر الآية /٦٤ من

هذه السورة..

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَا إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَا بِمَاعَلِمْنَا وَ

سَرَقَ

- قراءة الجماعة «سنرق»، بفتح أوله وثانيه مبنياً للفاعل.

وقرأ ابن عباس وأبو رزين والكسائي في رواية فتيبة عنه وأبو البرهسم وابن أبي عبلة والضحاك، وابن أبي سريج عن الكسائي والوليد بن حسان عن يعقوب «سُرِّق» (٢) بضم أوله وكسر الراء المشددة على البناء للمفعول.

قال الشهاب: «وقد استحسنت قراءة التشديد لما فيه من تنزيه بيت النبوة عن السرقة».

وقال الفراء: «ويقرأ «سُرِّق»، ولاأشتهيها لأنها شاذة».

وقال الزجاج: «ويجوز سُرِّق، إلا أن سَرَق آكد في القراءة،

<sup>(</sup>۱) الإتحاف /۱۰۹، ٢٦٦، المكرر /٦٦، إرشاد المبتدي /٣٨٦، النشر ٢٩٦/٢، المبسوط/٢٤٩، المبسوط/٢٤٩، الكيف عن وجوه القراءات الكيف عن وجوه القراءات المراءات الثمان ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٣٧/٥، حاشية الشهاب ٢٠٠/٥، معاني الفراء ٥٣/٢، العكبري ٧٤٢/٢، إغراب النحاس ١٥٠/٢، الكشاف ١٥٠/٢، القرطبي ٢٤٤/٩، التبيان ١٨٠/٦، تأويل مشكل الفرآن/١٢٤، مجمع البيان ١٠٣/١٢، معاني الزجاج ١٢٥/٣، المحرر ٤٥/٨، الرازي ١٩٣/١٨، زاد المسير ٢٦٧/٤، فتح القدير ٤٦/٣: اللسان والتاج والصحاح/سرق، الدر المصون ٢٠٨/٤، التقريب والييان/٣٧ ب.

و«سُرُق» يكون على ضربين:

سُرُق: عُلِمَ أنه سرق، وسُرُق: اتُّهم بالسرقة».

وقال الطوسي: «واختيار الجبائي هذه القراءة، قال: لأنها أَبْعَدُ من أن يكونوا أخبروا بما لم يعلموا».

۔ وعند ابن خالویه <sup>(۱)</sup> :

«إن ابنك سُرِق» الكسائي في رواية، وأبو زر، وابن عباس. كذا جاءت القراءة في الفعل بالتخفيف مع بنائه للمفعول، ولعله تصحيف عن قراءة التشديد السابقة، أو خطأ من المحقق.

ـ وقرأ الضحاك «إن ابنك سارق»<sup>(٢)</sup> وهو اسم فاعل من «سنرُق».

وَمَاشَهِدُنا " . قرأ الحسن «وماشهُدُنا» (" بضم العين، وهي لغة.

ـ وقراءة الجماعة «وماشهدنا» بكسر العين.

## وَسْتَلِٱلْقَرْيَةَٱلَّتِيكُنَّافِيهَاوَٱلْعِيرَٱلَّتِيٓأَقَلْنَافِيهَ أَوَلِنَّا لَصَادِقُوكَ عَلَيْكُ

وَسَّتُلِ ـ قرأ ابن كثير والكسائي وخلف وابن محيصن "وسَلُ" بفتح السين، ولاهمزة بعدها وقفاً ووصلاً، فقد أسقطوا الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها.

- . وكذا بالنقل والحذف قرأ حمزة في الوقف.
- . وقراءة الجماعة «واسأَلْ»، بسين ساكنة بعدها همزة مفتوحة.

العِيرَ . ترقيق (٥) الراء عن الأزرق وورش.

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه/۲۵.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٧/١٥، المحرر ٤٦/٨، روح المعاني ٣٧/١٣، الدر المصون ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الشوارد /٢٢، شَهُد لفة في شَهِد، انظر التاج: فهو كعَلِمَ وكرُم.

<sup>(</sup>٤) الإتحـاف/٦١، ٢٦٧، المكــرُر /٦٢، النشــر ٤١٤/١، العبــاب/جــرف، التكلمــة والذيــل والصلة/سمع.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢/٢٩، الإتحاف /٩٤، البدور/١٩٤، المهذب ٣٤٣/١.

## 

بَلْ سَوَّلَتْ

أَن يَأْتِينِ

- أدغم اللام في السين حمزة والكسائي وهشام بخلاف عنه وخلف «بل سبُّولت».
  - ـ وقراءة الباقين بإظهار اللام.
  - وتقدُّم مثل هذا في الآية / ٨ من هذه السورة.
    - . أماله في الوقف حمزة والكسائي وخلف.
      - . والأزرق وورش بالتقليل والفتح.
        - والباقون على الفتح.
  - وتقدُّم هذا في مواضع، وانظر الآية/٨٤ من سورة النساء.
- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «أن ياتيني» بإبدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . والباقون على القراءة بالهمز.
  - وتقدَّم مثل هذا في «يأتى» في الآية/٤٨ من هذه السورة.
    - عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا
    - قرأ ابن مسعود «ولايعُلُّ أن يأتيني بهم جميعاً»(١)

ومعناه: لايَشُقُ عليه ذلك، ومثل هذه القراءة يحمل على التفسير، وذكر هذه القراءة الفراء بمناسبة حديثه عن الآية / ٣ من سورة النساء «ذلك أدنى ألا تعولوا»، ونقلها عنه صاحب التاج، ومن قبله ابن منظور في اللسان.

<sup>(</sup>١) معاني الفراء ٢٥٥/١، اللسان والتاج /عول، وانظر التكملة والذيل والصلة/عول.

إنَّهُهُوَ . إدغام (١) الهاء في الهاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيضَتَ عَيْمَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمٌ

تَوَلَّىٰ ٣٠ . أماله حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل للأزرق وورش.

. والباقون على الفتح.

ـ أمال<sup>(۲)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

يكأسفك

ـ وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش وأبو عمرو من طريق الدوري.

. والباقون على الفتح.

. وقرأ الحسن «ياأُسَفِي» (٤) بكسر الفاء وبعدها ياء ساكنة.

قال الزجاج:

«والأصل: ياأسفي إلا أن «ياء» الإضافة يجوز أن تبدل ألفاً لخفَّة الألف والفتحة».

ـ وقرأ رويس بخلاف عنه، في الوقف «ياأسفاه» (٥) بهاء السكت مع المدُّ المشيع.

وذكر ابن خالويه هذه القراءة عن عاصم.

وذهب صاحب النشر إلى أن الوجهين صحيحان عن رويس بالهاء، وبدونها. وقال الأخفش: «فإذا سكتَّ الحقتَ في آخره الهاء؛ لأنها مثل ألف الندبة»

> . . قراءة الجمهور «من الحُزْن» بضم فسكون. مِرِبُ ٱلْحُرْنِ

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٢، النشر ٢٨٤/١، المهذب ٣٤٦/١، البدور /٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٧/٢، الإتحاف /٧٥، ٢٦٧، البدور /١٦٥، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٧/٢، ٤٩ ـ ٥٠، الإتحاف /٧٥، ٨٣، ٢٦٧، البدور /١٦٥، المهذب ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف /٢٦٧، وانظر معاني الزجاج ١٢٥/٣، وحاشية الجمل ٢٧٥/٢، والبيان ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخفش ٢٦٨/٢، مختصر ابن خالويه /١٣١، النشر ١٣٦/٢، الإتحاف /١٠٤، ٢٦٧، البدور /١٦٤، المهذب ٣٤٣/١.

تَأَلَّهُ

- وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد «من الحُزَن» (١١) بفتح الحاء والزاي. - وقرأ فتادة «من الحُزُن»<sup>(٢)</sup> بضمهما.

وفي التاج: «الحُرْن بالضم ويحرك لغتان كالرُّشد والرَّشَد، فسال الأخفش: والمثالان يتعاقبان هذا الضرب باطراد.

وقال الليث: للعرب في الحزن لغتان، إذا فتحوا نُقلُوا، وإذا ضموا خفَّفُوا يقال: أصابه حُزن شديد، وحَزَن شديد...».

ـ تقدُّمت القراءة بضم الهاء وسكونها مراراً ، انظر الآيتين/٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

> قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُون حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ إِنَّهُمْ

- قرأ ابن محيصن ومعاذ بن جبل «بالله» (٢) بالباء، وكذا كل قسم جاء بالتاء:

. وقراءة الجماعة «تالله» بالتاء.

وتقدُّم هذا في الآية/٧٣ من هذه السورة، ويأتي مثله في الآية/٥٨ من سورة الأنبياء.

#### تَفُـتَوُّا (1) لحمزة وهشام في الوقف الوجوه التالية:

١ ـ إبدال الهمزة ألفاً؛ لانفتاح ماقبلها وذلك على القياس «تُفْتَا».

وبتخفيفها بحركة نفسها فتبدل واواً مضمومة ثم تسكن «تَفْتُوْ».

٤.٢ ـ ويجوز الرَّوْم والإشمام.

<sup>(</sup>١) البحر ٣٣٨/٥، الرازي ٢٠٠/١، الكشاف ١٥١/٢، حاشية الشهاب ٢٠١/٥، المحرر ٨٠/٥، الدر المصون ۲۰۹/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٣٨/٥، الكشاف ١٥١/٢، المحرر ٥١/٨، روح المعاني ٤٠/١٣، الدر المصون ٢٠٩/٤. (٣) الإتحاف /٢٢٦، مختصر ابن خالويه /٦٥.

<sup>(</sup>٤) الإِتَّحَافَ /٧١، ٢٦٧، المَكرر /٦٢، النشر ٤٥٢/١ . ٤٥٣، المهذب ٣٤٣/١، البدور /١٦٤.

٥ ـ والوجه الخامس: تسهيل الهمزة كالواو مع الرَّوْم.

ـ قراءة الجماعة «حتى تكون» (١) بالتاء على خطاب يعقوب.

حَقَّىٰ تَكُونَ

. وقراءة الحسن «حتى يكون» (١) بالياء على الالتفات.

حَرَضًا

. قراءة الجماعة «حَرَضاً» بفتح أوله وثانيه، وهو مصدر، لايُثَنَّى

ـ وقرئ «حَرِضاً» (٢) بكسر الراء، مثل «دَنِف» لفظاً ومعنى، وهـ وصفة مشبهة.

. وقرأ الحسن البصري «حَرْضاً»<sup>(٢)</sup> بفتح فسكون.

وكان السُّدِّي يعيب هذه القراءة.

ولايجمع.

. وقرأ الحسن البصري «حُرُضاً» (٤) بضمتين.

وقالوا: الحُرُض الأشنان، وذكر الشهاب أنه صفة مشبهة.

ـ وروى أبو روق عن أنس بن مالك «حُرْضاً» (٥) بضم فسكون.

قال القرطبي: «أي مثل عود الأشنان».

- وقرأ السُّدّي «حُرَضاً»(١) بضم ففتح، وهو للمبالغة مثل حُطَّم.

. وقرئ «حَرُضاً» (٧) بفتح الحاء وضم الراء، وهو للمبالغة مثل: رجل يقظ ويَقُظ.

<sup>(</sup>١) الإتحاف /٢٦٧، مختصر ابن خالويه /٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ١٣٥/٢، الكشاف ١٥١/٢، حاشية الشهاب ٢٠٢/٥، روح المعاني ٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) التاج /حرض.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢٥٢/٢، الإتحاف /٢٦٧، مختصر ابن خالويه /٦٥، حاشية الشهاب ٢٠٢/٥، القرطبي ٢٥١/٩، المحرر ٥٤/٨، الدر المصون ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٥) القرطبي ٢٥١/٩، الرازي ٢٠١/١٨، المحرر ٥٤/٨.

<sup>(</sup>٦) مختصر ابن خالویه /٦٥، إعراب القراءات الشواذ ٧١٦/١.

<sup>(</sup>٧) إعراب القراءات الشواذ ٧١٦/١.

يَـٰبَنِيَّ

## قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَنِّي وَحُرَّنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِلَّ

وَحُرِّنِيَ . قراءة الجماعة «وحُزْني» بضم فسكون.

- ـ وقرأ فتادة والحسن «وحُزُني»<sup>(١)</sup> بضم الحاء والزاء.
- ـ وقرأ الحسن وعيسى بن عمر الثقفي «وحَزَني»<sup>(٢)</sup> .
- وَحُرِّ فِي إِلَى . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر واليزيدي «وحُزْنيَ إِلَى . وحُزْنيَ الياء. إلى»(٢) بفتح الياء.
  - ـ وقراءة بقية القراء «وحزني إلى»<sup>(٢)</sup> بسكون الياء.

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ. عن أبي عمرو ويعقوب إدغام (1) الميم في الميم، وإظهارها.

يَكَنِيَّ ٱذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ.

لَا يَانِّتُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ

ـ تقدَّمت القراءة في الوقف بهاء السكت عن يعقوب «يابُنيَّهُ» انظر الآية/٦٧.

فَتَحَسَّسُوا . قراءة الجماعة «فتحسسوا» (٥) بالحاء المهملة.

- (۱) البحر ٢٠٢/٥، الرازي ٢٠٢/١٨، مختصر ابن خالوبه /٦٥، الكشاف ١٥٢/٢، روح الماني ٤٣/٦٢، وانظر التاج /حزن، الدر المصون ٢٠٠/٤.
- (٢) البحسر ٢٠٢/٥، السرازي ٢٠٢/١٨، مختصسر ابسن خالويسه ٦٥، الكشساف ٢٠٢/١، الإتحاف/٢٦٠، الحرر ٥٦/٨، روح المعانى ٢١٠/٤، وانظر التاج/حزن، الدر المصون ٢١٠/٤.
- (۲) الإتحاف /۱۱۰، ۲۲۷، النشر ۲۹۷/۲، التيسير /۱۳۱، الكافي /۱۱۲، إرشاد المبتدي /۲۸۲، الكشف عن وجوه القراءات ۱۸۲۱، الميسوط /۲۶۹، التبصرة /٥٥١، العنوان /۱۱۱، المساوط /۲۵۳، التبصرة /۵۰۲، غرائب القرآن ۳۸۲/۲، السبعة /۳۵۳، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۳/۲.
  - (٤) النشر ٢/٢٨١، ٢٩٨، الإتحاف /٢٢، المهذب ٢/٦٣، البدور /١٦٥.
- (٥) البحر ٢٢٩/٥، مختصر ابن خالويه/٦٥، الكشاف ١٥٢/٢، الرازي ٩٩/١٨، حاشية الشهاب ٢٢٠/٥ حاشية الجمل ٤٣/١٣، روح المعاني ٤٣/١٣، اللسان والتاج/جسس، وقال الشهاب: «التحسس تفعّل من الحس وهو الإدراك بالحاسنة، وقريب منه التجسس بالجيم، وقيل إنه بالحاء في الخير وبالجيم في الشرّ، ورُدَّ بأنه قرىء بهما هنا» ومثل هذا في حاشية الجمل عن السمين، وانظر الدر المصون ٢٠٠/٤.

والتحسس، هو الطلب بالحواس، ويكون في الخير والشر.

ـ وقرأ النخعي «فتجسسوا»<sup>(١)</sup> بالجيم، أي تُتَبَّعوا أمر يوسف وأخيه.

والتحسس والتجسس بالحاء والجيم معناهما واحد في هاتين

القراءتين.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «وأخيهي»(٢) بوصل الهاء بياء.

وَأَخِيدِ وَلَاتَأْتِئَسُواْ

. قراءة الجمهور «ولاتَيْشَسوا» بفتح التاء وياء ساكنة بعدها همزة،

وهي الرواية عن أبي ربيعة وابن الحباب عن ابن كثير.

. وقرأ مجاهد والأعرج والمطوعي «ولاتينَّسوا» (٢) بكسر التاء وياء ساكنة بعدها همزة، وكسر أول المضارع لغة تميم وهذيل وقيس وأسد وبعض بني كلب وربيعة، وتقدّم مثل هذا في «نستعين» في سورة الفاتحة.

- وقرأ ابن كثير وأبو ربيعة عن البزي «ولاتَأْيَسُوا» (4) بتقديم الهمزة إلى موضع الياء.

- وروى خلف والهيثم عن عبيد عن شبل عن ابن كثير، وكذا البزي عنه والحنبلي عن أبي جعفر «ولاتايسوا» (ه) بتقديم الهمزة إلى موضع الياء وتأخير الياء إلى موضع الهمزة، ثم إبدال الهمزة ألفاً. قال الكسائي: «سمعت غير قبيلة يقولون: أيس يايس».

#### وقراءة حمزة في الوقف على وجهين:

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف /٣٤.

<sup>(</sup>٣) البحس ٣٣٩/٥، النشسر ٤٠٥/١ ــ ٤٠٦، المحسرر ٥٨/٨، روح المعساني ٤٤/١٣، بصسائر ذوي التمييز/«يئس»، الدر المصون ٢١٠/٤، وانظر الإتحاف/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) البحـر ٣٣٩/٥، النشـر ٤٠٥/١ عـ ٤٠٤، ٣٤٤، روح المعاني ٤٤/١٣، مشـكل إعـراب القـرآن ٤٣٤/١، الإتحاف /٢٦٦، المحرر ٥٨/٨، وانظر التاج /أ يس، واللسان/ يئس.

<sup>(</sup>ه) الإتحاف /٢٦٦، المكرر /٦٢، النشر ٤٠٥/١ ـ ٤٠٦، العنوان /١١٠، السبعة /٣٥٠، إرشاد المبتدى /٣٨٦، التيسير /١٢٩، القرطبي ٢٤١/٩، وانظر اللسان /يأس.

لَايَأْيْتُسُ

الأول: نقل حركة الهمزة إلى الياء ثم حذف الهمزة «ولاتيسُوا» (١) الثاني: قلب الهمزة ياءً وإدغامها في الياء «ولاتيَّسُوا» (١).

مِن رُّوْجِ ٱللَّهِ ... مِن رُّوْجِ ٱللَّهِ

- قراءة الجماعة «من رَوْح الله» (٢٠ بفتح الراء، أي من فرج الله وتنفيسه، وأصل الرَّوح للنفس، ثم استعير للفرَج، وهو مصدر.

. وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة «من رُوح الله»<sup>(٢)</sup> بضم الراء.

قال الزمخشري: «من رُوح الله، بالضم أي من رحمته التي تحيا بها العباد».

وقال العكبري: «ويقرأ بضم الراء، وهي لغة فيه، وقيل: هو اسم للمصدر مثل: الشُّرب والشُّرب».

. وقرأ أُبَيِّ بن كعب «من رحمة الله»<sup>(٣)</sup> .

ـ وقرأ عبد الله بن مسعود «من فضل الله» ( أ )

وهاتان قراءتان تحملان على التفسير، وكذا أغلب قراءات ابن مسعود.

- فيه من القراءات ما في «استيئسوا» و «ولاتيئسوا» وهي: يأيس، ينس، يَيس، يَيس وقراءة الجماعة بالهمز بعد الياء فيها جميعها.

ـ وقرأ ابن عباس «لاييئُس» (٥) بكسر الياء على لغة بعض بني كلب.

قال الزبيدي: «وقرأ ابن عباس... على لغة من يكسر أول المستقبل إلا ماكان بالياء، وهي لغة تميم وهذيل وقيس وأسد، كذا

ذكره اللحياني في نوادره عن الكسائي.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف / ۲۲۲، النشر ۲۳۳۱، المكرر / ۲۲، التيسير / ۱۳۰، وانظر السبعة / ۳۰۰. (۲) البحر ( ۳۳۹/۰ الإتحاف / ۲۰۷، حاشية الشهاب ۲۰۳/۰، السرازي ۱۹۹/۱۸، الكشاف / ۲۰۲/۰ المحتسب ۱۱۸/۱، العكبري ۷۵۲/۲، مجمع البيان ۱۰۳/۱۲، المحرر ۵۸/۸، روح المعانى ۲۱/۲۲، المدر المصون ۲۱۰/۲.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٣٩/٥، المحرر ٢٠/٨، روح المعاني ٤٤/١٣، الدر المصون ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ٤٤/١٣، المحرر ١٠/٨.

<sup>(</sup>٥) التاج/يئس، انظر بصائر ذوي التميييز/«يئس».

وقال سيبويه: وإنما استثنوا الياء لأن الكسر في الياء ثقيل، وحكى الفراء أن بعض بني كلب يكسرون الياء أيضاً، قال: وهي شاذة، كما في بغية الآمال لأبي جعفر اللبلي، وإنما كسروا في بيْئس وبِيْجل لِتَقْوَى إحدى الياءين بالأخرى».

ـ ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء بخلاف عن الأزرق وورش.

ٱلۡكَيۡفِرُونَ

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُ وَجِثْنَا بِبِضَلَعَةِ مُّزْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا الظُّرُ وَجِثْنَا بِبِضَلَعَةِ مُّزْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا الظَّرَا وَالْمَتَصَدِقِينَ مَنْ الْمُتَصَدِقِينَ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَلْهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا أَلَا لَهُ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَي

. فراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (٢٠) بوصل الهاء بياء.

عَلَيْهِ

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والسوسي «جينا» بإبدال

جِتُنَا ــ قرأ أبو ع الهمزة ياءً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - ـ وقراءة الجماعة بالهمز حيث جاء.

وتقدُّم هذا في الآية/٧٣ من هذه السورة.

بِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ - قراءة الجماعة «... مُزْجاة».

- ۔ وروي عن ابن ڪثير أنه قرأ «مُزْجِيَة»<sup>(٣)</sup> .
  - . كذا جاءت عند ابن خالويه.
- . وقرأ حمزة والكسائي وهبة الله عن ابن عامر، وخلف، وابن ذكوان من طريق الصوري «مُزْجِام» بالإمالة.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢ . ١٠٠، الإتحاف /٩٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الاتحاف /٣٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالویه/٦٥.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف /٨٥، ٢٦٧، النشر ٢٢/٢، غرائب القرآن ٢٨/١٣، إرشاد المبتدي /٣٨٢، العنوان/٥٩، المهذب ٢٤٥/١، الرازي ٢٠٦/١٨، المسوط/١١٨، روح المعاني ٢٦/١٣.

- وقراءة الأزرق وورش بالفتح والتقليل.
- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وذهب صاحب النشر إلى أن الوجهين: الإمالة والفتح صحيحان عن ابن ذكوان.

فَأُونِ لَنَا ٱلْكَيْلَ - قرأ ابن مسعود «فأوقر ركابنا»(۱). وهي قراءة تحمل على التفسير.

قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَناْ يُوسُفُ وَهَنذَا أَخِي قَدْمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ عَلَيْ عَلَيْنَا أَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ عَلَيْ

أُءِنَّكَ

قرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وابن ذكوان وخلف

وروح والداجوني عن هشام والحسن والأعمش «أإنك»(٢) بتحقيق

الهمزتين، على الاستفهام التقريري.

ـ وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقتادة وابن محيصن وورش «إنك» (٢٠) بهمزة واحدة على الخبر.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲۰۱/۲، ط/۱ هدار ابن كثيره.

<sup>(</sup>۲) البحر ۳۵۲/۵، السبعة /۳۵۱، التيسير/۱۳۰، الطبري ۳۲/۱۳، حجة القراءات/۳۲۳، مجمع البيان ۲۱/۱۳، ارشاد المبتدي/۳۸٤، المبسوط/۲۷۷، الإتحاف /۲۷، النشر ۲۷۲/۱ النشر ۱۲۷/۲، الكشاف ۲۲۳، المبسوط/۲۵۸، المكرر /۲۲، العنوان/۱۱۱، الكشف عن وجوه القراءات الكرر /۲۲، إعراب النحاس ۱۵۷/۲، معاني الزجاج ۲۸/۳، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۵۷/۲، المحرر ۸۲۱/۲، زاد المسير ۲۸۰/۶، الدر المصون ۲۱۱/۲.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٤٢/٥، غرائب القرآن ٣٨/١٣، السبعة /٣٥١، التيسير /١٣٠، إعراب النحاس /١٥٧/١ ماسية الجمل ٢٧٩/٢، الطبري ٣٦/١٣، القرطبي ٢٥٦/٩، الكشف عن وجوه القراءات ١٤/٢، الرازي ٢٠٧/١٨، حجة القراءات ٣٦٣، شرح الشاطبية /٢٢٧، الإتحاف /٤٨٠، مجمع البيان ٢/١٨، العنوان/١١١، الكشاف ١٥٣/٢، إرشاد المبتدي/٤٨٤، المكرر/٢٦، النشر ٢٧٢/١، حاشية الشهاب ٢٠٤/٠، المبسوط/٢٤٧، التبيان ٢٨٨٨، الحجة لابن خالويه/١٩٨، معاني الزجاج ١٢٨/١، حاشية الجمل ٢٧٩/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٦/١، المحرر ٨٦٢، روح المعاني ٤٨/١٣.

وذهب أبو حيان إلى أن الظاهر أن همزة الاستفهام مرادة، ويبعد حمله على الخبر المحض.

وقال الطوسي: «ومن قرأ على الخبر أراد الاستفهام، وحذف حرف الاستفهام...».

وقال القرطبي: «ويجوز أن تكون هذه القراءة استفهاما...».

وقال ابن خالويه: «والحجة لمن أخبر ولم يستفهم إجابته لهم بقوله: «أنا يوسف»، ولو كانوا مستفهمين لأجابهم بنعم، أو لا، ولكنهم أنكروه فأجابهم محققاً».

. وقرأ نافع ويعقوب والقاضي عن قالون «أنك»(١) بفتح الهمزة من غير مَدّ.

#### قال أبو زرعة:

«وإنما لَيَّن الثانية ولم يدخل بينهما ألفاً» كذا ١١

- وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع وزيد عن يعقوب وسهل وهشام والميزيدي «آينًك» (٢) بتسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بين الممزتين: المحققة والمسهلة.

- وقرأ ورش ورويس عن يعقوب ونافع وابن كثير وابن محيصن «أينُك» (٢) بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال ألف بين الهمزتين: المحققة والمسهّلة.

<sup>(</sup>١) المبسوط /٢٤٧ . ٢٤٨ ، مجمع البيان ١٠٩/١٣ ، حجة القراءات /٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الإتحاف /٤٧، ٢٦٧، المبسوط /٢٤٨، حجة القراءات /٣٦٣، الكشف عن وجوه القراءات /١٤/٢، الكشف عن وجوه القراءات /١٤/٢، إرشاد المبتدي/٢٨٤، النشر ٢٧٠/١، غرائب القرآن ٢٨/١٣، المكرر /٦٢، الرازي /٢٠٧، التبيان ١٨٨٨، معاني الزجاج ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٤٧، ٢٦٧، الكشف عن وجوه القراءات ١٤/٢، الرازي ٢٠٧/١٨، المكرر/٦٢، إرشاد المبتدى/٢٨٤، التبيان ١٨٨/٦، المحرر ٦٦/٨.

- وقرأ الحلواني عن هشام والشذائي عن الداجوني وابن عامر «آإنك» (۱) بتحقيق الهمزتين مع الفصل بينهما بألف.

أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ

ـ قراءة الجماعة «أإنّك لأنت يوسف».

ـ وحكى أبـو عمـرو عن أُبَيّ بن كعب أنـه قـرا «أَإِنّـك أو أنت يوسف»(٢)

قال ابن جني:

«ينبغي أن يكون هذا على حذف خبر «إنَّ» حتى كأنه قال: أئنك لغير يوسف، أو أنت يوسف، فلما خرج مخرج التوقف قال: أنا يوسف...».

وقال الزمخشري:

«على معنى: أئنك يوسف أو أنت يوسف، فحذف الأول أأي يوسفا لدلالة الثاني عليه، وهذا كلام متعجّب مُسْتَغْرِب لما يسمع فهو يكرر الاستثبات».

وَهَالْمَا أَخِي . وقال الصحاك في قراءة عبد الله «وهذا أخي بيني وبينه قربي» (٣)

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٤٧، ٢٦٧، المبسوط/٢٤٨، النشر ٢٠٠/١، المكرر/٦٢، التبيان ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٤٣/٥، السرازي ٢٠٧/١٨، مجمع البيسان ١٠٩/١٣، الكشاف ١٥٣/٢، الطبري ٢٦/١٢، المسبري ٢٦/١٢، المحتسب ٢١١/٤، المحرر ٦٦/٨، روح المعاني ٤٨/١٣، المحتسب ٢١١/٤،

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي ٧٤/٣.

مَن يَتَقِ وَيَصَبِرَ - قراءة الجمهور «مَن يَتَّقِ...» (١) بحذف الياء في الحالين، وهو الموافق لخط يَصَبِرَ - قراءة المصحف، وحذف الياء على جعل «مَن» للشرط، فجاءت على معل «مَن» للشرط، فجاءت على علامة الجزم الحذف.

- قرأ ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير «من يَتَّقي ...» أن بإثبات الياء في الحالين.

- وروَى حذفها عن قنبل<sup>(۲)</sup> في الحالين ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي وابن عبد الرزاق واليقطيني وغيرهم عنه، ووافقه فيهما ابن محيصن.

قال ابن الجزري: «والوجهان صحيحان عنه».

ومثل هذا في الإتحاف.

#### - وأما قراءة «يَتَقي» بإثبات الياء فتخريجها كما يلي:

١ ـ الياء حذفت للجزم، فصار الفعل «يَتَقِ» ثم أُشْ بِعَتْ كسرة القاف فنشأت الياء، وصار «يتقي»، فهذه الياء الثابتة ليست ياء الفعل وإنما هي ياء الإشباع.

٢ ـ أنه قدَّر حركة الإعراب على الياء، ثم حذف هذه الحركة في

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۸/۲، ۲۰۲۰، ۳٤۳/۵، ۲۰۰۰، ۱۱ القرطبي ۲۰۵/۰، الإتحاف/۱۱۰، ۲۲۰، حجة القراءات ۲۳۱، المحرر ۲۷۸، التيسير/۱۳۱، مشكل إعراب القرآن ۲۰۹/۱، العكبري ۲۷٤٪، غرائب القرآن ۲۸/۱۳، البيان ۲۶٪۱، مجمع البيان ۱۰۹/۱، النبصرة/٥٥٠ البيان ۲۰٪۱، المكرر/۲۲، الكافي/۱۱۰، تذكرة النحاة لأبي حيان/۲۹۷، حاشية الجمل ۲۹۷٪، النشر ۲۷۷٪، وانظر ص/۱۸۷، شرح التسهيل لابن عقيال/۳۷، والخصائص ۲۳۹/۲، والحجة لابن خالويه/۱۹۸، وتوضيح المقاصد ۲۱۲۲۱، رصف المباني/۲۲۷ إيضاح شرح المفصل ۲۸/۸۱، الرازي ۲۰۸/۱، حاشية الصبان ۱۱۸۱، مغني اللبيب ۲۲۱، المارات المديث/۲۲۱، شرح التصريح ۲۸/۸، حاشية الشهاب ۱۱۸۲، وانظره/۲۰۲ التبيان ۲۰۸۱، إرشاد المبتدي/۲۸۰، السبع وعللها ۲۱۲۱، الكشف عن وجوه القراءات المدير ۲۱۸۱، ارشاد المبتدي/۲۸۲، السبع الفارسي ۱۸/۱۶، زاد المسير ۲۸۱۲، فتح القدير ۲۰٪۱، الدر المصون ۲۱۲٪، حجة الفارسي ۱۸/۱۶.

<sup>(</sup>٢) النشر ١٨٧/٢، الإتحاف/١١٥، ٢٦٧.

الجزم، وجعل حرف العلة كالصحيح، على لغة من يقول: لم يرمي زيد، وقد حكوا ذلك لغة، ويجعلون من هذا الباب قول الشاعر(1):

ألم يأتيك والأنباء تتمي بما لاقت لبون بني زياد

٣. جَعْلُ «مَن» بمعنى الذي، والفعل على هذا مرفوع، والضمة مقدرة على الياء، ولاجزم.

#### ـ وأما «يصبر» ففيه وجهان:

الأول: حذف الضمة من الراء لئلا تتوالى الحركات، فهو حذف للاستخفاف، أو أنه نوى الوقف عليه، وأجرى الوصل مجرى الوقف.

الثاني: أنه مجزوم على المعنى؛ لأن «مَن» هنا وإن كانت بمعنى الذي، لكنها بمعنى الشرط لما فيه من العموم والإبهام، ومن هنا دخلت الفاء في خبرها.

قال مكي (٢):

«وإثبات الياء في «يتقي» مع جزم «يصبر» ليس بالقوي على أي وجه تأوّلتَهُ».

وقال الطوسي (٢٦): «والأُجُودُ قول من قرأ بحذف الياء».

- وذكر الزمخشري أنه قرئ «يَتْقُ» (1) بسكون القاف، وكانه آخر الفعل، وجعل مثله قراءة «ألم تُرْ» بسكون الراء، قال: وفيه ضعف.

<sup>(</sup>١) قائلة قيس بن زهير العبسى، أنظر اللسان والتاج/ أتى.

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن ٤٣٥/١، وانظر الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢.

<sup>(</sup>۲) التبيان ٦/١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١٧٨/٢.

تَـاُللَّه

قَالَ لَا

## قَالُواْتَ اللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَ

. قراءة الجماعة «تالله» بتاء القسم.

- وقرأ ابن محيصن ومعاذ بن جبل «بالله» (۱) بالباء، وكذا كل قسم جاء بالناء.

وتقدُّم هذا في الآية/٧٣ من هذه السورة.

لَخَرطِءِينَ ('' . قرأ أبو جعفر «لخاطين» بحذف الهمزة وقفاً ووصلاً.

- ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- ـ وروى عن حمزة القراءة بالتسهيل بَيْنَ بَيْنَ.
- . وحكي إبدال الهمزة ياء، وعلى هذا تكون صورة القراءة «لخاطيين».

وذكر صاحب الإتحاف أن هذه القراءة ضُعُفت.

## قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ عَلَيْ

- إدغام<sup>(۲)</sup> اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

لَاتُتُرِيبَ ـ قرأ حمزة بخلاف عنه (4) بالمدّ المتوسط، وقَدْرُه أربع حركات. قال ابن الجزري (4):

«وقد وَرَدَ مَدُّ المبالغة للنفي في «لا» التي للتبرئة في نحو: لاريب فيه... عن حمزة.

قلتُ: وفَدْرُ المَدِّ فِي ذلك فيما قرأنا به وسط لايبلغ الإشباع...».

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٢٦٦، مختصر ابن خالويه/٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٦، ٦٧، ٢٦٧، النشر ٢/٧٩، ٣٤٠، ٣٤٧ ـ ٣٤٨، ٤٤٣ ـ ٤٤٤، إرشاد المبتدي/١٧٢، العنوان/٥٥، المبسوط/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، المهذب ٣٤٦/١، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٦٥/١، الإتحاف/٤١، ٢٦٧.

- وقراءة الجماعة بالقصر، وهو الوجه الثاني عن حمزة.

لَاتَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ - وقف (۱) بعض القراء على «عليكم»، وابتدؤوا «اليوم يغفر...» وقد جُوّز هذا الوقف الأخفش وغيره، ووقف أكثر القراء على «اليوم» فتكون قراءتهم: «لاتثريب عليكم اليوم» ثم ابتدأوا: يغفر الله لكم، وهو اختيار الطبري وغيره.

وسبب الخلاف في هذا الوقف هو خبر «لا».

فإن جعلت الخبر «عليكم» وقفت عليه، ثم استأنفت: اليوم يغفر الله لكم، واليوم: منصوب بيغفر، وإن جعلت «اليوم» الخبر وقفت عليه، ثم استأنفت: يغفر الله لكم، وهي جملة دعاء.

وقال في حاشية الجمل:

«اليوم خبر ثانٍ، أو متعلِّق بالخبر، فالوقف عليه، وقوله: يغفر الله الخ استئناف، هذا هو الظاهر من صنيع الجلال، وقيل: إنه معمول ليغفر بعده، فالوقف على قوله «عليكم» والاستئناف بقوله: اليوم اهـ».

وقال القرطبي: ««اليوم» وقف، ثم استأنف فقال: «يغفر الله لكم» فدعا لهم بالمغفرة مستأنفاً».

- قراءة الأزرق وورش<sup>(٢)</sup> بترقيق الراء بخلاف.

- تقدَّم ضم الهاء وإسكانها مراراً، انظر الآيتين/٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٤٣/٥، القرطبي ٩/٨٥٨، المحرر ٧٠/٨، معاني الأخفش ٣٦٨/٢، حاشية الجمل ٤٧٩/٢، فتح القدير ٣٦٨/٢، البيان ٤٥/٢، إعراب النحاس ١٥٧/٢ ــ ١٥٨، روح الماني ٥١/١٥، التبيان ١٩١/٦،

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف ٩٤/، البدور ١٦٤/

## ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ عَلَيْ

فَأَلْقُوهُ ـ قراءة ابن كثير في الوصل «فألقوهو»(١) بوصل الهاء بواو.

يَأْتِ ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصهاني «يات»(٢) بإبدال الهمزة الساكنة ألفاً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - ـ وقراءة بالجماعة بالهمز «يأتِ».

وَأْتُونِي . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وورش والأزرق وأبو جعفر والسوسي «واتوني» (4) بإبدال الهمزة ألفاً وذلك من جنس حركة ماقبلها، وهي فتحة الواو.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

بِأَهْلِكُمْ . قراءة حمزة في الوقف (٥) بإبدال الهمزة ياء مفتوحة.

وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَـــ ٱبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ

- قراءة الجماعة «ولما فُصلت العير»، وفُصل من البلد جاوز حيطانه.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٢٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف/ ٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٩٠/١، ٤٣١، العنوان/٥١، الإتحاف/٥٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

ـ وقرأ ابن عباس «ولما انفصل العير»<sup>(۱)</sup>

وهي بمعنى قراءة الجماعة، ومعنى فصلت العير، انفصلت العير، من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام، وكان قريباً من بيت المقدس.

ٱلْمِيرُ

- تقدُّم ترقيق الراء وتفخيمها في الآية/٨٢ من هذه السورة.

لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ - قرأ يعق وب الحضرمي «لولا أن تُفَنِّدُوني» (٢) بإثبات الساء في الحالين: الوقف والوصل.

- وقراءة الجماعة «... تفنّدون» (٢) بحدث الياء في الحالين، وهو الموافق للرسم.

قَالُواْ تَأْلِلُهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ عَلَيْ

تَأُللَّهِ تَأُللَّهِ

- قراءة الجماعة بناء القسم «تالله». - وقراءة ابن محيصن ومعاذ بن جبل بالباء «بالله»، وكذا كل

قراءة جاءت بالتاء قرأاها بالباء.

وتقدّم هذا في الآيتين/٧٣ و ٩١ من هذه السورة.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجُهِدِ عَالَ تَتَدَّبَصِيراً قَالَ اللهُ ال

جاء

- تقدَّمت الإمالة فيه، وحكم الهمز في الوقف مراراً، وانظر الآية/٢٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>١) البحر ٣٤٥/٥، الكشاف ١٥٤/٢، مختصر ابن خالويه/٦٥، روح المعاني ٥٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) النشــر ١٨١/٢، ٢٩٧، الإتحــاف/١١٣، ٢٦٧، إرشــاد المبتــدي/٣٨٧، زاد المســير ٢٣١/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٥/٢.

بَصِيراً

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ. قرأ ابن مسعود «... وجاء البشير من بين يدي العير»(١) بزيادة: «من بين يدي العير» على قراءة الجماعة وهي قراءة تفسير.

ٱلْبَشِيرُ . ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

أَلْقَىٰهُ . أماله (٢) حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

ـ وقراءة الجماعة بالفتح.

ـ وقراءة الجماعة «ألقامُ» بهاء مضمومة.

. وقرأ ابن كثير في الوصل «ألقاهو»<sup>(1)</sup> بوصل الهاء بواو.

ـ ترقيق<sup>(ه)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

إِنِّ أَعْلَمُ . فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والنِّي أَعْلَمُ وابن محيصن واليزيدي «إنِّي أعلم»(٦).

ـ والباقون على سكونها «إنّي أعلم»<sup>(٦)</sup> .

أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ . . إدغام (١) الميم في الميم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

مَا لَا تَعَلَمُونَ . تقدمت قراءة المطوعي بكسر الناء مراراً «تعلمون».

وانظر في سورة الفاتحة «نستعين».

. وقراءة الجماعة بالفتح.

<sup>(</sup>١) الطبري ٤١/١٣، المحرر ٧٧/٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٤، البدور/١٦٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٧/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٦٥، المهذب ٣٤٥/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣.

<sup>(</sup>٦) النشـ ر ١٦٤/٢، ٢٩٦، التيسـير/ ١٣٠، المكـرر/ ٦٢ ــ ٦٣، المبسـوط/ ٢٤٩، إرشــاد المبتـ دي/ ٣٨٥، التبصرة/ ٥٥٠، العنوان/ ١١١، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢، السبعة/ ٣٥٣، الكشف ١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٤٦/١، البدور/١٦٥.

## قَالُواْ يَتَأَبَّانَا ٱسۡتَغۡفِرَلَنَا دُنُوبَنَّا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ عَلَّهُ

آستَغْفِرُلَنَا

الدغم الراعية اللام أبو عمرو من رواية السوسي، واختلف عنه من رواية الدوري، فرواه بعضهم عنه بالإدغام ورواه آخرون بالإظهار.

قال ابن الجزري:

«فمنهم من روى إدغامه، ومنهم من روى إظهاره، والأكثرون على الإدغام، والوجهان صحيحان عن أبي عمرو، وبالإدغام قرأ الداني...، قال الداني في جامعه: وقد بلغني عن ابن مجاهد أنه رجع عن الإدغام إلى الإظهار اختياراً واستحساناً ومتابعة لمذهب الخليل وسيبويه قبل موته بست سنين...» أي سنة ٢١٨هـ، لأن وفاته كانت عام ٢٢٤هـ.

خَلطِينَ (٢)

أستعفر

- قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وقفاً ووصلاً «خاطين».
  - . وكذا جاءت فراءة حمزة في الوقف.
  - وروي عن حمزة القراءة بالتسهيل بَيْنَ بَيْنَ.
- ـ وحكي أبدالها ياءً، فتكون صورة القراءة «خاطيين».
  - وتقدُّم مثل هذا في الآية/٩١ من هذه السورة.

قَالَ سَوْفَ أَسَتَغْفِرُلَكُمُ رَبِّي ۗ إِنَّهُ هُواً لَغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

. ترقيق<sup>(۲)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

<sup>(</sup>١) النشر ١٢/٢ ـ ١٣، الإتحاف/٢٩، المهذب ٢٤٦/١، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) **الإتحاف/٥**٦، ٢٦٧/٦٧، النشر ٢٩٧/، ٣٩٠، ٤٣٧ ـ ٤٣٨، ٤٤٢ ـ ٤٤٤، إرشاد المبتدي/١٧٢، العنوان/٥٥، المبسوط/١٠٥

<sup>(</sup>٣) النشر ١٩٤/ ١٠٠، الإتحاف /٩٤، البدور/١٦٤.

ـ إدغام (١) الراء في اللام عن أبي عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار.

ـ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر واليزيدي «رَبِّيَ إنه»<sup>(٢)</sup> بفتح الياء. رَبِّيَ إِنَّهُ

. وقراءة الباقين بسكونها «رَبِّي إنه» (...).

ٳؾؙۜ؋ۿۅؘ - إدغام<sup>(٢)</sup> الهاء في الهاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

فَكُمَّادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ

مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ إِنَّهُ

ءَاوُئِ . أماله<sup>(۱)</sup> حمزة والكسائى وخلف.

والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي» (٥) بوصل الهاء بياء. إلَيْدِ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «أبويهي»<sup>(١)</sup> بوصل الهاء بياء.

أبوكيه ءَاوَكَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ . قرأ عبد الله بن مسعود «آوى إليه أبويه وإخوته» (٧) بزيادة «إخوته» على فراءة الجماعة.

وذكر أبو حيان أنها جاءت كذلك في مصحفه.

قلتُ: مثل هذه الزيادة عند ابن مسعود تحمل على التفسير غالباً.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٢٤٦/١، البدور.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١١٠، ٢٦٧، المبسوط/٢٤٩، المكرر/٦٢، التيسير/١٣١، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/٢، إرشاد المبتدي/٣٨٦، غرائب القرآن ٣٨/١٣، السبعة/٣٥٣، التبصرة/٥٥١، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٨٤/١، الإتحاف/٢٢، التهذيب ٢/٦٤٦، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٧/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٤٥/١، البدور/١٦٥، التذكرة في القراءات الثمان

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٠٤/١. ٤٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٧) البحر ٣٤٧/٥، روح المعانى ٩٩/٨، المحرر ٨٩/٨.

شآء

أَبُوكُهُ

كَأَنَت

مِصُرَ 🗥

#### <u>في الوصل:</u>

اتفق القراء على تفخيم الراء في الوصل.

#### ـ في الوقف:

واختلفوا في حالة الوقف، فأخذ بالتفخيم فيه جماعة كابن شريح نظراً لحرف الاستعلاء، وأخذ بالترقيق آخرون، منهم الداني.

واختار ابن الجزري في النشر التفخيم نظراً للوصل، وعملاً بالأصل وهو الوصل.

وفخمها الأزرق وورش هنا بلا خلاف.

- تقدَّمت الإمالة فيه، وحكم الهمز في الوقف، انظر الآية/٢٠ من سورة البقرة.

وَرَفَعَ أَبُويَ دِعَلَى ٱلْعَرُشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجَّداً وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَ جَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوقِتَ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿
يَ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿
يَ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿
يَ لَطِيفُ لِمَا يَشَا أَمْ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿

ـ تقدَّمت قراءة ابن كثير في الآية السابقة بإشباع كسرة الهاء. ـ قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي والأعمش وابن كثير«ياأبت» بكسر التاء.

. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج «ياأبتَ» بالتاء المفتوحة.

(١) الإتحاف/٩٨، ٢٦٧ ـ ٢٧٨، النشر ٩٣/٢، المهذب ٣٤٤/١ ـ ٣٤٥، البدور/١٦٥.

تَأوِيلُ

تَأُويِلُ رُءُيكي

تَأْوِيلُ ٣

#### وأما في الوقف:

- . فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن «ياأَبَهُ» بالهاء، وهو خلاف الرسم.
- ـ وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي «ياأبتُ» بالتاء، وهو الموافق للرسم.
  - . والقراءة في الوصل بالتاء للجميع.

وتقدُّم هذا في الآية/٤ أول السورة، وفيها بيان أَوْفَى مما أثبتُه هنا.

ـ تقدَّمت القراءة فيه في الآية/٣٦ من هذه السورة.

- إدغام<sup>(۱)</sup> اللام في الراء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

. قرأ الأصبهاني وأبو عمرو بخلاف عنه «روياي» بإبدال الهمزة واواً.

. وقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة واواً ثم قلبها ياءً وإدغامها في الياء بعدها، وصورة القراءة «رُيَّاي».

وأما حمزة فله في الوقف وجهان:

١ - الأول: بإبدال الهمزة واوا على القياس «روياي»، وهي كقراءة
 أبى عمرو.

٢ ـ والثاني: كقراءة أبي جعفر «رُيَّاي».

. وتقدُّم مثل هذا في الآية/٤٣ من هذه السورة.

ـ وقرأ ورش عن نافع «رؤيايْ» (٢) بألف ممدودة وياء ساكنة.

. وذكر ابن خالويه أن ابن أبي إسحاق قرأ «رُؤْييَّ» .

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٤٥/١، البدور/١٦٥

<sup>(</sup>٢) انظر الاتحاف/٢٦٧، والنشر ٣٩١/١، وانظر حاشية الآية/٤٣ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) التقريب والبيان/٣٧ أ ـ ب.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالويه/٦٥ مثل «مَحْيَيَّ» في الأنعام/٦٢، وهُدَىَّ في سورة البقرة/٢٨، وطه/١٢٣، وانظر هذه الآيات في موضعها من هذا المعجم.

#### - الإمالة:

- ـ وأمال(١) الألف الكسائي والشطي عن إدريس وخلف.
  - وبالفتح والصغرى قرأ أبو عمرو والأزرق وورش.
    - وتقدُّم هذا في الآية/٤٢ من هذه السورة.

قَدْ جَعَلَهَا . أدغم الدال في الجيم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام «قَد جَّعلها» (٢٠) .

- وأظهر الدال نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب وقالون «قَدْ جَعَلها»(٢).

وَقَدَ أَحُسَنَ بِيَ إِذْ . قرأ بفتح الياء أبو عمرو ونافع وأبو جعفر واليزيدي «... بيّ إذ»(٢)

وقرأ بسكونها ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «بي إذ» (٢٠).

. تقدّمت الإمالة فيه، وحكم الهمز انظر الآية/٤٣ من سورة النساء.

وَ بَيْنَ إِخُولَتَ ۚ إِنَّ ـ قرأ نافع بخلاف عنه وأحمد بن صالح عن قالون والأزرق عن ورش وأبو جعفر وإسماعيل «وبين إخوتي إنّ...»(1) بفتح الياء.

وقرأ الباقون بسكون الياء، وهي رواية قالون عن نافع، وكذا رواها القاضي عن قالون «وبين إخوتي إنَّ...»('').

<sup>(</sup>١) وانظر الإتحاف/٢٦٧، والمكرر/٦١، والمهذب ١: ٣٤٥، والبدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/١ ـ ٥، المكرر/٦٢، الإتحاف/٢٨، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١١٠، ٢٦٨، اننشر ٢٩٧/٢، المكرر/٦٣، إرشاد المبتدي/٣٨٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٨٨٢، العنوان/١١، التيسير/١٣١، السبعة/٣٥٣، التبصيرة/٥٥١، المبسوط/٢٤٩، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١١٠، ٢٦٨، النشر ٢٩٧/٢، التيسير/١٣١، المكرر/٦٣، إرشاد المبتدي/٣٨٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٨٨، العنسوان/١١٢، السبعة/٣٥٣، التبصرة/٥٥١، المبسوط/٢٤٩، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢.

# يَسَاءُ إِنَّهُ وَانَّهُ

هنا همزتان مختلفتان من كلمتين: الأولى مضمومة، والثانية مكسورة، ومذاهب القرّاء فيهما كما يلى:

١ ـ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بتحقيق
 الأولى، وفي الثانية بثلاثة أوجه:

- ۱ ـ إبدالها واواً خالصة مكسورة «يشاءُونّه».
  - ٢ ـ تسهيلها كالياء.
- ٣. تسهيلها كالواو، عملاً بحركة ماقبلها على مذهب الأخفش،
   وتعقّبه في النشر.
- ـ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح والحسن والأعمش «بشاء إنه» بتحقيق الهمزتين.
- وإذا وقف حمزة وهشام على «يشاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المدّ والتوسط والقصر.
  - ـ ولحمزة وهشام أيضاً تسهيل الهمزة مع المدِّ والقصر.

قال ابن الجزري (٢):

«واختلف أئمتنا في كيفية تسهيل القسم الخامس أي: المضمومة فالمكسورة، فذهب بعضهم إلى أنها تُبدّل واواً خالصة مكسورة، وهذا مذهب جمهور القراء من أئمة الأمصار قديماً...، وهذا مذهب أكثر أهل الأداء...

وذهب بعضهم إلى أنها تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ، أي بين الهمزة والياء، وهو مذهب أئمة النحو كالخليل وسيبويه، ومذهب جمهور القراء حديثاً، وحكاه ابن مجاهد نصاً عن اليزيدي عن أبي عمرو...

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٥٣، ٢٦٧، المكرر/٦٣، المبسوط/١٢٦، السبعة/١٤٠، النشر ١٤٠، النشر ٢٨٧/١. ٢٨٨، التيسير/٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۸۷/۱ ، ۳۸۸.

وقال الداني: إنه الأوجه في القياس، وإن الأول آثرُ في النقل... لقال ابن الجزريا: وقد أَبْعَدَ وأَغْرَب ابن شريح في كافيه، حيث حكى تسهيلها كالواو، ولم يصب من وافق على ذلك لعدم صحته نقلاً، وإمكانه لفظاً...»

ـ إدغام (١) الهاء في الهاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

إِنَّهُ اللَّهُ

﴿ رَبِّ فَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ عِن ٱلدُّنْيَا وَٱلْآنِي وَعَلَّمْتَنِي مُسْلِمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ الْأَنْ

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي . حكى ابن عطية أن عمر بن در ، قرأ «رَبِّ آتيتني ...» . . وقراءة الجماعة «رَبِّ قد آتيتني ...».

رَبِّ قَدَّءَ اَيَنْتَنِي ... وَعَلَّمْتَنِي

. قراءة الجماعة «... آتيتني... وعلمتني»<sup>(٣)</sup> بالياء فيهما.

- وقرأ عبد الله بن مسعود وعمر بن ذرّ «آتيتنِ... علمتنِ» (٢) بحذف الياء فيهما اكتفاء بالكسرة عنهما مع كونهما ثابتتين خطاً. قال ابن جني:

"ومن ذلك قراءة عمر بن ذر وكان يقرأ قراءة ابن مسعود "قد آتيتن من المُلُك وعلم تن "...، أراد الياء فيهما جميعاً، فحذفها تخفيفاً، ولطول الاسم كقول الأعشى (١٠):

«فهل يمنعني ارتياد البلا د من حذر الموت أن يَأْتِيُن...»

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨٤/٢٧٨/١، البدور/١٦٥، المهذب ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٣٩/٥ «ابن ذر»، ونقل أبو حيان هذا عن المحرر لابن عطية، المحرر ٨٦/٨، روح المعاني ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٣) البحـر ٣٤٩/٥: «عمـرو بـن ذر» كـذاا، وفي المحتسب ٢٩٩١، «عمــر بـن ذر»، روح المعاني 11/١٣، المحرر ٨٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٥١/٢، ٢٩٠.

تَأُولِل . تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة الفاً، انظر الآية/٣٦ من هذه السورة.

فَاطِرَ . قراءة (١) الأزرق وورش بترقيق الراء.

. والباقون على التفخيم.

. وذكر العكبري أنه قرئ «فَاطَرَ...» (٢) بفتح الطاء وتقديره: وفَطَرَ الأرض.

فِي ٱلدُّنْيَا ــ تقدَّمت (٢) الإمالة فيه عن حمزة والكسائي وخلف.

والفتح والتقليل عن الأزرق وورش والسوسي وأبي عمرو.

انظر الآيتين/٨٥ و ١١٤ من سورة البقرة.

وَ ٱلْآخِرَةِ - تقدُّمت القراءات فيه في الاية /٤ من سورة البقرة:

السكت، نقل الحركة والحذف، ترقيق الراء، وإمالة الهاء وماقبلها.

وَ ٱلْكَخِرَةِ تَوَفَّنِي . إدغام (١٠) التاء في التاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

ذَالِكَ مِنْ أَنْهَا وَ الْعَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ وَإِلَّا

أَنْبَآءِ عَمْرَة وهشام بإبدال (٥) الهمزة الفا مع المد والتوسط والقصر.

. ولهما أيضاً تسهيل الهمزة مع المدّ والقصر.

نُوحِيهِ . قراءة ابن كثير في الوصل «نوحيهي»(١) بوصل الهاء بياء.

لَدَيْهِم . قراءة حمزة ويعقوب الديهُم الله على الأصل.

ـ وقراءة الباقين «لديهِم» بكسرها لمجاورة الياء.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢ . ١٠٠، الإتحاف/٩٦، المهذب ٣٤٦/١، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧١٧/١.

<sup>(</sup>٣) وانظر الإتحاف/٢٦٨

<sup>(</sup>٤) المكرر/٦٣، النشر ٢٨٠/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٤٦/١، البدور/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) النشر ٤٣٢/١، ٤٧٧، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٦) النشر ٣٠٤/١ . ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٧) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٧٢/١، ٤٣٢، المبسوط/٨٧، إرشاد المبتدي/٢٠٣، السبعة/١٠٨.

ألنَّاسِ

بِمُؤْمِنِينَ

تَتَعَلُّهُمْ

ذِڪُرُّ

ڪَأَيّن

## وَمَآ أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوَّمِنِينَ عَلَيْ

- تقدُّمت الإمالة فيه مراراً، انظر الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

. قراءة «بمومنين» على إبدال الهمزة واواً تقدَّمت مراراً.

انظر الآية/٩٩ من سورة يونس.

وَمَاتَسْنَا لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا دِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ الْحَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِحْرُ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِحْرًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِحْرُ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ إِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ أَوْمِ لَا فِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُ عِلْكُولِكُولِكُولِكُولِكُ عَلَيْكُولِكُولِكُ عَلَيْكُولُ

. قراءة الجماعة على الخطاب «تسألهم»، وهو خطاب للرسول على.

- وقرأ بشربن عبيد «نسألهم»(١) بنون العظمة، وهي لله سبحانه

وتعالى.

ـ ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَكَأَيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ عَلَيْهَا

- قرأ أُبَيِّ بن كعب وعبدالله بن عباس ومجاهد وأبو جعفر وشيبة والأعرج والأعمش وابن كثير «كائن» (٢) سألف ممدودة بعد الكاف، بعدها همزة مكسورة.

وهذه الصورة هي أكثر ماجاء في كلام العرب وأشعارهم، وقرأ بها جمع من أئمة المسلمين منهم من ذكرتُ.

ـ وقرأ أبو جعفر والحسن «كايِن» (٤) بتسهيل الهمزة مع المدّ والقصر.

<sup>(</sup>١) البحر ٢٥١/٥، روح المعاني ٢٥/١٣: «مبشر بن عبيد».

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) البحر ٧٢/٣، التبصرة/٤٦٥، الإتحاف/١٧٩، ٢٦٨، النشر ٢٤٢/٢، إرشاد المبتدي/٢٦٨، المكرر/٦٣، إعراب النحاس ١٥٩/٢، العنوان/٨١، التيسير/٩٠، الكشف عن وجوه القراءات المكرر/٣٥، السبعة/٢١٦، الحجة لابن خالويه/١١٤، المحرر/٩١٨.

<sup>(</sup>٤) إعراب النحاس ١٦٠/٢، النشر ٢٤٢/٢، إرشاد المبتدي/٢٦٨، الإتحاف/١٨٠، ٢٦٨.

- . وعن ابن محيصن روايات<sup>(۱)</sup> :
  - ١ . كَئِن: بوزن عَم وكَع.
    - ٢ . كَيْن: على وزن فُعْل.
      - ٣ ـ كَأَن.
- ٤ . كيئن: بتقديم الياء على الهمزة.
- ـ وقرأ ابن محيصن والأعمش «كَأْيِن» (٢٠) .
- ـ وقرأ الحسن وابن محيصن «كَيٍ» (٢) بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولاتشديد، وهي لغة.
- ووقف على الياء «كأيّ» (1) بحذف النون أبو عمرو من رواية ابن اليزيدي عن أبيه عنه والحسن وسورة بن المبارك عن الكسائي ويعقوب.
- ووقف الباقون بالنون «كأينًى (٥) ، وهو تنوين ثبت رسماً من أجل احتمال قراءة ابن كثير وأبي جعفر،
- ـ وقراءة الجماعة «كأيّن» (1) بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مشددة مكسورة على وزن «كَعَيّن».

وهذه الكلمة مركبة من كاف التشبيه، ومن «أَيّ»، وتلاعبت بها العرب لكثرتها في كلامهم فجاءت بها لغات، وذهب يونس

<sup>(</sup>۱) البحر ۷۲/۳، القرطبي ۲۲۸/۶، إعراب النحاس ۱۵۹/۲، حاشية الشهاب ۱۹/۳، الإتحاف/۱۸۰، العكبري ۲۹۸/۱، حاشية الجمل ۲۲۱/۱، إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۲/۱، همع الهوامع ۱۹۰/۶، روح المعاني ۱۵/۱۳، ۳۲.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية/٧١١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٥١/٥/٧٢/٣، روح المعاني ٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) إعراب النحاس ١٥٩/٢، التبصرة/٤٦٥، إرشاد المبتدي/٢٦٩، الإتحاف/١٠٨، ١٨٠، ٢٦٨، ٢٦٨، النشر ١٤٣/٢، ٢٦٩، ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٦) البحر ٣/٢/، ٢٥١/٥، التبصرة/٤٦٥، شرح الكافية الشافية ١٧١١/٤، إرشاد المبتدي/٢٦٩، المكرر/٦٣، إعراب النحاس ١٦٠/٢، اللسان والتاج/كين، التيسير/٩٠، الحجة لابن خالويه/١١٤.

إلى أنه اسم فاعل من «كان» فهو كائن، ومعناه «كم» في التكثير، وهو قول مرجوح.

وتقدَّم الحديث في هذه القراءات في الآية/١٤٦ من سورة آل عمران. في السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ

- قراءة الجمهور «... والأَرضِ» (١) بالجر عطماً على السماوات.

- وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد وابن عباس وعبد الله بن مسعود «... والأرضُ» بالرفع على الابتداء ومابعده وهو «يمرون عليهم» خبر، وهذا يقتضي الوقف على «السماوات» ثم يستأنف: والأرض... وقال الأنباري: «لا يجوز أن تقف على السماوات، وتبتدئ: والأرض يمرون عليها، بالرفع، لأن الابتداء إنما يكون على نية الوصل، ولم يَقْرأ بالرفع أحد من القراء ولا له معنى» كذا (ا

- وقرأ السُدِّي «... والأرضَ...» بالنصب، وهو من باب الاشتغال أي: يطؤون الأرض يمرون عليها، فالنصب بفعل مضمر، و«يمرون» تفسير له.

وعلى هذه القراءة أيضاً يكون الوقف على «السماوات»، ثم يبدأ: والأرضَ...

ومعنى هذه القراءة عند الأنباري محمد بن بكر ضعيف، كضعف معنى قراءة الرفع المتقدّمة.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۱/۵، القرطبي ۲۷۲/۹، الكشاف ۱۵۷/۲، محمع البيان ۱۲٤/۱۳، المحتسب ۱۳۶/۱۳، الرازي ۲۲۸/۱۸، العكبري ۷۲۲/۲، إيضاح الوقف الوقف والابتداء/۷۲۷، حاشية الشهاب ۲۱۰/۵، مختصر ابن خالويه/۲۵، حاشية الجمل ۲۸۲/۲، المحرر ۸۲/۸، تحفة الأقران/۲۱۷، روح المعاني ۲۱/۲۳، الدر المصون ۲۱۷/۶.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۰۱/۵، مختصر ابن خالویه، حاشیة الشهاب ۲۱۰/۵، القرطبي ۲۷۲/۹، المحتسب ۱۳۵/۸، مجمع البیان ۱۲٤/۱۳، الكشاف ۱۵۷/۲، العكبري ۷۲۸/۲، حاشیة الجمل ۲۸۲/۲، الحرر ۲۲۸/۱۸، الرازي ۲۲۸/۱۸، إیضاح الوقف والابتداء/۲۲۷، ۲۲۷/، روح المعاني ۲۱/۱۳، المحرر ۹۲/۸، فتح القدیر ۵۹/۳، تحفة الأقران/۱۲۸، الدر المصون ۲۱۷/۶.

## وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا

. وقرأ عبد الله بن مسعود «والأرضُ يمشون عليها» (١) ، وذكروا أنها جاءت كذلك في مصحفه ، ومثل هذا عند أبي حيان قراءةٌ تفسير.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿

وَمَا يُوَّمِنُ ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «ومايومن»(٢) بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة «ومايؤمن» بالهمز.

أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ عَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَنْ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَنْ اللَّهِ الْمَا أَمْدُونَ اللَّهِ الْمَا أَمْدُونَ اللَّهِ الْمُعْرَونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ ا

## أَن تَأْتِيهُمْ ... أَوْتَأْتِيهُمُ "

- ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «أن ياتيهم... أوتاتيهم» بإبدال الهمزة ألفاً فيهما.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . وقراءة الجماعة بالهمز فيهما.
- أَوْتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ . قراءة الجماعة «... تأتيهم الساعة» بالتاء، على تأنيث الفعل لتأنيث الفعل
- وقرأ أبو حفص وبشر بن عبيد «... يأتيهم الساعة» بالياء، بتذكير الفعل، لأن الفاعل مؤنث مجازي، فيجوز في الفعل الوجهان: التذكير والتأنيث.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٥١/٥، الرازي ٢٢٨/١٨، القرطبي ٢٧٢/٩، الكشاف ١٥٧/٢، حاشية الجمل (١) البحر ٤٨٦/٢، فتح القدير ٥٩/٣، المحتسب ٢٥٠/١، المحرر ٩٢/٨، روح المعاني ٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٤٢١، الإتحاف/٥٢، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٥٢/٥، المحرر ٩٣/٨، الدر المصون ٢١٧/٤ «مبشر بن عبيد».

بغتة (١)

- قرأ أبو عمرو وهي قراءة الحسن حيث جاء «أن تأتيهم الساعة بُغَتَّةً» كذا بفتح الغين.
  - وقراءة الجماعة «بَغْتَةً» بسكونها.

# قُلْ هَلَاهِ وَسَيِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ قُلُ هَلَاهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَيْكَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَيْكَ

هَاندِهِ، سَبِيلِيّ.

- قراءة الجماعة «هذه سبيلي» والسبيل تؤنث وتذكر، وجاءت القراءة هذا على التأنيث.
- وذكر ابن جني أنه قرئ «هذهي سبيلي» (٢) بإشباع كسرة الهاء، وذكرأن الياء زائدة لحقت بعد الهاء تشبيهاً لها بهاء الإضمار في نحو: مررتُ بهي.
  - قلتُ: هذه قراءة ابن كثير في مثل هذا الموضع.
- وقرأ عبد الله بن مسعود «هذا سبيلي» (٢٠) على التذكير، والسبيل تذكر وتؤنث.
  - سَبِيلِيّ أَدُّعُواً . قرأ نافع وأبو جعفر «سبيليّ أدعو» (أ) بفتح الياء.
  - وقرأ باقي السبعة ويعقوب «سبيلي أدعو» <sup>(1)</sup> بسكون الياء.
    - ترقيق<sup>(ه)</sup> الراء من الأزرق وورش.
    - اتفق القراء على إثبات الياء في الحالين لثباتها في الرسم.

بَصِيرَةٍ

أتبعني

<sup>(</sup>١) الشوارد/٢٣، كذا جاءت فيه، ونص الآية في هذه السورة «أو تأتيهم ...»، الإتحاف/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٥٢/٥، حاشية الجمل ٢/٢٨٦، المحرر ٩٣/٨، روح المعاني ١٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) التيسير/١٣١، النشر ٢٩٧/٢، إرشاد المبتدي/٣٨٦، الكافراد، العنوان/١١٢. العنوان/١١٢. السبعة/٣٨٦، المكرر/٦٣، الكشف عن وجوه القراءات ١٨/١، غرائب القرآن ١٤/١٣، الإتحاف/١٠٨، ١٠٨٨، التذكرة في القراءات الثمان ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٣/٢، الإتحاف٩٣/

# وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوجِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَیُّ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَيْنَ

ؠ ڹؙۅڃؿ

ـ قرأ حفص عن عاصم وأبو عبد الرحمن السلمي وطلحة «نوحي» (۱) بنون العظمة وكسر الحاء، وجاءت القراءة موافقة لقوله تعالى: «وماأرسلنا» أول الآية.

- ـ وقرأ أبوعمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف «يُوحَى» (1) بالياء في أوله، وفتح الحاء، مبنياً للمفعول.
  - ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف «يُوْحِي»<sup>(٢)</sup> بإمالة الألف.
    - . وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.
      - . وقراءة الباقين بالفتح.

- قرأ حمزة ويعقوب والمطوعي «إليهُم» (٢) بضم الهاء على الأصل.

إكبيم

ـ وقراءة الجماعة «إليهِم» (٢) بالكسر لمجاورة الياء.

ٱڵڡؙؗۯؾ

. أماله (٤) حمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو، وابن ذكوان من

طريق الصوري.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۳/۰، الرازي ۲۳۰/۱۸، الكشاف ۲۷۰/۱، المكرر ۱۳۰/۱ الإتحاف/۲۲۸، السبعة/۳۵۱، البحر ۱۳۰/۰، الاتحاف/۲۲۸، السبعة/۳۵۱ التيسير/۱۳۰، النشر ۲۹۲/۲، الحجة لابن خالويه/۱۹۸، غرائب القرآن ۲۹۵/۱۵، حجة القراءات/۲۲۵، التبيان ۲/۲۸۲، إرشاد المبتدي/۲۸۵، المبسوط/۲۶۸، التبصرة/۱۶۵، حاشية الشهاب ۲۱۱/۱، إعراب القراءات السبع و عللها ۲۱۵/۱، المحرر ۸۹۲۸، روح المعاني ۲۸/۱۳، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۲/۲، الدر المصون ۲۱۸/۲.

<sup>(</sup>٢) النَّشر ٢/٣٠، الإتحاف/٧٥، التيسير/١٣٠، الكافي/٤١ وانظر ص ١١٤، والبدور/١٦٦

<sup>(</sup>٣) المكرر/٦٣، النشر ٢٧٢/١، الإتحاف/١٢٣، إرشاد المبتدي/٢٠٣، المبسوط/٨٧.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٦/٢، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٧٨، البدور/١٦٦، المهدب ٣٤٨/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

أفكر يَسِيرُواْ

أَفَكَا تَعَلِقِلُونَ

أألأخِرَةِ

ر...ورو حماير\_

. وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.

والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

- ترفيق البراء<sup>(١)</sup> عن الأزرق وورش بخلاف.

- تقدُّمت القراءات فيه في الآية / ٤ من سورة البقرة:

السكت، النقل، الترفيق، الإمالة.

ترقيق (١) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ . وقرئ الوللدار الآخرة ... (٢) .

- قرأ أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وهشام، والأعشى والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم والأعمش والأعرج وعلقمة «أفلا يعقلون» (٢) بالياء على الغيبة على نسق ماتقدم في الآية.

- وقرأ ابن عامر ونافع، وعاصم من رواية أبي بكر وحفص وحماد ويحيى، وأبو جعفر والحسن ويعقوب وعلقمة والأعرج والأعمش بخلاف عنه «أفلا تعقلون» (1) بتاء الخطاب على الالتفات، وهو خطاب للأمة تحذيراً لها مما وقع فيها أولئك، فيصيبها ماأصابهم. وتقدَّم مثل هذا في الأنعام/٣٢، ١٥١.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٦٠/٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٥٢/٥ ـ ٣٥٤، الإتحاف/٢٠٠، ١٢٦، التبصرة/٤٩١، غرائب القرآن ٢٧٥/٩، حجة القراءات/٣٦٥، السبعة/٢٥٦، القرطبي ٢٧٥/٩، الرازي ٢٢٠/١٨، العنوان/١١١، الكشاف ٢٥٧/١، النشر ٢٧٥/٢، التيسير/١٢٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩٢١، إرشاد المبتدي/٣٠، فتح القدير ٣/٠٢، المكرر/٣٣، حاشية الجمل ٢٧٨/١، حاشية الشهاب ٢١١/٥، التبيان ١١٦/٤، المبسوط/١٩٢، الحجة لابن خالويه/١٣٨، المحرر ٩٩/٩، روح المعاني ٢١١/٥، زاد المسير ٢٩٦/٤.

# حَتَى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِى مَن مَن نَشَاءُ وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ عَنْ

أَسْتَيْتَسَ . تقدَّم الحديث فيه مُفَصَّلاً في الآية / ٨٠ من هذه السورة: «فلما استيسوا».

الرُّسُلُ . قراءة الجماعة بضم السين «الرُّسُل»(١) .

- وقراءة المطوعي «الرُّسل» بسكون السين للتخفيف.

كُذِبُوا ـ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وأبو جعفر وأُبَيّ ابن كعب وعلي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية ومجاهد وطلحة ويحيى بن وثاب والسلمي والحسن البصري وزين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك ومحمد بن كعب القرظي، ومسروق، وشيبة ابن نصاح عن القاسم عن عائشة «كُذبوا» (1) بضم الكاف وتخفيف الذال مكسورة.

واختار الطبري هذه القراءة.

وعلى هذه القراءة يكون الضمير في «ظنوا» عائداً على المرسل

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٤٢.

<sup>(</sup>۲) البحر 70٤/٥، السبعة/٣٥٠، حاشية الشهاب ٢١٢/٥ - ٢١٣، النشر ٢٩٦/٢ التيسير/١٥٠ الطبري ٢٥٠/٥، القرطبي ٢٧٥/٩، حجة القراءات/٢٦٦، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٥/١ الإتحاف / ٢٦٨، مجمع البيان ٢١٠/١، التبيان ٢٧٠/١، إعراب النحاس ١٦١/٢، غرائب القرآن ٢٤/١، معاني الفراء ٣/٥، المكرر/٦٣، الكافي/١١٤ إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/٧١٠، فتح الباري ٢٧٧٨، الرازي ٢٢٠/١، إرشاد المبتدي/٢٥٥، المبسوط/٢٤٨ حاشية الجمل ٢/٧٨٤، التبصرة/٥٥٠، العنوان/١١١، العكبري ٢/٧٤٧، المحرر ١٠٠/١ الحجة لابن خالويه/١٩٩، معاني الزجاج ٢٢٢/١، زاد المسير ٢٩٦/٤، تأويل مشكل القرآن/٢١١، روح المعاني ٣٠/٧٠ - ٢١، اللسان والتاج/ كذب، بصائر ذوي التمييز «كذب»، فتح القدير ٢١/٣، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٧/١، تفسير الماوردي ٢٨٨٨، التذكرة في القراءات الشمان ٢٨٨٢، الدر المصون ٢١٨/٤.

إليهم لتقدُّمهم في الذكر.

والمعنى: وظنّ المرسلُ إليهم أن الرُّسلُ قد كَذَبُوهم فيما ادّعوا من النبوّة، وفيما يُوْعِدون به.

وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن القراءة بالتثقيل، وردّت قراءة التخفيف هذه. فقد سئلت عن ذلك فقالت بالتثقيل.

قال الإسماعيلي: «وقلتُ فهي مُخَفَّفَة! قالت: معاذ الله!»

قال ابن حجر في الفتح: «وهذا ظاهر أنها أنكرت القراءت بالتخفيف بناءً على أن الضمير للرسل، وليس الضمير للمرسل اليهم على مابيًنته، ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد تبوتها، ولعلها لم يبلغها ممن يُرْجَع إليه في ذلك، وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء...»

وقال ابن حجر: «وقال الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة، وإنما أنكرت تأويل ابن عباس، كذا قال. وهو خلاف الظاهر...».

وقال الشهاب: «... فعلى التخفيف اضطرب الناس فيها، فمنهم من أنكرها، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، قالوا: والظاهر أنه غير صحيح فإنها قراءة متواترة، وقد وجهت بوجوه منها: أن الضمير في «ظنوا» عائد على المرسل إليهم لعلمهم مما قبله؛ ولأن ذكر الرسل يستلزم ذكر المرسل إليهم، وضمير «أنهم» و حُذبوا» للرسل أي ظنّ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا أي ظنّ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا أي كذبوا فيما أرسلوا إليه بالوحى في نصرهم عليهم...».

وقال ابن خالويه: «والحجة لمن خَفّف أنه جعل الظنّ للكفرة بمعنى الشك. وتقديره: وظن الكفرة أن الرسل قد كُنِبوا فيما وُعِدوا به من النصر».

وفي القرطبي: «وفي رواية عن ابن عباس: ظن الرسل أن الله أخلف ماوعدهم. وقيل لم تصح هذه الرواية لأنه لا يُظَن بالرسل هذا الظنّ، ومن ظنّ هذا الظنّ لايستحق النّصرْ».

وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو ويعقوب والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وأبو رجاء وابن أبي مليكة والأعرج وعائشة رضي الله عنها بخلاف وعطاء والزهري وابن عباس وابن مسعود في رواية وعروة، وهي رواية الإسماعيلي عن عائشة «كُذّبوا» (() بضم الكاف وكسر الذال مشددة على البناء للمفعول، واختار هذه القراءة مكي.

والضمائر على هذه القراءة كلها عائدة على الرسل، والمعنى: أن الرسل أيقنوا أنهم كذَّبهم قومهم المشركون.

قال الزجاج: «فالمعنى حتى إذا استيئس الرسُل من أن يُصدُقهم قومهم جاءهم نصرنا».

#### وقال الشهاب:

"وأما قراءة التشديد فالضمائر للرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ظن الرسل أنهم قد كذّبهم أممهم فيما جاءوا به لطول البلاء عليهم، فجاءهم نصر الله عند ذلك، وهو تفسير عائشة رضي الله عنها المنقول عنها في البخاري فيتحد معنى القراءتين...»

- وقرأ ابن عباس ومجاهد والضحاك وحميد وعبد الله بن الحارث وأبو رزين «كُذَبوا» (٢) بتخفيف الذال مبنياً للفاعل، أي: وظن

<sup>(</sup>۱) انظر مراجع الحاشية (۲) في الصفحة السابقة وتأويل مشكل القرآن/٤١٠ ـ ٤١١، والتاج واللسان والتهنيب/كذب، ظنّ، وفتح الباري ٢٧٧/٨ ـ ٢٧٨، ويصائر ذوي التمييز «كذب»، فتح القدير ٦١/٣ . (٢) البحر ٢٥٥/٥، مجمع البيان ١٣٠/١٣، القرطبي ٢٧٦/٩، المحتسب ٢٥٠/١، مختصر ابن خالويه/٦٥، حاشية الشهاب ٢١٢/٥، إعراب النحاس ١٦١/٢، الكشاف ١٥٧/٢، تأويل

خالويه/٦٥، حاشية الشهاب ٢١٢/٥، إعراب النحاس ١٦١/٢، الكشاف ١٩٥/١، تاويل مشكل القرآن/٤١١، فتح الباري ٢٧٨/٨، العكبري ١٦١/٢، التبيان ٢٠٧/٦، الطبري ٥٨/١٣، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٧١، فتح القدير ٦١/٣، روح الماني ٢١/١٧، المحرر ٨٠٠/٨، زاد المسير ٢٩٦/٤، اللسان والتهذيب/كذب، الدر المصون ٢١٩٧٤.

المرسل اليهم أن الرسل قد كَذَبوهم فيما قالوا عن الله من العداب، والظنّ هنا على بابه.

قال ابن حجر:

«... قراءة مجاهد: وظنّوا أنهم قد كَذَبوا، بفتح أوله مع التخفيف، أي غلطوا، ويكون فاعل «وظنّوا» الرسل، ويحتمل أن يكون أتباعهم...». وذكر العكبري أنه يُقْراً: «كَذَّبوا» (١) بفتح أوله وتشديد الذال. أي وظنّ الرسل أن الأمم كَذَّبوهم.

وذكر الرمخشري هذا على أنه وجه جائز وثم يذكره قراءة. قال: «ولو قرئ بهذا مشدداً لكان معناه: وظنّ الرسل أن قومهم كذّبوهم في موعدهم».

وذكر الشهاب هذا عن أبي البقاء ثم قال: «ولم يقف الزمخشري على أنها قراءة فقال: لو قرئ بها صَحَّ»

ـ تقدَّمت الإمالة فيه عن حمزة وابن ذكوان، انظر الآية/٨٧ من سورة البقرة.

قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحفص، ورواية الحسن ابن اليتيم عن أبي عمر عن الصباح عن أبي عمر عن عاصم، ويعقوب وسهل «فَنُجِّيَ» (٢) بنون واحدة، وجيم مشددة، وياء مفتوحة، على مالم يُسمَّ فاعله، و«مَن» نائب عن الفاعل.

جَاءَ هُمْ فَنُجِي

<sup>(</sup>۱) العكبري ۲۷۷/۲، الكشاف ۲/۱۰۱، حاشية الشهاب ۲۱۳/۰، روح المعاني ۷۱/۱۳، الدر المصون ۲۱۹/۲. (۲) البحر ۲۵۰/۵، الرازي ۲۲۱/۱۸، السبعة ۲۵۷٪، التيسير/۱۳۰، النشر ۲۹۹۲، القرطبي ۴۷۷۲، الإتحاف/۲۲۸، حجة القراءات/۳۱۷، الكشف عن وجوه القراءات ۱۷/۲، شرح الشاطبية/۲۲۷، مجمع البيان ۱۳۰/۱۳، إعراب النحاس ۱۹۱۲، معاني الفراء ۲۸۲، حاشية الشهاب ۲۱۲۰، حاشية الجمل ۲۷۷/۲، فتح الباري ۲۸۰/۸، المكرر/۱۳، الكافي/۱۱۱، المحرر ۱۱۲/۸، إرشاد المبتدي/۲۸۵، المبسوط/۲۵۸، التبصرة/۵۰۰، العكبري ۲/۷۷۷، العنوان/۱۱۱، معاني الزجاج ۱۳۲۲، التبيان ۲۷۷۷، إعراب القراءات السبع وعالها ۲۷۷۱، الطبري ۱۱۷/۲، زاد المسير ۲۷۷۲، فتح القدير ۲۱۳، اللسان والتاج/نجا، التذكرة في القراءات الشمان ۲۸۷۲، الدر المصون ۲۰۷۷.

واختار أبو عبيد هذه القراءة؛ لأنها في مصحف عثمان، وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة.

قال مكي: «واختار أبو عبيد «فَنُجِّيَ» بنون واحدة على مالم يُسنم فاعله، وتعقب عليه ابن فتيبة فاختار بنونين كقراءة الجماعة، وقال: إنما كتبت في المصحف بنون واحدة لأن الثانية خفيت عند الجيم...».

وكان مكي قد قال قبل هذا:

"وحُجّة من قرأ بنون واحدة أنه جعل الفعل ماضياً؛ لأن القصة قد مضت، فطابق بين اللفظ والمعنى، وبين الفعل للمفعول اكذا الولعلها: وبني الفعل للمفعول او «مُن» تقوم مقام الفاعل، ويقوي ذلك أنه قد عطف عليه فعل بني للمفعول أيضاً، وهو قوله: "ولايُردُ". وأيضاً فإنها في أكثر المصاحف بنون واحدة».

وقال الفراء:

«والكتاب أتى بنونٍ واحدة، وقد قرأ عاصم... فجعلها نوناً، كأنه كره زيادة نون، و«مَن» حينتنز في موضع رفع».

. وقرأ مجاهد والحسن وعاصم الجحدري وطلحة بن مصرف وابن شنبوذ وأبو بحرية وابن هرمز، وهي رواية المسيبي عن نافع والكسائي ونصر عن أبيه عن أبي عمرو «فَنُجُيّ» (١) بنون واحدة، مشدد الجيم، ساكن الياء، وهو ماض لم يُسمَ فاعله، وسكنت الياء على لغة من يستثقل الحركة على الياء مطلقاً.

قال أبو حيان:

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٥٥/٥، العكبري ٧٤٧/٢، الطبري ٥٩/١٣، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، السراذي ٢٢٠/١٨، إعراب القراءات السبع وعللها ٣١٧/١، روح المعاني ٧٢/١٣، الدر المصون ٢٢٠/٤، التقريب والبيان/٣٨.

"وخُرِّج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم، وهذا ليس بشيء؛ لأنه لاتدغم النون في الجيم، وتخريجه على أنه ماض كالقراءة التي قبلها سكنت الياء فيه [على] لغة من يستثقل الحركة صلة على الياء...».

وقال العكبري:

«ويقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم على أنه ماضٍ لم يُسَمَّ فاعله، ويقرأ كذلك، إلا أنه بسكون الياء، وفيه وجهان:

أحدهما أن يكون أبدل النون الثانية جيماً وأدغمها، وهو مستقبل على هذا.

والثاني أن يكون ماضياً، وسكن الياء لثقلها بحركتها وانكسار ماقبلها».

- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر «فَنُنْجِيْ» (() بنونين: الأولى مضمومة، والثانية ساكنة، والياء ساكنة، وهو مضارع «أنجى»، و«مَن» مفعوله، والفاعل ضمير المتكلم المعظّم نفسه.

وهذه القراءة هي الصواب عند الطبري.

<sup>(</sup>۱) البحر 700/0، السبعة/٣٥٦، الرازي ٢٣١/١٨، غرائب القرآن ٥٤/١٣، فتح الباري ٢٨٠/٨، معاني مجمع البيان ٣٠/١٣، الطبري ٥٩/١٣، الحجة لابن خالويه/١٩٩، الكشاف ١٥٨/١، معاني الفراء ٢٠٢٠، الكالمية ١١٤/١، الإتحاف/٢٦٨، العكبري ٢/٧٤٧، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، القرطبي ٢٧٧٧، النشر ٢٩٦/٢، التيسير/١٣٠، التبصرة/٥٥٠، حجة القراءات/٣٦٨، القرطبي ٢٧٧٧، النشر ٢٩٦/٢، المبسوط/٢٤٨، المكرر/٦٣، حاشية الجمل ٢/٨٨، معاني الزجاج ٢٩٦/٢، المحرر ١٠٣٨، روح المعاني ٢٢/١٣، زاد المسير ٢٩٦/٤، فتح القدير ٦١/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٢/٢، الدر المصون ٢٠/٢٤.

ـ وروى هبيرة عن حفص عن عاصم «فَنُنْجييَ» بنونين، من «أنْجَي»، فهي كالقراءة السابقة إلا أن الياء مفتوحة.

وذهب ابن عطية إلى أن هذا غلط من هبيرة، وإلى مثل هذا ذهب ابن مجاهد، فقد ذكر القراءة ثم قال: «وهذا غلط»، وعلّق المحقق على جملة ابن مجاهد بقوله: «أي من قبيل الرواية».

#### وقال الطوسي:

«ومارواه هبيرة عن عاصم بنونين وفتح الياء فهو غلط من الراوي كما قال ابن مجاهد».

#### وقال الشهاب:

«وقرأها جماعة كالباقين «إلا أنهم فتحوا الياء لفُننجياً ورويت عن عاصم، وليست بغلط كما تُوهِم لأنه مضارع منصوب».

#### وقال أبو حيان:

«وليست غلطاً، ولها وجه في العربية، وهو أن الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعد الفاء...، والفرق أن يأتي بعد الفاء...، والفرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة، أو غير جازمة».

. وقرأ الحسن، والكسائي في رواية «فَنُنَجِّي» (٢) بنونين: الثانية مفتوحة والجيم مشددة، والياء ساكنة وهو مضارع «نجّى» المضعّف العين.

ـ وروى نصـر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو، وفي رواية عن الكسائى «فَنَّجِّيَ» (٢) يَدُّعُم، أي بإدغام النون في النون، أو بإدغام

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٥٥/٥، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، التبيان ٢٠٨/٦، روح المعاني ٧٢/١٣، المحرر ١٠٣/٨، البحر ١٠٣/٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٢/٢، وانظر معاني الزجاج ١٣٣/٣، فقد أخطأ المحقق في ضبطها، وجاءت عنده بتضعيف الجيم، الدر المصون ٢٢٠/٤، التقريب والبيان/٢٨ ب.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٥٥/٥، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، الكشاف ١٥٨/٢، مختصر ابن خالويه/٦٦ «روأية عن الكسائي»، المحرر ١٠٣/٨.

<sup>(</sup>٣) السبعة/٣٥٢، الرازي ٢٣١/١٨، المحرر ١٠٣/٨، غرائب القرآن ٥٤/١٣، الطبري ٥٩/١٣.

النون الثانية في الجيم. لأن قوله: يَدُّغم يحتملهما.

قال أبو بكر:

"وهذا غلط في قوله: "يَدَّغم"، ليس هذا موضعاً يُدَّغم فيه، إنما أراد أنها محذوفة النون الثانية في الكتاب، وهي في اللفظ بنونين: الأولى متحركة والثانية ساكنة، ولايجوز إدغام المتحرك في الساكن؛ لأن النون الثانية ساكنة، والساكن لايدغم فيه متحرك، وكذلك النون لاتدغم في الجيم، فمن قال: "يَدَّغم" فهو غلط، ولكنها حُذِفَت من الكتاب أعني النون الثانية لأنها ساكنة، تخرج من الأنف، فحذفت من الكتاب، وهي في اللفظ مثبتة.

. وقرأ نصر بن عاصم والحسن وأبو حيوة وابن السميفع ومجاهد وعيسى بن عمر وابن محيصن من رواية المعدل والأهوازء «فُنَجا» (١٠٠ جعلوه ماضياً مخفف الجيم و«مُن» فاعله.

- وقرأ الداني لابن محيصن «فَنَجَّى» (٢) كالقراءة السابقة إلا أنه مشدد الجيم، والفاعل ضمير النصر أي: فَنَجَّى النصر ...، و «مَن» مفعوله.

#### تعليقات:

قال الشهاب: «وقد رجحت قراءة عاصم بأن المصاحف اتفقت على رسمها بنون واحدة».

وقال الطوسي:

«وحذف التون الثانية من الخط يشبه أن يكون لكراهة اجتماع

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٥٥/٥، مختصر ابن خالويه/٦٥ ـ ٦٦، حاشية الشهاب ٢١٢/٥، مجمع البيان ١٢٠/١٢ الإتحاف/٢٦٨، الكشاف ١٥٨/١، الطبري ٥٩/١٣، القرطبي ٢٧٧٩، روح المعاني ٢١/٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٨/١، المحرر ١٠٤١،٠٣/٨، فتح القدير ٦١/٣، الدر المحون ٢٠/٤، التقريب والبيان/٢٨.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٥٥/٥، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، روح المعاني ٧٣/١٢، المحبرر ١٠٤/٨، الندر الصون ٢٢٠/٤، التقريب والبيان/٢٨.

المثلين فيه، ومن ذهب إلى أن الثانية مدغمة في الجيم فقد غلط؛ لأنها ليست بمثل للجيم، والمقاربة له».

وذكر القرطبي أن أبا عبيد اختار قراءة عاصم «فُنُجِّيَ» لأنها في مصحف عثمان، وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة.

وقال الفراء: «وأما الذين قرأوا بنونين فإن النون الثانية تخفى ولاتخرج من موضع الأولى، فلما خفيت حذفت، ألا ترى أنك لاتقول: «فننجي» بالبيان، فلما خفيت الثانية حذفت، واكتفى بالنون الأولى منهما، كما يكتفى بالحرف من الحرفين فيُدغم، ويكون كتابهما واحداً».

#### وقال الطوسي:

«وأما النون الثانية من «ننجي» فهي مخفاة مع الجيم، وكذلك النون مع جميع حروف الفم لاتكون إلا مخفاة، وقال أبو عثمان المازنى: «وتبيينها لحن...».

ونقلت عنه قبل قليل حذف النون الثانية من الخط.

وذكر ابن حجر في الفتح قراءتين هما: فَننُجي، فَنُجِّيَ ثم قال: «وفيها قراءات أخرى، قال الطبري: كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراءته، والحجة في قراءة غيره، والله أعلم».

ـ قراءة الجماعة بإدغام النون في النون مع الغنة.

- حكم الهمز في الوقف تقدَّم بيانه، انظر الآية/١٤٢ و ٢١٣ من سورة البقرة، وكذا الآية/٤٠ من سورة المائدة.

- وقراءة الجماعة «نشاء» بنون العظمة لله سبحانه وتعالى.

مَن نَشَاءُ نَسْاءُ نَشْاءُ - وقرأ أبو حيوة «يشاء»(١) بياء الغيبة، أي: فَنُجِّيَ من يشاء الله نجاته.

بأشنا

- قرأ أبو عمرو إذا أدرج في القراءة أو قرأ في الصلاة، وفي النقل عنه خلاف «باسنا» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة أبي<sup>(٢)</sup> جعفر في الوقف والوصل.
    - ومثلها جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- وقراءة الجماعة «بأسنا» (٢٠ بالهمز، وكذا جاءت قراءة الأزرق وورش هيه.
- وقراءة الجماعة «بأسنا» (٢) بنون العظمة لله سبحانه وتعالى، وهو المناسب لقراءة: «نشاء» قبلها.
  - . وقرأ الحسن «بأسه» (٢٠ بضمير الغائب، أي: بأس الله.

لَقَدُكَاكَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

قصُصِهِمْ

- قراءة الجماعة «قُصَصِهِم» ( ث بفتح القاف ، وهو مصدر بمعنى المفعول ، أي المقصوص .

- وقرأ الكسائي والقصبي عن عبد الوارث عن أبي عمرو، وأحمد ابن جبير الأنطاكي، وقتادة وأبو الجوزاء وابن محيصن

<sup>(</sup>١) البحر ٣٥٥/٥، المحرر ١٠٤/٨، روح المعاني ١٧/١٣، الدر المصون ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٣، ٦٤، ٢٦٨، النشر ٢٩٠/١- ٣٩١، ٤٣١، البدور/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٥٥/٥، المحرر ١٠٤/٨، روح المعاني ٧٣/١٣، الدر المصون ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٥٦/٥، الكشاف ١٥٨/٢، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، حاشية الجمل ٢٨٧/٢، زاد المسير ٢٩٧/٤، روح المعاني ٢٢٠/٤، وانظر التاج واللسان/قصَّ، الدر المصون ٢٢٠/٤.

والكسائي في رواية «قِصَصِهم» (١) بكسر القاف وهو جمع قِصَّة. وذهب علماء اللغة إلى أن القصة التي تنقل مشافهة جمعها قَصَص كذا بفتح أوله، وإن كانت مكتوبة جمعت على قِصَص.

قال في التاج:

«والقِصَّة بالكسر: الأمر والحديث والخبر كالقُصَص بالفتح، والتي تكتب جمع قِصَص كعِنْب...».

وفي اللسان:

«... والقُصَص الخبر المقصوص بالفتح، وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه، والقِصنص بكسر القاف جمع القصة التي تكتبُ».

عبرة

. قراءة الجماعة «عبرةً» بالرفع.

ـ وقرئ «عبرةً»<sup>(۲)</sup> بالنصب خبر «كان».

يُفَتَرَك (٢)

- . قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو، وابن ذكوان من طريق الصورى بإمالة الألف.
  - . وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
  - والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وتقدَّمت الإمالة فيه في الآية/٣٧ من سورة يونس.

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٥٦/٥، الكشاف ١٥٨/٢، حاشية الشهاب ٢١٣/٥، حاشية الجمل ٢٨٧/٢، زاد المسير ٢٩٧/٤، روح المعاني ٧٣/١٣، وانظر التاج واللسان/قصَّ، الدر المصون ٢٢٠/٤، التقريب والبيان/٢٨ أ.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٧٢، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٧٨، ٢٤٩. ٢٥٠.

## وَلَكِن تَصْدِيقَ... وَتَفْصِيلَ... وَهُدُى وَرَحْمَةُ

. قراءة الجماعة بالنصب في «تصديقَ... وتفصيل...» (١) ، وكذا ما عُطف عليه.

وتخریجه علی إضمار «كان»، أي: ولكن كان تصديقَ... وتقصيلَ... وهدى ورحمةً.

وقيل: انتصب مفعولاً من أجله، والعامل محذوف والتقدير: ولكن أنزل للتصديق، وقيل انتصب على المصدر والعامل فيه فعل محذوف. وقرأ حمران بن أعين وعيسى الكوفي وعيسى بن عمر الثقفي البصري «ولكن تصديقُ... وتفصيلُ... وهدى ورحمة (١) بالرفع في تصديق، وكذا ماعطف عليه.

والتقدير: ولكن هو تصديقُ...، فهو خبر لبندأ مقدّر. وتقدّم مثل هذا في الآية/٣٧ من سورة يونس.

قال الفراء: «ولو رفعت التصديق كان صواباً، كما تقول: ماكان هذا قائماً ولكن قاعداً...».

وقال مكي: «... ويجوز الرفع على تقدير: ولكن هو تصديق، ولم يقرأ به أحد».

وقال الزجاج: «... فمن قرأها هكذا رفع الباقي المعطوف على «تصديق»، ويكون مرتفعاً على معنى: ولكن هو تصديقُ الذي بين يديه ويكون «وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» نستقاً عليه.

<sup>(</sup>۱) البحر ۱۰۵۷، ٢٥٣، المحتسب ٢٠٠/١، مشكل إعراب القرآن ٢٩٧١، حاشية الشهاب ١٠٤/٥ و ٢١٤/٥، الكشاف ١٥٨/٢، التبيان ٢١٤/٥، التبيان ٢١٠/٦، معاني الفراء ١٥٨/١ و ٢١٠/٦، الكشاف ١٥٨/٢، التبيان ٢١٠/٦، المحرر ١٠٥/٨، معاني الزجاج ١٣٣٣، مختصر ابن خالويه/٦٦، فتح القدير ٢١/٣، المحرر ٢٧٧/٩ ذكر جواز الرفع، مثله عند النحاس في ١٦١/٢، روح المعاني ٧٤/١٣، الدر المصون ٢٢١/٤.

وهذا لم تثبت بقراءته رواية صحيحة، وإن كان جائزاً في العربية، لا اختلاف بين النحويين في أنه جيد بالغ، فلا تقرأن به، ولاتخالف الإجماع بمذاهب النحويين، كذا!!

تَصْدِيقَ

- وقرأ حمزة والكسائي ورويس عن يعقوب بخلاف، والأعمش بإشمام الصاد صوت الزاي، وهو لغة قيس: «تصديق» (1)

- وقراءة الجماعة وهي الرواية الثانية عن رويس من طريق أبي الطيب وابن مقسم، بالصاد الخالصة «تصديق» وهي لغة قريش. وتقدَّم هذا في الآية/٢٧ من سورة يونس.

ر شيء

- تقدَّمت القراءة فيه في الوقف عند حمزة، انظر الآيتين/٢٠، ١٠٦ من سورة البقرة.

وَهُدَى . أماله في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

. والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

. والجماعة على الفتح في الحالين.

وتقدُّم هذا في مواضع وانظر الآية/٢ من سورة البقرة.

. يۇمِنۇن

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «يومنون» بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- . والباقون على القراءة بالهمز «يؤمنون».

وتقدَّم هذا في مواضع، وانظر الآية/٨٨ من سورة البقرة، والآية/١٨٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۹۳، ۲۲۸، النشر ۲۰۰۲، المكرر/۱۳، إرشاد المبتدي/۲۰۳، الكشف عن وجوه القـراءات ۲۰۱۱، المهـذب ۱۸۱/۳، البـدور/۱۹۱، التيسـير/۹۷، المبسـوط/۱۸۱ ــ ۱۸۲، التيسـير/۹۷، المبسـوط/۱۸۱ ــ ۱۸۲، التيسـير/۹۷، المبسـوط/۱۸۱ ــ ۱۸۲، التيسـردد، ۶۸۰



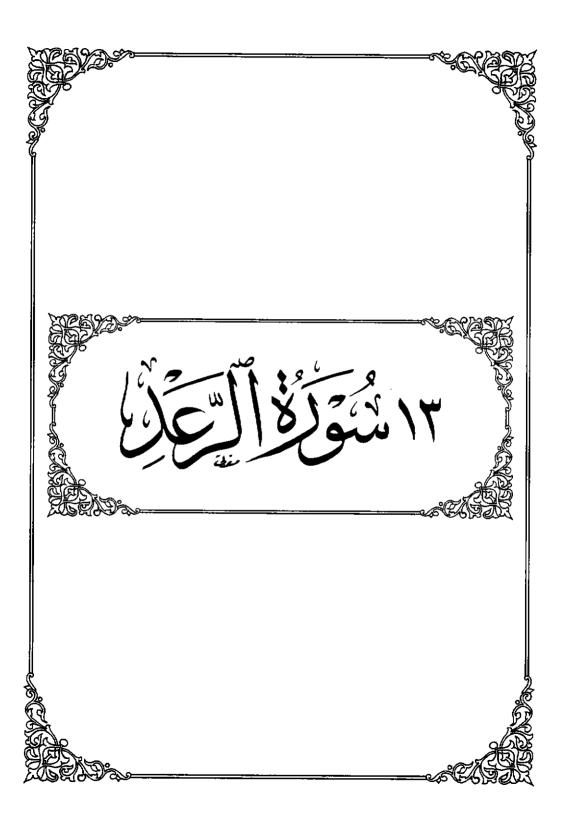

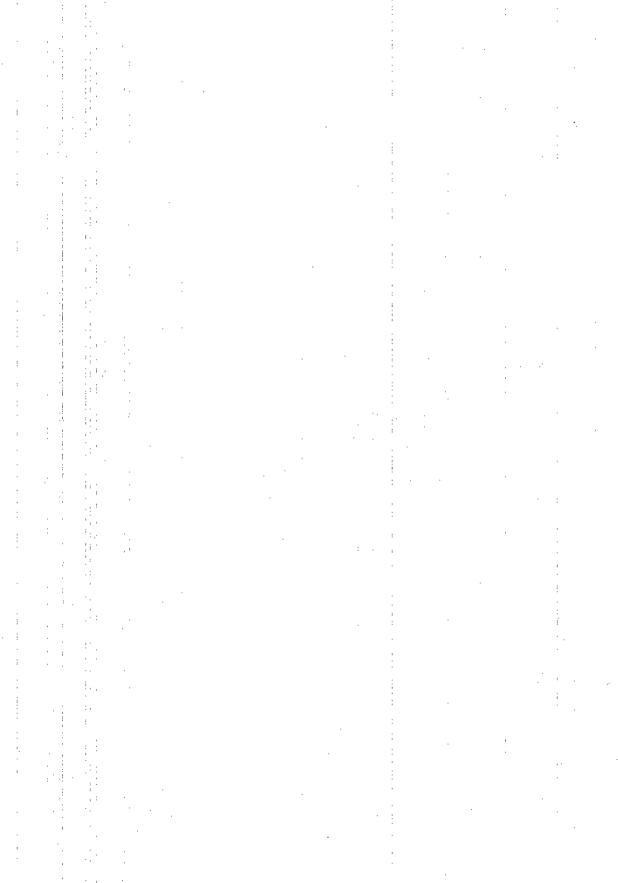

(14)

## بِيُونَ وَ الْبِيَّ الْرَحَ لِلْ لِيَّ الْبَرِيِّ لِلْهِ الْبِيِّ لِلْهِ الْبِيْرِيِّ لِلْهِيَّةِ لِلْهِيَّةِ

الّمَرَ ۚ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِنْتِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكِ ٱلْحَقُّ الْمَعَ ُ لِلَهِ الْمَحَقُ

الّمَرْ

ـ سكت أبو جعفر على ألف، ولام، وميم، ورا، مقدار حركتين من غير تنفس، وهو مذهبه في الحروف المقطعة في أوائل السور.

ـ وقراءة الباقين من غير سكت.

## إمالة الراء (٢):

ـ وأمال الراء أبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وهشام وقالون برواية أبي نشيط واليزيدي والأعمش ويحيى بن آدم وخلف.

ـ وقرأ الأزرق عن ورش وابن مهران عن ابن عامر ونافع وقالون والعليمي عن أبي بكر بالإمالة بَيْنَ بَيْنَ.

- وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وقالون في رواية ويعقوب ونافع في رواية المسيبى بالفتح.

وتقدّم سكت أبي جعفر في أول السور الآتية:

سورة البقرة، وآل عمران، والأعراف، ويونس، وهود، ويوسف.

وتقدّمت إمالة الراء في «الـر» في يونس، وهود، ويوسف، وذكروا

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١٢٥، ٢٦٩، النشر ٢٤١/١، ٢٤٤، ٤٢٥، إرشاد المبتدي/٢٠٦، إيضاح الوقف والابتداء/٤٧٩، الكتاب ٢٠٢/٢، المهذب ٢٤٨/١، البدور/١٦٦.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/۸۹، ۲۲۹، النشر ۲۱٫۲ ـ ۲۷، المكرر/۲۳، الكشف عن وجوه القراءات ۱۸٦/۱، وانظر المبسوط/۲۲۱، والرازي ۲۳۵/۱۸، إرشاد المبتدي/۳۵۹، التبصرة/۵۳۲، التيسير/۱۲۰، السبعة/۳۲۲.

في هذه المواضع أيضاً «المر».

. أماله الدوري عن أبي عمرو، ووافقه اليزيدي.

أكثر

ـ والباقون على الفتح.

وتقدّم هذا في مواضع وانظر الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

لَا يُؤْمِنُونَ

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لايومنون» بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الباقين بالهمز «لايؤمنون».

وتقدَّم مثل هذا في مواضع، انظر الآية / ٨٨ من سورة البقرة، والآية / ٨٨ من سورة البقرة،

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَآ وَرَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿

عمكر

ـ قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وعاصم من طريقيه: أبي بكر وحفص، وأبو جعفر ويعقوب والحسن وابن محيصن «عُمَر» (١) بفتحتين.

وهو جمع عمود، أو عماد.

وذهب أبو حيان إلى أنه اسم جمع، ومن أطلق عليه جمعاً فلكونه يفهم منه مايفهم من الجمع، ورَجَّح هذا الشهاب.

ـ وقرأ أبو حيوة ويحيى بن وثاب «عُمُد» (١) بضمتين.

<sup>(</sup>۱) البحر ۳۰۹/۵، الكشاف ۲۱۸/۲، الشهاب البيضاوي ۲۱۷/۰، العكبري ۷۰۰/۲، حاشية الجمل ۲۸۸/۲، التبيان ۲۱۳/۲، المحرر ۱۱۱۱۸، زاد المسير ۲۰۱/۶، فتح القدير ۳۶/۲، روح المعانى ۷۸/۱۳، وانظر اللسان والتاج والمصباح والمفردات/عمد، الدر المصون ۲۲٤/۲.

وهو أيضاً جمع عماد كشهاب وشُهُب، وكِتاب وكُتُب، أو عمود كرسول ورُسُل.

قال الطوسي: «وقد قرئ في الشواذ: عُمُد بضم العين والميم، وهو القياس».

تَرُوۡنَهَا

- قراءة الجماعة «ترونها» (١) بضمير المؤنث، والضمير عائد على العمد.

. وقرأ أُبِيُّ بن كعب «ترونه» (٢) بضمير المذكر.

قال أبو حيان: «فعاد الضمير مُذَكُراً على لفظ «عمد»؛ إذ هو اسم جمع».

وقال الشهاب: «ورُجِّح كونه اسم جمع برجوع ضمير «ترونه» في قراءة أُبَىّ إليه...».

وفي حاشية الجمل:

«وقرأ أُبَيِّ... بالتذكير مراعاة للفظ عمد، أو هو اسم جمع، وهذه القراءة رَجَّح بها الزمخشري كون الجملة صفة لعمد».

أُسْتُوكَىٰ

. أماله<sup>(۲)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

- قراءة حمزة في الوقف<sup>(٤)</sup> بإبدال الهمزة باء مفتوحة.

و ری<sup>ر ع</sup>ه

. أماله في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۹/۵، الكشاف ۱۰۸/۲، حاشية الجمل ٤٨٨/٢، حاشية الشهاب ٢١٧/٥، المحرر ١١١/٨، روح المعانى ٨٧/١٣، الدر المصون ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٦٦، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ١/٨٢٨، الإتحاف/٦٨. ٦٨.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٧٥، ٢٦٩، النشر ٢٦/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٩/٢، البدور/١٦٦.

ـ والأزرق وورش بالفتح والصغرى.

. والباقون على الفتح في الحالين.

وتقدَّم مثل هذا في الآية/٢٨٢ من سورة البقرة.

يُكَبِّرُٱلْأَمْرَ

بلِقَاَءِ

وَهُوَ

قرأ النخعي وأبو رزين وأبان بن تغلب عن قتادة والضحاك وشيبان وهبيرة عن حفص عن عاصم وابن السميفع، وذكره أبو عمرو الداني عن الحسن «نُدَبِّرُ» (١) بنون العظمة، على الالتفات من الغيبة. وقراءة الجماعة «يُدَبِّر» (١) مسنداً إلى ضمير الغائب، أي: يُدَبِّر الله

- وقراءة الأزرق وورش بترفيق<sup>(٢)</sup> الراء بخلاف عنهما.

يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ . قرأ النخعي وأبو رزين وأبان بن تغلب عن قتادة والخفاف وعبد الواحد عن أبي عمرو وهبيرة عن حفص والأعمش، وذكره أبو عمرو الداني وغيره عن الحسن «نُفَصِّلُ...» (٢) بالنون، على نسق القراءة السابقة: نُدَبِّر.

- وقراءة الجماعة «يُفَصِّل» (٢) بالياء على نسق قراءتهم المتقدِّمة: «بُدُنِّدُ».

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (1) الهمز مع المدّ والتوسط والقصر.

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجُعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَٱنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهَارُ

. قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر والحسن واليزيدي

(٤) النشر ٢/١١، ٤٦٦، الإتحاف/٥٥.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٦٠/٥، الكشاف ٢/١٥٨، الإتحاف/٢٦٩، مختصر ابن خالويه/٦٦، المحرر ١١٤/٨، زاد المسير ٣٠١/٤. روح المعاني ٩٠/١٣، الدر المصون ٢٢٤/٤، التقريب والبيان/٣٨أ. (٢) النشر ٢٩٩/. ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور/١٦٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٦٠/٥، روح المعاني ٩٠/١٣، المحرر ١١٤/٨، زاد المسير ٢٠١/٤، الدر المصون ٢٢٤/٤

«وهْوَ»<sup>(۱)</sup> بسكون الهاء.

. وقراءة الجماعة «وهُوَ» (١) بضمها.

وتقدُّم مثل هنذا في مواضع، وانظر الآيتين/٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ

يُغَسِّي

- إدغام<sup>(۲)</sup> التاء في الجيم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر «يُغْشِي» (٢) بضم الياء وكسر الشين الخفيفة، مَضارعاً من «أَغْشَرَي».

- وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف ويعقوب والحسن والأعمش ورويس وزيد عن يعقوب «يُغَشِّي» (٢) بضم الياء وفتح الغين والشين المشددة المكسورة مضارعاً من «غَشَّى» المضعف.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٥٤ من سورة الأعراف.

لابن خالويه/١٩٩، الكشف عن وجوه القراءات ٤٦٤/، المبسوط/٢٠٩، العنوان/٩٥، حجة القراءات/٢٨٤ ما ١٩٩٠، القرطبي ٢١٩/٥، التبيان ٤٢١/٤، الشهاب البيضاوي ٢١٩/٥، حاشية الجمل ٢٨٩/٢، وقد أحال على آية الأعراف /١٤٩، المحرر ١١٥/٨، الرازي ٢/١٩، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠/١، القرطبي ٢٢١/٧.

<sup>(</sup>١) انظر المكرر/٦٣، والنشر ٢٠٩/٢، والمبسوط/١٢٨، الإتحاف/١٣٢، السبعة/١٥١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٨٨١، الإتحاف/٢٣، البدور/١٦٧، التلخيص/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٨/٤، عند حديثه عن الآية/٥٤ من سورة الأعراف، وأما موضع هذه الآية فهو ٣٦١/٥، فقد وجدت حديثاً عن الآيتين/٢٤ و٢٥ من سورة الحج، وهو خطأ وقع فيه طابع الكتاب. معاني الزجاج ١١٣/٣، الإتحاف/٢٢٥، ٢٦٩، المكرر/٦٣، العنوان/١١٣، السبعة/٢٨٢، ٢٥٦، التبصرة/٥١٠، ارشاد المبتدي/٣٢٩، ٢٨٨، التيسير/١١٠، الكشاف ١٥٨/٢، الحجة

وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنُوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَصُٰلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْ قِلُونَ هِيَّ

وَفِٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ

. قراءة الجمهور: «وفي الأرض قطع متجاورات ...»(١) بالرفع في الثلاثة:

قِطَع: على الابتداء، متجاورات: نعت، وجنات: عطف على «قطع». أو قطع: فاعل بالظرف، ومابعده حكمه كالذي تقدَّم.

- وقرأ الحسن البصري: «وفي الأرض قطعاً متجاورات ...»(۱) بالنصب على إضمار فعل «جعل»، أي: وجعل في الأرض قطعاً ... وقيل غير هذا. وجاءت بالنصب في بعض المصاحف.

. وقرئ «قطاع» (٢) جمع قطعة مثل قصعة وقصاع.

م قراءة الجماعة «وجنات» بالرفع عطفاً على «قطع».

. وقرأ الحسن والمطوعي «وجناتٍ» (٢٠)

وفي تحريجه وجهان:

١ - بالنصب على إضمار فعل: أي: وجعل فيها جنات، أو بالعطف
 على «رواسي» في الآية السابقة، وذهب الزمخشري إلى أنه نصب

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٦٣/٥، الكشاف ١٥٨/٢، مختصر ابن خالويـه/٦٦، حاشية الشهاب ٢١٩/٥، البحر ٣٦٣/٥، الكرازي ٨/١٩، الإتحاف/٢٦٩، روح المعاني ١٠٢/١٣، الدر المصون ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواد ٢/٢٢، وانظر فيه الحاشية/٢ «عن قربي الشامي»..

<sup>(</sup>٣) البحير ٣٦٣/٥، الكشياف ٢١٥٨/٢، المحير ١١٦/٨، حاشية الشهاب ٢١٩/٥، العكبري ٢٥٠/٢ وتبع القديس ٢٥٠/٣، الإتحاف ٢٦٦/٠ القرطبي ٢٨٢/٩، إعبراب النحاس ١٦٤/٢ ويجوز: وجنات ولم يذكر هذا على أنه قراءة، معاني الزجاج ١٣٧/٣، مختصر ابن خالويه ٣٩/، ٢٦، الدر المصون ٢٥/٤.

بالعطف على «زوجين اثنين»، وذكر مثل هذا الشهاب، ورجح أبو حيان الوجه الأول، وهو تقدير فعل.

٢ ـ الوجه الثاني: الخفض بالعطف على «كلِّ الثمرات» في الآية السابقة.

## قال الزجاج:

«الأجود رفع «جنات»، المعنى: وفي الأرض قطع متجاورات، وبينهما جنات، ويجوز النصب في «جنات»، ويقرأ: وجنات من أعناب، المعنى: جعل فيها رواسى وجعل فيها جنات من أعناب.

ويجوز أن يكون «وجنات» خفضاً، ويكون نسقاً على كل، المعنى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن جنات من أعناب...».

## وَزَرَعُ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَعَيْرُ صِنْوَانِ

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب والمفضل وابن محيصن واليزيدي «وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ صنوانٍ» (() بالرفع عطفاً على «قِطعٌ» ورفع «صنوان» لكونه تابعاً لـ «نخيل»، و «غير» لعطفه عليه. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر «وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغير صنوانٍ» الجر عطفاً على «أعناب».

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٣/٥، التيسير/١٣١، شرح الشاطبية/٢٢٨، الكشف عن وجوه القراءات ١٩٢٨، البحر ٢١٦/٥، الإتحاف/٢٦٩، مجمع البيان ٣٩/١٣، التبيان ٢١٦/٦ ـ ٢١٧، الرازي ٩/٨، الطبري ٢٥/١٦، الإتحاف/٢٦٩، مجمع البيان ٣٩/١٣، التبيان ٢١٦/٦ ـ ٢١٢، القرطبي ٢٨٢/٩، السبعة/٣٥٦، حجة القراءات/٣٦، الحجة لابن خالويه/١٩٩، النشر ٢٧٠٧، ٢٧٠٧، حاشية الشهاب ٢١٩٥، غرائب القرآن ٢٠٠/٦، معاني الفراء ٢٨٥، العنوان/٢١١، البيان ٢٨٨، حاشية الجمل ٢٠٩٤، العكبري ٢٥٠٧، المكرر/٦٣، المبسوط/٢٥١، الحرر الكافية ١١٥٠/١، المحرر الكافية ١١٥٤/١، المحرر الكافية ١١٥٠/١، زاد المسير ١٦٤/٠، وح المعاني ١٠٢/١٣، زاد المسير ٢٠١/٤.

وضعّف قوم هذه القراءة لأن الزرع ليس من الجنات، وذهب قوم إلى أن المراد أن في الجنات فرجاً مزروعة بين الأشجار. قال ابن الأنباري:

«والجر بالعطف على أعناب، فتجعل الجنات من الزرع، وهو قليل، وقد جاء وصف الجنة بالإغلال...

وقيل: إنه مجرور على الجوار، وفي جوازه خلاف».

وقال الأصمعي: «قلتُ لأبي عمرو بن العلاء: كيف لاتقرأ «وزرع» بالجر؟ فقال: الجنات لاتكون من الزرع...»، ذكره النحاس، وتعقبّه فيه. وقرئ «وزرعاً ونخيلاً.....» (١) بالنصب.

صِنْوَانُ وَغَيْرُصِنُوادِ

- قراءة الجمهور «صنوانٌ وغير صنوانٍ» (٢) بكسر الصاد فيهما، والكسر لغة الحجاز.

وقرأ «صُنوانٌ وغير صُنوانٍ» '' بضم الصاد فيهما ، طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن السلمي وجَبّلة عن المفضل عن عاصم وزيد بن علي ومجاهد وأبو رجاء وعيسى الهمداني الكوية وابن جبير وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي عن عدي عن أبي عمرو بن العلاء ، وهي رواية أحمد بن يزيدي الحلواني عن أبي شعيب القواس عن حفص عن عاصم ابن أبي النجود ، والأعمش وعلي بن أبي طالب من طريق السلمي ، وأبو

<sup>(</sup>١) انظر إعراب القراءات الشواد ٧٢٢/١.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٦٣/٥، حاشية الشهاب ٢٢٠/٥، الرازي ٢/١٨، شرح اللمع/٥٣٧ – ٥٣٨، القرطبي ٢٨٢/٨، السبعة/٣٥٦، شرح الشاطبية/٢٢٨، الكشرة ٥٩/٢، العكبري ٢٥١/٢، المحرر ١٦٥/١، النبيان ٢١٦/٦، مجمع البيان ١٣٩/١، حاشية الجمل ٢، ٤٩٠، المبسوط/٢٥١، المحتسب ٢٥١/١، إعراب النحاس ١٦٥/١، حاشية الشهاب ٢٢٠/٥، زاد المسير ٢٠٣٤، مختصر ابن خالويه/٣٩، ٦٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٢١/١، روح المعاني ١٠٢/١٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٦/٢، فتح القدير ٢٥٥٢، الشوارد/٢٣، تحفة الأقران/٢١، الدر المصون ٢٢٦/٤، غاية الاختصار/٣٥، حجة الفارسي ٥/٥.

رزين وقتادة، وهي لغة تميم وقيس.

- وذكر ابن مجاهد أنه حَدَّته بهذا الحسن بن العباس عن الحلواني عن القواس عن حفص عن عاصم، قال: ولم يقله غيره عن حفص.

ـ وذكر الشهاب أن الرواية عن حفص نقلها الجعبري في شرح الشاطبية برواية اللؤلؤى عن القواس عن حفص.

وذكر الأصبهاني في المبسوط أنه قرأها على أبي بكر النقاش، فذكرها له عن الحلواني عن القواس عن حفص، ثم قال: «وقد ذكرتُ في الأسانيد أنه قال:

قرأتُ على جماعة بقراءة حفص عن عاصم فلم يختلفوا عليَّ في شيء إلا في حرف واحد وهو هذا الحرف».

وقال الفارسي: «وأظن سيبويه قد حكى الضم فيه، والكسر فيه أكثر في الاستعمال».

وقال الشهاب:

ولكن لم تقع هذه القراءة منسوبة إلى حفص في كتب القراءات المشهورة، بل عزوها إلى ابن مصرف والسلمي وزيد بن علي، وسبب اختلافهم أن القراءات السبع لها طرق متواترة، وقد يُنْقَل عنهم من طرق أخر قراءة، فتكون شاذة، وقارئها أحد السبعة فاعرفه...».

ـ وقرأ الحسن وقتادة والأعرج «صننوانٌ وغيرُ صنوانٍ» (١) بفتح الصاد فيهما.

> وذهبوا إلى أنه اسم جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجمع فُعْلان. قال ابن جني:

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٦٣/٥، المحتسب ١٥١/١ ـ ١٥٣، حاشية الجمل ٤٩٠/٢، مجمع البيان ١٣٩/١٣، مختصر ابن خالويه/٣٩، ٦٦، المحرر ١١٨/٨، الشوارد /٢٣، تحفة الأقران/١٢١، روح المعاني . ١٠٢/١٣، الدر المصون ٢٢٦/٤.

«وأما «صنوان» بفتح الصاد فليس من أمثلة التكسير، وإنما هو اسم للجمع بمنزلة: الباقر والجامِل والسامِر والدابر.

على أن قطرباً لم يحكِ فتح الصاد، وكذلك أبو حاتم في كتابه الذي نرويه عنه في القرآن، فإن صحّ فتح الصاد من «صنوان» فهو على ماذكرناه من كونه اسما للجمع لامثالاً من أمثلة التكسير، ومثله مما جاء اسما مفرداً للجمع غير مكسر قولهم: السّعدان والضمران».

ر. يسقى

قرأ عاصم وابن عامر ورويس عن يعقوب وابن محيصن واليزيدي وزيد ابن علي والحسن في رواية، وحميد «يُستْقَى» (١) بالياء، أي ماذُكِرَ. قال الأخفش: «فمن قال: يُستْقَى، بالياء جعل الأعناب مما يؤنّث

قال الأخفش: «فمن قال: يُستقى، بالياء جعل الاعتباب مما يؤنث ويذكّر، مثل الأنعام».

- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والحسن وأبو جعفر السُلْقَى (') بالتاء، أنْتُوا لِعَوْد الضمير على ماتقدَّم مراعاة للفظ، أي: تُسْقَى هذه الأشياء، واختار القراءة بالتاء أبو حاتم وأبو عبيدة.

## قال الأخفش:

«فهذا التأنيث على الجنّات، وإن شئت على الأعناب؛ لأن الأعناب جماعة من غير الإنس فهي مؤنثة».

وقال القرطبي: «قال أبو عمرو: والتأنيث أحسن لقوله: «ونفضل بعضها على بعض في الأُكُل» ولم يَقُلُ «بعضها على بعض في الأُكُل» ولم يَقُلُ «بعضه، ومثل هذا

<sup>(</sup>۱) البحر ۳٬۳۲۵، الرازي ۹/۱۹، حاشية الجمل ۴٬۰۷۱، زاد المسير ۳٬۳۲۷، التيسير/۱۳، شرح الشاطبية/۲۲۸، التبصرة/۵۰۲، القرطبي ۴٬۲۸۳، الطبري ۲۷/۱۳، السبعة/۲۵۷، حجة القراءات/۲۱۹، الحجة لابن خالويه/۲۰۰، النشر ۲٬۷۷۲، الإتحاف/۲۲۹، التبيان ۲٬۱۲۲، معاني الأخفش ۲٬۹۲۲، العكبري ۲٬۷۱۲، غرائب القرآن ۱٬۰۲۳، إعراب النحاس ۱٬۰۲۱، معاني الفراء ۲٬۹۵۰، المكرر/۲۱، الكافح/۱۱، الكشاف ۱٬۵۹۲، البسوط/۲۰۱، إرشاد المبتدي/۲۸۸، الكشف عن وجوه القراءات ۱٬۹۲۱، معاني الزجاج ۱۳۸۲: «ويجوز: تسقى، بالتاء ...»، ولم يذكر هذا قراءة، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۲۲۲، المحرر ۱۱۸۸، روح المعاني ۲۲۲۲، التذكرة في القراءات السبع وعللها ۲۲۲۲، المحرر ۱۱۸۸، روح

عند النحاس، وعَقَّب عليه بقوله: «وهذا احتجاج حَسنَنّ».

. وقراءة حمزة والكسائي وخلف «تُستْقِي» (١) بالتاء في أوله، وإمالة الألف.

ـ وقراءة الأزرق وورش بالفتح والتقليل.

. والجماعة على الفتح.

## وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَكَ بَعْضِ

. قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وحميد ويحيى «ونُفَضّل ...» (٢) بنون العظمة على الالتفات من الغائب. وقرأ حمزة والتكسائي وخلف وابن محيصن والأعمش وروح عن يعقوب والحسن «ويُفَضّل ...» (٢) بالياء، والفاعل ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى في قوله: الله الذي ... آية /٢.

جاء في حاشية الجمل:

«... بالياء التحتية... ليطابق قوله: يُدَبِّر، والباقون بنون العظمة، وإنت خبير بأن القراء يَتَبعون فيما اختاروه من القراءات الأثر لا الرأي، فإنه لامدخل له فيها. اه كرخي».

وفي حاشية الشهاب:

«... وقوله: ليطابق: يُدبِّر الأمر، ليس المراد أن القراءة بالرأي لأجل هذا

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٢٦٩، السبعة/٣٥٧، المحرر ١١٨/٨، هذا ولم تذكر معظم المراجع الإمالة، لأنها تقدّم ذكرها في بابها، ومذهب حمزة والكسائي وخلف معروف في أمثاله. روح المعاني المعروف في أمثاله. روح المعاني ٢٨٦/٢، زاد المسير ٢٠٣/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٦٢/٥، الإتحاف/٢٦٩، الرازي ٩/١٩، المكرر/٦٤، الكافح/١١٥، التيسير/١٢١، القرطبي ٢٨٣/٩، الكشاف ٢٠٩/١، النشر ٢٩٧/٢، الحجة لابن خالويه/٢٠٠، القرطبي ٢٨٣/٩، الكشاف ١٩٥/١، النشر ٢٩٧/٢، الحجة لابن خالويه/٢٠٠، السبعة/٢٥٦، الطبري ٢٨/١٦، العنوان/١١٦، فتح القدير ٢٥/٦، التبيان ٢/٢٦٦، إرشاد المبتدي/٣٨٩، العكبري ٢٥١/٧، التبصرة/٢٥٠، حاشية الجمل ٢٩٠/٤، حاشية الشهاب ٥٠٠/٢، المحرر ١١٨/١، ١١١، المبسوط/٢٥١، ح٥٢، معاني الزجاج ٢٨٨٢، ذكر جواز الياء، ولم يذكره قراءة، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩/١، زاد المسير ٢٠٣/٠، إيضاح الوقف والابتداء/٢٣٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٢٢/١، روح المعاني ٢١٠٣/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨/٢٠، الدر المصون ٢٢٢/٤.

كما تُوهُم، بل كان وجه نزولها كذلك في تلك، وهذا هو الظاهر». وقال الطوسى:

"ومن قرأ "يُفَضِّل» بالياء، ردَّه إلى الله، وتقديره: ويُفَضِّل الله بعضها على بعض ومن قرأ بالنون، فعلى الإخبار عن الله عز وجل أنه قال: "ونفضل» نحن "بعضها على بعض»».

وقال مكي:

«وكلا القراءتين لكذا ١١ ترجع إلى معنى، والنون هو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه».

- وقرأ يحينى بن يعمر وأبو حيوة والجلي عن عبد الوارث «ويُفَضَل بَعْضُها...» (١) بضم الياء وفتح الضاد، ومابعده «بعضُها» نائب عن الفاعل. قال أبو حاتم:

«وجدته كذلك في مصحف يحيى بن يعمر، وهو أول من نقط المصاحف».

- وقرئ «يَفْضُل بعضها» (٢) بالياء وفتحها وضم الضاد خفيفاً، وعزيت إلى ابن أبي عبلة.

فِي ٱلْأُكُلِ عَمْرُ أَبُو عَمْرُو وَابِنَ عَامَرُ وَحَمَّزَةُ وَالْكُسَائِي وَعَاصَمُ وَأَبُو جَعْفُرُ وَالْكُلُ وَالْمُحُلِينَ عَامِرُ وَحَمْرَةً وَالْكَافُ، وَهِي لَغْةَ الْحَجَازِ.

- وقرأ ابن كثير ونافع وابن محيصن «في الأكل»(" بسكون

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٦٦/٥، مختصر ابن خالویه/٦٦، العكبري ٧٥١/٢، الكشاف ١٥٩/٢، المحرر ١١٥٩/٠، زاد المسير ٣٢٦/٤، روح المعاني ١٠٣/١٣، الدر المصون ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٢/٣/١، وانظر الحاشية/٦. فيه.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٦٠/٥، وقد أحال على آية سورة البقرة ٢٦٥/١، انظر ٣١٢/٢، والسبعة ١٩٠/، والكشاف ١٥٩/٢، البرازي ٩/١٩، الإتحاف ٢٦٩، وانظر ١٤١٠ ـ ١٤٢، المكرر ١٤٢ وانظر ص١٩، حاشية الجمل ١٤١/٢، النشر ٢١٦/٢، حاشية الشهاب ٢٢٠/٥، إرشاد المبتدي ٢٤٩، العنوان ٧٥٠، التبصرة ٤٤٦٠، التيسير ٨٣٠، الميسوط ١٥١/، الحجة لابن خالويه ١٠٢/، العكبري ٢١٦/١، القرطبي ٣١٦/٦، المحرد ١١٩/٨، الكشف عن وجوه القراءات ٣١٤/١، المحرد ١١٩/٨.

الكاف، حيثما ورد في القرآن، وهي لغة تميم، والإسكان للتخفيف، وهي لغتان.

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَا تُرَبَّا أَءِ نَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَتِهِ كَ ٱلَّذِين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُولَتِهِ كَ ٱلْأَغْلَالُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَأُولَتِهِ كَا صَحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

وَ إِن تَعَجَّبُ فَعَجَبُّ. أدغم (۱) الباء في الفاء أبو عمرو والكسائي والدوري والداجوني وإن تعَجَبُ فعرة في وحمزة في رواية، وهشام وخلاّد بخلاف عنهما.

. وقراءة الباقين بالإظهار وهو الوجه الثاني لهشام وخلاد، وكذلك روى عن حمزة وخلف.

أَعِ ذَا ('') . قرأ بتحقيق الهمزتين حفص وأبو بكر عن عاصم، وحمزة والكسائي ونافع وابن عامر وابن ذكوان عن يحيى الذماري ويعقوب وروح وخلف «أَبَّذا».

. وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع وأبو جعفر وزيد عن يعقوب «آيُذا» بتسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين: المحقّقة والمسهّلة، وهي

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٢٦، ٢٦٩، النشر ٩/٢، ٢٩٧، إرشاد المبتدي/١٦٠، الكشف عن وجوه القراءات الاتحاف،١٦٠، المهذب ٣٥١/١، البدور/١٦٨، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٥٥٥، التيسير ١٣١١ ــ ٢١، التبيان ٢١٩/٦، الإتحاف ٢٤ ــ ٤٤، ٢٦٩ ــ ٢٧٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٠٢، السبعة ٢٥٧٠، معاني الأخفش ٢٧٠٢، الرازي ٢١١١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٠١، السبعة ٢٥٧٠، معاني الأخفش ٢٢٠١، الرشاد المبتدي ٢٨٩، مجمع البيان ١١٢٨، الكرر ١٤٠، القراءات ٢٧٠، شرح الشاطبية ٢٩٢١، النشير ١٠٧١ ــ ٢٧٤ العنوان/١١، المكرر ١١٥٠، النبيوط ٢٥٠١، النشير ٢٠٠١، النشير ٢٠٠١، البيان ٢٠٨١، الحجة لابن خالويه ١٦١، ٢٠٠، شرح المفصل ١٠٢٩، زاد المسير ١٠٤٤، البيان ٢٨٤، الحتاب ١١٢٠، معاني الزجاج ١٣٩٣، التبصرة والتذكرة / ٤١ ــ ٤٢٤، القرطبي ٢٨٤٨، التبيان ٢١٩٢، مشدكل إعراب القرآن ٢١١١، معاني الأخفش ٢٠٧٧، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٣٢١، المحرر ١٢١٨، ١٢٢، التذكرة في القراءات الثمان إعراب ومابعدها، وانظر حجة الفارسي ١٠/٥ ومابعدها.

لغة أهل الحجاز، ذكر هذا ابن يعيش، وذكر أنه اختيار أبي عمرو. قال ابن مجاهد: «أبو عمرو يَمُدُّ الهمزة ثم يأتي بالياء الساكنة».

- وقرأ ابن كثير وورش ورويس وإسماعيل عن نافع بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال ألف بين الهمزتين: المحققة والمسهلة «أَيُذا».

قال ابن مجاهد: «ابن كثيرياتي بالياء ساكنة بعد الهمزة من غير مَدّ». - وقرأ الكسائي وروح بالتخفيف والقصر.

. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما «آئِداً» وهي عن بني تميم، ذكر هذا ابن يعيش في شرح المفصل.

- وقرأ ابن عامر وأبوجعفر وابن عباس «إذا» بهمزة واحدة على الخبر. قال ابن الأنباري: «ومن اكتفى بأحدهما استفنى بما أبقى عما ألقى». أى بأحد الاستفهامين هنا وفي «أئنا».

- قرأ عاصم وحمزة وابن عامر وخلف وابن ذكوان وابن عباس «أئنا» بالتحقيق فيهما مع القصر.

- وقرأ ابن كثير وورش ورويس وابن محيصن «أَيْنًا» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر.

- وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر وقالون في رواية، وذكرها ابن مجاهد رواية عن ابن عامر، واليزيدي، وهي رواية عن نافع والأعمش «آيننا» بتسهيل الهمزة الثانية مع الفصل بألف بين الهمزتين: الحققة والمسهلة، وهي لغة الحجاز.

وهشام يحقّق الهمزتين ويدخل بينهما ألفاً بخلاف عنه، وهي رواية بعض أصحاب ابن عامر عنه «آإنّا»، وهي لغة تميم.

ـ وقرأ نافع والكسائي ويعقوب وقالون «إنا» بهمزة واحدة على الخبر.

أَءِنَا()

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

أَصَّعَنْبُ ٱلنَّارِ . - أمال «النار»(١) أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري، واليزيدي.

- وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- . والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وتقدَّم هذا في مواضع، انظر الآية/٣٩ من سورة البقرة، والآية/١٦ من سورة آل عمران.

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّ مَنْكُ لَسَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّ مَنْكُ لَسَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّ مَنْكُ لَسَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّيِ

بِٱلسَّيِّتَةِ . قراءة حمزة في الوقف" بإبدال الهمزة ياءً تخفيفاً. مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ "

- ـ قرأ أبو عمرو ويعقوب والـيزيدي والحسـن «مـن قبلِهِم المُنُـلات» بكسر الهاء والميم في الوصل.
- ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش «من قبلِهُمُ المثلات» بضم الهاء والميم في الوصل.
- ـ وقراءة الباقين «من قبُلِهِمُ المثلاث» بكسر الهاء وضم الميم في الوصل، وهي لغة بني أسد وأهل الحرمين.
- ـ وأما في حالة الوقف فجميع القراء يكسرون الهاء ويسكنون الميم «من قبلِهِمْ…».
- المُلُنتُ . قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وحمزة والكسائي

<sup>(</sup>١) النشر ٧٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٧، النشر ٤٣٧/١ ـ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأتحاف/١٢٤، ٢٧٠، المكرر/٦٤، النشر ٢٧٤/١.

وعاصم والأعمش في رواية وأبو جعفر ويعقوب والحسن «المَثُلات» (١) بفتح الميم وضم الثاء المثلثة، وواحده مَثُلَة مثل سَمُرة وسَمُرات، ومعناها: العقوبات، وهي لغة الحجاز، وفسَّره ابن عباس رضي الله عنهما بالعقوبة المستأصلة للعضو.

- وقرأ مجاهد والأعمش وعيسى بن عمر «المُثَلات» "بفتح الميم والثاء. - وقرأ عيسى بن عمر في رواية الأعمش وأبو بكر بن عياش وقتادة، وأبو مجلز، وذكرها قطرب عن بعضهم، وأبو رزين وأبو مجلز وسعيد ابن حبير وعثمان والحسن وابن أبي عبلة وعبد الوارث والجهضمي عن أبي عمرو والأفطس عن ابن كثير «المُثُلات» " بضم الميم والثاء.

وذكر القرطبي وغيره أنها لغة تميم، وواحدها على لغتهم مُثُلة: مثل غُرُّفة وغُرُفات، أو فيها لغة أخرى وهي مُثُلَّهَ.

قال العكبري:

«وأما ضم الثاء، فيجوز أن يكون لغة في الواحد، وأن يكون إتباعاً في الجمع...» أي أتبع فيه العين للفاء.

- وقرأ الأعمش وابن وتاب «المُثْلات» (٤) بضم الميم وسكون الناء،

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٦٦/٥، العكبري ٧٥٢/٢، المحتسب ٣٥٣/١، معاني الفراء ٥٩/٢، حاشية الشهاب ٢٢١/٥، القرطبي ٢٨٥/٩، معاني الزجاج ٣٣٩/٣، المحسرر ١٢٤/٨، اللسان، والتهذيب، والمفردات/مثل.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٦٦/٥، حاشية الجمل ٤٩٢/٢، فتح الباري ٢٨١/٨، حاشية الشهاب ٢٢١/٥، المحرر ١٢٤/٨، الطبري ٢٢١/٥، روح المعانى ١٠٦/١٣، الدر المصون ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٦٦/٥: «عيسى بن عمير» كذا المختصر ابن خالويه/٦٦/ الرازي ١٢/١٩، المحتسب ١٥٤/١، حاشية الشهاب ٢١/١٥، زاد المسير ٢٠٥/٤، الكشاف ١٥٩/٢، العكبري ٢٥٢/٢، وحاشية الجمل ٤٩٢/٢، فتح الباري ٢٨١/٨، معاني الزجاج ١٣٩/٣، القرطبي ٢٨٥/٩، روح المعاني ١٠٦/١٣، المحرر ١٢٤/٨، الطبري ٢٠/١٣، اللسان والتاج والتهذيب/مثل، فتح القدير ٢٧٠/١، الدر المصون ٢٢٩/٤، التقريب والبيان/٣٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٦٦/٥، القرطبي ٢٨٤/٩، المحتسب ٣٥٣/١، الكشاف ١٥٩/٢، مختصر ابن خالويه ٦٦/١، حاشية الشهاب ١١/١٩، العكبري ٢٧٢/٢، حاشية الجمل ٢٩٢/٢، الرازي ١١/١٩، فتح الباري ٢٨١/٨، معاني الفراء ٢٩٢/، معاني الزجاج ١٤٠/٣، إعراب النحاس ١٦٦/٢، المحرر ١٢٤/٨، فتح القدير ٣٧/٣، اللسان والتاج والتهذيب /مثل، الدر المصون ٢٢٨/٤.

وهي لغة تميم، جمع مُثْلَة.

قال ابن جني:

"ومن قال «المُثْلات» بضم الميم وسكون الثاء احتمل عندنا أمرين: أحدهما، أن يكون أراد «المُثُلات»، ثم آثر إسكان الثاء استثقالاً للضمة ففعل ذلك، إلا أنه نقل الضمة إلى الميم فقال: المُثْلات، كما قالوا في عَضُد: عُضْد وفي عَجُز: عُجُز.

والآخر أن يكون خفَّف في الواحد فصار مَثُلَة إلى مُثْلَة، ثم جمع على ذلك فقال: المُثُلات...».

. وقرأ طلحة بن سليمان ويحيى بن وثاب، لوطلحة بن مصرف. كذا عند الشهابا، والأعمش «المَثْلات» (١) بفتح الميم وسكون الثاء، وهي لغة الحجاز.

قال العكبري:

«وفيه وجهان؛ أحدهما: أنها مُخَفَّفة من الجمع المضموم فراراً من ثقل الضمة مع توالي الحركات.

والثاني: أن الواحد خفّف ثم جمع على ذلك».

وقال ابن جني:

«وأما من قرأ «المَثْلات» بفتح الميم وسكون الثاء فإنه أسكن عين «المَثُلات» استثقالاً لها فأقر الميم المفتوحة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٦٦/٥، القرطبي ٢٨٥/٩، المحتسب ٣٥٣/١، الكشاف ١٥٩/٢، مختصر أبن خالويه/٦٦، حاشية الجمل ٤٩٢/٢، فتح الباري ٢٨١/٨، حاشية الجمل ٤٩٢/٢، الرازي ١٢/١٩، المحرر ١٢٤/٨، فتح القدير ٣٧/٣، روح المعاني ١٠٦/١٣، المفردات واللسان والتاج والتهذيب/مثل، الدر المصون ٢٢٨/٤

مَغْفِرَةِ

لِّلنَّاسِ

عَلَيْنهِ

مُنذِرُّ

هَادٍ 🖰

وإن شئت قلت: أسكن عين الواحد فقال «مَثْلَةَ»، ثم جمع، وأقرّ السكون بحاله، ولم يفتح الثاء كما قالوا في جفنة وتمرة: جَفَنات وتَمَرات، لأنها ليست في الأصل فعلّة وإنما هي مُسكنة من فعلّة... وإن شئت قلت: أسكن الثاء تخفيفاً فلم يرجع تحريكها إلا بحركتها الأصلية لها...».

ـ ترفيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

- تقدُّمت الإمالة فيه في الآية الأولى من هذه السورة.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّيِّهِ ۗ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ رَّيُّ

قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي» (٢) بوصل الهاء بياء.

ـ وقراءة الباقين بهاء مكسورة من غير وصل.

ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

قرأ ابن كثير في رواية القواس والبزي ويعقوب، وهي رواية ابن شنبوذ عن قنبل «هادي» بياء في الوقف.

- وذكر الأزرق عن ورش أنه خُيره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء وبين أن يقف بحذفها.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١ ـ ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، السبعة/١٣٢، إرشاد المبتدي/٢٠٧، المهاذب ٢٠٠١، البدور/١٦٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور/١٦٦.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٥٨/٥، الإتحاف/١٠٥، ١٧٠، التيسير/١٣٤٣، المكرر/٦٤، الكافي/١١٦، إرشاد المبتدي/٢٩١، النشر ٢٥٤/١، العنوان/١١٤، السبعة/٢٦٠، المبسوط/٢٥٤، القرطبي ٢٧٤/٩، المبتدي/٢٩١، النشر ٢٥٤/١، العنوان/١١٤، السبعة/٢٥١، المبسوط/١٤/١، توضيح المقاصد الكشف عن وجوه القراءات ٢٢١، حاشية الجمل ٢٩٣/٤، الرازي ١٤/١٩، توضيح المقاصد ١٦٠/٥، شرح الكافية الشافية/١٩٨٥، أوضح المسالك ٢٨٨/٣، التبصرة/٥٥٦، شرح الأشموني ٢١/١، شرح التصريح ٢٠/٤، شرح المفصل ٢٥/١٩، غرائب القراءات/٢٥٠، قطر النسدي/٢٤١، شرح ابن عقيل ١٧٢/٤، الرازي ٥٩/١٩، حجة القراءات الثمان ٢٩/٢، الدر المصون ٢٢٩/٤.

. وقراءة باقي السبعة وأبي جعفر وغيرهم بغيرياء في الوقف، وروى هذا ابن فليح عن ابن كثير «هادْ» وهو الموافق للرسم والحذف للتخفيف.

- واتفق جميع القراء في الوصل على أنه بالتنوين، والأيجوز غيره «هاد...»

قال أبو حيان:

«وفي الإقناع لأبي جعفر بن الباذش عن ابن مجاهد الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياء، وهذا لايعرفه المكيّون».

## ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُولِمِقْدَادٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

يعَلَمُ مَا . إدغام الميم في الميم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

مَا تَعَمِلُ كُلُّ أُنثَى - في مصحف أبَيّ بن كعب «... ماتحمل كل أنثى وماتضع» "

بزيادة «وماتضع» على قراءة الجمهور من القراء، وتحمل مثل هذه
الزيادة على التفسير، لأنها لم تثبت في سواد المصحف، ولم تُروُ
عن غير أبيّ.

أَنْ إِنْ الله عمزة والكسائي وخلف.

. وقراءة التقليل بخلاف عن أبي عمرو والأزرق وورش.

ـ والباقون على الفتح.

وَكُلُّ شَيْءٍ . تقدَّمت قراءة حمزة في الوقف على «شيء»، انظر الآيتين/٢٠ و الكُلُّ شَيْءٍ . انظر الآيتين/٢٠ و المحرة البقرة .

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٥١/١، البدور/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٦٩/٥، المحرر ١٢٩/٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، ٤٩، الإتحاف/٧٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١، البدور/١٦٧.

عَلِلْمُ

ٱلۡكَبِيرُ

ٱلۡمُتَعَـالِ (''

بِمِقَدَارٍ (۱) - أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري.

- وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.
- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

## عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ وَالسَّهَا لَهُ عَلِمُ الْمُتَعَالِ ﴿ وَإِلَّهُ

- قراءة الجماعة «عالِمُ» بالرفع، خبراً لمبتدأ، أي: هو عالم.

- وقرأ زيد بن علي «عالِمَ»(٢) بالنصب، وتخريج هذا على المدح.

م ترقيق (<sup>۲۲)</sup> الراء بخلاف عن الأزرق وورش.

ـ قرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية عبد الوارث وأبي زيد عنه ويعقوب وأبو عمير وابن محيصن «المتعالي» (عليه الياء في الوقف والوصل قال أبو حيان: «وهو الكثير في لسان العرب».

وذهب ابن هشام إلى أنه الوجه الأفصح، وهو القياس عند أبي علي.

ـ وروى المالكي والعطار عن الزينبي إثبات الياء في الوقف وهي رواية ابن شنبوذ عن قنبل «المتعالي» (٥)

<sup>(</sup>۱) النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، المهذب ٢٥١/١، البدور/١٦٧، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٤/١

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٧٠/٥، روح المعاني ١١٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٩/٢ . ١٠٠ ، الإتحاف/٩٦ ، البدور/١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٧٠/٥، العكبري ٢٧٥/١، الرازي ١٨/١١، زاد المسير ٢٠٨/٠، الإتحاف ١١٧/٠، البحر ٢٧٠، العكبري ٢٧٠٠، الرازي ١٨/١، زاد المسير ٢٣٠، ١٩٢/٠، الإتحاف ١٩٢/٠، حاشية ٢٧٠، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١٩٠/٠، التيسير ١٩٤/٠، النشر ١٩٢/٠، فهرس الجمل ٤٩٤/٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٤/٢، التبصرة ١٥٥٧، الكتاب ٢٠٨٢، فهرس سيبويه ٢٩٠٠، سر الصناعة ١٩٧/٠، شرح التصريح ٢٠٠/٣، المقرب ٢٠٠٢، السبعة ١٨٥٨، المكرر ١٤٠، حجة القراءات ٢٧٢، الحجة لابن خالويه ٢٠٠٠، التبيان ٢٢٣٢، حاشية الصبان ١٨٢/٤، المبسوط ٢٥٤٠، العنوان ١١٤/١، إرشاد المبتدي ٢٩١١، قطر الندى ٢٤٢١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٥/١، روح المعاني ١١٧/١، المحرر ١٣٠٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩١/٢، الدر المصون ٢٠٠٤، زاد المسير ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/٣٢٦، النشر ٢٩٢/٢، المحرر ١٣٠/٨، زاد المسير ٣٠٩/٤.

- وروى عن قنبل إثبات الياء في الوصل، وحذفها في الوقف من طريق الهذلي وهي عن نافع من رواية إسماعيل، وأبي عمرو في رواية أبي زيد «المتعالي»(١).

- وقراءة الجماعة وقنبل من طريق ابن شنبوذ بحذف الياء في الوقف والوصل «المتعال»(٢).

وجاءت القراءة هنا موافقة لرسم المصحف.

قال العكبري:

«والجيد في الوقف على «المتعال» بغيرياء؛ لأنه رأس آية، ولولا ذلك لكان الجيد إثباتها».

#### وقال مكي:

«قرأه ابن كثير بياء في الوصل والوقف على الأصل؛ لأن الألف واللام أذهبا التنوين الذي تُحْذَف الياء من أجله، فرجعت الياء، وهي لغة للعرب مشهورة، والأكثر عند سيبويه إثبات الياء مع الألف واللام، وحذف الياء مع عدم الألف واللام، ولما ثبتت في الوصل، عند من أثبتها، وجب إثباتها في الوقف.

- وقرأ ذلك الباقون بحذف الياء في الوصل والوقف، وذلك أنهم اتبعوا الخط، ولاياءً في الخط، وأيضاً فإن الكسرة تدل عليها، ولما دُلّت الكسرة عليها فحذفت جرى الوقف على ذلك».

<sup>(</sup>١) الاتحاف/٢٧٠، النشر ١٩٢/٢، الحجة لابن خالويه/٢٠٠، المحرر ١٣٠/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية رقم (١).

# سَوَآةٌ مِّنكُمْ مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَ رَبِهِ عَوَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ وَمَنَ هُوَمُسْتَخْفِ وَالْتَهَادِ عَنْكُ

سَوَآءٌ (۱) على المراءة حمزة في الوقف بتسهيل الممزة بَيْنُ بَيْنُ مع الرَّوْم، وفيه المدّ والتوسط والقصر.

بِالنَّهَارِ (۲) ـ أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

- وبالنقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان. وتقدَّم هذا في الآية/١٦٤ من سورة البقرة، ومواضع أخرى.

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَيَّفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا ٱرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ.

وَمَالَهُم مِن دُونِدِيمِن وَالْ اللهُ

الراء في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب. عمرو ويعقوب.

لَّهُ مُعَقِّبَاتُ . قراءة الجماعة «له مُعَقَّبات» (٤) جمع مُعَقَّب، أي ملائكة، وجاء التأنيث في الجمع للمبالغة، وقيل: هو جمع الجمع.

قال الشهاب:

«والتاء للمبالغة، أي تاء «معقبة»، لأن المراد به الملائكة، وهي غير مؤنثة، فتاؤه للمبالغة كما في عَلاَمة، أو هي صفة جماعة؛ ولذا

بِٱلنَّهَارِ. لَهُ

<sup>(</sup>١) النشر ٤٦٤/١، الإتحاف/٦٥

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٨٣، النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣، البدور/١٦٨، المهذب ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٧١/٥، حاشية الشهاب ٢٢٥/٥، معاني الأخفش ٣٧١/٢.

أنثت، فمعقبات جمع مُعَقّبه مراد به الطائفة منهم». وقال الأخفش:

«وأما المعقبات فإنما أنثت لكثرة ذلك منها نحو: النسَّابة وعلاًمة، ثم ذكِّر، لأن المعنى مُذكّر فقال: يحفظونه من أمر الله».

ـ وقرأ أُبِيِّ بن كعب وإبراهيم، وكذا عبيد الله بن زياد على المنبر «له المُعَاقِّبُ» (١) .

واصل مفرده مُعَقَّب، ثم حذف القاف ولم يعوض عنها شيئاً، وهداني إلى هذا نص ابن جني في تخريج قراءة «له المعاقيب الآتية». قرأ زياد بن أبي سفيان وعبيد الله بن زياد وأُبَيُّ بن كعب وإبراهيم وأبو البرهسم «له معاقيبُ» وهو تكسير «مُعْتِب»، وأصله: مُعَقَّب، فحذف إحدى القافين وعوض الياء عن المحذوف. قال ابن جني:

«ينبغي أن يكون هذا تكسير مُعَقِّب أو مُعَقَّبة ، إلا أنه لما حذف إحدى القافين عَوِّض منها الياء فقال «معاقيب» ، كما تقول في تكسير مُقَدَم: مقاديم، ويجوز ألا تعوِّض فتقول: مَعَاقب كمقادم». ونقل الشهاب نصاً عن ابن جنى لم أجده في المحسب.

قال الشهاب: «وقال ابن جني إنه تكسير مُعْتِب كمُطْعِم ومطاعيم فجمع على مَعَاقبة، ثم حذفت الهاء من الجمع وعوضت الياء عنها. لقال الشهاب وهذا أظهر وأنسب بالقواعد مما تكلفوه».

<sup>(</sup>١) البحر ٣٧٢/٥، وانظر المحتسب ٢٥٥/١، وفي المحرر ١٣٨/٨: «له المعاقيب».

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٧٢/٥، الكشاف ١٦١/٢، مجمع البيان ١٤٨/١٣، مختصر ابن خالويه/٦٦، المحتسب (٧) البحر ٣٧٢/٥، القرطبي ٢٩١/٩، حاشية الشهاب ٢٢٥/٥، المحرر ١٣٩/٨، فتح القدير ٢٩١٣، روح المعانى ١١٢/١٣، التاج والمحكم واللسان/عقب «بعض الأعراب»، الدر المصون ٢٣٢/٤ ـ ٢٣٣.

- وجاءت قراءة عبد الله بن زياد عند ابن عطية «له المعاقيب» (١٠) ، كذا معرفاً.

. وقرئ «له مُعْتَقِبات»(۲) ، وهو اسم فاعل من «اعتقب».

مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ - قراءة ابن كثير في الوصل «... يديهي»(١) بوصل الهاء بياء.

وَمِنْ خُلْفِهِ عَلَى الْعُنَّهِ عَلَى الْعُنَّهِ عَلَى الْعُنَّهِ الْعُنَّهِ الْعُنَّهِ الْعُنَّهِ الْعُنَّةِ

مِّنَّا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلْفِهِ

ـ قراءة الجماعة «من بين يديه ومن خلفه».

. وقرأ أُبِيِّ بن كعب وابن عباس «من بين يديه ورقيب من خلفه» (٥) بزيادة «رقيب» على قراءة الجماعة.

. وقرأ ابن عباس «من بين يديه ورقباء من خلفه» (١) بريادة «رقباء» على قراءة الجماعة.

وذكر أبو حاتم وابن مجاهد عن ابن عباس، وكذا قرأ أبو عبد الله «له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه» (٧٧).

قال الطوسي: «وفي قراءة أهل البيت... قالوا: لأن المعقب لايكون

وقال أبو حيان:

إلا من خلفه».

«وينبغي حمل هذه القراءات على التفسير، لأأنها قرآن، لمخالفتها

<sup>(</sup>۱) المحرر ۱۲۸/۸.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٧٢/٥، روح المعاني ١١٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) النشــر ٢٠٤/١ \_ ٣٠٥، ٢/٢٠٦، الإتحــاف/٣٤، الســبعة/١٣٢، إرشــاد المبتــدي/٢٠٧، السبعة/١٣٢. السبعة/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢، البدور/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) البحر ٣٧٢/٥، مجمع البيان ١٤٨/١٣، المحرر ١٣٩/٨، المحرر ١٣٩/٨، الطبري ٣٣/٧٣، روح المعانى ١١٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) البحر ٧٢/٥، القرطبي ٢٩٣/٩، الطبري ٧٩/١٣، روح المعاني ١١٢/١٢.

<sup>(</sup>٧) البحر ٣٧٢/٥، مجمع البيان ١٤٨/١٣، التبيان ٢٢٨/٦، المحرر ١٣٩/٨، روح المفاني ١١٢/١٣.

سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون».

## يَعَفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

- قراءة الجماعة «يحفظونه من أمر الله».
- . وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي وجعفر بن محمد وأبو عبد الله وأبو البرهسم «يحفظونه بأمر الله» (١) أي يحفظونه مما يحاذره بأمر الله.
- ـ وذكر الشهاب الخفاجي أنه قرئ «يحفظونه لأمر الله» (\*) كذا باللام. ثم قال:

"والقراءة باللام لم يذكرها الزمخشري، وإنما ذكر القراءة بالباء السببية، ولافرق بين العِلَّة والسبب عند النحاة، وإن فَرَق بينهما أهل المعقول...».

. وذكر الطبري أن ابن عباس قرأ «من أمر الله يحفظونه» كذا على التقديم والتأخير، ولم أجد مثل هذا عند غيره.

لَايْغَيِّرُ ... حَتَّى يُغَيِّرُواْ

ـ ترقيق الراء (<sup>(1)</sup> فيهما عن الأزرق وورش بخلاف.

ـ قراءة حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة «بِيَنْفُسِهِم» (°).

بِأَنفُسِمِ

ور کر سوءا

. قراءة حمزة في الوقف (١٦) بالنقل والإدغام.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۷۲/۵، مجمع البيان ۱٤٨/١٣، الكشاف ١٦٦/٢، المحتسب ٢٥٥/١، التبيان ٢٢٨/٦: «قراءة أهل البيت»، حاشية الجمل ٤٩٤/٢، حاشية الشهاب ٢٢٥/٥، المحبرر ١٤١/٨، روح المعانى ١١٢/١٣، الدر المصون ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب ٢٢٥/٥.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ٧٩/١٣، وانظر القرطبي ٢٩٣/٩.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، البدور/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) النشر ٤٣٨/١، الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٦٥، ٧٣، النشر ٤٣٢/١، ٤٦٠، البدور/١٦٧.

والي

مِن وَالِي

. قرأ خلف عن حمزة والمطوعي والأعمش بإدغام<sup>(١)</sup> النون في الواو بغير غُنَّة.

- وقراءة الباقين بالإدغام(١) بغير غُنّة.

. أمال الواو خارجة عن نافع «وال»<sup>(۲)</sup>.

قال المكبري: «يقرأ بالإمالة من أجل الكسرة، ولامانع هنا».

قلتُ: لعله أراد كسرة اللام.

وقال ابن عطية: «واختلف القراء في أوال]، فأماله بعضهم ولم يُمِلُه بعضهم».

## حكم الياء في الوقف والوصل":

. قرأ ابن كثير برواية القواس والبزي، ويعقوب، وابن شنبوذ عن قنبل «والى» بإثبات الياء في الوقف والوصل.

- وذكر أبو يعقوب الأزرق عن ورش أنه خَيّره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء وبين أن يقف بحذفها.

- وقراءة باقي القراء في الوقف بغيرياء، وهي رواية ابن فليح عن ابن كثير

- واتفق جميع القراء في الوصل على أنه بحدف الياء منوناً «من وال».

 <sup>(</sup>١) النشـر ٢٤/٢، الإتحـاف/٣٢، التبصـرة والتذكـرة /٩٦٢، إعــراب القــراءات السـبع وعللهــا
 ٣٢٧/١، وانظر فيه ص/٦٣، شرح التسهيل ٢٧٤/٤.

 <sup>(</sup>۲) العكبري ٧٥٤/٢، مختصر أبن خالويه/٦٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٢٦/١، المحرر العكبري ١٤٢/٨، حجة الفارسي ١٤/٥.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٥٨/٥، القرطبي ٢٢٤/٩، المبسوط/٢٤٥ ـ ٢٥٥، الإتحاف/٢٧٠، حاشية الشهاب ٢٧٣/٥ المحرر/٦٦، الكافية الناف ١١٤/١، النشر ٢٩٣/١، السبعة/٣٦٠، حجة القراءات /٣٧٥، التيسير/١٣٣، أوضح المسالك ٢٨٨/٣، شرح الأشموني ٢٩١/٥، شواهد التوضيح /١٨٨، شرح الكافية الشافية/١٩٨٥، شرح قطر الندى/٤٦٢، المحرر ١٨٠/٨، روح المعانى ١١٧/١، الرازى ٢٩/١٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩١/٢.

م ىنشىئ

# هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُونَ خَوْفَ اوَطَمَعَنَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ

# - في همزة هذا الفعل خمسة أوجه<sup>(١)</sup>:

الأول: إبدال الهمزة ياء ساكنة، لسكونها وقفاً بحركة ماقبلها على التخفيف القياسي «يُنْشِيْ».

وهي قراءة ورش من طريق الأصبهاني، وأبي عمرو واليزيدي بخلاف عنهما.

- وعلى هذا جاءت قراءة حمزة في الوقف، وهي عن هشام بخلاف.

الثاني: إبدالها ياءً مضمومة على مانُقِل من مذهب الأخفش «ينشِيُ» فإن وقف فهو بالسكون «ينشِيُ».

وهذا الوجه موافق لما قبله.

الثالث: إذا وقف بالإشارة جاز الرَّوْم والإشمام.

الرابع: رَوْم حركة الهمزة فَتُسنَهُّل بين الهمزة والواو على مذهب سيبويه وغيره.

الخامس: وهو الوجه المُعْضِل، وهو تسهيلها بين الهمزة والياء على الرَّوْم. وجمهور القراء على القراءة بالهمز فيه «ينشئ».

وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْلِحَالِ عِنَّهُ

وَٱلْمَلَيْكِكُةُ . قراءة حمزة (٢) في الوقف بتسهيل الهمز إلى الياء.

مِنْ خِيفَتِهِ . . قراءة أبي جعفر بإخفاء (٢) النون في الخاء.

<sup>(</sup>۱) النشر ٢٠/١ ـ ٤٣٠، ٤٦٤، ٤٧٠، العنوان/٥٣، الكشف عن وجوه القراءات ١١٤/١، الإتحاف/٦٤، ٨٦. ٦٩، ٧١، ٧٣. ٤٧، إرشاد المبتدي/١٧١: «في يستهزئ» التسهيل بين الهمزة والواو نقل عن السلمي والأهوازي».

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٦١/١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٧/٢، الإتّحاف/٣٢، البدور/١٦٧.

يسكآء

ر ور وهو

ٱلِمُحَالِ

ألصوعق

. قراءة الجماعة «الصواعق» جمع صاعقة.

- وقرأ الحسن «الصواقع» (١) بتقديم القاف إلى موضع العين، وهي لغة تميم وبعض ربيعة.

وتقدُّم هذا في الآية/١٩ من سورة البقرة.

فَيُصِيبُ بِهَا (١) - إدغام الباء في الباء عن أبي عمرو ويعقوب.

- تقدَّم حكم الهمزي الوقف عند حمزة، انظر الآية/١٤٢ من سورة البقرة، وكذا الآية/٢١٣ منها.

. قرأ قالون وأبو عمرو الكسائي ونافع بخلاف عنه «وَهُوَ» ('')

بسكون الهاء

ـ وقراءة الباقين بضمها «وَهُوَ».

وتقدُّم مثل هذا. انظر الآيتين/١٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

ـ قراءة الجمهور «... المحال» (1) بكسر الميم، وهو مصدر.

وذهب ابن عباس إلى أنه العداوة، أو الحقد، وذهب العكبري وغيره إلى أنه القوة، وذهب أبو عبيدة إلى أنه العقوبة.

- وقرأ الضحاك والأعرج بخلاف عنه وقتادة «... المُحَال» (1) بفتح الميم، وهو مصدر، وهذا عند ابن جني «مَفْعَل» من الحيلة، وعند ابن عباس هو الحول.

قال ابن جني:

<sup>(</sup>١) مختصر ابن خالويه/١٤٥، وانظر الإتحاف/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨٠/١، الإتحاف/٢٢، اللهذب ٢٥١/١، البدور/١٦٨.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٦٥، النشر ٢/٢٠٩، الإتحاف/١٣٢، التبصرة/٤٢٠، السبعة/١٥١. ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٧٥/٥ ـ ٣٧٦، الكشاف ١٦٢/٢، المحرر ١٤٨/٨، المحتسب ٣٥٦/١، مختصر ابن خالوبه ١٦٨، المكبري ٧٥٤/٢، مجمع البيان ١٥٣/١٣، حاشية الجمل ٤٩٦/٢، القرطبي ٢٩٩/٩، حاشية الشهاب ٢٢٨/١، فتح القدير ٣٧٢/١، روح المعاني ١٢٢/١٣ ـ ١٢٣، التهذيب واللسان والتاج/محل، الدر المصون ٢٣٥/٤.

««المُحَال» هنا مَفْعَل من الحيلة، قال أبو زيد: يقال: ماله حيلة ولامَحَالة، فيكون تقديره: شديد الحيلة عليهم، وتفسيره قوله سبحانه: «سنستدرجهم من حيث لايعلمون» [الأعراف/١٨٢]، وقوله: «ومكروا ومكر الله» (آل عمران/١٥٤)، وقال: «يحول بين المرء وقلبه» (الأنفال/٢٤)، والطريق هنا واضحة».

وقال العكبري:

«فِعال من المُحْل، وهو القوة، يقال: مُحَل به، إذا غلبه، وفيه لغة أخرى فتح الميم».

لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْحَيِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىٰءٍ إِلَّا كَبَسُطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِةٍ عَوَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ اللَّهِ عَلَا لِلْهِ الْ

ـ إدغام<sup>(١)</sup> اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

ٱلِمُحَالِ لَهُ,

. قراءة الجماعة «يدعون» بياء الغيبة.

يدُّعُونَ

ـ وقرأ اليزيدي عن أبي عمرو والمازني والخليل وأبو بكر كلهم عن عاصم، وكذا ابن جبير عن حفص عنه، ومحبوب واليزيدي عن أبي عمرو «تدعون» (٢) بناء الخطاب.

لَهُم بِشَيْءٍ . تقدَّم حكم الهمز في الوقف عند حمزة، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ في مربة البقرة.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢٥١/١، البدور/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٧٦/٥ «اليزيدي عن أبي عمر» كذا، ولعل الصواب عن أبي عمرو، وفي مختصر ابن خالويه/٦٦: «والذين يدعون، رواية عن أبي عمرو» كذا للجاء بالياء من تحت وصوابه: تُدُعون، بالتاء من فوق.

وفي روح المعاني ١٢٤/١٣ «قراءة البزدوي عن أبي عمرو» قلت: هو تحريف صوابه: اليزيدي، التقريب والبيان/٣٨ أ.

وانظر الكشاف ١٦٢/٢، وحاشية الجمل ٤٩٦/٢، المحرر ١٤٩/٨، والشهاب البيضاوي ٢٣٠/٥، والرازي ٢٠/١٩، الدر المصون ٢٣٦/٤.

كَنسِط

- قراءة الجماعة «كباسط» بالسين.

- وقرأ الأصبهاني بالكوفة بالصاد على حماد المقرئ في رواية محمد بن حبيب عن الأعشى، وكذلك قرأه ببغداد على النقاش «كياصط...»(١).

كَنسِطِكَفَّيَّهِ

- قراءة الجماعة «كباسِطِ كَفَيْهِ» (٢) على إضافة اسم الفاعل إلى

ـ وقرأ يحيى بن يعمر «كباسِط كُفيْ به»(١) بتنوين «باسِط»، وكَفيْه: مفعول به لاسم الفاعل.

كَفَيَّهِ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «كَفّيهي»<sup>(٣)</sup> بوصل الهاء بياء.

إِلَى ٱلْمَاءَ

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمز مع المدّ والتوسط والقصر.

دُعَآهُ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «فاهو» (٥) بوصل الهاء بواو.

دُعاءُ

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمز مع المد والتوسط والقصر.

ٱلْكَفِرِينَ (٧)

ـ أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي ورويس عن يعقوب، وابن

ذكوان من طريق الصوري واليزيدي.

ـ والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وتقدُّم هذا في مواضع، وانظر الآيات/١٩، ٣٤، ٨٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) البحر ٢٥٨/٢، المبسوط/١٤٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) البحر ٥/٧٧، الكشاف ١٦٢/٢، الشهاب البيضاوي ٢٣٠/٥، حاشية الجمل ٤٩٦/٢،
 مختصر ابن خالويه/٦٦، الرازي ٣٠/١٩، روح المعاني ١٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف ٣٤/، البدور ١٦٧/.

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٣٢/١ ، ٤٦٤ ، الإتحاف،٦٥/

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، البدور/١٦٧.

<sup>(</sup>٦) النشر ٤٣٢/١، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٧) النشر ٦٢/٢، الإتحاف/٨٨، البدور/١٦٧ ـ ١٦٨، المهذب ٣٥١/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

# وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَنَاهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ الشي

بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ . قراءة الجماعة «بالغُدُو والآصال» (١١) وهو جمع أصل وأصل : جمع أَعنُك وَ وَالْآصال : جمع أصيل ، فهو جمع الجمع ، وذهب الأخفش إلى أن الآصال جمع أصيل مثل يمين وأينمان.

ـ وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير «بالغُدُوّ والإيصال»(١٠) .

قال ابن جني:

«هو مصدر آصلنا: دخلنا في وقت الأصيل، ونحن مُؤْصِلون...».

وقال أبو حيان: «... كما تقول: أصبح أي دخل في الإصباح».

وتقدَّمت هذه القراءة في الآية/٢٠٥ من سورة الأعراف، وقد نُسِبَت هناك إلى أبي مجلز وأبي الدرداء، وأشرت إلى أنها وردت كذلك في مصحف ابن الشميط.

قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذْنَمُ مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَ اَ كَيَمْلِكُونَ لِأَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُّ أَمْ جَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكآ ءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ، فَتَشَلْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَا حِدُ ٱلْقَهَارُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُلُ أَفَاتَهَٰذَتُم . خلف (٢) يَسْكُتُ على اللام بخلاف عنه.

ـ وورش ينقل حركة الهمـزة وهـي الفتحـة إلى الـلام، ثـم يحـذف الهمـزة «قُلُ فاتخذتم» (٣) .

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٧٨/٥، الكشاف ١٦٢/٢، مختصر ابن خالويه/٦٦، مجمع البيان ١٥٣/١٣، حاشية الشهاب ٢٣١/٥، المحتسب ٢٥٦/١، المحرر ١٥٢/٨، روح المعاني ١٢٦/١٣، وفي الشوارد /٢٣ ووالإصال» كذا ا وهو تحريف أو خطأ في التحقيق، الدر المصون ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المكرر/٦٥، النشر ١/٤١٩، ٤٢٧، الإتحاف/٦١.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٥١، الإتحاف/٥٩، النشر ٤٠٨/١، التبصرة/٣٠٧، الكشف عن وجوه القراءات ١/٩٨.

أَفَا تَغَذَّتُمُ (۱) . أدغم الذال في التاء نافع وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وابن مسعود، وكذا جاءت في مصحفه، وصورة القراءة «أفاتختُّم».

- وأظهر الذال ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر.
  - ـ وعن رويس الوجهان: الإظهار والإدغام.

أَوْلِياآءَ . قراءة حمزة في الوقف" بتسهيل الهمز مع المدّ والتوسط والقصر. لأَنفُسِم . قراءة حمزة في الوقف بإبدال" الهمزة المفتوحة بعد كسرياءً

مفتوحة، وصورة القراءة: «لِيَنْفُسِهِم».

ٱلْأَعْمَىٰ - أماله (١) حمزة والكسائي وخلف.

ـ والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

. والباقون على الفتح.

ٱلْبَصِيرُ . ترقيق (٥) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

هَلِّ شَلَّتُوى (١) - قراءة ابن محيصن بإدغام اللام في التاء ا

- وروي عن هشام الوجهان: الإدغام والإظهار.

ـ وقراءة الجماعة باظهار اللام.

قال مكي:

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۳۰، ۲۷۰، النشس ۱۵/۲ ـ ۱۱، إرشاد المبتدي/۱۵۷ ـ ۱۵۸، الكشف عن وجوه القراءات ۱۹۰۱، المبسوط/۱۹۸، التيسير/٤٤، السبعة/۱۱۳ ـ ۱۱۳، التيسيرة/٣٦٤ ـ ٣٦٥، التيسيرة/٣٦٤ ـ ٣٦٥، كتاب المصاحف/٣٦: «مصحف ابن مسعود».

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٢/١، ٤٦٤، ألإتحاف ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٧ . ٦٨، النشر ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٧٥، ٢٧٠، النشر ٣٦/٢، المهاذب ٣٥١/١، البادور/١٦٨، التذكرة في القاراءات الثمان ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٩/٢ ، ١٠٠، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الخلاف في الإتحاف/٢٨، ٢٩، ٢٧٠، النشر ٨/٨، العنوان/١١٤، الكرر٥٦، النظر الخلاف في وجوه القراءات ١٩٣١، التبصرة/٥٥٦.

«وكلهم أظهروا اللام: لأن أهل الإدغام قرأوا بالياء».

وقال النشار:

«وأما هشام فهو أيضاً قاعدته الإدغام إلا أنه هنا خرج عن أصله فقرأ بالإظهار».

# هَلْ نَسْنَوِى ٱلظُّلُمُنَتُ

شُرگاء

- ـ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «تستوي...» (۱) بالتاء، والتأنيث على ظاهر اللفظ، وهذه القراءة هي المختارة عند مكى وأبى عبيد، وحجة مكى أن الجماعة عليه.
- . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن وخلف والمفضل والأعمش «ستوي...» (١) بالياء على التذكير لأن تأنيث الظلمات غير حقيقي، قال مكي «... ولأن الجمع بالتاء والألف يراد به القلة، والعرب تذكّر الجمع إذا قلّ عدده». وذكر أنه قد يراد بالظلمات الإظلام.

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٢) الهمز مع المدّ والتوسط والقصر.

عَلَيْهِم "عليهُم" . قرأ حمزة ويعقوب المطوعي والشنبوذي "عليهُم" بضم الهاء على حركة الأصل فيه.

ـ وقراءة الباقين «عليهِم» (٢٠) بكسر الهاء لمجاورة الياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ۳۷۹/۵، غرائب القرآن ۷۳/۱۳، التبصرة/٥٥٦، النشر ۲۹۷/۲، الرازي ۳۳/۱۹، البيضاوي ـ الشهاب ۲۲۲/۰، الإتحاف/۲۷۰، العكبري/٢٥٧، شرح الشاطبية/۲۲۹، زاد المسير ۳۲۰/۶، حاشية الجمل ۲۹۸/۲، التيسير/۱۳۳، مجمع البيان ۱۵۹/۱، السبعة/۳۵۸، الكشف عن وجوه القراءات ۱۹۷۲ ـ ۲۰، الحجة لابن خالويه/۲۰۱، معاني الفراء ۲۱/۲، حجة القراءات/۲۷۲، القرطبي ۳۰۳۸، التبيان ۲/۳۲۲، المكرر/۲۵، الكارة الماری ۱۱۳۲۸، إرشاد المبتدي/۳۹۰، المبسوط/۲۵۰، إعراب القراءات السبع وعللها ۳۲۷۷، المحرر ۱۵۳۸، روح المعاني ۱۲۸/۱۳، التذكرة في القراءات الثمان ۳۸۹/۳، فتح القدير ۷۷٪، الدر المصون ۲۷۷٪.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٦٤، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>۳) الإتحاف/۱۲۳، ۲۷۰، النشر ۲/۲۷۱، ۲۳۲، السبعة/۱۱۱، التبصرة/۲۰۱، المبسوط/۸۷، المبسوط/۸۷، المبتدی/۲۰۲، ۲۰۳.

خَالِقُكُلِ . إدغام (۱) القاف في الكاف عن أبي عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار كالجماعة.

وَهُو . تقدّم إسكان الهاء وضمها مراراً، انظر الآية/١٣ من هذه السورة، والآيتين/١٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُ ارَّابِينَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِ ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ مُكْذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْمَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتًا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِ ٱلأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ عِنْ اللَّهُ الْأَمْثَالَ عِنْ اللَّهُ الْمَثَالَ عَنْ اللَّهُ المَا اللَّهُ الْمَثَالَ عَنْ اللَّهُ الْمَثَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُثَالَ عَنْ اللَّهُ الْمُثَالَ عَلْهُ الْمُثَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُثَالَ عَنْ اللَّهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَنْهُ اللَّهُ الْمُثَالَ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ الْمُثَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُثَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُثَالَ عَلَيْهُ الْمُثَالَ عَلَيْهُ الْمُثَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْعَلَيْمُ الْمُثَالَ عَلَيْهُ الْمُثَالَ الْمُثَالَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُثَالَ عَلَيْهُ الْمُثَالَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمُثَالُ عَنْهُ الْمُثَالَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُثَالَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ عَنْهُ الْمُثَالَ

السَّمَاءَ ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٢) الهمز مع المدّ والتوسط والقصر. مَلَّهُ ـ قراءة حمزة في الوقف كقراءته السابقة في «السماء» بتسهيل (٢) الهمزة مع المدّ والتوسط والقصر.

بِقَدَرِهَا . قراءة الجمهور: «بِقَدَرها» (٢٠ بفتح الدال. ومعناها: بقدر مياهها، أو بقدر ملئها.

- وقرأ زيد بن علي وهارون عن أبي عمرو وعبد الوارث ويونس عنه أيضاً، والحسن وابن جبير والأشهب العقيلي والمطوعي وأبو العالية وأيوب وابن يعمر وأبو حاتم عن يعقوب «بقَدْرها» (٢٠) بسكون الدال

<sup>(</sup>١) المكرر/٦٥، الإتحاف/٢٤، النشر ٢٩٣١، المهذب ٢٥١/١، البدور/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٢/١، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٨١/٥، مختصر ابن خالويه ٦٦٠، حاشية الجمل ٤٩٩/٢، الإتحاف ٢٧٠، التبيان ٢٣٩/٦، البحر ٢٣٩/٦، بصائر ذوي التمييز/ «قدر»، أدب الكاتب ٥٦١، معاني الأخفش ٢٧٢/٢، المحرر ١٥٥/٨، وانظر ٢٢٠/٢، روح المعاني ١٣٠/١٣، زاد المسير ٢٢١/٤، التهذيب والمفردات واللسان والتاج/قدر، الدر المصون ٢٧٧/٤، التقريب والبيان/٣٨ أ.

على التخفيف، أي: تقديرها.

وقالوا: معنى القراءتين واحد.

قال الأخفش: «تقول: أعطني قُدْر شِيرٍ، وقَدَر شيبْرٍ...».

ؠؙۅڡؚٙ*ۮ*ۅڹؘ

عَلَيْهِ

ٱلنَّادِ

- قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وعلي بن نصر عن أبيه عن أبي عمرو وخلف وابن محيصن بخلاف عنه والأعمش ومجاهد وطلحة ويحيى «يُوْقِدون» أبالياء على الغيبة، من «أوقد»، أي مما يوقد الناس.

واختار هذه القراءة أبو عبيد: لقوله: «ينفع الناس» بعده.

ـ وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والحسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة والمطوعي «توقِدون» (١) بالتاء على الخطاب، لقوله: «أفاتخذتم» في الآية السابقة.

قال مكى: «وهو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه».

ـ وروي عن مجاهد «تُوَقَّدون» (٢٠ بتشديد القاف للتكثير.

- قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي»(٢) بوصل الهاء بياء.

. أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

- والأزرق وورش بالتقليل.

<sup>(</sup>۱) البحسر ۲۸۱/۵، غرائب القرآن ۷۳/۱۳، البيضاوي ــ الشنهاب ۲۳۲۰، السرازي ۲۸/۱۹، التيسير/۲۲۰، القرطبي ۲۰۰۹، زاد المسير ۲۲۱٪، شرح الشاطبية/۲۳۰، السبعة/۲۵۸ ـ ۲۵۹، التيسير/۱۹۲، القرطبي ۱۹۲۸، زاد المسير ۲۸۱٪، شرح الشاطبية/۲۲، التبيان ۲۷۸٪، الكشاف ۱۹۲۸، التبيان ۲۷۸٪، النبيان ۱۹۲۸، التبيان ۱۹۲۸، التبيان ۱۹۲۸، التبيان ۱۹۲۸، التبيان ۱۹۲۸، التبيان ۲۸۰۱، التبيان ۲۸۰۱، المحرر/۲۵، الكافروه القراءات المبيع وعللها ۲۲۸۱، المحرر ۱۵۷۸، روح المعاني ۲۲۸۱، المحرر ۱۵۷۸، وحمد المعاني ۲۲۸۱، الدر المصون ۲۸۸٪، المعاني ۲۲۸۱، الدر المصون ۲۸۸٪.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٢٦/١، وانظر الحاشية / ٢ فيه.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٤، النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان. وتقدَّم هذا في مواضع، وانظر الآية/٥ من هذه السورة.

> ٱبتِغَآءَ حُفُاءً

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمز مع المدّ والتوسط والقصر. - قراءة الجماعة بالهمز «جُفاءً».

وقراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمز مع المد والتوسط والقصر. وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة بن العجاج يقرأ «جُفَالاً» (٢) باللام بدل الهمزة.

وهو من قولهم: جفلت الريح في السحاب إذ حملته وفُرَّقته.

وعن أبي حاتم: «لايُقْرَأ بقراءة رؤبه لأنه كان يأكل الفار»، أي كان أعرابياً جافياً.

وذكروا عن أبي حاتم أنه لاتُعْتَبُرُ قراءة الأعراب في القرآن. وذهب البيضاوي إلى أن جُفاءً وجُفالاً معناهما واحد.

وفال الشهاب:

والجفال باللام بمعنى الجفاء بالهمز، وهو الزَّبد المرميّ به...». والذي ذكره ابن حجر في الفتح هو أن جفاءً: معناه نشف، قال: «ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله: جفاء تتشفه الأرض، يقال: جفا الوادي وأجفى في معنى نشف، وقرأ رؤية... باللام بدل الهمزة، وهي من أجفلت الريح الغيم إذا قطعته».

وقال ابن خالویه:

«والجفال مثل الجفاء، قرأ رؤبة...، قال أبو حاتم: ولا يُقْرأ بقراءة

<sup>(</sup>١) النشر ٤٣٢/١، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٨٢/٥، الكشاف ١٦٤/٢، البيضاوي ـ الشهاب ٢٣٤/٥، مختصر ابن خالويه ١٦٦، فتح الباري ٢٨٢/٨، فتح القدير ٣٥/٣، إعراب ثلاثين سورة /٥٧، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٨٢/١، المخصص ١٨٧/٩، روح المعاني ١٣١/١٣، المحرر ١٥٦/٨ ـ ١٥٧، التاج واللسان وجمهرة اللغة /جفل، القرطبي ٣٠٥/٩.

رؤبة لأنه كان يأكل الفار».

وقال ابن زيد: «وكان رؤبة بن العجاج يقرأ...، ويقول: تجفله الريح، قال أبو حاتم: هذا من جهل رؤبة بالقرآن».

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىُّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ، لَوَّأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ، لَاَفْتَدَوْاْبِهِ ۚ أُوْلَيْكَ لَكُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْسَ ٱلْمِهَادُ عَنَيْكَ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْسَ ٱلْمِهَادُ عَنِيْكَ

ٱلْأُمْثَالَ، لِلَّذِينَ - إدغام (١) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وقال أبو حيان:

«شيوخنا يقفون على قوله: «الأمثال»، ويبتدئون: «للذين».

لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسِّنَى " . قرأ بكسر الهاء والميم في الوصل أبو عمرو ويعقوب واليزيدي وابريدي وابن محيصن «لربهم الحسني».

- وقرأ بضم الهاء والميم في الوصل حمزة والكسائي وخلف والأعمش «لربهُمُ الحسني».
- وقراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبي جعفر وابن محيصن «لربهمُ الحسني»، وهي لغة بني أسد وأهل الحرمين.
- ـ وفي حالة الوقف جميع القراء بكسرون الهاء ويسكنون الميم «لِرَيِّهمْ».

ٱلْحُسَّنَى (٢) . أماله حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٥١/١، البدور/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٢٤، ٢٧٠، المكرر/٥٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٦/٢، الإتحاف/٧٥، المكرر/٦٥، المهذب ٣٥١/١، البدور/٦٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

مأوينهم

وَبِئُسَ إِلَّهَادُ

أفعَن بَعْلَوُ

وبالفتح والتقليل قرأ أبو عمرو والأزرق وورش.

- والباقون على الفتح.

سُوَءُ ٱلْحِسَابِ . قراءة حمزة وهشام في الوقف (١) على «سوء» بالنقل، والإدغام. وأَوْم والإشمام، ولهما مع كُلِّ من النقل والإدغام السكونُ والرَّوْم والإشمام، وحاصل هذا سنة أوجه.

# حكم الهمز<sup>(۲)</sup> :

ـ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر والسوسي «ماواهم» على إبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- والباقون على الهمز «مأواهم».

# الإمالة (٢):

. أماله حمرة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش

والباقون على الفتح.

ـ قرأ الأصبهاني عن ورش والسوسي وأبو عمرو بخلاف عنه بإبدال الهمزة ياء وقفا ووصلا «بيس»(١٠).

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقراءة الجماعة بالهمز في الحالين «بئس».

اللهُ أَفَسَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا لِنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلاَ لَبَابِ عَلَيْكَ

ـ قراءة الجماعة «أفمن يعلم» بالفاء بعد الهمزة.

<sup>(</sup>١) النشر ٤٣٣/١، ٤٦٣، الإتحاف/٦٥، ٧٣، البدور/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩١/١ ٢٩٢، الإتحاف/٥٣، المكزر/٦٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٥/٣، ٤٨، الإتحاف/٧٥، المكرر/٦٥، المهذب ٢٥١/١، البدور/١٦٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٨/١،

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩١/١ ٢٩٢، ٢٩١، الإتحاف/٥٣، ٢٤، المكرر/٥٥.

. وقرأ زيد بن علي «أو من يعلم» (١) بالواو بدل الضاء.

أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ - قراءة الجماعة «... أُنْزِلَ...» على البناء لما لم يُسمَّ فاعله.

. وقرأ زيد بن علي «... أَنْزَل» $^{(7)}$  مبنياً للفاعل.

أَعْمَىٰ . أماله (٢) حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون على الفتح فيه.

وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ عَلَيُّ

أَن يُوصَلَ (٤) عَلَظ الأزرق وورش اللام في الوصل، واختلف عنهما في الوقف، فروي التغليظ والترقيق، ورَجَّح صاحب النشر التغليظ، وتبعه على هذا صاحب الإتحاف.

. والباقون على التفخيم في الحالين.

- وتقدُّم مثل هذا في الآية/٢٧ من سورة البقرة.

سُوءَ ٱلْحِسَابِ . تقدُّم الحديث في همز «سوء» في الآية/١٨ من هذه السورة.

وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً وَالْذَينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآ وَيَدْرَهُ وَكَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أَوْلَئِيَكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ عَلَيْكُ

ـ تقدُّمت قراءة حمزة في الوقف في الآية/١٧.

قراءة الأزرق وورش بترقيق الراء.

(١) البحر ٥/٤٧٤، روح المعانى ١٣٩/١٣.

أبتينكآء

مِسرًا (٥)

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٧٤/٥، روح المعانى ١٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧٥، النشر ٢٦/٢، المهذب ٢٥١/١، البدور/١٦٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٠٠، ٢٧٠، النشـر ١١٤/٢، التيسـير/٥٨، الكشـف عـن وجـوه القـراءات ٢١٩/١. البدور/١٦٨، المهذب ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/١٦٨، المهذب ٢٥٢/١.

. والجماعة على التفخيم.

وتقدُّم مثلُ هذا في الآية/٢٣٥ من سورة البقرة.

نَدُرُهُ وَكَ (١)

ـ قرأ الأزرق عن ورش بتثليث البدل.

ـ ولحمزة عند الوقف وجهان:

الأول: تسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

الثاني: الحذف، فيصير النطق بواو ساكنة لينة بعد الراء المفتوحة، «يَدْرَوْن» كذا1.

ٱلسَّيِّئَةَ عُقْبِي

- تقدَّم حكم الهمز في الوقف عند حمزة، انظر الآية/٦ من هذه السورة.

ـ أماله<sup>(۲)</sup> في الوقف حمرة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون بالفتح.

ٱلدَّارِ

- أماله (٢) أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصوري.

ـ وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.

ـ والباقون على الفتح، وهو الوجه الثاني عن ابن ذكوان من طريق الأخفش.

جَنَّكُ عَدَّنِ

- قراءة الجماعة «جَنَّاتُ...» بالرفع والجمع، وهو بدل من «عقبى» في الآية السابقة، أو هو مبتدأ خبره «يدخلونها»، أو هو على تقدير:

(١) النشر ٢/٤٨١، الإتحاف/٤٦، المهذب ٢٥٢/١، البدور/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٦/٢. ٣٧، الإتحاف/٧٥، المهذب ٢٥٣/١، البدور/١٦٩...

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/١٥ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، المهذب ٢/٢٥٣، البدور/١٦٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢/٣٢١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٨٦/٥، ذكر هنا قراءة الرفع، ولم يذكر شيئاً عن قراءة النصب، وانظر شرح قطر الندى/٢٧٣، وشدور الدهب/٤٢٧، المحرر ١٦٢/٨، وشرح ابن عقيل ١٤٠/٢، وشرح الأشموني ٢٤٠/١، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١٧٥/١.

لهم جناتُ عدنِ.

. وقرئ «جَنّاتِ...»(١) بالنصب على الاشتغال.

قال ابن هشام:

«أجمعت السبعة على رفعه، وقرئ شاذاً بالنصب، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، ولامُرَجِّح لغيره».

وكان ابن عقيل يتحدث عن نحو: زيدٌ ضربته، بالرفع، وجواز النصب، ثم قال:

«وزعم بعضهم أنه لايجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار. وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية، وهو كثير...، ومنه قوله: «جنات عدن يدخلونها» بكسر التاء».

#### تعليق:

جاء قوله تعالى: «جناتُ عدن يدخلونها» في ثلاث سور: هذا هو الأول في سورة الرعد، والموضع الشاني هو الآية/٣١ من سورة النحل، والثالث: هو الآية/٣٣ من سورة فاطر.

وورد نص الآية في مراجع اللغة من غير تعيين، أو ذكر لاسم السورة، ولم يذكر أبو حيان هذا في سورة الرعد، ولكنه ذكره في موضعي النحل وفاطر، وأثبتُ هذه القراءة هنا من باب الاحتراز إلى أن أستيقن الأمر، فإن ثبت أن الرواية اقتصرت على الموضعين الأخيرين، أخذت بذلك واكتفيت به، وإن بدا غير هذا فقد أخذت بالأحوط، فمن رأى من الباحثين يقيناً غير هذا الظن فليرشدني إلى الصواب، وعلى الله الأجر والثواب.

. وقرأ إبراهيم النخعي «جَنّةُ...»(٢) على الإفراد.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٨٦/٥، الكشاف ١٦٥/٢، المحرر ١٦٢/٨، روح المعاني ١٤٢/١٢، الدر المصون ٢٣٩/٤.

ر. رورر یدحلونها

. قراءة الجماعة «يَدْخلونها» (١) بفتح الياء مبنياً للفاعل، على إسناد الدخول إليهم.

وقرأ المازني عن ابن كثير واللؤلؤي ويونس وعباس عن أبي عمرو والنخعي أيد خُلونها (١) بضم الياء وفتح الخاء على البناء للمفعول. ويأتي مثل هذا في الآيتين/٣١ من سورة النحل، و٣٣ من سورة فاطر مع اختلاف في القراء.

وَمَن صَلَحَ

مِنءَابَآيِهِمً

ـ قرأ ابن أبي عبلة «... صلّح»(١) بضم اللام،

- وقراءة الجماعة «... صلّح» (٢) بفتح اللام، قالوا: وهو الأفصح. جاء في التاج:

«وقد صلّحَ «كمنّعَ» وهي أفصح؛ لأنها على القياس، وقد أهملها الجوهري، و«كُرُم» حكاها الفراء عن أصحابه كما في الصحاح، قال ابن دريد: وليس «صلّح» بثبت...».

ـ وقرأ ورش من طريق الأزرق بتغليظ<sup>(٢٢)</sup> اللام.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٤)</sup> الهمزة إلى الياء.

ـ قراءة الجمهور «ذُرِّيَّاتهم» (٥) بالجمع.

ـ وقرأ المطوعي «ذرّيّاتهم» <sup>(ه)</sup> بكسر أوله.

. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي وابن عطية وابن محارب وابن دينار كلهم عن حمزة «ذُرِّيَّتهم» (٥) بالتوحيد.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٨٧/٥، الـرازي ١٩/٥٤، الكشاف ١٦٥/٢، المحرر ١٦٢/٨، روح المعاني ١٤٣/١٣، التقريب والبيان/٣٨ ب.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٨٧/٥، الكشاف ١٦٥/٢: «والفتح أَفْصَح»، الرازي ٤٥/١٩: «ابن عيلة» كذا جاء وهو تصحيف. روح المعاني ١٤٤/١٣، زاد المسير ٣٢٩/٤، وانظر التاج والصحاح واللسان/صلح، الدر المصون ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٦١/١، الإتحاف/٦٦أ.

<sup>(</sup>٥) البحر ٣٨٧/٥، الكشاف ١٦٥/٢، روح المعاني ١٤٤/١٣، الـدر المصبون ٢٣٩/٤، التقريب والبيان/٣٨ ب، الإتحاف/١٤٧.

وَٱلۡمَلَتِهِكَةُ ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمز إلى الياء، وتقدَّم هذا في الأَية ١٣/ من هذه السورة.

يدُخُلُونَ ـ قراءة الجماعة «يَدْخُلون»(١) على البناء للفاعل.

ـ وقرأ جناح بن حبيش «يُدْخُلون» (١) بضم الياء وفتح الخاء على البناء للمفعول.

عكيهم

فَنِعُمَ

- قراءة حمزة ويعقوب والمطوعي والشنبوذي «عليهُم» بضم الهاء على الأصل.

ـ وقراءة الجماعة «عليهِم» بكسر الهاء لمجاورة الياء.

وتقدَّم هذا في الآية/١٦ من هذه السورة.

سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرَتُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ عَنَّي

- قرأ ابن يعمر وابن وثاب «فَنَعِم» (٢) بفتح النون وكسر العين، وهذا هو الأصل فيه.

قال ابن جني:

«أصل قولنا: نِعْمَ الرجل ونحوه: نَعِم كَعَلِمَ...».

ـ وقرأ ابن وثاب «فَزَمِم» (٢) بكسر النون والعين، وكسر النون إنما هو إتباع لكسرة العين.

. وروي عن يحيى بن وثاب أيضاً «فَنَعْمَ» (1) بفتح النون وسكون العين، وهو تخفيف من «نُعِم»، وتخفيف «فَعِل» لغة تميمية.

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه/٦٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٨٧/٥، روح المعاني ١٤٥/١٣، وانظر المحتسب ٣٥٦/١، والنهاية في غريب الحديث والأثـر «نعم»، والتاج والصحاح واللسان، المحرر ١٦٣/٨، روح المعاني ١٤٥/١٣، الدر المصون ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر ابن خالويه/٦٦ ـ ٦٧، روح المعاني ١٤٥/١٣، واللسان والتاج والصحاح/نعم.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٨٧/٥، الكشاف ١٦٥/٢، حاشية الشهاب ٢٣٧/٥، شرح المفصل ١٢٩/٧، المحتسب ١٥٦/١، أمالي الشجري ١٦٥/٢، شرح الكافية ٣١٢/٢، الإنصاف ١٢٢/١، روح المعاني ١٤٥/١٣، وانظر اللسان والتاج والصحاح/نعم، النهاية في غريب الحديث والأثر «نعم»، الدر المصون ٢٤٠/٤.

دور عقبی

ٱلدَّارِ

أَن يُوصَلَ إِن يُوصَلَ

> ټورو شوه

ٱلدَّارِ

- وقراءة الجمهور «فَنَعْمَ» (١) بكسر النون وسكون العين، وهي أكثر استعمالاً من غيرها.

قال في التاج:

«فنعم مدح، وبئس ذم، وفيهما أربع لغات:

الأولى: نَعْمٍ كَعَلِمَ...، ولم يكثر استعماله عليه.

والثانية: بكسرتين بإتباع الكسرة الكسرة.

والثالثة: بالكسر وسكون العين بطرح الكسرة الثانية.

والرابعة: بالفتح وسكون العين، بطرح الكسرة من الثاني، وترك الأول مفتوحاً...».

وقال ابن الأثير:

«وفي نعْمَ لغات، أشهرهها كسر النون وسكون العين، ثم فتح النون وكسر العين، ثم كسرهما».

- سبقت الإمالة قيه في الوقف في الآية/٢٢ من هذه السورة.

- سبقت الإمالة فيه في الآية/٢٢ من هذه السورة.

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِن اَعَدِ مِيثَ فِهِ عَوَيَقُطَعُونَ مَاۤ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَمُمَّ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ الْعَنْ اللَّهُ

- تغليظ اللام وترقيقها والخلاف المنقول عن ورش فيه تقدّم في الآية/٢١ من هذه السورة.

- تقدُّم بيان حال الهمزة في الوقف، انظر الآية/١٨ من هذه السورة.

. تقدَّمت الإمالة فيه مُفَصَّلة في الآية/٢٢ من هذه السورة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٨٧/٥، حاشية الشهاب ٢٣٧/٥، وفي شرح المفصل ١٢٩/٧: «وهي اللغة الفاشية، فإنه أسكن بعد الإتباع، كما قالوا في «إِبِل إِبْل، وعليه أكثر القراء»، الدر المصون ٢٤٠/٤. وانظر اللسان والتاج والصحاح/نعم، وكذا في النهاية لابن الأثير ٨٤/٥ «نعم».

# ٱللَّهُ يُبَسُّطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِثْرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْخِيَوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنعٌ ثَيْبً

يَشَاءُ

. تقدَّمت قراءة حمزة في الوقف فيه، وحكم الهمز، انظر الآية/١٤ من سورة البقرة، وكذا الآية/٢١٣، والآية/٤٠ من سورة المائدة.

يَقَدِرُ

. قراءة الجماعة «يُقْبِرُ» بكسر الدال.

ـ وقرأ زيد بن علي «يَقْدُرُ» ( أَ بضم الدال ، والكسر أفصح.

ولم أجد ترجيجاً لحركة على أخرى في مراجع اللغة، بل يَقْدُر ويقدر سواء.

. وقرأ الأزرق وورش (٢٠) بترقيق الراء بخلاف عنهم.

. وقرأ ابن عمير «ويُقَدِّر» بالتشديد للتكثير.

الدُّنيا ... الدُّنيا ... الدُّنيا ... تقدَّمت الإمالة فيه في مواضع، وانظر الآيتين/٨٥ و ١١٤ من سورة الدُّنيا ... البقرة.

فِي أَلْاَ خِرَةِ . . تقدُّمت القراءات فيه في الآية /٤ من سورة البقرة وهي:

السكت، تحقيق الهمز، نقل الحركة والحذف، ترقيق الراء، إمالة الراء.

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٨٨/٥، حاشية الجمل ٥٠٣/٢، روح المعاني ١٤٧/١٣ «زيد بن علي رضي الله عنهما: «وَيَقْدُر» بضم الدال حيث وقع»، وانظر التاج واللسان والمصباح/قدر، الدر المصون ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور/١٦٨.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٧٢٦/١، وانظر فيه الحاشية/١١.

عَلَيْهِ

قُلِّ إِنَّ

يَشَاءُ

إكنه

# وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِةٍ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ عِنْ

- قراءة ابن كثير في الوصل «عليهي»(١١) بوصل الهاء بياء.

ـ قراءة ورش «قُلِ انّ...» (٢) بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها.

ـ تقدُّمت قراءة حمزة في الوقف وحكم الهمزة، وانظر الآية/١٤٢

من سورة البقرة.

- فراءة ابن كثير في الوصل «إليهي» (٢٠ بوصل الهاء بياء.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْآبِذِكِرِ ٱللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ

تَطْمَينُ ... تَطْمَينُ \_ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١٠) الهمزة فيهما.

ٱلَّذِينَ ، امَّنُوا وَعَلِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ عَنَّا

الصَّلِحَتِ طُوبَى - قرأ بإدغام التاء (٥) في الطاء وإظهارها، أبو عمرو ويعقوب. طُوبَي من العَمْ الله عمرو ويعقوب المُوبَي (١) بالواو، وهو مصدر من ال

قراءة الجماعة «طوبى» (٢) بالواو، وهدو مصدر من الطيب، كبُشرى ورُجْعَى وزُلْفَى، وهو يائي أصله «طُيْبى»، وتكتب الياء واواً لوقوعها ساكنة إثر ضمة، كما قُلبت في موقن وموسر، من اليقين واليُسْر.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٤/١ ـ ٣٠٥، الإتحاف ٣٤/، السبعة ١٣٢/.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٠٨/١، الإتحاف/٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر مراجع الحاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) النشر ٤٣٧/١، الإتحاف/٦٧

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٨٨/١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٢/٢٥٣، البدور/١٦٩، التلخيص/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) البحر ٣٨٨/٥، الرازي ٥٢/١٩ «طيبي» كذا البيان ٥١/٢ مختصر ابن خالويه/٦٧ شرح البعر ٦١٨/٠، المخصص ١٩٢/١٥ - ١٩٣١، توضيح المقاصد ٤١/٦، الرازي ٥٢/١٩ حاشية الجمل ٥٠/٤٠، معاني الأخفش ٢٧٦٢، الشوارد /٢٣ ـ ٢٤، معاني الفراء ٢٣/٢، روح المعاني الماراد، سيبويه ١٦٦١، الكشاف ١٦٦٦، اللسان والتاج/طيب.

وذكر أبو حيان أن بكرة الأعرابي قرأ «طِيْبَى»(۱) بكسر الطاء وبالياء على الأصل، وذكر هذه القراءة الزمخشري والرازي منسوبة إلى «مكوزة الأعرابي»، وابن خالويه في مختصره إلى «مكورة الأعرابي» ويغلب على ظني أنه اعتراه تحريف.

قال أبو حيان: «بكسر الطاء لتسلم الياء من القلب وإن كان وزنها على فُعْلَى كما كسروا في «بِيْض» لتسلم الياء وإن كان وزنها فُعْلاً كحُمْر».

#### وفي التاج:

«وحكى أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتابه الكبير في القراءات قال: قرأ علي أعرابي بالحرم «طيبي لهم»، فأعدت فقلت: طوبى، فقال: طيبي، فلما طال علي قلت: طُوطُو، فقال: طي طي هي.

- ـ وأمال «طوبي»<sup>(۲)</sup> حمزة والكسائي وخلف.
- وبالفتح والتقليل قرأ أبو عمرو والأزرق وورش.
  - . والباقون على القراءة بالفتح.
- وَحُسَنُ مَنَابٍ . قراءة الجماعة «وحُسنُ مآب» (٢) بضم النون والإضافة إلى مابعده. وحُسنُ مَنَابٍ والرفع هنا بالعطف على «طوبى» إذا جعلناها مبتدأ خبره «لهم».
- وقرأ عيسى بن عمر الثقفي والبزي عن ابن محيصن ويحيى بن يعمر وابن أبي عبلة «وحُسننَ مآب» (٢) بنصب النون عطفاً على

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة، والدر المصون ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٥٣/١، البدور/١٦٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٠/٥، الكشاف ٢٦٦/٢، الإتحاف/٢٧٠، مختصر ابن خالويه/٦٧، البيان ٢٠/١٥، البيان ٢٩٠/٥، البيان ٢٩٠/٥، التبييان ٢٥١/٦، المحرر ١٦٧/٨، التبييان ٢٥١/٦، المحرر ١٦٧/٨، القرطبي ٢١٥/٩ ـ ٢١٦، إعراب النحاس ١٧١/٢، معاني الزجاج ١٤٨/٣، حاشية الشهاب ٢٣٨/٥، فتح القديس ٨/١٨، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ٢٥٢/١، الرازي ٥٢/١٩، العكبري ٢٨٥/١، روح المعاني ١٥١/١٣، الدر المصون ٢٤١/٤، التقريب والبيان/٣٨ ب.

«طوبي»، أي جعل لهم طوبي وجعل لهم حُسنُ مآب.

وذهب بعضهم إلى أن «حُسْنَ» إنما نصب على المصدر كقولك:
سقياً لهم.

وذهب ابن الأنباري في البيان إلى أنه نصب على النداء، والتقدير: ياحُسننَ مآب، وحذف منه حرف النداء.

#### قال الطوسي:

"وطوبى: في موضع رفع، "وحُسننُ مآب» عطف عليه، ويجوز أن يكون موضعه النصب، وينصب "حُسننَ مآب» على الإتباع، كما يجوز "الحمد لِلّه» ولم يقرأ به أحد».

قلتُ: ماذكره أبو جعفر الطوسي على أنه إتباع لايصح إنما هو من باب العطف، والمثال الذي ذكره: الحمد لِله، أيضاً لاتصح مقابلته بما ورد في نص الآية، فالفرق بينهما واضح.

وقال الفراء:

"ولو نُصِب طوبى والحسن كان صواباً، كما تقول العربُ الحمدُ لله، والحمدُ لله، وطوبى وإن كان اسماً فالنصب بأخذها كما يقال في السّبُ التّرابُ له، والترابُ له، والرفع في الأسماء الموضوعة أَجْوَدُ من النصب».

وقال مكي: «ولم يقرأ به أأي النصب أحد».

- وقرئ «وخُسنْ مآبُ» (١) بفتح النون وضم الباء.

قال أبو حيان:

«بفتح النون ورفع «مآب»و «حُسنْنَ» فعل ماض أصله: وحَسننَ، نقلت

<sup>(</sup>۱) البحر ٣٩٠/٥، العكبري ٢/٢٥٨، وجاء ضبط الفعل «حَسُنَ» وليس بالصواب، روح المعاني ١٥١/١٣ وضيئًا» وهو غير الصواب.

ضمة سينه إلى الحاء، وهذا جائز إذا كان للمدح أو الذم، كما قالوا: حُسننَ ذا أدباً».

مَنَابِ

- . قرأ سلام ويعقوب والسرنديني عن قنبل «مآبي»(١) بإثبات الياء في الوقف والوصل.
- ـ وقراءة الجماعة بحذف الياء في الوقف والوصل «مآب» (١) وهو الموافق للرسم.
  - . وقرأ حمزة بتسهيل (٢) الهمزة بَيْنَ بَيْنَ، أي بين الهمزة والألف في الوقف.

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُّ لِتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْهُورَ بِي لاَ إِلَهَ إِلَاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ مِنْ

عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى ('') . قرأ أبو عمرو والحسن واليزيدي «عليهِم الذي» بكسر الهاء لميهم الذي المحاورة الياء، وبكسر الميم لالتقاء الساكنين.

ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش ويعقوب «عليهُمُ الذي» بضم انهاء والميم.

فالهاء على الأصل، والميم إتباع لها عند يعقوب، وعند غيره حركت الميم للساكن بحركة الأصل، والهاء إتباع لها.

ـ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وابن محيصن «عليهِمُ الذي» بكسر الهاء لمناسبة الياء، وتحريك الميم بالحركة الأصلية، وهي لغة بني أسد، وأهل الحرمين.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١١٦، ٢٧٠، النشير ١٨١/٢ ــ ١٨٢، ٢٩٨، غرائب القيرآن ٨٨/١٣، مختصير ابن خالويه/٢٧، إرشاد المبتدي/٢٩١، وانظر التذكرة في القراءات الثمان ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٧، النشر ٤٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٢٤، ٢٧٠، المكرر/٦٥، النشر ٢٧٤/١.

- وأما في الوقف فكلهم على إسكان الميم «عليهم»، وهم على أصولهم في الهاء، فحمزة ويعقوب والمطوعي والشنبوذي على ضم الهاء على الأصل، والباقون على الكسر لمناسبة الياء.

عَلَيْهِ ... وَإِلَيْهِ

. فراءة ابن كثير فيهما بوصل الهاء بياء في الوصل «عليهي... وإليهي» (١)

مَتَابِ

. وقراءة غيره بهاء مكسورة من غير وصل.

الوقف والوصل.

- قرأ يعقوب وسلام والسرنديني عن قنبل «متابي» " بالياء في الحالين:

- وقراءة الباقين «متاب» <sup>(٢)</sup> بدون ياء في الحالين، وهو الموافق للرسم.

وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيلَهِ ٱلْأَمْرُ بَمِيعًا لَّا اللَّهُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَيعًا وَلَا يَزَالُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَيعًا وَلَا يَزَالُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَيعًا وَلَا يَزَالُ اللَّهُ لَهُ لَكَ ٱلنَّاسَ جَيعًا وَلَا يَزَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

م قرءَ اناً

قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء قبلها ثم حذف الهمزة، ووافقه ابن محيصن «قُراناً» (٢٠).

ر آری سُیرِکت

كُلِّمَ بِهِ

ـ قراءة الأزرق وورش (٤) بترقيق الراء.

. ذكروا أن أبا عمرو ويعقوب أدغما الميم في الياء، وروي عنهما الإظهار.

والصواب في مثل هذا أنه إخفاء، وذلك بإسكان الميم عند الباء،

<sup>(</sup>١) انظر النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، والإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/۱۱، ۲۷۰، النشر ۱۸۱/۲ ـ ۱۸۱، ۲۹۸، مختصر ابن خالویه/۲۷، إرشاد البتدي/۲۹۱، البدور/۱۹۸، الهذب ۲۵۲/۱، التذكرة في القراءات الثمان ۲۹۱/۲.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٠/٢)، الإتحاف/٦١، ﴿٢٧٠، النشر ٤١٣/١، المسوط/١١٠.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٢/٢، الإتحاف ٩٤، البدور ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، البدور/١٦٩، التلخيص/٣٠٠.

وقد صحح هذا صاحب النشر، وتبعه على ذلك في الإتحاف.

أَلْمَوْتَنَى . أماله (١) حمزة والكسائي وخلف.

ـ والتقليل عن أبي عمرو والأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

# أَفَكُمْ يَأْيُنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا

ـ قرأ ابن كثير من طريق البزي بخلاف عنه «أفلم يَايَس» (٢) بتقديم الهمزة، وجعلها في موضع الياء، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة، ثم إبدال الهمزة ألفاً.

## والطريقان عن البرى في الإتحاف كما يلي:

١ - فأبو ربيعة من عامّة طرقه عنه بتقديم الهمزة إلى موضع الياء
 مع إبدال الهمزة ألفاً، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة، ووافقه
 المطوعي عن الأعمش في هذا الموضع: «أفلم يايس».

وإنما جاز إبدال الهمزة ألفاً لسكونها بعد فتحة.

٢. وروى الآخرون عن أبي ربيعة وابن الحباب كالباقين بالهمز بعد الياء الساكنة من غير تأخير على الأصل، فإن الياء من «يئس».
 فاء، والهمزة عين، «أفلم يَيْئُس».

# ولحمزة في الوقف وجهان (٢):

الأول: كقراءة البزي عن ابن كثير «أفلم يايس».

والثاني: بالنقل والإدغام «أفلم يَيَّس».

. وورش (٢) على أصله يَمُدُّ على الياء قبل الهمزة ويقصر.

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٥٣/١، البدور/١٦٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٥، ٢٧٠، المكرر/٦٥، الكافي الفياد ١١٦٠، النشر ٤٠٥/١، التبصرة/٥٥٦، التبصرة/٥٥٦، التبصر ١١٦٥، التنسير/١٣٣، حاشية الشهاب ٢٤٠/٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٩/٢، وفي المحرر ١٣٣٨، وفي المحرر ١٣٢٨، وفي المحرر البس بذاك.

- . وقراءة الجماعة، وهي الوجه الثاني لابن كثير من طريق أبي ربيعة وابن الحباب عن البزي «أفلم يَيْنُس».
- وذهب الرازي إلى أن علياً وابن عباس رضي الله عنهما قرأا «أفلم يأس»(١).

قال الرازي: «فقيل لابن عباس: «أفلم بيأس» فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس، إنه كان في الخط «يأس»، فزاد الكاتب سنة واحدة فصار «بيأس» فقرئ: «بيأس».

اقال الرازيا: وهذا القول بعيد جداً؛ لأنه يقتضي كون القراءة محلاً للتحريف والتصحيف، وذلك يخرجه عن كونه حجة، قال صاحب الكشاف: ماهذا القول والله إلا فرية بلا مرية».

وقرأ على وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعاصم الجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وابن مسعود وعلي بن بديمة (٢) وأبو يزيد المدني أوفي البحر: أبو زيد المزني وجعفر بن محمد وعبدالله بن يزيد وابن أبي نجيح ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر وشهر بن حوشب «وابن كثير وابن عامر» (١) «أفلم يتبين ، من بينت كذا إذا عرفته.

وذكروا أنها لغة هوازن، وقيل لغة وَهْبِيل، فحذ من النخع.

<sup>(</sup>۱) الرازي ۱۹/۵۵.

<sup>(</sup>٢) كذا في المحتسب وفتح الباري، وفي البحر «... نديمة» بالنون، وفي الدر المصون: «بذيمة»

<sup>(</sup>٣) وجدت التصريح بابن كثير وابن عامر في التاج والبصائر، ووجدت إشارة إلى ابن كثير في فتح الباري، وليس هذا بالمشهور عنهما، بل لم تصرح بهما المراجع الأخرى.

<sup>(</sup>٤) البحر ٣٩٣/٥، الكشاف ٢٧/١، القرطبي ٣٢٠/٩، معاني الضراء ٦٤/٢، مجمع البيان ١٧٤/١٣ مختصر أبن خالويه/٢٠، الطبري ١٠٤/١٣، حاشية الجمل ٢٠٥٠، التيان ٢٨٢/٨ مختصر أبن خالويه/٢٠، الطبري ١٠٤/١٠ مطاني البري ٢٨٢/٨ معاني الزجاج ١٤٩/٣، قطر الندى/٨٨، فتح الباري ٢٨٢/٨ معاني الزجاج ٢٨٢/٨ قطر الندى/٨٨، فتح الباري ٢٨٢/٨ معاني التمييز «يئس»، حاشية الشهاب ٢٤٠/٥، روح المعاني ١٥٦/١٣، المحرر ١٧٢/٨ تفسير الماوردي ١١٢/٣، وانظر التاج واللسان والصحاح والمصباح/يئس، زاد المسير ٣٣١/٤، فتح القدير ٨٤/٣، الدر المصون ٢٤٤/٤.

#### قال أبو حيان:

"وتدل هذه القراءة على أن معنى «أقلم يَيْتُس» هنا معنى العلم، كما تضافرت النقول أنها لغة لبعض العرب، وهذه القراءة ليست قراءة تفسير لقوله: «أقلم ييئس»، كما يدلُّ عليه كلام الزمخشري، بل هي قراءة مسندة إلى الرسول على، وليست مخالفة للسواد، إذ كتبوا «ييس» بغير صورة الهمزة، وهذه كقراءة «فتبينوا ـ فتثبتوا» (1)

## وفي التاج:

«ويئس أيضاً: عَلِمَ، في لغة النّغع، كما في الصحاح، هكذا قاله ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، في تفسير الآية، وقال الكلبي: هي لغة وهبيل: حي من النّغع، وهم رهط من شريك.

وقال القاسم بن معن: هي لغة هوازن، ومنه قوله تعالى: «أفلم ييأس الذين آمنوا...، أي: أفلم يعلموا...، وقيل معناه: أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لايؤمنون...».

وقال الشهاب: «قوله «وذهب أكثرهم» أي المفسرين إلى أن معناه أفلم يعلم، فاليأس

بمعنى العلم والتبيين، ويشهد لـ القراءة المذكورة، وقوله: «وهـ و

تفسيره» أي تفسيره بمعنى يدل على أن المراد منه ذلك الأنهم قرأوا بها

للتفسير من غير أن يسمعوها من النبي على فإنه غير صحيح...».

# موقف ابن عباس من قراءة «أفلم يَيْتُس»:

عندما قرأ ابن عباس «أفلم يتبيَّن» قالوا له: القراءة «أفلم ييئس» فقال: «أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس فسوّى أسنان السين».

<sup>(</sup>١) الآية: ٦ من سورة الحجرات، وانظر القراءتين في سياق هذه الآية في هذا المعجم.

وعنه: «أنه كان في الخط «يأس» فزاد الكاتب سنة واحدة فصار «ييأس» فقرئ: ييأس».

قال القشيرى:

«وقيل لابن عباس: المكتوب «أفلم يَيْئُس»، قال: أظنُّ الكاتب كتبها وهو ناعس، أي زاد بعض الحروف حتى صار يَيْئُس».

موقف العلماء من قول ابن عباس:

#### الزمخشري:

قال الزمخشري: «وقيل إنما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السينات، وهذا ونحوه مما لايصدق في كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه، وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام وكان متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله، المهيمنين عليه، لايغفلون عن جلائله ودقائقه خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع والقاعدة التي عليها البناء. هذه والله فرية مافيها مرية انتهى نص الزمخشري. أي هي فرية على ابن عباس ولاشك في هذا.

# أبو بكر الأنباري:

قال أبو بكر: «روي عن عكرمة عن ابن أبي نجيح أنه قرأ «أفلم يتبيّن الذين آمنوا»، وبها احتج من زعم أنه الصواب في التلاوة، وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهداً وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن عباس على ماهو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس» ثم إن معناه «أفلم يتبيّن» فإن كان مراد الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع عليها، وتأتي بتأويلها، وإن أراد الله المعنى الآخر الذي اليأس فيه

ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا، وأَمَا [كذا! سقوطه يبطل القرآن، ولزوم أصحابه البهتان».

نقلتُ النص عن القرطبي.

## أبو حيان الأندلسي:

قال أبو حيان: «وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوّى أسنان السين فقول زنديق ملحد».

وأبو حيان يريد أن من رُوكي هذا عن ابن عباس زنديق ملحد.

## الفراء:

وقال الفراء: «وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ييأس، في معنى يعلم لغة للنخع، قال الفراء: ولم نجدها في العربية إلا على مافُسِّرَت، وقول الشاعر البيدا:

حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غُضْفاً دواجن قافلاً أعْصامُها معناه حتى إذا يئسوا من كل شيء مما يمكن إلا الذي ظهر لهم أرسلوا، فهو معنى حتى إذا علموا أن ليس وجه إلا الذي رأوا أرسلوا، كان ماوراءه يأساً».

وفي البحر نص منقول عن الفراء يقول:

«وقال الفراء: لايُتْلَى إلا كما أنزل: أفلم يَيْئُس».

## <u>الرازي:</u>

وقال الرازي: «وهذا القول بعيد جداً؛ لأنه يقتضي كون القرآن محلاً للتحريف والتصحيف، وذلك يخرجه عن كونه حجة. قال صاحب الكشاف: ماهذا القول. والله ـ إلا فرية بلا مرية».

#### ابن حجر العسقلاني:

قال ابن حجر في فتح الباري:

«قال أبو عبيدة في قوله تعالى: أقلم ييأس الذين آمنوا أي اقلم يعلم ويتبيّن، قال سحيم اليربوعي:

ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم

أي ألم تتَّبَيَّنوا.

وقال آخر:

ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنتُ عن أرض العشيرة نائياً ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول إنها لغة هوازن، تقول: يئست كذا أي علمته، قال: وأنكره بعض الكوفيين، يعني الفراء، لكنه سَلّم أنه هنا بمعنى علمت وإن لم يكن مسموعاً، ورُدَّ عليه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.

ووجهوه بأن اليأس إنما استعمل بمعنى العلم؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لايكون، وروى الطبري من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما «أفلم ييأس» أى أفلم يعلم.

وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «أقلم يتبيّن» ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس.

ومن طريق ابن جريج قال: زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى، وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي بن بنيمة وشهر بن حوشب وعلي بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن محمد في آخر من قرأوا كلهم «أقلم يتبين» وأما ماأسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لاعلم له بالرجال صحته، وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أنه قال: «وهي والله فرية مافيها مرية» وتبعه جماعة

## بعده والله المستعان.

وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك في قوله: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» قال: «ووصى» التزقت الواوفي الصاد».

أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه.

وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد لكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس من دأب أهل التحصيل، فلينظر في تأويله بما يليق به». انتهى نص ابن حجر.

هذا، وقد أكثرتُ من نقل النصوص، ومناقشات العلماء في هذه القراءة، والخبر المرويّ عن ابن عباس؛ لأن القارئ لايتهيأ له ذلك، وقدلاتبلغ به الهمّة تتبع هذه الآراء، وكنت حريصاً على ألا يفوته هذا، ورتبت هذه النصوص بحيث يكون نص ابن حجر خاتمتها، وهو نص جيد في المسألة كما ترى.

. تقدَّمت القراءة فيه وحكم الهمزة في الوقف عند حمزة، انظر الآيات/١٤٢ و ٢١٣ من سورة البقرة، ٤٠ من سورة المائدة.

. أماله<sup>(۱)</sup> في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

. والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... تَحُلُّ

ـ قرأ ابن مسعود ومجاهد «ولايزال الذين ظلموا» (٢٠) .

قراءة الجماعة «تُحُلُّ...»(٢) بالتاء.

وفيه تخريجان:

١ ـ على معنى: أوتُحُلُّ القارعة قريباً منهم فيفزعون ويضطربون.

ريش آء

لُفكري

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٦٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) المحرر ١٧٣/٨.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٩٣/٥، حاشية الجمل ٥٠٦/٢، وانظر مختصر ابن خالويه/٦٧، الدر المصون ٢٤٤/٤.

٢ ـ الخطاب للرسول على أي: أوتَحُلُ أنت يامحمد قريباً من دارهم بحسثك.

ـ وقرأ مجاهد وابن جبير «يَحَلُّ...» (أبالياء على الغيبة، قالوا: قد يكون عائداً على القارعة وقد راعى فيها التذكير لأنها بمعنى البلاء. واحتمل أن يكون عائداً على الرسول على أي: ويحل الرسول.

ـ ووجدت قراءة مجاهد عند ابن (۱) خالويه كقراءة الجماعة

«تحُلِّ...» ويغلب على الظنّ أنه تصحيف، صوابه بالياء (٢٠). - قرأ مجاهد وابن جبير «ديارهم» (٢٠) على الجمع.

. وقراءة الجماعة «دارهم» مفرداً.

وأماله (۱) أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصورى.

- والأزرق وورش بالتقليل.

«ياتي» (٥) بإبدال الهمزة ألفاً.

ـ والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر، والأزرق وورش والأصبهاني

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ والباقون على القراءة بالهمز «يأتي».

دَارِهِمْ

يَأْتِي

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة

<sup>(</sup>٢) وجاءت القراءة بالتاء في المحرر ١٧٣/٨، وهو غير الصواب.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٩٣/٥، قال أبو حيان: «وقرأ أيضا من ديارهم على الجمع» ولم يسم القارئ، وكان قد تقدّم اثنان من القراء هما: مجاهد وابن جبير في قراءة «يحل»، غير أنه أعاد الضمير مفرداً فاكتفيت بمجاهد لأنه المصرح به في مختصر ابن خالويه، ثم وجدت النص في محرر ابن عطية عنهما، ومثله في الدر المصون. وانظر حاشية الجمل ٢٠٦/٥، ومختصر ابن خالويه/٢٧، المحرر ١٧٣/٨، الدر المصون ٢٤٤/٤

<sup>(</sup>٤) النشر ٧٤/١. ٥٥، الإتحاف/٨٣، المهذب ٣٥٣/١، البدور/١٦٩، التذكرة في القراءات الثمان (/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٠/. ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، التيسير/٣٦.

# وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبِلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمْ

وَلَقَدِ ٱسَّتُهُزِئَى . قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والمطوعي والحسن ويعقوب «ولقر استهُزئ» (١٠ بكسر الدال وصلاً لالتقاء الساكنين.

. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف «ولقدُ استُهزئ»(۱) بضم الدال، والضم إنما جاء إتباعاً لضم الهمزة أو التاء على الخلاف في ذلك.

أَسُّهُ رِئُ (٢) . قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في الوصل «استُهزيَ»، وبياء ساكنة في الوقف «اسْتُهزيْ».

. وقرأ حمزة وهشام في الوقف بخلاف عنهما بوجهين:

آ - التسهيل بالروم.

ب. بإبدال الهمزة ياء مفتوحة، ثم تسكن للوقف.

وانظر الآية/١٠ من سورة الأنعام.

ـ قراءة المطوعي «برُسْلِ»<sup>(٢)</sup> بضم الراء وسكون السين.

بِرُسُلِ

. وقراءة الجماعة: «برُسُلٍ» بضمتين.

أَخَذُ تَهُم

ـ أظهر الذال ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر.

. وأدغم النذال في التاء نافع وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب.

. وعن رويس الوجهان: الإظهار والإدغام.

<sup>(</sup>۱) البحر ۱۹۰/۱، الإتحاف/۱۵۳، ۲۷۰، المكرر/۲۵، النشر ۲۹۹۸، التبصرة والتذكرة/٤٤٤، ٢٢٠، المسوط/١٤١. البدور/۱۳۸، المهذب ۳۵۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الاتحاف/٥٥، ٧٣، النشر ١/٢٩٦، ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٤٢.

عِقَابِ

فآير

شُرَكاءَ

وانظر الآية/١٦ من هذه السورة: «أَفَتَّخُذْتُم».

ـ قرأ يعقوب والسرنديني عن قنبل «عقابي» بإثبات الياء في الحالين.

ـ وقرأ سهل وعباس بإثبات الياء في الوصل.

- وقراءة الباقين «عقاب» بحدف الياء في الحالين، وهو الموافق لخط المصحف.

أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ فِمَا كَسَبَتَ وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُ أَمْ تُنْبَعُونَهُ بِمَا

لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم يِظْ هِرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ

وَصُ لَدُواْعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ عِنْ

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٢) الهمز.

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٢) الهمز مع المدِّ والتوسط والقصر.

ـ قراءة الجمُّاعة «تُنبِّئُونه» بالتضعيف من «نُبّاً».

ـ وقرأ الجهضمي والأصمعي كلاهما عن أبي عمرو «يُنَبِّونه» (<sup>1)</sup> بياء.

ـ وقرأ الحسن «تُنْبِئُونه» (٥) مخفضاً من «أنبأ».

ـ وقرأ أبو جعفر «تُتُبُونه» (١) بحذف الهمزة في الحالين.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٢١٦، ٢٧٠، النشر ١٨١/٢ ـ ١٨٢، ٢٩٨، المحتسب ٢٥٧/١، إرشاد المبتدي/٢٩١، غرائب القرآن ٨٨/١٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩١/٢، البدور/١٦٨

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١، ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) التقريب والبيان/٢٨ ب.

<sup>(</sup>ه) البحر ٢٩٥/٥، الكشاف ٢/٨٢، حاشية الشهاب ٢٤٣/٥، المحرر ١٧٥/٨، روح المعاني ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٦) النشر ٢٩٧/١، ٤٣٨، الإتحاف/٥٦، ٦٧، المهذب ٣٥٢/١، البدور/١٦٩.

. ولحمزة في الوقف ثلاثة أوجه (<sup>()</sup> :

آ ـ الحذف، كقراءة أبي جعفر.

ب ـ التسهيل بَيْنَ بَيْنَ

ج ـ إبدال الهمزة ياءً خالصة «أتتبِّيُونه»، ذكره أبو حيان عن الأخفش.

ـ أدغم <sup>(۲)</sup> اللام في الزاء الكسائي وهشام بخلاف عنه.

<u>بَلۡ زُیِّنَ</u>

. وقراءة الباقين على الإظهار.

- قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام<sup>(٢)</sup> النون في اللام، وبإظهارها.

زُيِّنَ لِلَّذِينَ - قرأ أَهِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمَ

- ـ قراءة الجماعـة «زُيِّن... مكرُهـم» في على بناء الفعل للمفعول، ومكرُهم: بالرفع قام مقام الفاعل، والذي زَيِّنه لهم الله تعالى، وقيل الشيطان.
- ـ وقرأ ابن عباس ومجاهد: «زَيَّن... مَكْرَهــم»(1) على بناء الفعل للفاعل، ومكرَهم: بالنصب.

وجاء الضبط عند القرطبي: مَكْرُهُم: كذا بالرفع قال بعد ذكر القراءة: «مُسَمَّى الفاعل».

وَصُدُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلِّ

. قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف والحسن

<sup>(</sup>١) النشر ٢/٧١، ٣٩٧، الإتحاف/٥٦، ٦٧، المهذب ٢/٢٥٣، البدور/١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٨، ٢٧٠، المكرر/٦٥، النشر ٧/٢. ٨، السبعة/١٢٣، التيسير/٤٣، غرائب القرآن ٨٨/١٣، التبصرة والتذكرة /٩٦٠، المهذب ٢٥٢/١، البدور/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، غرائب القرآن ٨٨/١٣، المهذب ٣٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٩٥/٥، القرطبي ٣٢٣/٩، مختصر ابن خالويه/٦٧، المحرر ١٧٥/٨ ـ ١٧٦، فتح القديس ٨٥/٣، روح المعانى ١٦٢/١٣.

«وصدُّوا...» (1) بضم الصاد مبنياً للمفعول، واختار هذه القراءة أبو عبيد، وهي عند الطبري قراءة حسنة.

قال العكبري: «... وبضمها أي وصَدَّهم الشيطان أو شركاؤهم».

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر «وصَدُّوا...» (1) بفتح الصاد مبنياً للفاعل: أي صَدُّوا غيرهم، والمفعول محذوف، واختار هذه القراءة أبو حاتم.

ـ وقرأ يحيى بن وثاب وابن يعمر والأعمش وعلقمة ، وهي رواية عن الكسائي «وصِدُّوا...»(٢) بكسر الصاد.

وأصله: صُدِدُوا، فلما أدغمت الدال الأولى في الثانية نقلت حركة الدال الأولى وهي الكسرة إلى الصاد.

ـ والكسر عند الرازي لغة.

- وقرأ ابن أبي إسحاق «وصَدُّ...» (٢) بالتنوين عطفاً على «مكرُهُم» والتقدير: بل زُيِّن للذين كفروا مكرُهم وصَدُّ عن السبيل.

ـ تقدَّمت القراءات فيه في الآية/٧ من هذه السورة، ومختصر مامضى:

مِنْهَادٍ

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹۰/۵، الرازي ۲۸/۱۹، غرائب القرآن ۸۸/۱۳، مجمع البيان ۲۷۹/۱۳، معاني الفراء ۲۰۱۲، الإتحاف/۲۷۰، التبصرة/۲۰۵۰ الحجة لابن خالويه/۲۰۱، حاشية الجمل ۲۸۸۲، حاشية الجمل ۲۷۳/۱۳ حاشية الجمل ۲۲۳/۱۳ حاشية الجمل ۲۷۳/۱۰ الحشاف حاشية الجمل ۲۷۳/۱، النسير/۱۳۳، النشير ۲۹۸۲، حجة القراءات/۲۷۳، الحشف عن وجوه القراءات ۲۲۲۲، القرطبي ۳۲۲/۳، العكبري/۷۵۹، المكرر/۲۵۰، المبسوط/۲۰۵۱ الحافي ۱۱۲۲۱، العنوان/۱۱٤، إرشاد المبتدي/۳۹۰، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۲۲۱، المحرر ۱۱۲۸۸، زاد المسير ۲۵۶۵، التذكرة في القراءات التمان ۲۵۰/۲، روح المعاني ۱۱۲۲/۱۰، فتح القدير ۲۵۸۲، تحفة الأقران/۱۲۳، الدر المصون ۲۵۰/۲، الميسر/۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) البحر ٣٩٥/٥، العكبري/٧٥٩، الإتحاف/٢٧٠، الكشاف ١٦٨/٢، مختصر ابن خالويه/٢٧، حاشية الشهاب ٧٤٣/٥، إعراب النحاس ١٧٢/٢، القرطبي ٣٢٣/٩، إعراب النحاس ١٧٢/٢، القرطبي ٣٢٣/٩، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٣٠/١، المحرر ١٧٦/٨، فتح القدير ٨٥/٣، تحفة الأقران/٣٢، روح المعاني ١٦٢/١٣، الدر المصون ٢٤٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) البحر ٣٩٥/٥، انكشاف ١٦٨/٢، مختصر ابن خالويه/٦٧، حاشية الشهاب ٢٤٣/٥، تحقة الأقران/٢١٦، روح المعانى ١٦٢/١٣.

هادى: في الوقف بالياء.

هادْ: بدال ساكنة على حذف الياء في الوقف.

هاد: بالتنوين في الوصل عند الجميع.

# لَمُّ عَذَاكُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَاكِ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّن ٱللَّهِ مِن وَاقِ عَلَيْكَ

- تقدَّمت الإمالة فيه مراراً، انظر الآية/٨٥ من سورة البقرة.

ٱلدُّنْيَاً ٱلاَخِرَةِ

. تقدَّمت فيه قراءات في الآية/٤ من سورة البقرة، وهى:

- تحقيق الهمز، نقل الحركة وحذف الهمزة، السكت، ترقيق الراء، إمالة الهاء وماقبلها في الوقف.

مِن وَاقِ (١)

- قرأ ابن كثير في رواية القواس والبزي، ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل «واقى» بياء في الوقف.
- وذكر الأزرق عن ورش أنه خيَّره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بحذفها.
- وقراءة باقي السبعة وأبي جعفر وغيرهم بغيرياء في الوقف، وهي رواية ابن فليح عن ابن كثير «واقْ»، وهو الموافق لرسم المصحف، والحذف للتخفيف.
- واتفق جميع القراء في الوصل على أنه بالتنوين، ولايجوز غيره «واق...».

<sup>(</sup>۱) البحسر ۲۸۰/۰، الإتحاف/۱۰۰، ۲۷۰، التيسير/۱۳۳، المحسرر ۱۸۰/۸، المكسرر/۲۰۰، البحسر ۱۸۰/۰، المكسرر/۲۰۰، النشسر ۱۱۲/۲، العنسوان/۱۱۰، السبعة/۲۱۰، الكسلوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۱، المسبوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۰، المبسوط/۲۰۱، المبسوط/۲۰۱، المبالغ ۲۱/۲۰، المبالغ ۲۰۸۰، وانظر شرح الكافية النباطية/۱۹۸۰، وشواهد التوضيح/۱۸۸، وأوضح المسالك ۲۸۸/۲، وشرح الأشموني ۲۱/۲۰، وشرح التصريح ۲۰۲۲، شرح المفصل ۲۰۷۹، وقطر الندى/۲۲۲، وشرح ابن عقيل ۲۷۲/۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۹۱/۲.

. وقرأ (١) حمزة وخلف بإدغام النون في الواو بغير غُنَّة، ووافقهما المطوعي عن الأعمش.

- وقراءة الباقين بإدغام النون في الواو بغُنَّة.

﴿ مَّنَلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ أَرُّ أَكُ لُهَا دَآبِهُ وَظِلُهَ أَتِلْكَ عَمْلُهُ الْأَنْهَ أَرُّ أَكُ لُهَا دَآبِهُ وَظِلُهَ أَتِلْكَ عَمْلُهُ الْأَنْهَ أَنْ الْأَنْهُ وَعُلَّهُ الْكَافِرِينَ ٱلنَّالُ وَالْكُيْفِرِينَ ٱلنَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ النَّالُ وَالْكُيْفِرِينَ النَّالُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ النَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللْمُواللِمُ الللْمُلْمُ اللْمُواللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ

مقراءة الجماعة «مَثَل الجنة» (٢) مفرداً، أي صفتها.

وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود «مثال الجنة»<sup>(٢)</sup>

. وقرأ علي وابن مسعود والسلمي «أمثال الجنة» (١) على الجمع أي صفاتها.

قال أبو حيان: «على الجمع: أي صفاتُها».

ويغلب على ظني أن في النصّ تحريفاً فقد سقطت الهمزة من قبل الميم من «مثال»، والذي يدل على هذا أمران:

الأول: قوله على الجمع، و«مثال» لاتدل على الجمع بل هي في معنى قراءة الجماعة «مَثَلُ».

والثاني: نص ابن خالويه في مختصره، وكذا النص عن اللوامع للرازي وهو «أمثال» ومثله عند الفراء.

ووجدت في هذا السياق نصاً في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة وفيه: «وروي أن علياً ـ رحمه الله \_ كان يقرأ «مثال الجنة» وهو بمنزلة مثل...»

وأنت ترى ابن قتيبة ساق القراءة على مايوحي بالشك فيها.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٤/٢، الإتحاف/٣٢، اشرح اللمع/٤٤٠.

 <sup>(</sup>۲) البحر ۲۹٦/٥، معاني الفراء ۲٥/۲، الكشاف ١٦٨/٢، مختصر ابن خالويه/١٦، المحرر ١٧٧/٨، تأويل مشكل القرآن/٨٣، روح المعاني ١٦٥/١٣، الدر المصون ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٣٩٦/٥، وانظر تأويل مشكل القرآن/٨٣، وروح المعاني ١٦٥/١٣.

وأيّا ماكان الأمر فقد أثبتُّ هذه القراءة إلى أن أقطع فيها الشك بالقين.

أكألها

دَآيِمُ

يُنكِرُ

ـ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي والحسن «أُكُلُها...» (١) بسكون ثانية للتخفيف.

ـ وقرا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «أُكُلُها...» بضم الكاف.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٢٦٥ من سورة البقرة.

ـ قراءة (٢) حمزة في الوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر.

عُقْبَى ... عُقْبَى .. تقدَّمت الإمالة فيه في الآيتين/٢٢ و ٢٤ من هذه السورة.

ٱلْكَنْفِرِينَ (") . أماله أبو عمرو والكسائي من رواية الدوري ورويس عن يعقوب، وابن دكوان من طريق الصوري.

- . وقرأ الأزرق عن ورش بالتقليل.
- والباقون عن الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان. وسبقت الإمالة فيه في مواضع، وانظر الآبات/١٩، ٣٤، ٨٩ من سورة البقرة.

. قراءة الأزرق وورش بترقيق (١٠) الراء بخلاف عنهما.

. والباقون على التفخيم.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۱۲/۲، الإتحاف/۱٤۱ ـ ۱٤۲، ۲۷۰، المكرر/٦٥، التبصرة/٤٤٦، الكشف عن وجوه القراءات ۲۱۳/۱ ـ ۲۱۶، العنوان/۷۰، إرشاد المبتدي/۲٤۹، النشر ۲۱۲/۲، التيسير/۸۳، المبسوط/۱۵۱، السبعة/۱۹۰

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٠، النشر ٤٣٢/١ ـ ٤٣٤، البدور/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) النشر ٦٢/٢، الإتحاف/٨٨، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠، الإتحاف/٩٣ ـ ٩٤، البدور/١٦٩.

مَثَابِ

أَهُوَآءَهُم

خَآءَك

وَلا أُشَرِكَ . قراءة الجماعة «ولاأشرك» (١) بالنصب عطفاً على ماقبله: «أن أَشَرِكَ الله ولاأُشْرِكَ...».

- وقرأ أبو خليد عن نافع «ولاأُشْرِكُ» (١) بالرفع على الاستئناف، أي: وأنا لاأشرك، أو على الحال، أي: أن أعبد الله غَيْرَ مشرك به.

إِلَيْهِ ... إِلَيْهِ (٢) . قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي...» بوصل الهاء بياء.

ـ وقراءة الباقين بهاء مكسورة من غير صلة.

ـ تقدُّم في الآية/٢٩ من هذه السورة مايلي:

ـ تسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ فِي الوقف عن حمزة.

- إثبات الياء في الوقف «مآبي»، عن سلام ويعقوب والسرنديني عن

وَكَذَالِكَ أَنرَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَهِنِ ٱنَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِن أَلْهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ عَلَيْهُ

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «أنزلناهو»(٣) بوصل الهاء بواو.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٤) الهمزة بَيْنَ بَيْنَ. - تقدَّمت الإمالة فيه في مواضع، انظر الآية/٦١ من سورة آل عمران.

(۱) البحر ۲۹۷/۵: «أبو جليد عن نافع» كذا بالجيم، وهو تحريف وفي القرطبي ٢٢٦/٩: «أبو خالد...»، وليس بالصواب، وذكر المحقق أنه في نسخة أخرى «أبو خليد»، وكان عليه أن يثبته على أنه هو الصواب، وماجاء في الأصل «أبو خالد»، هو تحريف وفي مختصر ابن خالويه/١٧ «خليل عن نافع» كذا. وهو تحريف، وانظر الكشاف ١٦٨/٢، وحاشية الشهاب ٢٤٦/٥ قلتُ: وأبو خليد الدمشقي هو عتبة بن حماد روى عن نافع، ذكر أنه قدم المدينة سنة عشر أو ثلاث عشرة، فوجد نافعاً إمام الناس في القراءة لايُنازع، انظر معرفة القراء الكبار ١٩/١، الدر المصون ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٠٤/١ ـ ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١.

مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ . إدغام (١) الميم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وَلَا وَاقِ ـ تقدَّم الحديث في إثبات الياء في الوقف وحذفها في الوقف والوصل، انظر الآية/٣٤ من هذه السورة.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجَا وَذُرِّيَةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كَتَابٌ عَيْبً

رُسُلًا ـ قراءة المطوعي «رُسْلاً» (٢) بسكون السين للتخفيف.

. وقراءة الجماعة «رُسُلاً» بضم السين مثقّلاً.

ذُرِّيَّةً . تقدّمت قراءة المطوعي بكسر أوله في الآية/٢٣.

أَن يَأْتِي . تقدُّم حكم الهمز في الآية/٣١ من هذه السورة.

بِعُايَةٍ ـ قراءة حمزة في الوقف (٢) بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

بِإِذْنِ ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمزة.

يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ

يَشَاء - تقدُّم حكم الهمز في الوقف عند حمزة.

انظر الآيتين/١٤٢ و ٢١٣ من سورة البقرة، والآية/٤٠ من سورة المائدة.

وَ يُثْبِتُ عَمْرُو وَعَاصِمُ وَيَعَقُوبُ وَابِنَ مَحْيَصِنَ وَسَهِلَ وَعَبِد

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨٢/١، البدور/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٧، النشر ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٨، النشر ٤٣٨/١.

الله بن مسعود واليزيدي والحسن والشنبوذي «ويُثْبتُ»(١) ، بتخفيف الباء من «أَثْبَتَ»، واختار التخفيف ابن فتيبة.

ـ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وابن عباس وخلف، وهي قراءة أصحاب عبد الله، وذكره الفراء: «ويُثَبِّت» (١٠) بتشديد الباء من «ثُبِّتُ» المضعف.

قال القرطبي: «وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لكثرة من قرأ بها». قال مكي:

«القراءتان لغتان... لكن في التشديد معنى التأكيد والتكرير، وهو الاختيار، لأن أكثر القرّاء عليه، واختار أبو عبيد «ويثبّت» بالتشديد...، وتعفّب عليه ابن قتيبة فاختار التخفيف؛ لأن المعروف مع المحو الإثبات...».

وذهب الطبري إلى أن التشديد أَصْوَبُ من التخفيف.

وَعِندَهُوا أُمُّ الْكِتَبِ قرأ الحسن: «ومِن عِنْدِهِ أُمُّ الكتاب»(٢) بزيادة «من» على الرسم. وعِندهُ أُمُّ الكتاب».

<sup>(</sup>۱) البحر (۳۹۹/ السرازي ۲۱/۱۹ التبصرة/٥٥٧ زاد المسير ۳۳۷/۶ السبعة/٣٥٩ الإتحاف/٢٧٠ الطبري ۱۱۵/۱۳ التبيان ۲۲۶٪ معاني الفراء ۲۲۲۲ غرائب القرآن الإتحاف/٢٠٠ الطبري ۱۱۵/۱۳ التبيان ۲۱۶٪ معاني الفراء ۲۲٪ غرائب القرآن ۸۸/۱۳ الكشاف ۲۹۲۲ القرطبي ۲۲۹۸ الحجة لابن خالويه/۲۰۱ التيسير/۱۳۶ مجمع البيان ۱۸٤/۱۳ النشر ۲۹۸۲ فتح القدير ۸۸/۳ الشهاب البيضاوي ۱۸٤/۱ المبسوط/۲۵۰ البيضاوي ۱۲۹۲ فتح القدير ۱۲۲۱ المكرد/۲۵۰ الكايضاوي ۱۳۹۲ المبسوط/۲۵۰ الكايضاوی ۲۳۷۲ الكايضاوی ۲۳۷۲ الكايضاوی ۲۳۷۲ التفراءات الشمان القراءات الشمان الشراءات ۱۳۲۲ المدرد ۱۸۱۸ وح المعاني ۱۷۲/۱۳ التذكرة في القراءات الثمان ۲۹۱/۲ الدر المصون ۲۷۷/۶

<sup>(</sup>٢) انظر معتصر ابن خالويه/٦٧ وذكر ابن خالويه مع هذه القراءة عن الحسن الآية/٤٢ والقراءة فيها: «ومِنْ عِنْدِه عِلْمُ الكتاب» وتأتى في موضعها.

ر و در منقصها

# أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاْ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ مَا لِمُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

نَأْتِي ـ تقدَّمت القراءة فيه في الآية / ٣١ من هذه السورة بإبدال الهمزة ألفاً «ناتى».

م قراءة الجماعة «نَنْقُصُها» (١) بالتخفيف من «نَقَص».

ـ وقرأ الضحاك وعطية العوفي «نُنقَصها» (١) مُثَقَّلاً من «نَقَص»، عُدَّى بالتضعيف من «نَقَص» اللازم.

قال ابن خالویه:

«معنى: نُنَقَّصُها من أطرافها موتُ علمائها وخيارها».

وذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن الانتقاص هو بموت البشر، وهلاك الثمرات، ونقص البركة، وزاد ابن عباس: موت أشرافها وكبرائها، وذهاب الصلحاء والأخيار.

> رَ مُرَ وَهُوَ . . قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي «وهْوَ» بسكون الهاء.

> > . وقراءة الباقين بضم الهاء «وهُوَ».

- وتقدُّم مثل هذا مراراً وانظر الآيتين/٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيكَ أَيْعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يَعْلَمُما . إدغام الميم في الميم وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب، وتقدَّم هذا في عَمْرو ويعقوب، وتقدَّم هذا في الآية/ من هذه السورة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٠٠/٥، مختصر ابن خالويه/٦٧، الكشاف ١٨٩/٢، المحرر ١٨٧/٨، روح المعاني ١٨٣/١، الدر المصون ٢٤٧/٤.

وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّرُ . قراءة الجماعة «سيَعْلَم...» (١) من عَلِم مبنياً للفاعل.

- وقرأ جناح بن حبيش «سنيُعلَم...»(١) بضم الياء مبنياً للمفعول، من «أُعْلِمَ» أي سيُخْبَر الكافر...

ٱلكُفَّرُ

. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب والحسن

والأعمش «الكُفّار» (٢) جمع تكسير.

ـ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر وجناح بن حبيش وابن محيصن واليزيدي «الكافر» (٢) مفرداً يـراد بـه الجنس، وبذلك تكون قراءة جناح «سيُعْلُمُ الكافر».

قال الزجاج:

«ومعنى الكفار والكافر ههنا واحد، الكافر اسم للجنس، كما تقول: قد كثرت الدراهم في أيدي الناس، وقد كثر الدرهم في أيدى الناس».

ـ وقرأ ابن مسعود «وسيعلم الكافرون» (٢) جمع سلامة.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٠١/٥، الرازي ١٩/٠/١، الكشاف ٦٩/٢، مختصر ابن خالويه/٦٧، حاشية الشهاب ٢٤٨/٥ روح المعاني ١٧٥/١٣.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٠١/٥، الرازي ٢٠/١٩، غرائب القرآن ٨٨/١٣، زاد المسير ٣٤١/٤، القرطبي ٣٢٥/٩، التيسير/٤٣، النشر ٢٩٨/٢، السبعة/٣٥٩، مجمع البيان ١٨٨/١٣، شرح الشاطبية/٢٣٠، حجة القراءات/٣٧٥، الحجة لابن خالويه/٢٠٢، الكشاف ١٦٩/٢، معاني الفراء ٢٧/٢، التبصرة/٥٥٧، الإتحاف/٢٧٠، الطبري ١١٨/١٣، المكرر/٦٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣/٢، التبيان ٦/٢٦٦، الكافح/١١٦، إرشاد المبتدي/٣٩١، المبسوط/٢٥٥، العنوان/١١٤، العكبري ٢/٦٠٧، معاني الزجاج ١٥١/٣، كتاب المصاحف/٤٣، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٣٢/١، المحارر ١٨٩/٨، التذكرة في القراءات الثمان ٣٠١/٢، الدر المصون ٢٤٧/٤، الميسر/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٠١/٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣/٢، الطبري ١١٨/١٣، الكشاف ١٦٩/٢، كتاب المصاحف/٦٣: «مصحف ابن مسعود»، الرازي ٧٠/١٩، التبيان ٢٦٦/٦، معاني الزجاج ١٥١/٣، الحجة لابن خالويه/٢٠٢، إعـراب القـزاءات السبع وعللهـا ٣٣٢/١، روح المعاني ١٧٥/١٣، المحرر ١٨٩/٨، الدر المصون ٢٤٧/٤.

ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ

ـ وقرأ أُبِيّ وابن مسعود «وسيعلم الذين كفروا» (١٠) .

قال الزجاج:

«وقرأ بعضهم: وسيعلم الكافرون، وبعضهم: وسيعلم الذين كفروا.

وهاتان القراءتان لاتجوزان لمخالفتهما المصحف المجمع عليه لأن القرآن سنة».

وقال ابن خالويه بعد ذكر هاتين القراءتين:

«وإنما وقع الخلف في هذا الحرف لأنه في خُطَّ الإمام بغير ألف، وإنما هو الكفر...».

قلتُ: رحم الله ابن خالويه! فقد كان أُبَيِّ وابن مسعود ينقلان مشافهة ولايثبتان القراءة على ماهو مكتوب، شأنهما شأن جميع القراء في ذلك العصر.

وقال مكي بعد ذكر القراءتين: «فهذا كله شاهد قوي لمن قرأه بالجمع».

ـ وقرأ أُبِيّ أيضاً «وسيَعْلَمُ الكُفْرُ»<sup>(٢)</sup> أي أهلُ الكفرِ.

- إدغام<sup>(٣)</sup> الراء في اللام وإظهارها عن أبي عمرو.

ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ (") . أدغم يعقوب الراء في اللام بخلاف عنه (٤) . عقبي

- تقدُّمت الإمالة فيه في الآيتين/٢٢، ٢٤ من هذه السورة.

ٱلدَّارِ - تقدُّمت الإمالة فيه في الآية/٢٥ من هذه السورة.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٠١/٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣/٢، الطبري ١١٨/١١٣، معاني الزجاج ١٥١/٣ الكشاف ١٧٠/٢، الرازي ٧٠/١٩، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٣٢/١، المحرر ١٨٩/٨، روح المعاني ١٧٥/١٣، حجة الفارسي٢٢/٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١٧٠/٢، الـرازي ٧٠/١٩، مختصـر ابن خالويـه/٦٧: «عـن بعضهـم»، والشـهابـ البيضاوي ٢٤٨/٥، روح المعاني ١٧٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣ ـ ٢٤، البدور/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) وضعت القراءتين معاً لأن أبا عمرو قرأ «الكافر» على الإفراد، وقراءة يعقوب «الكفار» على الجمع، وكل أدغم على قراءته.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلُ كَغَيْ بِاللَّهِ شَهِ مِنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ عِنْ اللَّهِ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ عِنْ اللَّهِ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ عِنْ اللَّهِ عَلَمُ الْكِئْبِ عِنْ اللَّهِ عَلَمُ الْكِئْبِ عَلْمُ الْكِئْبِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ ال

کفک

ـ أماله<sup>(۱)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. والباقون على الفتح

وَمَنْ عِندَهُ, . قرئ «وبِمَنْ عِنْدَه» (٢) بدخول الباء على «مَن» عطفاً على «بالله»، وذلك على إعادة الجار.

وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ

قراءة الجماعة "ومن عِنْدَه عِلْمُ الكتاب" وهي الرواية عن النبي المنتح ميم «مَن» ونصب «عنده» على الظرفية ، و «عِلْمُ» مصدر مرفوع بنفس الظرف لإيغاله هنا في قوة شبهه بالفعل، والذي عنده علم الكتاب: عبد الله بنُ سلام، أو علي بن أبي طالب، أو جميع المؤمنين. قرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وأُبَيّ بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمر وابن أبي إسحاق ومجاهد والحكم والأعمش والحسن والمطوعي، وهي رواية سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي الله بن عمر النبي عن "ومِن عِنْدِهِ عِلْمُ الكتاب» (3)

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٧٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٠٢/٥، الكشاف ١٧٠/٢، حاشية الشهاب ٢٤٨/٥، روح المعاني ١٧٦/١٣، الدر المصون ٢٤٨/٤. (٣) البحر ٤٠٢/٥، المحتسب ٢٥٨/١، «فالعلم مرفوع بنفس الظرف، لأنه إذا جرى الظرف صلةً رفع الظاهر لإيغاله في قوة شبهه بالفعل، كقولك: مررتُ بالذي في الدار أخوه،، وانظر الكشاف ١٧٠/٢، وانظر مثل هذا التخريج في حاشية الجمل ١٢٢/٢، وذكر أنه يجوز أن يكون مبتدأ خبره الظرف، معاني الفراء ٢٧/٢، الطبري ١٢٠/١٣.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٠٢/٥، الرازي ٧٢/١٩، الكشاف ١٧٠/١، زاد السير ٤٤٣/٤، العكبري ٧٦١/٢، مجمع البيان ١٨٨/١٣، معاني الفراء ٢٧/٦، الإتحاف ٢٧٠، مختصر ابن خالويه/٦٧، الطبري ١١٩/١، الاتحاف ٢٧٠، مختصر ابن خالويه/٦٧، الطبري ٢٧٨/١، التبيان ٢٦٨/٦، المحتسب ٢٥٨/١، المحرر ١٩٠/، إيضاح الوقف والابتداء ٧٣٨، حاشية الشهاب ٢٤٩/٥، تفسير الماوردي ١١٩٣، روح المعاني ١٧٦/١، الدر المصون ٢٤٨/٤.

على جعل «مِن» حرف جَرّ، وجُرّ مابعده به، وارتفاع «عِلْمُ» على الابتداء، والجار والمجرور في موضع الخبر.

#### قال القرطبي:

«وروي عن النبي ﷺ «ومِن عِنْدو...» وإن كان في الرواية ضعف، وروى ذلك سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ».

#### وقال الفراء:

«حدثني شيخ عن الزهري رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه لما جاء يُسُلِم سمع النبي عَنِيَّ وهو يتلو: «ومَن عِنْدَه عِلْمُ الكتاب» حدثنا الفراء قال: وحدثني شيخ عن رجل عن الحكم بن عُتَيبة «ومَن عِندَه عِلْمُ الكتاب» بكسر الميم مِن «من».

#### وقال ابن جني:

«فتقدير معناه: من فضله ولطفه عِلْمُ الكتاب».

وقرأ علي بن أبي طالب ومحمد بن السميفع والحسن بخلاف عنه وابن جبير ومجاهد وابن عباس وهي رواية محبوب عن إسماعيل بن محمد اليماني، وهي قراءة الرسول على وابن أبي عبلة وأبي حيوة، وابن أبي سريج عن الكسائي «ومِن عِنْدِهِ عُلِمَ الكتابُ» (()

من: حرف جر، عِندهِ: مجرور به.

عُلِمَ: مبنى للمفعول، الكتاب: رفع نيابة عن الفاعل.

قال ابن جنى:

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٠٢/٥، الطبري ١٧٨/١٣، الكشاف ١٧٠/٢، مختصر ابن خالويه/٦٧، المحتسب ١٥٨/١ البعر ٢٥٨/١، الطبري ٢٠١/١٧، مجمع البيان ١٨٨/١٣، الإتحاف/٢٧٠، الرازي ٢٢٠/١، التبيان ٢٨٨/١، القرطبي ٢٣٦/٩، حاشية الشهاب ٢٤٩/٥، المحرر ١٩١/٨، زاد المسير ٤٤٣/٤، روح المعانى ١٧١/١، الدر المصون ٢٤٨/٤.

ومن قرأ «ومِن عِنْدِهِ عُلِمَ الكتاب» فمعناه معنى الأول، أي القراءة السابقة: عِلْمُ…]، إلا أن تقدير إعرابه مخالف له؛ لأن من قال: ومِن عِنده عِلْمُ الكتاب و«مِن» متعلقة بمحذوف، و«عِلْمُ الكتاب» مرفوع بالابتداء…، ومن قال: «ومِن عنده عُلِمَ الكتابُ» ف «مِن» متعلقة بنفس «عُلِمَ» كقولك: من الدار أُخرِج زيدٌ، أي: أُخْرِج زيد من الدار، ثم قدَّمت حرف الجرّ…».

. وقرئ «وَمِن عِنْدِهِ عُلِّمَ الكتابُ» (١)

مِن: بكسر الميم حرف جر، وعنده: مجرور به، وعُلَم، مُضعَف مبنى للمفعول، والكتابُ: رفع به.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٠٢/٥، وانظر الإتحاف/٢٧٠، الدر المصون ٢٤٨/٤، إعراب القراءات الشواذ ٢٢٠٠١.



الّر

(11)

### ۺؙٷۘػؙٳڹۯٳۿؚڬٟؠۯٚ ؠۺڝڝٳڷڡٙٳڶڗؖۻ*ٳڷڿڮ*ۣ

# الرَّكِ تَنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ يَكَ

. سكت أبو جعفر على أحرف الهجاء الثلاثة بدون تنفس مقدار حركتين:

الف... لام... رًا، وهو مذهبه في قراءة الحروف في أوائل السور، وقد مضى بيان هذا، وانظر أول سورة البقرة.

- وأما إمالة الراء فقد تقدّم البيان فيها مفصّلاً في أوائل السور: يونس، وهود، ويوسف، والرعد.

وحَسنبُك مامضى، فقد فَصلَّتُ القول فيه، وكذلك فعلتُ مراجع هذه القراءات، فقد أحالت على ما مضى، وليس من زيادة تُضاف هنا، أو خلاف يُشار إليه.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «أنزلناهو» (١) بوصل الهاء بواو، وهـ و مذهبه في أمثاله.

. وقراءة الجماعة «أنزلناهُ»، بهاء مضمومة من غير وصل.

ل ـ قراءة الجماعة «لِتُخْرِج الناسَ» ( بالتاء، ونصب «الناس»، وهو خطاب للنبي ﷺ.

- وقرأ ابن عامر في رواية وأبو الدرداء «ليَخُرُج الناسُ»(٢)، بالياء على

أَنزَلْنَهُ

لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/١ . ٣٩٥، الإتحاف/٣٤، السبعة/١٣٢، إرشاد المبتدي/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٠٣/٥، مختصر أبن خالويه/٦٨، الكشاف ١٧٠/٢، وانظر إعراب النحاس ١٧٧/٢، ومعاني الزجاج ١٥٣/٣، روح المعاني ١٨٠/١٣، الدر المصون ٢٤٩/٤.

آللَّهِ

الغيبة، والناسُ: رفع به.

- فراءة حمزة في الوقف (١) بتسهيل الهمز.

بِإِذْنِ إكىصرط - تقدَّمت القراءات فيه في سورة الفاتحة: السُّراط، الصراط،

الصُراط، وارجع إلى ماتقدَّم بيانه، فهذا المختصر لايغنيك.

### ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مُا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والأصمعي عن نافع، والأعمش «اللهِ...» (٢) بالجرّ في الوقف والوصل.

- وهي قراءة (٢٠) رويس عن يعقوب والخزاعي عن ابن فليح في الوصل. وتخريج هذه القراءة أنه بدل من لفظ «الحميد» في الآية السابقة، أو عطف بيان.

واختار أبو عبيد الخفض، وتعقّب عليه ابن قتيبة.

- وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر والحسن وشيبة والمضنل «اللهُ...»(۲)، بالرفع في الوقف والوصل، واختار هذه القراءة ابان

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨، النشر ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٠٢/٥، ٤٠٤، ٤٠٤، العكبري/٧٦٢، البيان ٥٤/٢، معاني الزجاج ٥٤/٣، المحرر ١٩٤/٨، ١٩٥، معانى الفراء ٢٧/٢، الكشاف ١٧٠/١، الإتحاف/٢٧١، النشر ٢٩٨/٢، زاد المسير ١٤٤/٤، التيسير/١٣٤، الطبري ١٣٤/١٣، القرطبي ٣٣٩/٩، السبعة/٣٦٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥/٢، حجة القراءات/٣٧٦، شرح الشاطبية/٢٣٠، حاشية الشهاب ٥٠٠٥، الرازي ٢٥٠/١، الحجة لابن خالويه/٢٠٢، إعراب النحاس ١٧٧/٢، التبصرة/٥٥٨، مجمع البيان ١٩٤/١٣، غرائب القرآن ١٠١/١٣، الكافح/١١٧، المبسوط/٢٥٥، إرشاد المبتدي/٣٩٢، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٢/٢، التبيان ٢٦٩/٦، شرح الكافية الشافية/١٢٧٧، فتح القديس ٩٣/٣، شرح التصريح ١٥٦/٢، توضيح المقاصد ٢٥٤/٣، أوضح المسالك ٢٥/٣، حاشية الصبان ١١٧/٣، إيضاح الوقف والابتداء /١٢٠ ـ ١٢١، ٧٣٩، روح المعاني ١٨٢/١٣، إعراب القراءات السبيع وعللها ٢٣٤/١، النار المصون ٤/ ٢٥، التقريب والبيان/٣٨ ب.

وتخريج هذه القراءة على ثلاثة أوجه:

1 . الرفع على الابتداء، ومابعده الخبر.

٢ . الرفع على الخبر، والمبتدأ محذوف، أي هو الله، والذي: صفة.

٣ ـ الله: مبتدأ ، والذي: صفته ، والخبر محذوف.

والتقدير: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض العزيزُ الحميدُ.

وحذف الخبر لتقدُّم ذكره في الآية السابقة.

وخَيَّر أبو عمرو بين الرفع والخفض في الحالين.

- وقراءة الرفع أيضاً عن رويس عن يعقوب والخزاعي عن ابن فليح عن ابن فليح عن ابن فليح عن ابن فليح عن ابن كثير «الحميم» (أفلك ولكن بالوقف على آخر الآية الأولى، ثم الائتناف: الله.

#### قال القرطبي:

«وكان يعقوبُ إذا وقف على «الحميد» رفع، وإذا وصل خفض على النعت. قال ابن الأنباري: من خفض وقف على «مافي الأرض» ».

#### وقال ابن مجاهد:

«وحدثني عبيد الله بن علي عن نصر بن علي عن الأصمعي عن نافع «الله» خفضاً مثل أبي عمرو، ولم يروِ عن نافع ذلك غيره».

#### وقال مكى:

«واختار أبو عبيد الخفض ليتصل بعض الكلام ببعض، وتعقب عليه ابن قتيبة، فاختبار الرفع؛ لأن الآية الأولى قد انقضت ثم استُؤنف بآية أخرى، فحقُّه الابتداء؛ لأن الآية الأولى تتابعت

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۲۷۱، القرطبي ۳۳۹/۹، النشر ۲۹۸/۲، إرشاد المبتدي/۳۹۲، غرائب القرآن ۱۰۱/۱۳، المبسوط/۲۵۲، وانظر التبيان ۲۷۰/۱، غاية الاختصار/٥٣٤.

بتمامها».

ومما جاء عند الزجاج أنه قال:

«والحميد: خفض من صفة «العزيز».

ويجوز الرفع على معنى: الحميدُ اللهُ، ويرتفع الحميدُ بالابتداء، وقولك: «الله» خبر الابتداء...» [(

وقال الأنباري<sup>(۱)</sup> :

"وكان قوم من القراء يقولون: من خفض في الوصل فقال: «الله الذي» ثم وقف على «الحميل» ابتدأ بالرفع وهذا غلط بين؛ لأن الابتداء لو كان يوجب له الرفع، ويزيل عنه معنى النعت لوجب على من وقف على قوله: الحمد لله، أن يبتدئ: رَبُّ العالمين، بالرفع، ولزمه إذا وقف على «بسم الله» أن يبتدئ: الرحمن الرحمن الرحيم، بالرفع، وهذا فساد بين».

وفال في موضع آخر":

«من قرأ بالرفع وقف على «الحميد»، ومن قرأ «الله الذي» وقف على «ملك الأرض».

- أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذكوان من طريق الصورى، واليزيدي.

- والأزرق عن ورش بالتقليل.
- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان. وتقدَّم هذا مراراً وانظر الآيات/١٩، ٣٤، ٨٩ من سورة البقرة وانظر الآية/١٤ من سورة الرعد، فأنت قريب العهد بها.

للكنفرير

<sup>(</sup>١) إيضاح الوقف والابتداء ص/١٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص/٧٣٩.

### ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَا أَوْلَيَهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ

ـ تقدُّمت الإمالة فيه، انظر الآيتين/٨٥، ١١٤ من سورة البقرة.

ٱلدُّنْكَا

ـ تقدُّمت القراءات فيه، انظر الآية / ٤ من سورة البقرة:

ٱلكِخِرَةِ

السكت، نقل الحركة والحذف، تحقيق الهمز، ترقيق الراء، إمالة الهاء وماقبلها.

### وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ

ـ قراءة الجماعة ««يَصندُون...» (١) بفتح الياء من «صدَّ» التلاثي.

ـ وقرأ الحسن «يُصِدُّون» (1) بضم الياء من «أَصَدَّ» الداخل عليه همزة النقل، يقال: صَدَّه عن كذا وأَصَدَّه.

#### قال البيضاوي:

«... من أَصدَه، وهو منقول من صد صدوداً إذا تنكّب، وليس فصيحاً، لأن في صدَّه مندوحةً عن تكلُّف التعدية بالهمزة».

#### قال الشهاب:

«قوله: وليس فصيحاً أي بالنسبة إلى اللغة الأخرى، والقراءة الأخرى، ولامحذور في كون القراءة المتواترة أفصح من غيرها، وليس هذا مبنياً على مذهب الزمخشري من أن القراءة تكون برأي واجتهاد دون سماع منه على كما قيل.

وقوله: «لأنّ في «صدّه» مندوحة، أي سعة عن التعدية بالهمزة، جعله من صدّ صدوداً اللازم؛ لأن تعدية صدّ بنفسه فصيحة كثيرة في الاستعمال مع أن هذه القراءة شاذة، وهي قراءة الحسن كما قاله المعرب».

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٠٤/٥، الكشاف ١٧٠/٢، حاشية الشهاب ٢٥٠/٥، ٣٧٠، الإتحاف/٢٧١، مختصر ابن خالويه/٦٨، روح المعاني ١٨٣/١٣، وانظر التاج/صد، الدر المصون ٢٥١/٥.

بيلسان

وعند ابن خالويه في المختصر جاء النص:

«وتُصِدّون عن سبيل الله، الحسن.

قال ابن خالويه: سمعت أبا زيد يقول: صَدُّوا وصُدُّوا لغتان».

وجاء تعليق المحقق في الحاشية:

«ويُصدّون: وتُصِدّون في النسختين، والصواب ويُصَدّون» كذا بالبناء للمفعول حاء الضبط.

وضَبْطُ المحقق خطأ ، ولعل الذي أوقعه في هذا تحريف اعتور سماع ابن خالويه من أبي زيد ، إذ صواب النص: «صندوا وأصندوا» هذا مايغلب على الظنّ ، والله أعلم.

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَامِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِ عَلِيۡ بَيۡنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

- فراءة الجماعة «بلسان».

- وقرأ أبو السمال والأعمش وأبو الجوزاء وأبو عمران الجوني «بِلِسْن» (۱) ، بإسكان السين وكسر اللام، على وزن ذكر، وهي بمعنى اللسان، وقالوا هو كالريش والرياش.

فال ابن جني:

«حُكي أن بعض أصحابنا قال: دخلت على أبي السمال... وهو يقرأ: «ومأ رسلنا من رسول إلا بِلسن قومه»... فاللسن واللسان كالريش والرياش، فعل وفعال بمعنى واحد، هذا إذا أردت باللسان اللغة والكلام، فإن أردت به العضو فلا يقال فيه: لِسنن.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٠٥/٥، المحتسب ٢٥٩/١، حاشية الشهاب ٢٥٢/٥، مختصر ابن خالويه ١٦٨، الكشاف ٤٠٥/١، المحرر ١٩٩/٨، روح المعاني ١٨٥/١٣: «أبو الحوراء» كذا بالراء المهملة. وصوابه أبو الجوزاء، زاد المسير ٢٥١/٤، وانظر التاج/لسن، الدر المصون ٢٥١/٤.

إنما ذلك في القول لا العضو، وكأن الأصل فيهما للعضو، ثم سَمُّوا القول لساناً لأنه باللسان، كما يسمى الشيء باسم الشيء للابسته إياه، كالراوية والظعينة».

وذكر قريباً من هذا صاحب التاج، فذهب إلى أن المراد باللسن اللغة، وليس العضو...

- ـ وقرأ المطوعي «بِلُسْن» (١) بفتح اللام وسكون السين.
- . وقرأ جناح بن حبيش وأبو رجاء وأبو المتوكل وعاصم الجحدري «بلسن»(٢) بضم اللام والسين، وهو جمع لسان، مثل: عماد وعُمُد.
- وقرئ أيضاً «بِلُسْن» (٢) بضم اللام وسكون السين مخففاً مثل: رُسُل ورُسل.
  - إدغام (١) النون في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

يَشَاءُ ... يَشَاءُ . تقدّم حكم الهمزين الوقف عند حمزة، انظر الآيات/١٤٢ و يَشَاءُ ... يَشَاءُ ... ٢١٣ من سورة البقرة، و/٤٠ من سورة المائدة.

وَهُوَ . قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي والحسن واليزيدي «وهُو» بسكون الهاء.

. وقراءة الجماعة «وهُوَ» بضمها.

وتقدُّم هذا مراراً، انظر الآيتين/٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٧١.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٠٥/٥، الكشاف ١٧١/٢، مختصر ابن خالويه ١٨٨، حاشية الشهاب البيضاوي ٢٥/٥ البحر ٢٥٠/٥، وانظر التاج/لسن، الشوارد ٢٤/، روح المعاني ١٨٥/١٣، الدر المصون ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر 200/0، الكشاف ١٧١/٢، روح المعاني ١٨٥/١٣، الدر المصون ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٤، النشر ٢٩٤/١، البدور/١٧٠.

# وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّنِم ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِّكُلِّ كبَّادِشكُودِ ١

موسي د

. أماله حمرة والكسائي وخلف.

. وبالفتح، والتقليل الأزرق وورش.

- وقراءة الباقين بالفتح.

وتقدُّم هذا مراراً انظر الآيتين/٥١ و ٩٢ من سورة البقرة، والآية/١١٥ من سورة الأعراف.

- قراءة (١) حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة. أَنَّ أُخُرِمُ - قراءة ورش «أنَ اخْرِجْ» (٢) بنقل حركة همزة القطع إلى النون

بئايكينكآ

الساكنة، ثم حذف الهمزة.

*ض*کتبّادِ

- قراءة " حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

. أماله (<sup>۱)</sup> أبو عمرو والـدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري واليزيدي.

- وبالتقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٧، النشر ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٠٨/١، الإتحاف/٥٩.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٨٣، النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، البدور/١٧٠، المهذب ٣٥٥/١، التذكرة في القراءات الثمان

و ر موسیٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَٰ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْن يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَ كُمْ وَفِي

ذَالِكُم بَلاَهُ مِن رَّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿

ـ تقدُّمت الإمالة فيه، انظر الآية السابقة.

أَنْجَنْكُم . أماله(١) حمزة والكسائي وخلف.

- والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

سُوءَ ـ تقدَّم وقف حمزة وهشام على مثله، انظر الآية/٣٠ من سورة آل عمران، وقبلها الآية/٤٩ من سورة البقرة.

وَيُذَيِّعُونَ . قراءة الجماعة «ويُذَبِّحون» (٢) مضارع «ذَبَّح» المضعَّف، وهو يفيد التَّحُونَ وهو يفيد التَّحثير والمبالغة في الذبح.

. وقرأ ابن محيصن ومجاهد «ويَذُبحون» أمخففاً من «ذبح» الثلاثي. ومضى مثل هذا في الآية /٤٩ من سورة البقرة مع الخلاف في القراء.

ـ وقرأ زيد بن علي «يَذْبحون» (٢٠ مخففاً ، غير أنه حذف الواو من قبله.

أَبْنَاءَكُمُ لِحمزة في الوقف تسهيل الهمز مع المد والقصر، وتقدَّم هذا في النّاءَكُمُ اللّاية/٤٩ من سورة البقرة.

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

ـ تقدُّم إدغام النون في النون وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>۱) الإتصاف/٧٥، ٢٧١، النشر ٣٦/٢، المهذب ٣٥٥/١، البدور/١٧٠، التذكرة في القبراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٠٧/٥، مختصر ابن خالويه/٣٢: «ويَذْبحون أبناءهم» كذا بهاء الغيبة، وهو تحريف. وفي الناج /ذبح، ذكر عن الزجاج أن التشديد أبلغ لأنه للتكثير، ويذبحون مخففاً يصلح أن يكون للقليل والكثير، المحرر ٢٠٤/٨، روح المعاني ١٩٠/١٣، الدر المصون ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٠٧/٥، روح المعاني ١٩٠/١٣.

انظر الآية/٤٩ من سورة البقرة، و ١٤١ من سورة الأعراف!

نِسَاءَكُم . تقدُّم وقف حمزة مع تسهيل الهمزة، وقد وافقه بعض القراء على ذلك.

انظر الآية /٤٩ من سورة البقرة.

. لحمزة وهشام فيه خمسة أوجه في الوقف:

٢.١: ثلاثة الإبدال.

٤-٥: التسهيل بالرُّوم مع المدّ والقصر.

ويزاد لهشام: التسهيل بالرَّوْم مع التوسط.

انظر هذا في الآية/٤٩ من سورة البقرة.

وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ الْإِلَى الْسَدِيدُ الْحَيْثُ

وَ إِذْ تَأَذَّنَ . أَدغم (') الذال في التاء أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخلف وخلف وخلاًد ورويس.

- وأظهر الذال نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب وخلاد في رواية.

- قرأ الأصبهاني عن ورش بنسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة، وانفرد الحنبلي عن هبة الله في رواية ابن وردان بالتسهيل.

وتقدَّم هذا في الأعراف /آية/١٦٧.

. وقرأ ابن مسعود «وإذ قال»<sup>(٣)</sup> بدلاً من قوله تعالى: «وإذ تأذَّن»، كأنه فَسَّر قوله: «تأذّن»؛ لأنه بمعنى آذن، أي: أعلم، وأَعْلم: يكون بالقول. بَلَآءٌ"

تَأَذَّكَ

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٧١، النشر ٣/٢، المكرر/٦٦، المهذب ٥٥٥/١، البدور/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٩/١، الإتحاف/٥٦، ٢٣٢، ٢٧١، إرشاد المبتدي/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٠٧/٥، الرازي ٨٧/١٩، الكشاف ١٧٢/٢، الطبري ١٢٤/١٣، القرطبي ٣٤٣/٩. روح. المعاني ١٩٠/١٣.

تَأَذَّكُ رَبُّكُمْ . إدغام (١) النون في الراء عن أبي عمرو ويعقوب.

. ذكر الرازي قراءة ابن مسعود «ربك» (١) بالإضافة إلى الخطاب المفرد.

رَبُّكُمْ

وصرح غيره أن قراءته فيه كالجماعة «... رَبُّكم»(١) بخطاب الجمع.

وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدً عَلَيْ

ـ تقدُّمت قراءة الإمالة فيه مراراً، وانظر الآية/٥ من هذه السورة.

مُوسَىٰ

اَلَةَ يَأْتِكُمْ نَبُوُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُوذُ وَالَّذِينَ مِنْ الْمَاتِكُمْ بَوْلِهِ وَعَادِ وَثَمُودُ وَالَّذِيهُ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ مَا تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَا اللَّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَا اللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فِالْبَيْنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فَى فَالْوَالْإِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِلِي وَإِنَّا لَهِى شَلِي مِنْ اللَّهِ مُرِيبٍ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُرِيبٍ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْبِ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُولُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ

ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأصفهاني والأزرق عن ورش بإبدال الهمزة ألفاً «ألم ياتكم»(٢) .

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الجماعة بالهمز.

كذا جاء الرسم بوضع الهمزة فوق الواو، وفيه لحمزة وهشام بخلاف عنه، خمسة أوجه في الوقف:

١ - إبدال الهمزة ألفاً لانفتاح ماقبلها «نَبا».

(۱) الاتحاف/۲۶، النشر ۲۹٤/۱، البدور/۱۷۰، المهذب ۲۵۵/۱.

<sup>(</sup>۱) الرازي ۸۷/۱۹، وانظر البحر ٤٠٧/٥: «وإذ قال ربكم» على الجمع، والقرطبي ٣٤٣/٩، ومثله في الكشاف ١٧٢/٢، وكذا في الطبري ١٢٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) النشر (۲۱/۱ ــ ۳۹۲، ۳۹۱، الإتحاف/٥٣، ٦٤، التيسبير/٣٦، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السعة/٣٦٠. السعة/٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧١، ٢٧١، النشر ٤٥٢/١ ٤٥٣، ٤٦٩، المهذب ٥٥٥/١، البدور/١٦٩.

٢ ـ تخفيفها بحركة نفسها، فتبدل واواً مضمومة «نبو»، شم تُسكن الواو للوقف «نبو».

٣ ـ التسهيل كالواو مع الرَّوْم.

٤ - الرُّوم.

٥ - الإشمام

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ قَالَ المَاوردي(١): «وكان ابن مسعود يقرأ: «لايعلمهم إلا الله كليعلمهم الله الله كذب النَّسابون».

قلتُ: هي زيادة للبيان لاعلى أنها قراءة مروية.

ـ وقرأ ابن محيصن «لايَعْلَمْهم» (أ) بإسكان الميم، واختلاس حركته.

. والجماعة على الضم «الايعْلَمُهم».

. أماله (۲) حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه.

ـ والباقون على الفتح وهو الوجه الثاني عن هشام.

- وإذا وقف<sup>(٤)</sup> حمزة سهل الهمزة مع المدّ والقصر.

. قراءة الجماعة «رُسلُهم» بثلاث ضمات متتابعات.

ـ وقرأ أبو عمرو واليزيدي والحسن «رُسْلُهم» (٥) بسكون السين،

على التخفيف.

- قراءة الجماعة «تَدْعُوننا» على الفكّ. - وقرأ طلحة «تَدْعُونًا» (١) بإدغام نون الرفع في الضمير. جَآءَتُهُمُ

رُولُهُ رُسُلُهُم

تدغوننا

<sup>· (</sup>۱) تفسیر الماوردی ۱۳٤/۳.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٧١، النشر ٥٩/٢، ٦٦، المكرر/٦٦، البدور/١٧٠، المهذب ٣٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) المكرر/٦٦، النشر ٤٣٢/١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٥) المكرر/٢٦، الإتحاف/١٤٢، ٢٧١، حجة القراءات/٢٢٥، النشر ٢١٥/٢، ٢١٦، المسلوط/١٥١، السيعة/١٩٥. السيعة/١٩٥.

<sup>(</sup>٦) البحـر ٤٠٩/٥، الـرازي ٩٣/١٩، الكشـاف ١٧٣/٢، الشـهاب البيضـاوي ٢٥٦/٥، الحـرر ٢٠٠/٨، روح المعاني ١٩٤/١، الدر المصون ٢٥٤/٤.

إِلَيْهِ . قراءة ابن كثير في الوصل «إليهي»(١) بوصل الهاء بياء.

﴿ قَالَتَ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِنْ لُنَا مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِنْ لُنَا مَ مَن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ أَلِكُ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ لَا بَشَرُّ مِنْ لُنَا مَا مَن مُن مُن مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ فَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ

رُسُلُهُمْ . تقدمت القراءة بسكون ثانيه في الآية السابقة، وهي لأبي عمرو وغيره.

فَاطِرِ . . قراءة الجماعة «فاطرِ...»(٢) بالجرِّ صفة لله تعالى، أو بدل منه.

. وقرأ زيد بن علي «فاطِرَ...» $^{(1)}$  بالنصب على المدح.

لِيَغْفِرَ . قراءة الأزرق (٢) وورش بترقيق الراء.

. والباقون على التفخيم.

لِيَغْفِرَ لَكُمُ . إدغام الراء (٤) في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٥٨ من سورة البقرة.

يُؤَخِّرَكُمُ . قرأ أبو جعفر وورش بإبدال الهمزة واواً في الحالين «يُوَخِّركم» (°).

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ وقراءة الجماعة بالهمز «يُؤَخِّركم».

- وقراءة (<sup>٦)</sup> الأزرق وورش بترقيق الراء.

مُّسَمَّى . أماله في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والصغرى الأزرق وورش.

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/٢ ـ ٣٠٥، الإتحاف/٣٤، المسوط/٩٠.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٠٩/٥، العكبري ٧٦٤/٢، روح المفاني ١٩٥/١٣، الدر المصون ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٩٤، النشر ٩٢/٢، المهذب ١٥٥٥، البدور/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٣، النشر ١٢/٢، البدور/١٧٠، المهذب ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٥/١، الإتحاف/٥٥، التيسير/٣٤، المهذب ٢٥٥/١، البدور/١٧٠.

<sup>(</sup>٦) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٤، المهذب ٢٥٥/١، البدور/١٧٠.

ـ وقراءة الباقين بالفتح.

وتقدَّم هذا مراراً، انظر الآية/٢ من سورة الرعد، وقبله الآية/٢٨٢ من سورة البقرة.

أَن تَصُدُّونَا

ءَاكَأَوُّ نَا

فَأَتُونَا ٣

ـ قراءة الجماعة «أن تُصدُونا»(١) وأصله: أن تصدوننا، فحذفت

النون الأولى وهي نون الرفع بسبب أنْ، وبقيت نون الضمير.

الأصل: أن تصدّوننا، فأدغم نون الرفع في نون الضمير.

. وقرأ طلحة «... أَنْ تَصنُدونّا»(١) بإثبات النونين، وتخريج هذا أنّ «أَنْ» هي المخففة من الثقيلة، وقدر فصلاً بينه وبين الفعل، وكان

قال في حاشية الجمل:

«وقوله: أن تُصدُونا، العامة على تخفيف النون، وهي نون الضمير، ونون الرفع محذوفة للناصب.

وقرأ طلحة بالتشديد على تبوت نون الرفع وإدغامها في نون الضمير، وفيه تخريجان:

أحدهما: أنّ «أنْ» مخفّفة من الثقيلة، لاناصبة.

والثاني: أنها المصدرية، وأهملت حملاً لها على «ما» المصدرية اهـ سمين» أي أن النص منقول عن السمين الحلبي تلميذ أبي حيان.

قراءة (٢٠ حمزة في الوقف بتسهيل الهمز.

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأصبهاني والأزرق عن ورش «فاتونا» بإبدال الهمزة ألفاً.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الجماعة بالهمزية الحالين.

<sup>(</sup>١) البحر ٤١٠/٥، حاشية الجمل ٥١٧/٢، روج المعاني ١٩٧/١٣، وانظر الدر المصون ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٠٥١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٠/١، ٣٩٢، ٣٦١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، التيسير/٣٦، المبسوط/١٠٤، ١٠٨.

### قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَا كَ لَنَاآنَ نَا أَيْكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ

عن أبى عمرو واليزيدي والحسن.

٢١٣ من سورة البقرة.

و و و و . رسلهم

ـ تقدُّمت القراءة فيه في الآية/٩ من هذه السورة بسكون السين

يَشَآءُ

- تقدُّم حكم الهمزفي الوقف عند حمزة، انظر الآيتين/١٤٢ و

أَن نَّأْتِيكُم فَلْتَةَكُ

. تقدُّم حكم الهمز في الآية/ ٩ من هذه السورة في «ألم يأتكم».

ـ قراءة الجماعة «فَلْيَتَوَكَّل»(١١) بسكون لام الأمر، للتخفيف.

ـ قـرأ الحسن والسلمي والزهري وأبو حيوة وعيسى الثقفي «فَلِيَتَوَكُّل» (1) بكسر لام الأمر على الأصل.

قال ابن جني:

«هذا لعمري الأصل في لام الأمر: أن تكون مكسورة، إِلاّ أنهم أَفَرُوا إسكانها تخفيفاً، وإذا كانوا يقولون: مُرْهُ فلْيقم، فيسكنونها مع قلة الحروف والحركات، فإسكانها مع كثرة الحروف والحركات، فإسكانها مع كثرة الحروف والحركات أمثل، وتلك حالها في قوله: «فليتوكل المؤمنون»، لاسيما وقبلها كسرة الهاء لوعلى اللها، فاعرف ذلك، فإن مصارفة الألفاظ باب معتمد في الاستثقال والاستخفاف».

<sup>(</sup>١) اليحر ٤١/٢، ٤١١/٥، المحتسب ٢٥٩/١، المحرر ٢١٣/٨، الدر المصون ٢٥٥/٤.

قلتُ: الأصل في لام الطلب أن تكون مكسورة، وفتحها لفة، ويحوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها.

ٱلْمُؤْمِنُونَ

- تقدَّمت القراءة فيه من غير همز «المومنون»، انظر الآية/٩٩ من

وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ إِنَّهُ

هَدَئنا

فَلْيَتَوَكَّلِ

- أماله في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

- والأزرق وورش على الفتح والتقليل.

سورة يونس.

- والباقون على الفتح.

شيكناً

- قراءة الجماعة بضم الباء «سُبُلُنا»(٢) جمع سبيل. - وقرأ أبو عمرو واليزيدي والحسن «سُبِّلْنا»<sup>(٢)</sup> بسكون الباء حيث

جاء، وهو على التخفيف لتوالي الحركات.

- تقدّمت القراءة في الآية السابقة/١١ عن الحسن بكسر اللام،

ولاأعلم إن كان طُرَد الكسر هنا أيضاً أو لا، فإن سياق قراءته

يقتضي أن تكون القراءة كذلك في الموضعين، غير أني لم أجد إشارة إلى هذا في الحديث عن هذه الآية.

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهدب ٢٥٧/١، البدور/١٧١، التذكرة في القراءات الثمان

<sup>(</sup>٢) النشر ٢١٦/٢، الإتحاف/١٤٢، ٢٧١، ٢٧١، التيسير/٨٥، إرشاد المبتدي/٣٩٢: «حيث وقع»، العنوان/١١٥، المكرر/٦٦، الكافي/١١٧، المبسوط/١٥١، حاشية الجمل ٦٦٧/٢: «بسكون الباء وضمها سبعيتان»، حاشية الشهاب ٢٥٨/٥، غرائب القرآن ١٨٨/١٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢/٨٠١٦، حجة القراءات/٢٢٥، روح المعاني ١٩٨/١٣.

# وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَاۤ أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَآ فَأَوْحَىۤ إِلَيْمِ رَبُّهُمْ لَهُلِكَنَّ ٱلطَّلِمِينَ عَنَّهُ

لِرُسُلِهِمْ تقدّمت قراءة الجماعة بضم السين، وقراءة أبي عمرو ومن معه بسكونها، انظر الآية/٩ من هذه السورة.

فَأُوْحَى . أماله (١) حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

ـ وقراءة الجماعة بالفتح.

إِلَيْهِمَ ـ قرأ يعقوب وحمزة والمطوعي «إليهُم» (أبضم الهاء على الأصل، وهي لغة قريش والحجازيين.

ـ وقراءة الجماعة «إليهِم» (٢) بكسر الهاء لمجانسة الياء، وهي لغة قيس وتميم وبني سعد.

### كنهًلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ

ـ قراءة الجماعة بنون العظمة «لَنُهلكنَّ...»، وذلك على إضمار القول، أو إجراء الإيحاء مجراه.

ـ وقرأ أبو حيوة «ليُهُلِكنَّ»<sup>(٣)</sup> بياء الغيبة من «أهلك»، اعتباراً بقوله: «فأوحى إليهم ربهم»؛ إذ لفظه لفظ الغائب.

وَلَنُسْ كِنَا تُكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ عَلَيْ وَلَنُسْ كِنَا فَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ عَلَيْ وَلَنُسْ كِنَا مُكُمْ وَلَا المِعْمِ عَلَيْ العَظْمِة «ولَنُسْ كِنَا كُمُ وَاءَة الجماعة بنون العظمة «ولَنُسْ كِنَا كُم».

<sup>(</sup>۱) النشر ۳٦/۲ ـ ۳۷، الإتحاف/٧٥، ٢٧١، التيسير/٤٦، المهنب ٣٥٧/١، البدور/١٧١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧٢/١، ٤٣٢، الإتحاف/١٢٣، المبسوط/٨٧، إرشاد المبتدي/٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤١١/٥، الكشاف ١٧٤/٢، حاشية الشهاب ٢٥٩/٥، الرازي ١٠٢/١٩، مختصر ابن خالويه/٦٨، المحرر ٢١٦/٨، روح المعاني ٢٠٠/١٣، فتح القدير ١٠٠/٣.

لكنْخَافَ

- وقراءة أبي حيوة بياء الغيبة «وليُسْكِننَّكم»(۱) ، وذلك جرياً على مامضى في «ليهلكنّ» على قراءته في الآية السابقة.

. أخفى<sup>(٢)</sup> أبو جعفر النون في الخاء بغنّة .

خَافَ خَافَ الْإمالة فيه عن حمزة وابن ذكوان والأعمش، انظر النظرة. الآية/١٨٢ من سورة البقرة.

وَعِيدِ (۱) ـ قرأ يعقوب «وعيدي» بإثبات الياء في الحالين.

- وقرأ ورش عن نافع وسهل وعباس «وعيدي» بإثبات الياء في الوصل.

- وقراءة الجماعة «وعيد» بحذف الياء في الحالين الوقف والوصل، وهو الموافق للرسم.

قال الشهاب: «فياء المتكلم محذوفة للاكتفاء بالكسرة عنها في غير الوقف».

<sup>(</sup>۱) البحر ٤١١/٥، الكشاف ٢/٤٢١، الرازي ١٠٢/١٩، الشهاب البيضاوي ٢٥٩/٥، المحرر ٢١٦/٨، مختصر ابن خالويه/٦٨: «ليسكنكم»، كذا جاحت فيه بنون واحدة، وهو تحريف، وتعقبه المحقق في الحاشية، فأثبت الصواب روح المعاني ٢٠٠/١، فتح القدير ٢٠٠/٣، الدر المصون ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر ٥٩/١، النشر ٥٩/٢. ٦٠، المكرر/٦٦، التيسير/٥٠، العنوان/٦٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٧٤/١، الإتحاف/٨٧، ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) النشسر ١٩٢/٢، ١٩٢١، التيسير ١٣٥١، السبعة ٣٦٤، المكرر ٦٦، الإتحاف ١١٧، ٢٧١، ١٧١، العنوان ١٩٥/، المبسوط ٢٥٠، الكافي ١١٥/، الرشاد المبتدي ٣٩٥، غرائب القرآن ١٠١/١٢، التبصرة ٥٩٥، حاشية الجمل ٥١٨/٢، حاشية الشهاب ٢٥٩٥، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ٣٣٨/، وانظر أصول ابن السراج ١٦٢/٣، زاد المسير ٢٥١/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٤/٢.

### وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ أُجَبَادٍ عَنِيدِ

وَاسَتَفَّ تَحُواً . قراءة الجماعة «واستفتَحُوا» (1) بفتح التاء فعلاً ماضياً ، والضمير عائد على الأنبياء ، أي استنصروا الله على أعدائهم. وقيل غير هذا . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وعكرمة وحميد «واستفتِحُوا» (1) بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر للرسل بطلب النصرة .

والتقدير: قال لهم: لنهلكنّ، وقال لهم: استفرّحوا.

وَخَابَ . أماله " حمزة والداجوني عن هشام، وابن ذكوان من طريق الصوري.

والباقون على الفتح، وبه قرأ الحلواني وابن سوار وغيره عن الداجوني عن هشام، والأخفش عن ابن ذكوان.

جَبَّ ارٍ (<sup>7)</sup> ـ أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري، واليزيدي.

. والتقليل عن الأزرق وورش.

والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>۱) البحر ۱۲/۵، الكشاف ۱۷٤/۲، حاشية الشهاب ۲۰۹/۰، الرازي ۱۰۳/۱۹، المحتسب ۱۰۳/۱ البحر ۳۵۹/۰، الإتحاف/۲۷۱، مجمع البيان ۲۰٤/۱۳، العكبري ۲،/۷۲۰، مختصر ابن خالویه/۲۸، حاشیة الجمل ۵۱۸/۲، المحرر ۲۱۷/۸، روح المعاني ۲۰/۱۳، زاد المسیر ۳۵۱/۶ الدر المصون ۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>٢) المكرر/٦٦، الإتحاف/٢٧١، النشر ٢٠/٢، التيسير/٥٠، إرشاد المبتدي/١٩٧ ــ ١٩٨، الكشف عن وجوه القراءات ١٧٤/١، المهذب ٢٥٧/١، البدور/١٧١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، التيسير/٥١، إرشاد المبتدي/١٩٦، الكشف عن وجوه القراءات ١٧٠/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٢/١.

مِّنوَرَآبِهِۦ

<sup>کری</sup> هی (۲)

بِمَيِّتٍ

مِن وَرَآبِهِ عِجَهَنَّمُ وَلُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ مِنْ اللَّهِ

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمز بَيْنَ بَيْنَ.

. أماله حمرة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون على الفتح.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمز مع المدّ والتوسيط والقصر.

مِن مَّآءِ (٢) - قراءة حمزة في ال

يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآبِهِ ، عَذَابٌ غَلِيظُ مُنَا اللهُ عَلَيْظُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْظُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

يَأْتِيهِ ـ تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة ألفاً «ياتيه»، انظر الآية / ٩ من هذه السورة «ألم يأتكم».

- وقرأ ابن كثير في الوصل «يأتيهي» (١٠) بوصل الهاء بياء.

- وقراءة غيره بهاء مكسورة من غير وصل في الحالين «يأتيهِ» (1)

أجمع القراء على تشديد الياء «بميّت».

- وقرأ البَرِّي عن ابن كثير من طريق الداني «بِمَيْتِ» ( ) كذا محقَّفة الموقد أن هذا أحد ثلاثة مواضع غلط فيها ، والأخران

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٦، النشر ٢٣٣/١

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٦/٢، الإتحاف/٧٥ التيسير/٤٦، المهذب ٢٥٧/١، البندور/١٧١، التذكيرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٥، النشر ٢/٢٢١، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٣٤، النشر ٢٠٤/١ . ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر السبعة/٥٢٣، وانظر معاني الفراء ٧٢/٢، وفي الإتحاف/١٥٣، واتفقوا على تشديد مالم يمت نحو «وماهو بميت»...»، التقريب والبيان/٣٩ أ.

ومثل هذا في النشر ٢٢٥/٢ قال: «لأنه لم يتحقق فيه صفة الموت بعد بخلاف غيره...».

تعتَّدُونها: في الآية/٤٩ من سورة الأحزاب.

وعُطِلَت: فِي الآية/٤ من سورة التكوير.

وارجع إلى القراءتين في سياقهما في هذا المعجم.

وَمِن وَرَآبِهِ . تقدُّم تسهيل الهمز في الآية السابقة.

عَذَابٌ غَلِيظٌ . أخضى (١) أبو جعفر التنوين في الغين مع الغُنَّة.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمُ أَعْمَالُهُ مُكَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ مَّ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءُ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ الْأَلِي اللَّهُ اللَّهُ ال

ـ قراءة الجماعة «الريح»(٢) مفرداً.

ٱلرِّيحُ

ـ وقرأ نافع وأبو جعفر «الرياح» (٢) على الجمع.

وتقدُّم الحديث عن هذا في الآية/١٦٤ من سورة البقرة في أغلب المراجع.

فِي يَو مِعَاصِفٍ . قراءة الجماعة سي يوم عاصف»(٢) بتنوين يوم، وعاصف: وصف له.

ـ وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بُكير والحسن، والنخمي والجحدري «في يوم عاصفي» (٤) على الإضافة.

وهو على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه: التقدير: في يوم ريح عاصف.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢.

 <sup>(</sup>۲) البحر ۱۷/۱۱، ۱۱۵/۵، الرازي ۱۰۷/۱۹، غرائب القرآن ۱۱۸/۱۳، المكرر ۲۳، الكشاف ۱۷۵/۲، الإتحاف/۱۹۱، الإتحاف/۱۹۱، البندي/۲۹۲، المسلوط/۱۳۸، النشر ۲۲۳/۲، التيسير/۷۸، العنوان/۱۱۱، الكشف عن وجوم القراءات ۲۷۰/۱، المحرر ۲۲۲/۸، روح المعاني ۲۰٤/۱۳.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤١٥/٥، المحتسب ٢٠٤/١، العكبري ٢٦٦/٢، مجمع البيان ٢٠٤/١٢، الكشاف ١٧٥/٢، البحر ١٧٥/١، الرازي ١٠٨/١٩، إعراب النحاس ١٨٢/٢، وفي القرطبي ٣٥٤/٩: «إبراهيم بن أبي بكر الومثله في مختصر ابن خالويه/٦٨، روح المعاني ٢٠٤/١٣، المحرر ٢٢٢/٨: «... وابن أبي بكر...»، زاد المسير ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر مراجع الحاشية السابقة، والدر المصون ٢٥٩/٤.

قال ابن جني:

«... وحسن حذف الموصوف هنا شيئا؛ لأنه قد ألف حذفه في قراءة الجماعة: في يوم عاصف ...».

- ترقيق (۱) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

- تقدَّم حكم الهمز في الوقف عند حمزة، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

> ٱلَهُ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

- قراءة الجمهور «ألم تُرَ...» (٢) بفتح الراء على الجزم بحذف حرف العلة، وبقاء الفتحة دليلاً على المحذوف.

. وقرأ السلمي «ألم تُرْ...»<sup>(٢)</sup> بسكون الراء.

ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف، هذا ماذهب إليه أغلب النحويين، ومنهم أبو حيان.

وذهب أبو حيان مذهباً آخر فيها:

قال: «حذفت العرب ألفها في قولهم: «قام القوم لوتر مازيد» كما حُنفت ياء: لاأبالي في لاأبال، فلما دخل الجازم تخيّل أن الراء هي آخر الكلمة، فسكنت للجزم، كما قالوا في: لاأبالي لم أُبَل، تخيّلوا اللام آخر الكلمة».

ڵٳؽڡؙٙڋۯۘۅڹؘ ۺؽؘءؚ

أكوتر

<sup>(</sup>١) النشر ٩٦/٢ . ١٠٠ ، الإتحاف،٩٦.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤١٥/٥، المحتسب ٢٦٠/١ ـ ٣٦١، وانظر ص/١٢٨، العكبري ٧٦٦/٢، مختصر اسن خالويه/١٥، شرح شواهد الشافية/٣٢٢، المحرر ٢٢٣/٨، روح المعاني ٢٠٥/١٣، الدر المصون ٢٥٩/٢

قال ابن جني:

مغيها ضعف؛ لأنه إذا حذف الألف للجزم فقد وجب إبقاؤه للحركة قبلها دليلاً عليها، وكالعوض منها، لاسيما وهي خفيفة، إلا أنه شبّه الفتحة بالكسرة المحذوفة في نحو هذا استخفافاً.

وأنشد أبو زيد:

قالت سليمي اشتر لنا دقيقاً.

وأنشدنا:

فاكترْ لنا كريّ صدق فالنجا واحذر فلا تكترْ كريّا أعوجاً فأسكن الراء من «اشترْ»، و «اكترْ» استخفافاً، أو إجراء للوصل على حَدّ الوقف...».

وتقدُّم مثل هذه القراءة في الآيتين/٢٤٣ و ٢٤٦ من سورة البقرة.

### خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ

- ـ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب «خَلَقَ السماواتِ والأرضَ»(١)، وتخريجها واضح.
- . وقرأ حمزة والكسائي وخلف والحسن والأعمش «خالقُ السماواتِ والأرضِ» (١).

خالق: اسم هاعل ومابعده خفض على الإضافة، والأرض: عطف

<sup>(</sup>۱) البحر 2000، حاشية الشهاب ٢٦١/٥، غرائب القرآن ١١٨/١٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥٠٢، التبصرة/٥٥٨، شرح الشاطبية/٢٣٠، التيسير/١٣٤، النشر ٢٩٨/٢، القرطبي ٢٥٤٩، النبيعة/٢٣٠، العكبري ٢٦٦/٢، حجة القراءات ٢٧٦ ـ ٢٧٧، الطبري القرطبي ١٣٤/١، الإتحاف/٢٧٢، التبيان ٢٨٦/١، مجمع البيان ٢٠٩/١، المبسوط/٢٥٦، الحافي/١٢٠، المبسوط/٢٥٦، الحافيات ١١٧١، المحرر ٢٩٣٠، الكشاف ١٧٥٢، الحجة لابن خالويه/٢٠٢، إيضاح الوقف والابتداء/٧٤٠، المحرر ٢٢٣٨، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٢/١، ١٢٥/١، الدر المصون ١٠٥/١، فتح القدير ١٠٢/٢، روح المعاني ٢٠٥/١، التذكرة في القراءات الشمان ٢٩٤/٢، الدر المصون ٢٥٩٤.

على السنماوات.

ويأتي مثل هذا في الآية/٤٥ من سورة النور «والله خلق كل دابة».

إِن يَشَأُ

. قرأ أبو جعفر والأصبهاني «إن يشا» (١) بإبدال الهمزة ألفاً في الحالين.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف، وكذا هشام

. والجماعة على القراءة بالهمز «إن يشأ».

ِ ۅۘؽٲ<u>ٙ</u>ؙتؚ

<u>ُ وَبَرَزُوا</u>

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق والأصبهاني وورش «ويات» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- والجماعة على القراءة بالهمز «ويأتِ».

وَبَرَزُواْ بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُمْ بَعَافَهِلْ أَسَّم مُغَنُونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ بِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَحَمُمُ أَ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزَعْنَا آمُ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

. قراءة الجماعة «وبرزوا» (٢) بتخفيف الراء وفتحها.

ـ وقرأ زيد بن علي «وبُرُزُا»<sup>(٣)</sup> مبنياً للمفعول، وبتشديد الراء،

ٱلضُّعَفَرَوُّا (٤) . وقف حمزة وهشام على «الضُّعفؤا» باثني عشر وجها :

### <u>. خمسة على القياس وهي:</u>

آ - إبدالها ألفاً مع المدّ والقصر والتوسط.

ب ـ التسهيل بَيْنَ بَيْنَ مع المدّ والقصر.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٢/١ ٤٣١، الإتحاف/٥٤، المهذب ٢٥٦/١، البدور/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٣٩١؛ الإتحاف/٥٦، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٢٦/٥، روح المعاني ٢٠٥/١٣.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢١٦/٥، حاشية الشهاب ٢٦١/٥، الإتحاف/١٩٩، النشر ٤٣٢/١، الكشباف ١٩٩/٠. البحر ١١٦٨٠، ووح المعاني ٢٠٥/١٣.

### وسبعة على الرسم وهي:

ـ المدُّ، والقصر، والتوسط، مع سكون الواو، ومع إشمامها.

والسابع: هو رُوْم حركتها مع القصر.

قال أبو حيان:

«كتبت بواو في المصحف قبل الهمزة على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة، فيميلها إلى الواو...».

وقال البيضاوي:

«وإنما كتبت بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة، فيميلها إلى الواو».

وقد تبع البيضاوي في هذا الزمخشري إذ قال:

«فإن قلت: لِمَ كتب «الضُّعَفؤا» بواو قبل الهمزة؟ قلتُ: كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة، فيميلها إلى الواو، ونظيره «علمؤا بنى إسرائيل» ».

قال الشهاب معقّباً على كلام البيضاوى:

«وتفخيم الألف إمالتها إلى مخرج الواو لامايقابل الإمالة المعروفة، ولاضد الترقيق، وقوله «فيميلها» تفسير له، وكتابتها بالواو هو الرسم العثماني.

واعلم أن المصنف. رحمه الله .. تبع الزمخشري في قوله: إن الألف تفخّم فتجعل كالواو. وقد رُدّه الجعبري رحمه الله، وقال: إنه ليس من لغة العرب، فلا حاجة للتوجيه: لأن الرسم سنة متبعة.

وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفة، فلو وجهه بأنه إتباع للفظه في الوقف بوقف حمزة كان حسناً صحيحاً».

- تقدُّم حكم الهمزة في الوقف مراراً، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من

سورة البقرة.

. أماله<sup>(۱)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

هَدَننَا

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.
  - م وقراءة الجماعة بالفتح.

وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّاقَضِى ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُو فَالْمَشْخِبَ مُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا آن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَاخْلَقْتُ كُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا آن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَاخْتُ فَالْمَتَ جَبْتُمْ لِيَّ فَالْمَتَ جَبْتُمْ لِيَّ فَالْمَتَ جَبْتُمُ فَالْمَتُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

وَعَدَكُمْ

. قراءة الجماعة «وَعَدَكم» من الوعد.

ـ وقرئ «واعَدَكم» (٢) بالألف، قال العكبري: «وهو في معنى الوعد».

لِيَ عَلَيْكُمُ

ـ قرأ حفض عن عاصم «لي عليكم» (٢٠) بفتح الياء في الوصل.

. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم من رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «لي عليكم» (٢) بسكون الياء.

فَلاتَلُومُونِي . قراءة الجماعة «فلا تلوموني» بالتاء على نسق الخطاب قبله في نص الآية

<sup>(</sup>۱) النشير ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٥٧/١، البدور/١٧١، التذكرة في الفراءات الثمان ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ١/١٤٢١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١١٢، ٢٧٢، غرائب القرآن ١١٨/١٣، النشر ٣٠٠/٢، التيسير/١٣٥، المبسوط/٢٥٨، العنوان/١١٥، السبعة/٣٦٤، إرشاد المبتدي/٣٩٤، المكرر/٦٦، الكافي/١١٧، الكشف عن وجوه القراءات الشبع القراءات الثمان ٣٩٣/٢.

ـ وقرأ مُبَشِّر بن عبيد «فلا يلوموني» (١) بياء الغيبة على الالتفات من الخطاب.

## وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِيَ

ـ قراءة الجماعة، ورواية إسـحاق الأزرق<sup>(٢)</sup> عن حمـزة «بمصرخيّ» بتحريك الياء الثانية بالفتح.

### قال مكى:

«... بفتح الياء، وهو الأمر المشهور المستعمل الفاشي في اللغة، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه؛ ولأنه المعمول به في الكلام.

وعِلَّةُ ذلك أن ياء الجمع أدغمت في ياء الإضافة وهي مفتوحة ، فبقيت على فتحتها ، ويجوز أن يكون قد أدغمت في ياء إضافة وهي ساكنة ، ففتحت لالتقاء الساكنين ، وكان الفتح أولَى بها ؛ لأنها أصلها ، فردَّت إلى أصلها عند الحاجة إلى حركتها ، وأيضاً فإن الفتح في الياء أَخَفُ من الكسر والضم عليها ».

قلتُ: أصلها: بمُصْرِخين، ثم أضيفت ياء المتكلم، فحذفت نون الجمع للإضافة، فاجتمع ياءان: أدغمت الأولى في الثانية، ثم حركت الياء المشددة بالفتح لأجل التضعيف.

. وقرأ حمزة ويحيى بن وثاب والأعمش وحُمران بن أعين وجماعة

<sup>(</sup>١) البحر ٤١٩/٥، الكشاف ١٧٨/٢، مختصر ابن خالويه/٦٨، الدر المصون ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الواسطي، ممن يروي عن حمزة، حجة الفارسي ٢٨/٥.

 <sup>(</sup>٣) السبعة/٣٦٢، القرطبي ٣٥٧/٩، العكبري ٣٦٧/٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٦/٢، ومشكل إعراب القرآن ٤٤٨/١، وانظر مراجع القراءة التالية المروية عن حمزة.

من التابعين «بمصرخيّ» (1) بكسر الياء، وذكر قطرب أنها لغة في بني يربوع.

### تخريج هذه القراءة:

### ١ ـ عند مكى:

الأصل عنده في «مصرخيّ» ثلاث ياءات: الأولى ياء الجمع، والثانية: ياء الإضافة، والثالثة ياءٌ زيدت للمدّ، كما زيدت في «بهي»؛ لأن ياء المتكلم كهاء الغائب.

وقدكان القياس استعمال الياء صلة لياء المتكلم كما فعلوا بهاء الغائب، لكن رفضوا ذلك لثقل الكسرة على الياء.

فالقراءة عند مكي فيها بُعْدٌ من جهة الاستعمال، وهي حسنة الأصول، لكن الأصل إذا طُرح كان استعماله مكروهاً بعيداً.

### ٢ ـ عند العكبري:

الياء الأولى ياء الجمع، والثانية ضمير المتكلم، ويقرأ بكسرها، وهو ضعيف عنده بسبب الثقل، وفيه وجهان:

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٠٢٥، الرازي ٢١٦٩، ١١١٠، معاني الفراء ٢٧٥، المكرر/٦، حاشية الجمل ٢٢٢٠، تأويل مشكل القرآن /٦٢، التبصرة/٥٥، المحتسب ٢٩٨١، التبسير/١٣٤، القرطبي ٢٢٩٨، العكبري /٧٦٧، الكافر/١١٠، المحرر ٢٢٩٨، شرح الشاطبية/٢٣١، القرطبي ٢٢٩٨، العكبري /٧٦٧، الكافراء المعابري /٢٢٠، الكافراء المسير ٢٢٨، المحرر ١١٨/١٢، حاشية الشهاب ٢٦٣٠، الكشاف ٢/٧٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٥١، روح المعاني ٢١٠/١٦، زاد المسير ٢٥٧١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٣٢، فتح القدير ١٠٤٨. مجمع البيان ٢١٠/١٢، إعراب النحاس ٢/١٨، الإتحاف/٢٧٢، معاني الأخفش ٢٩٥٢، السبعة/٢٦٦، مشكل إعراب القرآن ٢/٨٤، النبيان ٢/٨٩، النشر ٢٩٩٢، معاني الأخفش ٢٥٧٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢٦٢١، الدر إرشاد المبتدي/٢٩٦، حجة القراءات/٢٧٧، معاني الزجاج ١٩٩٢، المبسوط/٢٥٦، الدر المصون ٢١٦٤، شرح التصريح ٢٠٠٢، همع الهوامع ٤/٨٤، أوضح المسالك ٢٢٨/٣، شرح المفافية الشافية/١٠٠، شرح الكافية الشافية/١٠٠، شرح المعاني الأشموني ١/١٤، التاج/الياء، واللسان/يا، حجة الفارسي ٢٨٠٥.

أحدهما: أنه كُسِرُ على الأصل.

الشاني: أنه أراد مُصْرِحْيُ، وهي لغيّه يقول أربابها في «رَمَيْتِهِ» «رَمَيْتِهِ» «رَمَيْتِهِ» الله الكسرة الياء إشباعاً، إلا أنه في الآية حذف الياء الأخيرة اكتفاء بالكسرة قبلها.

### ٣ ـ ابن الأنبارى:

ذهب إلى أنه عُبل هنا إلى الكسر، وهو الأصل؛ ليكون مطابقاً لكسرة همزة: «إني كفرت بما أشركتمون»؛ لأنه أراد الوصل دون الوقف، فلما أراد هذا المعنى كان كسر الياء أدل على هذا من فتحها...

### موقف العلماء من هذه القراءة:

طعن كثير من النحاة في هذه القراءة، وبيان آرائهم على مايلي: الفرّاء:

قال: «... ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى لبن وثابا، فإنه قُلَّ من سلم منهم من الوهم، ولعله ظنّ أن الباء في «بمصرخي» خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة من ذلك. ثم ذكر أنه سمع من العرب كسر الياء من «في» وأنشد بيتاً في هذا.

#### أبو عبيد:

قال: «نراهم غلطوا ، ظنوا أن الباء تكسر لما بعدها».

### قلتُ:

أيجوز مثل هذا على قُرّاء هذه القراءة؟!١

### الأخفش:

قال: «وبلغنا أن الأعمش قال «بمصرخيّ»، فكسره، وهذه لحنّ لم نسمع بها من أحد من العرب، ولاأهل النحو».

### الزجاج:

قال «وقرأ حمزة والأعشى لكذالا «بمصرخي» بكسر الياء، وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة، ولاوجه لها إلا وجه ضعيف ذكره بعض النحويين، وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفتح، تقول: هذا غلامي قد جاء، ... ويجوز إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها كسرة، فإذا كان قبل الياء ساكن حركت إلى الفتح لاغير؛ لأن أصلها أن تحرك ولاساكن قبلها، وإذا كان قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين.

ومن أجاز «بمصرخيً» بالكسر لزمه أن يقول: هذه عصاي أتوكاً عليها

وأجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسر، وأنشد: ارجز للأغلب العجليا:

قال لها هل لك ياتافيً قالت له ماأنت بالمرضيً

وهذا الشعر مما لايلتفتُ إليه، وعَمَلُ مثل هذا سهل، وليس يُعْرَف قائل هذا الشعر من العرب [كذا]، ولاهو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل».

### أبو جعفر النحاس:

«... قد صار هذا بإجماع لايجوز، وإن كان الفراء قد نقض هذا وأنشد.....

ولاينبغي أن يُحْمَلَ كتاب الله عز وجل على الشذوذ»

### الرمخشري:

«... وهي ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت مجهول...، وكأنه قُدّرياء الإضافة ساكنة، وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح؛ لأن ياء الإضافة لاتكون إلا مفتوحة...».

### رَدُّ كلام النحويين:

#### الطوسى:

«قال أبو علي: قال الفراء في كتابه في التصريف:

قرأ به الأعمش ويحيى بن وثاب قال: وزعم القاسم بن معن أنه صواب، وكان ثقة بصيراً، وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياءً...».

### ابن الأنباري:

«على أن كسرة ياء المتكلم لغة لبعض العرب، حكاه أبو علي قطرب».

### القشيري االنص من القرطبيا:

قال «الذي يُغني عن هذا أي عن خبر قطربا أنّ مايثبت بالتواتر عن النبي يَقفلا يجوز أن يُقال فيه: هو خطأ ، أو قبيح ، أو رديء ، بلهو في القرآن فصيح ، وفيه ماهو أفصح منه ، فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح».

### الشهاب الخفاجي:

«وقد طعن في هذه القراءة الزجاج رحمه الله، واستضعفها تبعاً للفراء، وتبعه الزمخشري، والمصنف أي البيضاوي رحمه الله والإمام، وهو وهم منهم فإنها قراءة متواترة عن السلف والخلف، فلا يجوز أن يقال إنها خطأ أو قبيحة، وقد وجهت بأنها لغة بني يربوع كما نقله قطرب وأبو عمرو ونحاة الكوفة، فإنهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى، ويوصلونها بياء كعلَيِّ ولديِّ، وقد يكتفون بالكسرة...».

وتعقّب الزمخشري وغيره إلى أن قال: «فقد علمت من هذا صحة هذه القراءة، وأنها لغة فصيحة، وقد تكلم بها رسول الله على يخ حديث بدء الوحي فلا وجه لإنكارها...».

### أبوحيان الأندلسي:

ذكر أبو حيان طعن النحاة في هذه القراءة، وختم ذلك بحديث الزمخشري، ثم شرع يرد عليه ماذهب إليه في هذه القراءة قال: «أما قوله: «واستشهدوا لها ببيت مجهول».

قد ذكره غيره أنه للأغلب العجلي، وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم يقول القائل:

«مافيِّ أفعل» كذا ، بكسر الياء.

وأمّا التقدير الذي قال فهو توجيه الفراء، ذكره عنه الزجاج وأمّا فوله: «لأن ياء الإضافة» إلخ قد رُوي سكون الياء بعد الألف، قرأ بذلك القراء نحو: «مَحْيَائ» (٢).

وماذهب إليه كثير من النحاة لاينبغي أن يلتفت إليه، واقتفى آثارهم فيها الخلف فلا يجوز أن يقال فيها: إنها خطأ، أو قبيحة أو رديئة، وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة، لكنه قل استعماله، ونص قطرب على أنها لغة في بنى يربوع.

<sup>(</sup>١) توفي أبو حيان في القاهرة سنة /٧٥٤هـ وهم يقولون: مافي ... ونحن اليوم في القرن الخامس عشر الهجري أي بعد مايقارب سبعمت سنة نقول: مافي إفعل، فتأمل!!

<sup>(</sup>٢) الآية/١٦٢ من سورة الأنعام، وهي قراءة نافع وأبي جعفر، وارجع إلى القراءة في موضعها

وقال القاسم بن معن، وهو من رؤساء النحويين الكوفيين، هي صواب، وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء وذكر تلحين أهل النحو، فقال: «هي جائزة».

وقال أيضاً أأي أبو عمروا: لاتبال إلى أسفل حركتها أو إلى فوق»، وعنه أنه قال: «هي بالخفض حسنة»، وعنه أيضاً أنه قال: «هي جائزة، وليست عند الإعراب بذلك».

ولاالتفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو وتحسينها، فأبو عمرو إمام نحو وإمام قراءة وعربي صريح، وقد أجازها وحُسنَّها...».

- ـ وقرأ يعقوب في الوقف بهاء السكت «بمصرخِيَّهُ» . .
  - ـ وقراءة الجماعة «بمصرخيّ» بسكون الياء.

أَشَّرَكَّ تُمُونِ (٢) ـ قرأ «أشركتموني» بإثبات الياء في الجالين يعقوب وابن شنبوذ عن قنبل وسهل.

- . وقرأ «اشركتموني» بإثبات الياء في الوصل أبو عمرو وإسماعيل عن نافع وقتيبة عن الكسائي وأبوجعفر وابن جمّاز واليزيدي والحسن.
- ـ وقراءة الباقين «أشركتمونِ» بحذف الياء في الحالين وهو الموافق للرسم.

وهي رواية المسيبي وورش وغيرهما عن نافع.

<sup>(</sup>١) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف١٠٤/.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۰۱/۲، الإتحافُ/۱۱۰، ۲۷۲، التيسير/۱۳۰، غرائب القرآن ۱۱۸/۱۳، السبعة/٣٦٤، العنوان/۱۱۰، المبسوط/۲۰۷، إرشاد المبتدي/٣٩٥، المكرر/٦٦، الكشف عن وجوه القراءات العنوان/۲۸۲، إعـراب القـراءات السبع وعللهـا ۳۳۸/۱، التذكرة في القـراءات الثمـان ٣٩/٢، التلخيص/۲۰۲.

# وَأُدْخِلَ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَنتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُثْ تَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُ عَنِيًّا اللَّهُ عَنِيًّا اللَّهُ عَنِيًّا اللَّهُ عَنِيًّا اللَّهُ عَنِيًّا اللَّهُ عَنِيًا اللَّهُ عَنِيًا اللَّهُ عَنِيًا اللَّهُ عَنِيًا اللَّهُ عَنِياً اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَيَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَل

وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا فَراءة الجمهور «وأُدْخِلَ...»(١) ماضياً مبنياً للمفعول، وهو معطوف على «برزوا».

- وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد «وأُدْخِلُ...» (() بهمزة المتكلم، مضارع «أَدْخُلَ»، والفاعل الله، قالوا: هو على الاستقبال والاستئناف. والنص عند ابن خالویه:

«وأُدْخِلوا الذين آمنوا» برفع اللام الحسن وعمرو بن عبيد، وقال ابن خالويه: هي ألف المخبرعن نفسه: «أُدْخِلُ أنا».

وهو تحريف ونبّه المحقق لهذا فقال: الصواب: وأُدْخِلُ.

- وقرئ «وأُدْخُلَ... َدُخُلَ» (٢) أي أدخل الله ، وهي مروية عن أبي البرهسم وكرداب.

ٱلصَّنلِحَنتِ جَنَّاتٍ. قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام(٢) التاء في الجيم، وبالإظهار.

# أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ اللهِ عَلَيْبَةٍ وَطَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كَيْفَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

- قراءة الجماعة «... كلمةً طيبةً» (1) بالنصب: كلمة: بدل من

<sup>(</sup>۱) البحر 27.70، العكبري ٢٧٨/٢، الرازي ١١٨/١٩، المحتسب ٣٦١/١، القرطبي ٣٥٨/٩، الكشاف ٢٦٢/٥، العكبري ٢١٤/١٢، الإتحاف/٢٧٢، حاشية الشهاب ٢٦٤/٥، مختصر ابن خالويه/٨٦، المحرر ٢٣١/٨، فتح القدير ٢٠٥/٣، روح المعاني ٢١١/١٣، الدر المصون ٢٦٦/٤ (٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٣٥/١، وانظر الحاشية/٤ فيه.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٣، النشر ١/٢٨٨، المهذب ١/٧٥٧، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٢١/٥، العكبري ٧٦٨/٢، حاشية الشهاب ٢٦٥/٥، فتح القدير ١٠٦/٣، روح المعاني ٢١٣/١٣.

أَصْلُهَا ثَابِتُ

وطيبة: نعت، وكشجرة: نعت ثانٍ لها.

وذكر الشهاب أنه يجوز أن تكون «كلمة» منصوبة بفعل مضمر وهو «جعل»، ومثل هذا عند الزمخشري.

. وقرأ بعض القرّاء «... كلمةٌ طيبةٌ» (١) بالرفع.

كلمة : محلها الرفع على الابتداء، وجاز الابتداء بالنكرة بسبب الوصف بعدها «طيبة».

وقوله: كشجرةٍ...: خبر هذا المبتدأ.

وذهب الشهاب إلى جواز أن تكون: كلمة، خبر مبتدأ محذوف، وكشجرة: صفة أخرى.

. قراءة الجماعة «أَصْلُها ثابتٌ» (٢) مبتدأ وخبر.

- وقرأ أنس بن مالك «... ثابت أصلُها» (١) ثابت: صفة للشجرة، وأصلها فاعل به.

قال الزمخشري:

«فإن قلت: أيُّ فرق بين القراءتين: قلت: قراءة الجماعة أقوى معنى؛ لأنه في قراءة أنس أجريت الصفة على الشجرة، وإذا قلت: مررت برجلٍ أبوه قائم فهو أقوى من قولك: مررت برجلٍ قائم أبوه؛ لأن المخبر عنه إنما هو الأب لا رجل»

وبسط هذا من قبله ابن جني في المحتسب بخير بيان، فارجع إليه ولايفوتنُّك العلم به.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

رَ ) البحر ٤٢/٥ ، المحتسب ٣٦٢/١ ، الكشاف ١٧٨/٢ ، مختصر ابن خالويه ١٨٨ ، وفي المحرر (٢) البحر ٤٢/٥ ، المحتسب ٣٦٦/١ ، الكشاف ٢٣٢/٨ ، ومثله في الدر المصون ٢٦٦/٤ ، روح المعاني ٣٢٢/٨ .

ٱلأُمْثَالَ لِلنَّاسِ

لِلنَّاسِ (١)

تُوْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهِ أُويَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مْ يَتَذَكَرُونَ

تُونِي - قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «توتي» (١) بإبدال الهمزة واواً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - وقراءة الجماعة بالهمز «تؤتي».

أُكُلَهَا - قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «أُكُلَها» (٢) بضم الكاف، وهي لغة الحجاز.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن والحسن واليزيدي «أُكُلُها»(٢) بسكون الكاف للتخفيف، وهي لغة تميم.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٢٦٥ من سورة البقرة.

- إدغام اللام<sup>(۲)</sup> في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- رواية الدوري عن أبي عمرو بالإمالة بخلاف عنه، فالإمالة الكبرى عن أبي طاهر عن أبي الزعراء عنه، وروى فتحه عنه سائر أهل الأداء. قال في النشر: «والوجهان صحيحان عندنا من رواية الدوري قرأنا بهما، وبهما نأخذ، ووافقه اليزيدي، والباقون على الفتح».

وتقدَّمت الإمالة في سورة البقرة في الآيات/٨، ٩٤، ٩٦، ولكن لم يبسط القول في الخلاف كالذي هنا.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٢٦١، الإتحاف/٥٣، ٦٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ۳۱۲/۲، الإتحاف/۱۶۲ \_ ۱۶۳، ۲۷۲، المكرر/۲۳، إرشاد المبتدي/۳۹۳، النشر ٢٦٦/٢، النشر ٢٦٦/٢، النشر ١٦٦/٢، المبسوط/١٥١، السبعة/١٩٠، الكشف عن وجوه القراءات ٣١٣/١ \_ ٣١٤، التيسير/٨٣، التبصرة/٤٤٦، العنوان/٧٥، المحرر ٢٣٥/٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢٥٧/١، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٨٨، النشر ٦٢/٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٨/١.

## وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَت مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادِ عَنَي

كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ . . قراءة الجماعة «ومَثَلُ...» بالرفع على الابتداء، وخبره: كشجرةٍ.

- وقرئ «ومَثَلَ...» (١) بالنصب عطفاً على «كلمة طيبة » في الآية / ٢٤، وأنت قريب العهد بتخريجها.

قال الفراء: «ولو نصب المثل تريد: وضرب الله مثَلَ كلمة خبيثة» كذا الولم يأت الجواب عنده على عادته، والتقدير: لكان صواباً (٢٠٠٠). وقرأ أُبَيّ بن كعب «وضرب الله مثلاً كلمةً خبيثةً (٢٠٠٠).

-. وذكر الفراء هذه القراءة هنا وفي سورة النحل على مايلي:

«وضرب مثلاً كلمة خبيثة» (٤) ، فلم يثبت لفظ الجلالة.

- وجاءت قراءة أُبَيِّ عند ابن خالويه في مختصره «وضرب الله مثلاً كلمة مثلاً علمة مِثْلَ كلمة مِثْلاً

- وجاءت القراءة في إعراب النحاس عن أُبَيّ «وضرب مثَلَ كلمةِ خبيثةٍ» (1)

ـ قرأ أحمد بن موسى وخالد عن أبي عمرو «كِلْمَه» (() بسكون اللام للتخفيف.

ـ وهي عند الجماعة «كَلِمَة» بكسر اللام.

كلِمَةٍ

<sup>(</sup>١) البحر ٤٢٢/٥، معاني الفراء ٧٦/٢، الكشاف ٧٩/٢، الدر الصون ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ويوضح هذا قراءة أُبِيَّ بن كعب، وتأتي بعد قليل، وذكر الفراء في ص/١٠٧ أن قراءة العوام بالرفع، ولم يَسْمُعُ أحداً نُصَبَ.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٢٢/٥، روح المعاني ٢١٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) معاني الفراء ٧٦/٢، ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن خالویه/٧٠.

<sup>(</sup>٦) إعراب النحاس ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٧) مختصر ابن خالويه/٦٨، التقريب والبيان/٣٩ أ «اللؤلؤي وخالد كالهما عن أبي عمرو».

### كَشُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ

- وقرأ ابن عامر وابن كثير ونافع وحمزة ومجاهد عن قنبل وأبو جعفر المدني وابن ذكوان من طريق الصوري «... خَبِيتَتِنُ اجتُثُتُ "(1) بضم التنوين، وهو من باب إتباع حركته حركة الهمزة بعده، فهي مضمومة؛ لأن الفعل مبني للمفعول.

### قال الداني:

«... واستثنى ابن ذكوان من ذلك التنوين خاصة فكسره حاشا حرفين: «برحمة ادخلوا» الأعراف/٤٩، و«خبيثة اجتثت»، هذه رواية محمد بن الأخرم عن الأخفش عنه، وروى عنه النقاش وغيره بكسر ذلك حيث وقع».

وذكر ابن الجزري أن الوجهين: الضم والكسر، صحيحان عن ابن ذكوان، رواهما غير واحد.

. ونقل ابن جني عن الفراء أن بعضهم قرأ: «كشـجرةٍ خبيشة الجرِّثُتْ» (٢) بضم التنوين «خبيثة»، وكسر التاء الأولى «اجرِّثت».

ولقد استعرضتُ معاني القرآن للفراء كلمة كلمة، فلم أجد هذا، فلعل الفراء ساقه في غير هذا الكتاب.

- وذكر الصُفراوي هذه القراءة للعُمري عن أبي جعفر.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰/۱)، الإتحاف/۱۵۳، ۲۷۲، النشر ۲۲۰/۲، ۲۹۹، السبعة/۱۷۰، التيسر/۷۸ ـ ۷۹، المبسوط/۱۶۱، التبصرة/۲۳۵، المكرر/٦٦، الكشف عن وجوه القراءات ۲۷۶/۱. (۲) المحتسب ۲/۲۵۲، مختصر ابن خالویه/۱۱، التقریب والبیان/۳۹ أ.

وذكر ابن خالويه هذه القراءة لأبي جعفر المدني بمناسبة حديثه عن قراءته في «فمنُ اضطِر» بكسر الطاء قال: «بضم النون وكسر الطاء أبو جعفر المدني، ومثله «أُجتِثّت» بضم الألف وكسر التاء».

مَالَهَامِن قَرَارِ (١) . أمال لفظ «قرار» أبو عمرو والكسائي وخلف، وهشام في رواية وابن وردان عن أبي جعفر، وأبو الحارث واليزيدي والأعمش والداجوني.

. وقراءة الأزرق وورش بَيْنَ بَيْنَ.

### واختلف عن حمزة وابن ذكوان:

آ ـ أما حمزة ظه الإمالة، وبَيْنَ بَيْنَ وهي رواية جمهور المصريين
 والمغاربة عنه، وله الفتح من رواية خلاد.

ب. وأما ابن ذكوان، فله الإمالة من رواية الصوري، والفتح من طريق الأخفش، وانفرد إسماعيل بن خلف بالرواية بَيْنَ بَيْنَ عنه.

# يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ وَ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ وَيَقْمَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِيْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الللّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

يُثَبَّتُ . . قراءة الجماعة «يثّبت» من «ثبّت» المضعّف.

ـ وقرئ «يُثْبِت» (٢) بالتخفيف من «أثبت»، وهو في معنى المضعّف.

الدُّنيا ـ تقدَّمت الإمالة فيه في مواضع، وانظر الآيتين/٨٥ و ١١٤ من سورة الدُّنيا

وَفِي أَلْآخِرَةً . تقدُّمت القراءات فيه في الآية /٤ من سورة البقرة، وهي:

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٨٤٨٥، ٢٧٢، المكرر/٦٦، النشر ٥٨/٢ ـ ٥٩، التيسير/٥١، الكشف عن وجوم القراءات ١٧٢/١ ـ ١٧٣، إرشاد المبتدي/١٩٦، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٣/١، المهذب ٢٧٥٧، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٣٥/١.

السكت، تحقيق الهمز، نقل الحركة والحذف، ترقيق الراء، إمالة الهاء.

يَشَاءُ ١٠٠

يغتمك أللّهِ

- إذا وقف حمزة وهشام على «يشاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المدّ والتوسط والقصر، ولهما أيضاً تسهيلها مع المدّ والقصر.

## ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو أَنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿

الأولى: من «يشاءُ» وهي مضمومة.

والثانية: من «ألمُ» وهي مفتوحة، وفيهما مايلي:

- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واواً مفتوحة «يشاءُ وَلَمْ».

- وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف والحسن والأعمش بتحقيقهما «يشاء أَلَم».

ولاخلاف بين القراء في تحقيق الهمزة الأولى.

- وقف على «نعمت» ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب واليزيدي والحسن وابن محيصن «نعمه» (٢) بالهاء، وهي لغة قريش.

- ووقيف نافع وابن عامر وعاصم وحميزة وأبو جعفر بالتاء «نعمتُ» (مهو الموافق للرسم، وهي لغة طي.

- وأمال الكسائي الهاء في الوقف «نِعْمِهُ» . . .

<sup>. (1)</sup> المكرر/٦٦، النشر ٤٣٢/١، الإتحاف/٦٥، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٢ ـ ٥٣، ٢٧٢، المكرر/٦٦، النشر ٣٨٧/١، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٠٣، ٢٧٢، المكرر/٦٦، النشر ١٢٩/٢ ـ ١٣٠، المهذب ١٨٥٨، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢، المكرر/٦٦، المهذب ٣٥٨/١.

ٱلْبَوَادِ (١)

- الماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري، والداجوني.
  - ـ وقراءة الأزرق وورش بَيْنَ بَيْنَ.
    - . وعن حمزة وجهان:
  - آ . الفتح كالجماعة من رواية العرافيين فاطبة.
- ب. الإمالة المحضة، ذكره أبو معشر الطبري، وأبو علي العطار عن أصحابه عن ابن مقسم عن إدريس.
  - ـ وقراءة الجماعة بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

## جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِنْسَ ٱلْقَرَادُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

ـ قراءة الجماعة «جَهَنَّمَ» بالنصب، وهو بدل من «دارَ البوار» في الآية السابقة، أو عطف بيان، فلا يجوز على هذا الوقف على «دارَ البوار»، وقيل هو منصوب على الاشتغال أي: يَصلُون جهنم يصلونها...، أو على تقدير: يدخلون جهنم.

ـ وقرأ ابن أبي عبلة «جَهَنَّمُ» بالرفع، ويكون على هذا خبر مبتدأ محذوف: أي: هي جهنَّمُ.

### قال القرطبي:

«بَيَّن أن دار البوار هي جهنم، كما قال ابن زيد، وعلى هذا لايجوز الوقف على «دار البوار»؛ لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن دار البوار، فلو رفعها رافع بإضمار على معنى: هي جهنم، أو

جَهَنَّمَ

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۸۳، ۲۷۲، إرشاد المبتدي/۱۹٦، المكرر/٦٦، النشر ٥٨/٢، الكشف عن وجوه القراءات الا٢١٠، عرائب القرآن ١١٨/١٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٣/١، المهذب ٢٦٠/١، البدور/١٧٢.

 <sup>(</sup>۲) البحر ٤٢٤/٥، البيان ٢/٨٥، العكبري ٢٦٩/٢، القرطبي ٣٦٥/٩. روح المعاني ٢١٩/١٢،
 وانظر إيضاح الوقف والابتداء/٤٤١، ومعاني الفراء ٢٧٧/، الدر المصون ٢٦٨/٤.

بما عاد من الضمير في «يصلونها» لَحَسنُ الوقف على «دار البوار» ». وبعد نقل هذا النص عن القرطبي، وقعت عليه في كتاب «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» لأبي بكر بن بشار الأنباري، ووجدت مثل هذا عند الفراء أيضاً. وكان على القرطبي أن يذكر الفضل لأهله.

يَصْلُونَهَا

. قراءة الأزرق وورش<sup>(۱)</sup> بتغليظ اللام.

. وقراءة الجماعة بالترقيق.

### وَيِثْسُ ٱلْقَـرَارُ "

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والسوسي وورش والأصبهاني بإبدال الهمزة ياءً في الوقف والوصل «وبيس القرار». وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - والجماعة على القراءة بالهمز «وبئس القرار».

## وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

لِيُضِ لُّواً - قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب وابن محيصن واليزيدي «لِيَضِلُوا» (٢) بفتح الياء، وهو من «ضَلَّ»، وهو لازم، أي ليضلوا بأنفسهم، واللام للعاقبة.

ـ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وأبو

<sup>(</sup>١) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩، الهذب ١/٨٥٨، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٠٩١ ـ ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المهذب ١/٨٥٣، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٢٥/٥، السرازي ١٢٦/١، غرائب القرآن ١١٨/١٣، حجة القراءات/٣٧، شرح الشياطبية/٢٦، الساطبية/٢٦، الكشياف ١١٥/١، النشر ٢٩٩/، المكرر/٢٦، العنوان/١١٥، التبيان ٢٩٥/٦، إرشاد المبتدي/٣٩٣، القرطبي ٣٦٥/٩، التبصرة/٥٠٢، الإتحاف/٢٧٢، حاشية الجمل ٢٢٤/٠، التبسير/٢٦٤، معاني الزجاج ١٦٢/٣، البيضاوي - الشهاب ٢٦٦/٥، المحرر ٢٤٣/٨، الطبري ١٤٨/١٣، زاد المسير ٣٦٣/٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٣/٢، المدون ٢٨٢/٤.

الطيب عن رويس عن يعقوب «ليُضِلُّوا»(١) بضم الياء من «أَضَلُّ»، أي ليُضِلُّوا غيرهم، واللام لام العاقبة.

مُصِيرُكُم . قراءة الأزرق وورش (٢) بترقيق الراء.

. وقراءة الجماعة بالتفخيم.

إِلَى ٱلنَّارِ ماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي واليزيدي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

. والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- والجماعة على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان. وتقدَّم هذا، انظر الآية/٣٦ من سورة البقرة، والآية/١٦ من سورة آل عمران.

قُللِعِبَادِى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِ لَي اللَّهُمُ مِسَرًّا وَعَلانِيَةً مِن اللَّهِ عَلَيْكُ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ـ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ورويس وأبو جعفر وخلف واليزيدي والرستميّ بفتح الياء في الوصل، وإسكانها في الوقف «لعبادي الذين» (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣ ـ ٩٤، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٠/٢، التبصرة/٥٥٩، الرازي ١٢٧/١٩، الكافي/١١٧، غرائب القرآن ١١٨/١٣، التبسير/١٢٥، التبسيم/١٢٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨٨، الإتحاف/١١١، ٢٧٢، السبعة/٦٦٤، المبسوط/٢٥٨، المكرر/٢٦، العنوان/١١٥، إرشاد المبتدي/٢٩٤، معاني الزجاج ١٦٢٢، حاشية الجمل ٢٥٢/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٣٧١ ـ ٣٣٨، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٣٢، التلخيص/٣٠٢.

- وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم من رواية الأعشى والحسن والأعمش وروح ويعقوب بإسكان الياء في الوصل العبادي الذين (١) ، فتسقط الياء، ولكنها تثبت في الوقف.

يَأْتِی يَأْتِی

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني والسوسي «ياتي»(٢) بإبدال الهمزة الفاً.
  - وكذلك جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . وقراءة الجماعة «يأتي» بالهمز.
  - إدغام<sup>(٢)</sup> الياء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

يوي يوم لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف

«لابيعٌ فيه ولاخلالٌ» بالتنوين والرفع، بيع: مبتدأ، وفيه: خبر عنه، أو على جعل «لا» بمنزلة «ليس»، والرفع هو المختار عند مكي لأن أكثر القراء عليه.

- وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب والحسن وابن محيصن واليزيدي «لا» للتبرئة، واليزيدي «لابيع فيه ولاخلال» بالنصب على جعل «لا» للتبرئة، وتقدَّم مثل هذا في الآية/٢٥٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٠٢٠، ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٢٨٦، الإتحاف/٢٢، المهذب ١٣٦٠، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٢٧/٥، وأحال على آية سورة البقرة، وانظر فيه ٢٧٦/٢، الإتحاف/٢٧٢، المكرر ٢٦٦، البعدر ٤٦٥، البعدي ٢٨٢/، المسوط/ ١٠٠٨، الكشاف ١٠٨/٢، التيسير ٨٢/، عند حديثه عن آية سورة البقرة، ومثله في النشر ٢١١/٢، والعنوان/١١٥، السبعة/١٨٧، التبصرة ٤٤٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٥١، معانى الزجاج ٢٦٣٣، المحرر ٢٤٦/٨، الميسر ٢٥٩٨.

## اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ يهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهُ لَرَ رَبَّيَا

ـ قراءة (١) حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة مع المدّ والتوسط والقصر.

مَآءَ

. قراءة الجماعة «ستخر...» على البناء للفاعل.

ـ وقرأ ابن أبي عبلة «سُخِّرَ...» (٢) على مالم يُسنَمَّ فاعله، والسلماء

بعده مرفوعة.

سَخَّرَلَكُمُ ...سَخَّرَلَكُمُ

- إدغام الراء في اللام وإظهارها عن أبي عمروويعقوب.

ـ قراءة الجماعة «الفُلْك» بضم الفاء وسكون اللام.

ألفُلك

. وقرأ عيسى بن عمر «المُفلك»(١) بضم الفاء واللام معاً.

. قراءة حمزة في الوقف بوجهين (°).

بِأَمْرِهِۦُ

١ - «بأمره» بتحقيق الهمزة كالجماعة.

٢ - «بَيْمرِهِ» بإبدال الهمزة ياء خالصة مفتوحة.

. والجماعة على تحقيقها.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٣٦/١، وانظر الحاشية/٥ فيه.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣، التبصرة والتذكرة /٩٥١، المهذب ٣٦٠/١، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالویه/٦٨.

<sup>(</sup>٥) النشر ٤٣٨/١، الإتحاف/٦٤، البدور/١٧٢.

# وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ الْمَثَلَّمُ النَّهَارَ ﴿ الْمَثَلَّمُ النَّهَارَ الْمُثَلِّمُ السَخَّرَلَكُمُ السَخَّرَلَكُمُ السَخَّرَلَكُمُ السَخَّرَلَكُمُ السَخَّرَلَكُمُ السَخَّرَلَكُمُ السَخَّرَلَكُمُ السَّخَدَرَلَكُمُ السَّخَدَرَلَكُمُ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادِ السَّعَادِ السَّعَادِ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادِ اللَّهُ اللَّهُ السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادُ اللَّهُ السَّعَادُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعَادُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْ

- تقدُّم إدغام الراء في اللام وإظهارها في الآية السابقة.
- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمز مع المد والقصر.

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِمَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَتَاللَّهِ لَا تَعُمُوهُ أَإِن تَعُدُّواْنِعْمَتَاللَّهِ لَا تَعُمُوهُ أَإِنَّ إَلَاسَنَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ عَلَيْكَ

ـ أماله<sup>(۲) ل</sup>حمزة والكسائي وخلف.

ءَاتَنكُم

ۮٳٙؠؚؠؘؽڹ

- وللأزرق وورش: قصر البدل والتوسط مع التقليل، والمدّ مع الفتح
  - والتقليل.
  - والباقون على الفتح.

مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ

- قراءة الجمهور «من كُلِّ ماسألتموه» (٢) على إضافة «كُلّ» إلى مابعدها، وما: موصولة، وهي نكرة عند الأخفش، ومابعدها نعت لها، وقيل: مصدرية.
- وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن ومحمد بن على الباقر وجعفر

<sup>(</sup>١) النشر ٢/١٤١. ٤٧٧، الإتحاف/٦٦، البدور/١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف/٧٥. ٢٧٢، النشر ٢٦/٣، البدور/١٧٢، المهدب ٢٦٠/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٥٨/٥، مختصر ابن خالويه ٢٠، ١٠ ، النبيان ٢٩٨/١، غرائب القرآن ١١٨/١، محاشية الشهاب ٢٦١/١٠ ، نتح القدير ١١٠/١، مجمع البيان ٢٢١/١٣، الإتحاف ٢٧٢، المحتسب ٢٦١/٣، الطبري ١٥٠/١، القرطبي ٣٦٧/٩، الكشاف ١٨٠/١، العكبري المحتسب ١٨٠/١، الطبري ٢٥٠/١، القرآن ٢٥٠/١، القراق ٢٥١/١، العرب ١٨٠/١، مشكل إعراب القرآن ٢٥١/١، معاني الأخفش ٢٧٢٧، معاني الفراء ٢٧٧٢، البيان ٢٩/١، ١٨٣٠، المسوط ٢٥٧/١، إيضاح الوقف والابتداء ٢٤٢٧، معاني الزجاج ٢٦٣/١، المحرد ٢٤٨/٨، روح المعاني ٢٢٦/١١، الدر المصون ٢٧٢/٤، التقريب والبيان ٢٩٠١.

ابن محمد الصادق وعمرو بن فائد وقتادة، وزيد وأبو حاتم عن يعقوب، وأبو جعفر وسلام بن المنذر وعباس والأعمش ونافع في رواية المسيبي وكذا عاصم في رواية أبان وأبي بكر عنه وابن مسعود وأبو رزين وعكرمة وابن فليح عن ابن كثير واللؤلؤي ومحبوب وعبد الوارث عن أبي عمرو «من كُلِّ ماسألتموه» (۱) بتنوين «كل»، والوقف ههنا على «كل» حَسَنٌ، ثم يبتدئ: ماسألتموه، و«ما» على هذا على وجوه:

الأول: موصولة، مفعول ثان، أي: ماشانه أن يُسْأَل، بمعنى يطلب الانتفاع به.

الثاني: نافية: وعلى هذا فالمفعول الثاني محذوف، والتقدير: وآتاكم من كُلِّ شيء غير سائليه، والجملة المنفية في موضع نصب على الحال، أي: وآتاكم من كل شيء مالم تسألوه كالشمس والقمر وغيرهما.

الثالث: تكون «ما» مصدرية، ويكون المصدر بمعنى المفعول، أي: وآتاكم من كُلِّ مسؤولكم.

قال الزمخشري:

"وقرئ «من كُلِّ» بالتنوين، و«ماسألتموه» نفي، ومحله النصب على الحال، أي آتاكم من جميع ذلك غير سائليه، ويجوز أن تكون «ما» موصولة على: وآتاكم من كل ذلك مااحتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا به، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال».

وقال الزجاج:

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية (٣) في الصفحة السابقة.

«ومن قرأ «من كُلُ ماسألتموه» فموضع «ما» نصب، والمعنى: وآتاكم من كل الأشياء التي سألتموه...، ويجوز أن يكون «ما» نفياً، ويكون المعنى: وآتاكم من كُلِّ مالم تسألوه، أي: آتاكم كل شيء الذي لم تسألوه».

وآخر نص الزجاج غير مُحْكم، فقد تأول «ما» على أنها الذي، فرجع إلى الوجه الأول، ثم قدّر النفي بذكر «لم».

وقال أبو حيان:

«وأجيز أن تكون مصدرية، ويكون المصدر بمعنى المفعول». وقال الأخفش:

«ونَوَّن بعضهم «من كُلُ» يقول: من كُلُّ، ثم قال: لم تسألوه إياه، كما تقول قد سألتك من كُلٌ؛ لأن «كُلٌ» قد تُفْرَدُ وحدها».

وقال الأنباري:

«فمن قرأ... بالإضافة لم يقف على «كُلّ»، ومن نَوَّن حَسُنَ له أن يقف على «كُلّ» أي: لم تسألوه».

. وبالوجهين التنوين، والإضافة عبيد عن أبي عمرو.

ـ تقدُّمت القراءة فيه في الوقف في الآية/٢٨ من هذه السورة.

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ زُبِّ آجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجۡنُبْنِي وَبَيَٰقَ أَن نَعۡبُدَٱلأَصۡنَامَ ﴿ ثَيْكَ

ـ قرأ ابن عامر والمطوعي وهشام والأخفش وابن ذكوان من طريق الصورى «إبراهام»(۱) بالألف بعد الهاء.

بعمت

إبرهيم

<sup>(</sup>۱) انظر البحر ۷٤/۱، الإتحاف/۱٤۷، ۲۷۲، المكرر/٦٧، العنوان/١١٥، غرائب القرآن ١٣٢/١٣، الاتكراب القرآن ١٣٢/١٣، ا إعراب ثلاثين سورة/٤، النشر ٢٢٢٢/٢، السبعة/١٦٩. ١٧٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٦٣/١.

. وقرآ آبو عمرو ونافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وهي رواية النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان «إبراهيم»(١) بياء بعد الهاء.

قال ابن الجزري:

«ووجه خصوصية هذه المواضع لوهي ثلاثة وثلاثونا، أنها كتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء منها خاصة، وكذلك رأيتها في المصحف المدني، وكتبت في بعضها في سورة البقرة خاصة. وهي لغة فاشية للعرب...».

وقال مكي:

«وقرأ باقي القراء في ذلك كله بالياء، وهو الاختيار اتباعاً للمصحف؛ ولأن عليه لغة العامة، والألف لغة شامية قليلة».

وتقدُّمت هاتان القراءتان في الآية/١٢٤ من سورة البقرة.

ـ قراءة الجماعة «واحنبني» (٢) بوصل الألف أمراً من «جَنَب»، وهي لغة الحجاز، وقيل: هي لغة نجد، وأما لغة الحجاز فهي «جنّب» بالتشديد.

- وقرأ عاصم الجحدري وعيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وأبو الهجهاج الأعرابي «وأُجْنَبُ» بوزن «أُجْنَبُ» بوزن «أُكرم»، وهي لغة نجد.

قال الفراء:

وَٱجۡنُبۡنِي

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) البحر ٣٤١/٥، حاشية الشهاب ٢٧١/٥، الرازي ١٣٤/١٩، مجمع البيان ٢٢٥/١٣: «... أبو الجعجاح» كذا المحتسب ٢٦٣/١، القرطبي ٢٦٨/٩، العكبري ٢٧١/٢، الكشاف ١٨١/٢، مختصر ابن خالويه/٦٨، معاني الفراء ٢٧٨/١، المحرر ٢٥٠/٨، معاني الزجاج ١٦٤/٣، روح المعاني ٢٣٤/١٣، وانظر إعراب النحاس ١٨٥/٢، فتح القدير ١١٢/٣، التاج واللسان/جنب، الدر المصون ٢٧٣/٤.

إِنَّهُنَّ

كَثِيرًا

مِنَ ٱلنَّاسِ

عَصَانِي

«أهل الحجاز يقولون: جنّبني، هي خفيضة، وأهل نجد يقولون: أَجنَبني شَرّه، وجنّبني وبنيًّ» وجنبني وبنيًّ» لأصاب، ولم أسمعه من قارئ».

وي حاشية الجمل مايدل على أن لغة نجد: جَنَبه وأَجْنَبَه، ثلاثياً ورباعياً، وأما لغة الحجاز فهي جَنَّبه، مشدداً، ومثل هذا في البحر عند أبى حيان.

وقال ابن حالویه:

«سمعت الزاهد يقول: جَنَب، وأَجْنَبَ، وجَنّب، وتجنّب، بمعنى واحد».

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُرُ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُؤْمِدُ

ـ قراءة يعقوب في الوقف بهاء السَّكُت «إنهنَّهُ» (١٠).

ـ ترفيق<sup>(۲)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

- الإمالة فيه لأبي عمرو من طريق الدوري بخلاف، وتقدُّم بيان هذا

في الآية/٢٥ من هذه السورة.

ـ أماله<sup>(۲)</sup> الكسائي.

ـ وعن الأزرق وورش الفتح والتقليل.

. والباقون على الفتح.

<sup>(</sup>١) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف/١٠٤، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٢، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧٧، ٣٧٣، النشر ٢/٧٣، التيسير/٤٨، غرائب القرآن ١٣٢/١٣، المكرر/٦٧، إرشاد المبتدئ/١٩٠، ٢٠٧/١، المسلوط/١١٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

بِوَادٍغَيْرِ

رَبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَعْ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُ مِي سَلَّكُونَ

إِنِّ أَسْكَنتُ ـ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «إنِّي أسكنتُ» (١) بفتح الياء في الوصل.

ـ وقــرأ ابــن عــامر وعــاصم وحمــزة والكســائي ويعقــوب «إنــي أسكنتُ»<sup>(١)</sup> بسكون الياء في الوصل.

وأما في الوقف فجميعهم على سكون الياء.

. أخفى (٢) أبو جعفر التنوين في الغين مع الغنَّة.

ٱلصَّلَوْةَ غَلَظ<sup>(٣)</sup> اللام الأزرق وورش.

أَفْعِدَةً ـ قراءة الجماعة «أَفْئِدَةً» بالهمز، وهو الوجه الثاني عن هشام عن ابن عامر من طريق الداجوني.

. وقرأ هشام عن ابن عامر من طريق الحلواني «أفئيدةً» (٥) بياء بعد الهمزة.

وخُرِّجت هذه القراءة على إشباع الكسرة على الهمزة حتى استوت

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۰۹، ۲۷۳، النشر ۲/۰۰۳، التيسير/۱۳۰، المبسوط/۲۰۸، المكرر/۲۰، الاتحاف/۲۰۸، المكرر/۲۰، السبعة/۲۰۲، الكافي ۱۱۷/۱، إرشاد المبتدي/۳۹٤، العنوان/۱۱۱، التبصرة/۵۵۹، غرائب القرآن ۱۳۲/۱۳، التذكرة في القراءات الثمان ۲۸۲۲، الكشف عن وجوه القراءات ۲۸/۲، زاد المسير ۲۷/۲، المهذب ۲۵۹۱، البدور/۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢، البدور/١٧١.

<sup>(</sup>٣) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٣٢/٥، التيسير/١٣٥، النشر ٢٠٠/٢، مختصر ابن خالويه/٦٨ \_ ٦٩، الإتحاف/٢٧٣، شرح الشاطبية/٢٣١، المكرر/ ٦٧، حاشية الشهاب ٢٧٢/٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٣٦/١، روح المعاني ٢٣٩/١٣، المهذب ٢٥٩/١، وفي المحرر ٢٥٤/٨: «قرأ ابن عامر بخلاف عنه: «فاجعل أفيدة» بياء بعد الهمزة» كذا تأمل نص ابن عطية وضبط الأخوين الفاضلين القراءة ١٤، الدر المصون ٢٧٣/٤، التلخيص/٣٠٢، غاية الاختصار/٣٤٥.

ياءً بعدها، لغرض البالغة.

ولما كان الإشباع لايكون إلا في ضرورة الشعر فقد حمل بعض العلماء هذه القراءة على التسهيل في الهمز كالياء، فعبر عنه الراوي بالياء، فظن من أخطأ فهم هذه القراءة أنها بياء بعد الهمزة.

ورد الداني هذا، وذكر أن النَّقلَة عن هشام كانوا أعلم الناس بالقراءة ووجوهها، وليس يُفضي بهم الجهل إلى أن يُعْتَقَد فيهم مثل هذا.

### واليك هذه النصوص في المسألة:

### قال الشهاب:

«... وقرأ هشام عن ابن عامر بياء بعد الهمزة، فقيل: إنها إشباع كقوله:

أعود بالله من العقراب 

الشائلات عقد الأدناب فقال بعضهم: إنّ الإشباع مخصوص بضرورة الشعر فكيف يُقْراً به في أفصح الكلام؟.

وزُعم أنه قرأ بتسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ، فظنها الراوي زيادة ياء بعد الهمزة، وليس بشيء فإن الرواية أَجَلُّ من هذا».

### وفي الإتحاف:

«فهشام من جميع طرق الحلواني بياء بعد الهمزة لغرض المبالغة على لغة المشبعين من العرب على حَدّ الدراهيم والصياريف، وليست ضرورة، بل لغة مستعملة معروفة، ولم ينفرد بها الحلواني عن هشام، ولاهشام عن ابن عامر كما بيّنه في النشر؛ فالطعن فيها مردود...».

### وفال أبو حيان:

«... وخُرِّج ذلك على الإشباع، ولما كان الإشباع لايكون إلا في

ضرورة الشعر حمل بعض العلماء هذه القراءة على أن هشاماً قرأ بتسهيل الهمزة كالياء، فعبر الراوي عنها بالياء، فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة، والمراد بياء عوضاً من الهمزة. قال: فيكون هذا التحريف من جنس التحريف المنسوب إلى من روى عن أبي عمرو «بارِئُكم» (1) و «يامُرُكم» ونحوه، بإسكان حركة الإعراب، وإنما كان ذلك اختلاساً، قال أبو عمرو الداني الحافظ: ماذكره صاحب هذا القول لايعتمد عليه، لأن النقلة عن الحافظ: عمرو كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها، وليس يُفضى بهم الجهل إلى ان يُعْتَقَد فيهم مثل هذا».

ـ وقرأ ابن كثير «آفِدة» على وزن فاعلة ، وهو يحتمل وجهين: الأول: أن يكون اسم فاعل من «أفِد» ، أي: دنا وقرب وعجل، أي: حماعات آفدة.

الثاني: أن يكون جمع «فؤاد»، ويكون من باب القلب، وصار بالقلب أأفِدَة، فأبدلت الهمزة الساكنة ألضاً كما قالوا في أرآم أأرام، فوزن: آفدة على هذا أعْفِلَة.

كذا التخريج عند أبي حيان رحمه الله تعالى، وتجد مثل هذا عند الشهاب في حاشيته.

ـ وقرأ عيسى بن عمر «أَفِدَة»(١٤) بغير مَدّ والهمز، وبكسر الفاء.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية/٥٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة آية/٦٧ ، وموضع أخرى. وانظر مناقشة قراءة أبي عمرو في هذين الموضعين مماتقدم.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٣٢/٥، حاشية الشهاب ٢٧٣/٥، الكشاف ١٨١/٢، مختصر ابن خالويه ٦٩، روح المعانى ٢٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٣٢/٥، الكشاف ١٨٣/٢، مختصر ابن خالويه/٦٧، حاشية الشهاب ٢٧٣/٥، روح المعانى ٢٣٩/١٣.

وفي تخريجها وجهان:

١ ـ أن يكون صفة من أفد، بوزن خَشِنة، كما تقول فرح فهو
 فرح، فهو مثل القراءة السابقة من باب اسم الفاعل.

٢ - أن يكون جمع فؤاد، وذلك بحدف الهمزة من «أفردة» ونقل
 حركتها إلى الساكن قبلها وهو الفاء، ثم طرحت الهمزة.

- وقرئ «فِدَةً» (١) بغير همز ولاياء مكسورة الفاء مثل عِدّة، ويجوز أن يكون مصدر وفد.

- وقرأت أُمُّ الهيثم «أَفْوِدة» (٢) بالواو المكسورة في موضع الهمزة.

قال أبو حيان: «قال صاحب اللوامع: وهو جمع وفد، والقراءة حسنة، لكني لاأعرف هذه القراءة بل ذكرها أبو حاتم، انتهى اقال أبو حيانا: أبدل الهمزة في فؤاد بعد الضمة كما أبدلت في «جون»، ثم جمع، فأقرها في الجمع إقرارها في المفرد، أو هو جمع «وفد»، كما قال صاحب اللوامع، وقلب إذ الأصل: أوفدة، وجَمع فعل على أفعل شاذ نحو: نَجد وأنجدة ووَهي وأوهية، وأم الهيثم امرأة نقل عنها شيء من لغات العرب».

- وقرأ زيد بن على «إفادة»(٢) على وزن إشارة.

قال أبو حيان:

"ويظهر أن الهمزة بدل من الواو المكسورة كما قالوا إشاح في وشاح، فالوزن: فِعَالَة، أي فاجعل ذوي وفادة، ويجوز أن يكون مصدر: أفاد إفادة، أو ذوي إفادة، وهم الناس الذين يفيدون وينتفع

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٣٢/٥، روح المعاني ٢٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٣٣/٥، روح المعاني ٢٤٠/١٣، الدر المصون ٢٧٣/٤.

مِّنَ ٱلنَّاسِ

تهوى إليهم

- وقراءة حمزة (١٠ في الوصل كقراءة الجماعة «أفتدة»، ولكنه في الوقف ينقل حركة الهمزة الى الفاء ثم يحذف الهمزة فتصير «أفِدة» مثل قراءة عيسى بن عمر المتقدّمة.

- تقدُّمت الإمالة فيه في الآية/٢٥ من هذه السورة.

- قراءة الجمهور «تَهوِي...» (٢) من «هوَى»، أي: تُسْرِعُ، وهي المختارة عند الزجاج، فهي أَحَبُّ إليه من غيرها.

#### قال أبو حيان:

«تهوي إليهم، أي تسرع إليهم، وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً، ولما ضمّن «تهوي» معنى «تميل» عَدّاه بإلى، وأصله أن يتعدّى باللام...».

- وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي ومحمد بن السميفع اليماني، وجعفر بن محمد ومجاهد «تَهُ وَى.» (٢) فهو مضارع «هَوِي» بمعنى أَحَبُ، وعُدِّي بإلى لتضمنه معنى النزوع، والأصل فيه أن يتعدَّى بنفسه، وأن يقال: تهواهم.

### قال ابن جني:

«... بفتح الواو من هُوِيتُ الشيء إذا أحببته، إلا أنه قال: «إليهم»، وأنت لاتقول، هُوِيتُ إلى فلان، لكنك تقول: هُويت فلاناً؛ لأنه عليه السلام حمله على المعنى، ألا ترى أن معنى هُوِيت الشيء: مِلْت إليه؟ فقال: تهوَى إليهم لأنه لاحظ معنى: تميل إليهم، وهذا باب من العربية ذو غُوْر...».

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١، البدور/١٧٢.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٣٣/٥، حاشية الشهاب ٢٧٣/٥، حاشية الجمل ٢٠٩/٢، معاني الزجاج ١٦٥/٣، العكبري ٢٧١/٢ المحسب ١٦٤/١، القرطبي ٢٧٣/٩، مجمع البيان ٢٢٥/١، معاني الفراء ٢٨٤/، وفي مختصر ابن خالويه/٦٩، قراءة علي ومن معه «يَهْوَى» بالياء كذا ١١، مغني اللبيب/١٠٥، الجنى الداني ٢٨٩/، المحرر ٢٥٥/٨، روح المعاني ٢٤٠/١٢، تفسير الماوردي ١٣٩/٣، زاد المسير ٢٨٨٤، شرح التسميل ٢٥٥/٢، وانظر التهذيب والتاج واللسان/هو، الدر المصون ٢٧٥/٤، التقريب والبيان/١٩٩.

إكتيم

- وقرأ مسلمة بن عبد الله «تُهُوكى...» (١) بضم التاء وفتح الواو مبنياً للمفعول من «هوى» اللازم، كانه قيل: يُشْرُع بها إليهم.

كذا النص عند أبي حيان، وجاءت عند السمين «يُهُوَى» بالياء. أما ابن جنى فقال:

«وأما تُهُوى إليهم» فمنقول من «تَهوي إليهم»، وإن شئت كان منقولاً من قراءة علي عليه السلام «تَهُوى»، كلاهما جائز على مامضى». وذكر ابن خالويه في مختصره القراءة عن مسلمة «يَهُوك…» (۲) بالياء وفتح الواو مبنياً للفاعل كقراءة عليّ رضي الله عنه إلا أنه بالياء، ولعله تصحيف صوابه بالتاء، ووقع مثل هذا التصحيف في قراءة على السابقة ومن معه.

. قراءة حمزة ويعقوب والمطوعي «إليهُم» (٣) بضم الهاء في الحالين، وهو الأصل.

. وقراءة الجماعة «إليهِم»<sup>(٣)</sup> بكسر الهاء لمناسبة الياء.

رَسَا إِنَّكَ تَعَلَمُ مَا نُغُفِى وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخَفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ تَعَلَمُ مَا . إدغام الله عن الله عن الله عمرو ويعقوب. يَخْفَى . أماله (٥) حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٣٣/٥، حاشية الشهاب ٢٦٣/٥، المحتسب ٢٦٤/١، مجمع البيان ٢٢٥/١٣، الكشاف ٢٧٥/٢، الكشاف ٢٧٥/٢، المحرر ٢٥٥/٨، المدر ٢٥٥/٨، الدر المصون ٢٧٥/٤ (وح المعاني ٢٤٠/١٣، الدر المصون ٢٧٥/٤ (يُهوُيُ) كذا بالياء.

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن خالویه/۲۹.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٢٣، ٢٧٣، النشر ٢٧٢/١، السبعة/١١١، التيسير/١٩، المبسوط/٨٧، المهذب ٢٥٩/١:

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٢٨١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٦٠/١، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٥) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، ٣٧٣، البدور/١٧٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٣١.

- والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.
  - . والباقون على الفتح.

شَيْءٍ . تقدَّمت القراءة فيه في الوقف عند حمزة، انظر الآيتين/٢٠ و ١٠٦ من سورة البقرة.

ٱلسَّمَاء - قراءة (١) حمزة في الوقف بتسهيل الهمز مع المد والتوسط والقصر.

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْحَمْدِ لَا عَلَى ٱلْكِبَرِ

- ـ قرأ ابن محيصن «وهبني على الكبر»<sup>(۲)</sup> .
  - ـ وقراءة الجماعة «وهب لي...»<sup>(۲)</sup> باللام.

أما ابن محيصن فقد جاء الفعل على قراءته متعدياً للمفعول الأول بنفسه، وأما عند الجماعة فهو متعد باللام وهو مثل: شكره، وشكر له.

### وفي المصباح:

«وهَبْتُ لريد مالاً أهبه له هبَّةً أعطيته بلا عورَض، يتعدّى إلى الأول باللام. وفي التنزيل: «يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور».

... قال ابن القوطية والسَّرَقُسْطي والمُطرِّزي وجماعة: ولايتعدَّى إلى الأول بنفسه، فلا يقال: وهبتُك مالاً، والفقهاء يقولونه، وقديجعل له وجه وهو أن يُضَمَّن «وَهَبَ) معنى «جَعَل» فيتعدّى بنفسه إلى مفعولين: ومن كلامهم: وهبني الله فداك. أي جعلني، لكن لم يُسمَع في كلام فصيح...».

- قراءة حمزة<sup>(٢)</sup> في الوقف بتسهيل الهمز مع المدِّ والتوسط والقصر.

ٱلدُّعَآبِ

<sup>(</sup>١) النشر ٤٣٢/١ ، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٧٢، وانظر المصباح والتاج/وهب.

<sup>(</sup>٣) النشر ٤٣٢/١، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

## رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيدً الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿

ٱلصَّلَوْقِ ـ تقدَّم تغليظ اللام للأزرق وورش، انظر الآية/٣٧ من هذه السورة. وَمِن ذُرِيَّتِيُّ ـ تقدّمت قراءة المطوعي «... ذريتي»(١) بكسر أوله مراراً. وتَقَلَلُ دُعَامَ (١)

- قرأ بإثبات الياء ساكنة وصلاً «دعائي...»، وحذفها في الوقف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم في رواية هبيرة عن حفص، وإسماعيل وورش وأبو جعفر وقنبل من طريق ابن شنبوذ والبرجمي عن أبي بكر وسهل، وهي رواية عن نافع من طريق الأصمعي وورش، واليزيدي والأعمش وابن محيصن بخلاف عنه.

البزي عن ابن كثير ويعقوب والبرجمي عن أبي بكر.

- وقرأ بإثبات الياء وقفاً ووصلاً «دعائي»

- وقرأ نافع برواية قالون وإسماعيل وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي وابن كثير برواية ابن فليح وخلف وطلحة والأعمش، وابن محيصن في وجهه الثاني «دعاء» بحذف الياء في الحالين.

<sup>(</sup>١) انظر الإتحاف/١٤٧.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٣٤/٥، الإتحاف/١١٦، ٢٧٣، المكرر/٦٧، الحجة لابن خالويه/٢٠٤، النشر ١٩٠/٢، البعد و٣٤/٥، الإتحاف/٢٠١، العنوان/١٩٠ السبعة/٣٦٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨٨٢، الكالم المسبعة/٣٦١، التبصرة/٥٦٠، التيسير/١٣٥، مجمع البيان ٢٢٥/١٣، غرائب القرآن ١٣٢/١٣، حاشية الجمل ٢/٥٣٠، معاني الزجاج ١٦٥/٣، إعراب القراءات السبغ وعللها ١٣٣٧، المحرر ٢٥٦/٨، زاد المسير ٢٩٤/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٤/٣، الدر المصون ٢٧٢/٤، التلخيص/٣٠٢.

#### قال الأصبهاني:

«قرأت بالكوفة على زيد بن علي عن ابن فرح عن أبي عمر عنه ـ أي عن إسماعيل ـ بإثبات الياء.

وقرأت على غيره بحذف الياء، وهذا عندي أَصَحُّ وأَثبت».

#### وقال ابن مجاهد:

«روى أبو عمارة عن أبي حفص عن أبي عمر عن عاصم... بغيرياء في وصل ووقف».

#### ثم قال:

«وروى نصر بن علي عن الأصمعي قال: سمعت نافعاً يقرأ... بياء في الوصل، وكذلك قال ورش...، وروى غير هذين عن نافع بغيرياء في وصل ولا وقف».

#### وأما قنبل فعنه خلاف:

فقد روى عنه ابن مجاهد الحذف في الحالين، وروى عنه ابن شنبوذ الإثبات في الوصل والحذف في الوقف، وقد ورد عن ابن مجاهد مثل ابن شنبوذ.

وعن ابن شنبوذ الإثبات في الوقف أيضاً، ذكر هذا الهذلي وقال: هو تخليط.

وذكر صاحب النشر أنه بكل من الحذف والإثبات قرأ عن قنبل وصلاً ووقفاً، وبه يأخذ.

#### وقال قنبل:

قال بعض أصحابنا عن ابن كثير: إنه كان يُشِمُ الياء في الوصل ولايثبتها.

. وذكروا عن ابن كثير أنه كان يقف بالألف«دُعا».

رُبَّنَا

دُعَاءِ رَبُّنَاٱغْفِرُ

ـ قرأ يحيى بن وثاب عند وصل آخر هذه الآية بأول التالية: «وتقبّل دعايَ ربنا...»(١) كذا من غير همز، ذكره الفراء

# رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلُوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّا

ـ قراءة الجماعة «رَبَّنا...»(٢) بالنصب على النداء، وحرف النداء محذوف، أي: يارَبُنا.

ـ وقرأ الحسين بن علي، ومحمد وزيد أخواه «رَبُنا...»(٢) بالرفع على الخبر، والمبتدأ محذوف، أي: أنت رَبُنا.

اَعْفِرُ لِي دَادغم (۱۳ الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي، ووافقه أبو عمرو وابن محيصن واليزيدي.

. واختلف عن أبي عمرو من رواية الدوري.

. والباقون على الإظهار.

وَلُورَلِدَى ـ قراءة السبعة وأبي جعفر ويعقوب «ولوالدي» (1) بألف بعد الواو وتشديد الياء، تثنية «والد».

- وقرأ يحيى بن يعمر وإبراهيم النخعي والزهري والحسين بن علي أو الحسن بن علي اوأبو جعفر محمد بن علي وزيد بن علي وابن مسعود وأُبِيّ بن كعب «ولولدكيّ» (٤) بغير ألف وبفتح اللام، يعني

<sup>(</sup>١) معاني الفراء ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١٢/٢، الإتحاف/٢٩، المكرر/٦٧، المهذب ٣٦٠/١، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٤) البحر 272/0، مجمع البيان ٢٢٥/١٣: «الحسن بن علي»، المحسب ٢٦٥/١: «الحسين بن علي»، القرطبي ٢٧٥/٩، الكشاف ١٨٣/٢: «الحسن بن علي»، معاني الزجاج ١٦٥/٣، روح المعاني ٢٤٣/١٢: «الحسن بن علي»، المحرر ٢٥٦/٨، ٢٥٧، حاشية الجمل ٢٠٠/٢، تفسير الماوردي ١٣٩/٣، روح المعاني ٢٤٣/١٣، زاد المسير ٢٦٩/٤، فتح القدير ١١٣/٣، الدر المصون ٢٧٦/٤.

إسماعيل وإسحاق.

#### قال أبو حيان:

«وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة وقال: إن في مصحف أُبَي: «ولأبويّ» انتهى.

يعني أن مافي مصحف أُبَيّ يرد هذه القراءة، ويؤيد قراءة الجماعة في أن طلب المغفرة كان لوالديه وليس لولديه.

#### وقال الزجاج:

«... وهذه القراءة ليست بشيء؛ لأنها خلاف ماعليه أهل الأمصار من أهل القراءات».

- . وقرأ يحيى بن يعمر والجوني «ولِوَلَدِي» (١) بالتوحيد،
- ـ وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري «ولِوُلْمِيْ» (٢) بضـم الـواو وسكون اللام.

ويحتمل أن يكون جمع «وَلَد» كَأَسَد وأُسنْد، ويحتمل أن يكون لغة في الهَلَد.

#### قال ابن خالویه:

«الوُلْد والوَلَد سواء مثل: السُّقْم والسَّقَم، وقال آخرون: الوُلْد جمع وَلَد.

#### وقال ابن جنى:

«الوُلْدُ يكون واحداً ويكون جمعاً ، قال في الواحد:

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٣٦٩/٤، إعراب القراءات الشواذ ٧٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٣٤/٥، حاشية الجمل ٥٣٠/٢، مجمع البيان ٢٢٥/١٣، المحتسب ٣٦٥/١، الكشاف ١٨٣/٢ البحر ٢٤٣/١٣، روح المعاني ٢٤٣/١٣، زاد المسير ٢٦٩/٤، روح المعاني ٢٤٣/١٣، الدر المصون ٢٧٦/٤.

وليت زياداً كان ولْد حمار

فليت زياداً كان في بطن أمه

وإذا كان جمعاً فهو جمع وَلَد كَأَسَد وأُسند وخَشَبة وخُشْب، وقد يجوز أن يكون الوُلْد أيضاً جمع وُلْد كالفُلْك في أنه جمع الفُلْك...» كذا ال

ـ وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد «ولِوَالِدِيُ» (١) بإسكان الياء على الإفراد، يعني أباه وحده.

وذكر ابن خالويه هذه القراءة عن الحسن بن علي رضي الله عنه.
وقرأ أُبِيِّ «ولأَبويّ» (٢) وكذلك جاءت في مصحفه، وهي مُفسَرة لقراءة الجماعة، وبهذه القراءة رُدّ عاصم الجحدري قراءة الزهري ومن معه «لولديًّ» المتقدّمة. وقد ذكرتُ هذا.

. وجاء في بعض المصاحف «... ولذرِّيَّتي» (٢٠).

وَلِلْمُؤْمِنِينَ -

ـ تقدَّمت القراءة بإبدال الهمزة واواً مراراً «وللمومنين».

انظر الآية/٢٢٣ من سورة البقرة، والآية/٩٩ من سورة يونس.

# وَلَا تَحْسَبَ اللَّهَ عَلْفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَا تَحْسَبَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

وَلَاتَحْسَبَكَ . قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر والحسن والطوعي

<sup>(</sup>۱) البحر 270/0، حاشية الجميل ٥٣٠/٢، المحتسب ٢٦٥/١، القرطبي ٣٧٥/٩، الكشاف ١٨٢/٢، مجمع البيان ٢٢٥/١، مختصر ابن خالويه/٦٩، المحرر ٢٥٦/٨، زاد المسير ٢٩٩٤، فتح القدير ١١٢/٣، روح المعاني ٢٤٤/١٣، الدر المصون ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر 2000، الكشاف ١٨٣/٢، المحرر ٢٥٧/٨، حاشية الشهاب البيضاوي ٢٧٤/٥، مختصر ابن خالويه/٦٩، روح المعاني ٢٤٣/١٣، الدر المصون ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١٨٣/٢، مختصر ابن خالويه/٦٩، روح المعاني ٢٤٤/١٣.

«ولاتَحْسنبَنّ» (١) بفتح السين، وهي لغة تميم.

- وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف وهبيرة عن حفص عن عاصم والأعشى بخلاف عن أبي بكر «ولاتَحْسِبَنَ» (١) بكسر السين، وهي لغة الحجاز.

والقراءتان: بفتح السين وكسرهما سبعيتان كما ترى. وتقدَّمتا في الآية/ ٢٧٣ من سورة البقرة.

. وقرأ طلحة «ولاتَحْسنَبْ» (٢) بغير نون التوكيد.

ـ قـرأ أبـو عمـرو وابـن عـامر وابـن كثـير ونـافع وعـاصم وحمـزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «يُؤَخِّرهم» أن بالياء، وضميره يعود إلى الله سبحانه وتعالى في صدر الآية.

واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم.

ـ وقرأ المفضل عن عاصم، وعباس بن الفضل وهارون العتكي ويونس بن حبيب عن أبي عمرو، وأبو زيد وجبلة عن المفضل، والقاضي عن رويس، والسلمي والحسن والأعرج، وعلي بن أبي

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۵۱، ۲۲۸/۲، الإتجاف/١٦٥، ۲۷۳، السبعة/۱۹۱، المبسوط/۱۰۵، الكشف عن وجوه القراءات ۲۰۷۱، التيسير/۸۶، النشر ۲۳۳/۲، إرشاد المبتدي/۲۵۲، العنوان/۷۱، التبصرة/٤٥٠، المكرر/۲۷، حاشية الجمل ۲۳۱/۲، الكتاب ۸۹/۱، فهرس سيبويه/۲۹. (۳) البحر ۲۵/۵، المحرر ۲۵۸/۸، روح المعاني ۲۵/۱۳.

<sup>(</sup>٤) البحر 20/٥، غرائب القرآن ١٣٢/١٣، القرطبي ٢٧٦/٩، النشر ٢٠٠/٢، السبعة ٣٦٣، المحرر ٢٥٨/٨، الإتحاف ٢٧٢، التبيان ٢٠٢/٦، العكبري ٢٧٢/٢، حاشية الجمل ٢٠١/٥، المحرر ٢٥٨/٨، الإتحاف ٢٧٢، التبيان ٢٠٣/، العكبري ٢٧٥/١، حاشية الجمل ٢٧١/٦، ايضاح الوقف والابتداء ٢٤٢، الشهاب البيضاوي ٢٧٥/٥، زاد المسير ٢٠٠٤، المكرر ٢٧٠، مختصر ابن خالويه ٢٩، وضبطت القراءة بالياء لمن قرأ بالنون، وهو تحريف، ولم يتنبه المحقق لهذا، الكشاف ٢٨٢/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٣٦/١، فتح القدير ١١٥/٢، روح المعانى ٢٤٥/١، الدر المصون ٢٧٦/٤.

طالب وأبو حيوة، وأبو رزين وقتادة «نُؤخّرهم»(١) بنون العظمة. قال الأنباري:

«... فمن قرأ «نُوَخُرهم» بالنون وقف على «الظالمين»، وابتدأ: «إنما»، ومن قرأ «يؤخرهم» بالياء وقف على «لايرتد إليهم طرفهم» ».

- وقرأ أبو جعفر وورش «يُوخُرهم» بإبدال الهمزة واواً مفتوحة في الوقف والوصل.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - وقراءة الجماعة بالهمز «يُؤخرهم» في الحالين.

وتقدُّم هذا مراراً، انظر الآية/١٠ من هذه السورة.

# مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِ لَا يَرْمَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ وَأَفْتِدَتْهُمْ هُوآ الْمَيْكِ

إكثيم

- تقدَّمت القراءتان بضم الهاء على الأصل وكسرها لمناسبة الياء، انظر الآية/٣٧ من هذه السورة.

رَبِّهِ رِدِدٍ. وأَفَيِّدَتُهُم

- أجمع القراء هنا على القراءة بالهمز «وأفئدتهم» (٢) وهذا على خلاف مامضى في الآية/٣٧ من هذه السورة في «أفئدة من الناس».

هُوآءٌ

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمز مع المدِّ والتوسط والقصر.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٣٥/٥، غرائب القرآن ١٣٢/١٣، القرطبي ٢٧٦/٩، النشر ٢٠٠٧، السبعة/٣٦٣، المحرر ١٥٥٨، الإتحاف/٢٧٣، التبيان ٢٠٠٣، العكبري ٢٧٢/٢، حاشية الجمل ٢/١٥، المحرر ١٥٥٨، الإتحاف ٢٧٣، التبيان ٢٠٠١، العكبري ٢٧٥/٥، حاشية الجمل ٢/١٥، إيضاح الوقف والابتداء ٧٤٣، الشهاب البيضاوي ٢٧٥/٥، زاد المسير ٢٠٠٤، المكرر/٢٠، مختصر ابن خالويه/٦٩، وضبطت القراءة بالياء لمن قرأ بالنون، وهو تحريف، ولم يتنبه المحقق لهذا، الكشاف ١٨٣/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٣٦/١، فتح القدير ١١٥/٢، روح المعانى ٢٧٦/٤،

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٠٠/٢: «... أنه بغيرياء لأنه جمع فؤاد، وهو القلب، أي قلوبهم فارغة، وكذلك سائر ماورد في القرآن ففرق بينهما...»، الإتحاف/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/١٤، ٤٦٤، الإتحاف/٦٥.

# وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَحَلِ قَرِيبٍ غِيْبُ دَعُوتَكَ وَنَتَ عِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن فَبْلُ مَالَكُمْ مِّن زَوَالِ عَنَى الْمَالِكُمْ مِّن زَوَالِ عَنَى الْمَالِكُمْ مِن زَوَالِ عَنَى اللَّهُ الْمَالِكُمْ مِن زَوَالِ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُمْ مِن زَوَالِ عَنَى اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّ

يَأْنِيهِمُ

عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر وورش والأزرق والأصبهاني والسوسي «ياتيهم»(١) بإبدال الهمزة الفا ي الوقف والوصل.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والجماعة على الهمز «يأتيهم».

يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ (") - قرأ أبو عمرو واليزيدي وابن محيصن «يأتيهِمِ العذابُ» بكسر الهاء والميم ألْعَذَابُ الوصل، أما الهاء فلمجاورة الياء، وأما الميم فلالتقاء الساكنين. وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش «يأتيهُمُ العذاب» بضم

الهاء والميم في الوصل، أما الهاء فعلى الأصل فيه، وأما الميم فللإتباع، أو أنها حركت للساكن بحركة الأصل، وضمت الهاء اتناعاً لها.

. وضم الهاء وصلاً ووقفاً يعقوب، وهذا يقتضي أنه يضم الميم أيضاً؛ لأنه يقرأ عادة بإتباع الميم الهاء.

ـ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وابن محيصن «يأتيهِمُ العذاب» بكسر الهاء وضم الميم في الوصل، وهذه لغة بني أسد وأهل الحرمين.

. وأما في الوقف فكلهم على إسكان الميم، وهم على أصولهم في الهاء:

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٥٢، ٦٤، النشر ٢٩٠١، ٢٩٢، ٢٩١، وانظر السبعة/١٣٢ ـ ١٣٣، والمبسوط/١٠٤ ـ ١٠٤، والمبسوط/١٠٤ ـ ١٠٥، والمكرر/٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٢٤، ٢٧٣، النشر ١/٢٧٢، ٢٧٤، المكرر/٦٧، المبسوط/٨٧، إرشاد المبتدي/٢٠٢.

يعقوب على الضم على الأصل، والباقون على الكسر بسبب الياء.

- الأزرق<sup>(١)</sup>عن ورش بتغليظ اللام.

ظَكَمُواْ - الأزدق'' يُجِبْدَعَوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ

- ذكر أبو معاذ النحوي أنه قرئ «يُجَبْ دعوتُك ويُتَّبَع الرسلُ»(٢)

على البناء لما لم يُسمُّ فاعله في الفعل، ومابعدهما رفع.

- وقراءة الجماعة بالنون فيهما ، ونصب مابعدهما «نُجِبْ... ونَتَّبع».

ٱلرُّسُلُّ الرُّسُلُ

ظَلَمُوٓأ

وَتَبَيَّنَ

- قراءة المطوعي «الرسل»(٢) بسكون السين.

- وقراءة الجماعة بالضم «الرسل».

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ طَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَاتَلَ لَكُمُ مُكَنفَ وَسَكَنتُمْ كَيْفَ فَكَنابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ١

- تقدُّم تغليظ اللام في الآية السابقة.

- قرأ أغلب الجمهور «وتَبَيَّن» (٤) فعالاً ماضياً، وهاعله مضمر يدل

عليه الكلام، أي وتبيّن لكم هو، أي حالهم.

وأما عند الكوفيين فجملة «كيف فعلنا بهم» هي الفاعل.

- وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو المتوكل «وتُبُيِّنَ» (٥) بضم التاء مبنياً للمفعول.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٩٨، النشر ١١٢/٢.

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن خالویه/۲۹.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٤٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٣٦/٥، القرطبي ٣٧٩/٩، الكشاف ١٨٤/٢، الرازي ١٤٦/١٩ ـ ١٤٧، مختصر ابن خالويه/٦٩ جاءت القراءة فيه عن السلمي وعلي بن أبي طالب، المحرر ٢٦٣/٨، وانظر جاشية الجمل ٥٣٣/٢، وحاشية الشهاب ٢٧٦/٥، فتح القدير ١١٦/٣، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٣٦/١، روح المعاني ٢٤٩/١، الدر المصون ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٢٧٢/٤.

وقرأ السلمي فيما ذكره عنه الداني، وعمر بن الخطاب فيما ذكره عنه الرازي، وعلي بن أبي طالب فيما ذكره ابن خالويه «ونُبيِّنُ» (۱) بالنون المضمومة أول الفعل ورفع النون الأخيرة أيضاً، وهو مضارع بَيَّن على إضماره «نحن»، أي: ونحن نبيِّنُ...

- وذكر المهدوي عن أبي عبد الرحمن السلمي، والفراء عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قرأوا «ونُبَيِّنْ» (٢) بالنون في أول الفعل، وجزم النون الأخيرة منه عطفاً على «أولم تكونوا» في الآية/٤٤ السابقة.

أي: أولم نبيِّن، وهو مستقبلٌ معناه الماضي.

وَبَّكِّن لَكُمْ (١) . عن أبي عمرو ويعقوب إدغام النون في اللام، والإظهار.

كَيْفَ فَعَـ لْنَابِهِ مْ . إدغام الفاء (١٠ في الفاء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ مَا مُكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ وَإِن كَانَ

وَإِن كَانَ مَكُونُهُمْ

ـ قراءة الجمهور «وإنْ كان...» (٥) بكسر الهمزة وسكون النون، وهي «إنْ» النافية.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٣٦/٥، القرطبي ٣٧٩/٩، معاني الفراء ٧٩/٢، روح المعاني ٢٤٩/١٣، الـدر المصون ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٦٠/١، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٨/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٦٠/١، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٣٨/٥، ويأتي تخريج هذه القراءة مع قراءة الجماعة.

- ويؤيّد القراءة السابقة قراءة عبد الله بن مسعود «وماكان...» (١٠) فقد جاءت على النفي الصريح بـ «ما».

- وذكر الرازي عن عليّ وعمر أنهما قرأا «وأَنْ كان...» (٢) بفتح همزة «أَنْ»، ولعله على تقدير اللام، وبيان مقدار هذا المكر.

## وَإِن كَاكَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ

- قراءة الجمهور «وإنْ كان مكرهم لِتَزُولَ منه الجبال» (٢٠) ، وهي رواية عن علي.

بكسر اللام من: لِتزولَ، ونصب اللام الأخيرة.

إِنْ: في الآية بمعنى «ما» النافية.

واللام في «لِتزول» هي لام الجحود، والفعل منصوب بأن مضمرة. والمعنى: وماكان مكرهم لتزول منه الجبال، وهذا على التصغير والتحقير لمكرهم.

ويحتمل أن تكون «كان» تامة، كما يجوز أن تكون ناقصة، وخبرها محذوف، أو هو الفعل الذي دخلت عليه اللام أي: «لتزول».

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٣٨/٥، الكشاف ١٨٥/٢، مختصر ابن خالويه/٦٩، معاني الفراء ٧٩/٢، جاشية الشهاب ٢٧٦/٥، حاشية الجمل ٥٣٣/٢، روح المعاني ٢٥١/١٣، الـدر المصون ٢٨/٤، الـدر المصون ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي ١٤٨/٩: «عن علي وعمرو» كذا ورد بالواو، ولعل الصواب «... وعمر».

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٠٣/٥ ـ ٢٣٨، الطبري ١٦٠/١٣، العكبري ٢٧٧٧، القرطبي ٢٨١/٩، معاني الفراء ٢٩٨٧، الحجة لابن خالويه ٢٠٣٠، مجمع البيان ٢٣٤/١٣، المحتسب ٢٥٦١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٢، الرازي ٢١٤٨/١٩، حاشية الشهاب ٢٧٧٧، البيان ٢١/٦، حاشية الجمل ٢٥٣٨، غرائب القرآن ٢١/١٦، التبصرة ٥٩٥، السبعة ٣٦٦٣، شرح الشاطبية ٢٣١، مجمع البيان ٢٦٨/١٢، القرآن المبيان ٢٥٨/١٣، التبيان ٢٦٦/٦، معاني الزجاج ١٦٦/٣، مشكل إعراب القرآن المبيع وعللها ٢٣٦١، المحرر ٨/١٦٤، و٢٧/٧٧، تفسير الماوردي ١٤٣/٢ روح المعاني ٢٥١/١٣، زاد المسير ٤/٤٧٤، مغني اللبيب ٢٧٩، رصف المباني ٢٥٢/١، الجني الداني /٢٥٢، حاشية الصبان ٢٥٨/٣، فتح القدير ١١٦/٣.

#### قال العكبرى:

«يُقْرَآ بكسر اللام الأولى وفتح الثانية، وهي لام «كي» فعلى هذا في «إنْ» وجهان:

أحدهما: هي بمعنى «ما» أي ماكان مكرهم لإزالة الجبال، وهو تمثيل أمر النبي ﷺ.

والثاني: أنها مخفّفة من الثقيلة، والمعنى: أنهم مكروا ليزيلوا ماهو كالجبال في الثبوت، ومثل هذا المكر باطل».

قال مكي: «وكسر اللام الاختيار؛ لأنه أبين في المعنى؛ ولأن الجماعة عليه».

وهي عند الزجاج حسنة جيدة، ورجحها الطبري.

وقرأ ابن مسعود وأُبَيّ بن كعب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو اسحاق السبيعي وزيد بن علي وابن عباس وعمرو بن دينار عن عكرمة، وأبو بكر وعمر وعلي وأبو العالية «وإنْ كاد مكرهم لتَزُولُ منه الجبال»(١) بوضع «كاد» مكان «كان».

<sup>(</sup>۱) البحر (۲۷/۵ ـ ۲۲۸، المحتسب ۲۹۵۱ ـ ۲۲۳ و ۲۱۵۲، الطبري ۱۹۰۲، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱ الکشاف ۱۸۵۲، زاد المسير ۲۷۶۴، مشكل إعبراب القبرآن (۲۵۶۱، مختصر ابن خالویه/۲۹، مجمع البیان ۲۲۲/۲، إعراب النحاس ۲۸۷۲، الإتحاف/۲۷۲، المبسوط/۲۵۷ القرطبي ۲۸۲۲، معاني الفراء ۲۷۷۲، إعراب النحاس ۲۸۲۲، الاتحاف/۲۵۲، المبسوط/۲۵۷ القرطبي ۲۸۲۲، معاني الفراء ۲۷۲۲، البیان ۲۰۲۲، العکبري ۲۷۲۲، التبصرة/۵۹۹ الشاطبیة/۲۲۲، رصف المبانی/۲۵۲، النشر ۲۰۰۲، غرائب القبرآن ۱۲۲/۱۱، البرازي ۱۲۲/۱۱، توضیح المقاصد ۱۹۵۴، حاشیة الشاهاب ۲۷۷۷، حاشیة الجمل ۲۳۳۷، الکرر/۲۷، حاشیة الصبان ۲۸۲۲، الکایش الشران ۱۱۵۱، ارشاد المبتدي/۲۹۶ معاني الزجاج ۲۷۲۲، السبعة/۲۳۳، التبیان ۲۰۰۳، تأویل مشکل القرآن /۱۷۱، الکشف عن وجوه القراءات ۲۷۷۲ ـ ۲۸، حجة القراءات/۲۷۷، المسرر ۱۳۵۸، حاشیة الدسوقی ۲۲۰۲۱، المبع حاشیة الأمیر ۱۷۷۱، تفسیر الماوردی ۲۲۲۲، حاشیة الشمنی ۲۱/۲، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۲۷۱، روح المعاني ۲۸۰۲، التذکرة في القراءات الثمان ۲۳۳۲، فتح القدیر وعللها ۲۳۳۲، الدر المصون ۲۸۰۲، التذکرة في القراءات الشرع المر۲۱، الدر المصون ۲۸۰۲، التذکرة في القراءات الثمان ۲۲۳۲، فتح القدیر

ولتَرولُ: بفتح اللام الأولى ورفع الثانية.

- وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب وابن محيص وابن جريج وعلي والكسائي «وإنْ كان مكرهم لَتَزُولُ منه الجبال» (() ببقاء «كان» على ماجاءت به قراءة الجمهور، وموافقة القراءة السابقة في «لَتَزُولُ» بفتح اللام الأولى وضم الأخيرة.

وتخريج قراءة الرفع في «لَتَزُولُ» في القراءتين السابقتين على مايلي:
- «إِنْ هي المخفّفة من الثقيلة ، واللام في «لَتَزولُ» هي الفارقة بين «إِنْ المخفّفة ، و«إن» النافية ، وقيل هي نفسها لام التوكيد ، وهذا مذهب البصريين ، وفَرق ابن جني بين اللامين في المحتسب . وأما على مذهب الكوفيين ف «إِنْ افية ، واللام بمعنى «إلا ».

فمن قرأ «كاد» بالدال كان المعنى:

إنه يقرب زوال الجبال بمكرهم، ولايقع الزوال، ومن قرأ «كان» بالنون يكون زوال الجبال قد وقع، ويكون في ذلك تعظيم مكرهم وشدته، ويحتمل أن يكون المعنى مع «كان» مثله مع «كاد» أي ليقرب زوالها.

- وقرأ سعيد بن جبير «وإن كان مكرهم لَتَزُولَ منه الجبال» (") بفتح اللام الأولى، ونصب الثانية، وذلك على لغة من فتح لام «كي». قال ابن جني:

«... قال كان سعيد بن جبيريقرأ ... فيفتح اللام، ويردها إلى أصلها، وذلك أن أصل اللام الجارة الفتح...، وحُكي أن الكسائي

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٣٨/٥، سر صناعة الأعراب ٣٢٨/١ ، ٣٩٠، الجنى الداني/١٨٤، شرح اللمع لابن برهان/١٩٤، حاشية الشهاب ٢٧٧/٥، مشكل إعراب القرآن ٢٩٠١، «فتح الـلام» العكبري ٢٧٤/٧، المحتسب ٢١٤/٢، توضيح المقاصد ١٩٨/٤، تذكرة أبي حيان /٤٤١، شرح المفصل ٢٦٠/٢، همع الهوامع ١٤١/٤: «فتح لام كي»، شرح التسهيل ٢٦٠/٢، روح المعاني ٢٥١/١٣.

سمع من أبي حزام العُكليّ: «ملكنت لآتيك» ففتح لام كي» انتهى من «سر صناعة الإعراب».

وذكر مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن أن بني العنبر يفتحون لام كي، وبعض النحويين يقولون: أصلها الفتح؛ ولذلك فتحت مع المضمر في قولك: هذا لك...، وأكثرهم يقولون أصلها الكسر.

وفي همع الهوامع: «وحكم لام كي الكسر، وفتحها لغة تميم». وقال المرادي في الجني الداني:

«وحكى أبو عمرو ويونس وأبو عبيدة وأبو الحسن أن من العرب من يفتحها مع الظاهر على الإطلاق، ولغة عكل وبلعنبر فتحها مع الفعل...».

- وقرأ أُبَيّ بن كعب فيما ذكره أبو حاتم عنه «ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال»(١).

وذكر مكي أنها كذلك في مصحفه.

قال أبو حيان:

«وينبغي أن تُحمَلَ هـذا القراءة على التفسير لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه».

# فَلا تَحْسَانَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ - رُسُلَةٌ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ عَلَيْ

فَلا تَحْسَبَنَّ . تقدُّم فيه ثلاث قراءات:

. فلا تحسبُ: بغير نون توكيد، وهي عن طلحة.

ـ فلا تحسبَن : بفتح السين.

ـ فلا تُحسِبَنُّ: بكسر السين.

<sup>(1)</sup> البحر ٤٣٨/٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧/٢، المحرر ٢٦٥/٨، روح المعاني ٢٥١/١٣.

انظر الآية/٤٢ من هذه السورة.

. وقرأ طلحة هنا «فلا تحسب الله...» (١) كذا بحذف النون.

مخلف وَعَدِهِ - رُسُلُهُ:

- قراءة الجمهور «مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ» "بإضافة «مخلف» إلى «وعْدِهِ»، ونصب «رُسلُه» وتخريجها كما يلي:

رُسُلَه: معفول أول، وَعُدهِ: مفعول ثان، وإضافة «مخلف» إلى «وِعْدهِ» اتساع، والأصل: مُخْلِفُ رُسُلِهِ وِعْدَه، ولكن ساغ هذا لما كان كل واحد منهما مفعولاً.

وقالوا: قُدِّم المفعول الثاني إيدانا بأنه لايخلف الوعد أصلاً.

وفي حاشية الجمل نُقُلُ لتوجيه آخر عن السمين يقول فيه:

«إنه أي مخلف متعد لواحد وهو: وعده، وأما رُسُلَه فمنصوب بالمصدر، فإنه ينحل بحرف مصدري وفعل تقديره: مخلف ماوعد رسله، فما مصدرية لا بمعنى الذي».

وقال القتبيّ: «هو من المقدَّم الذي يوضحه التأخير، والمؤخَّر الذي يوضحه التقديم، وسواء في قولك: مخلف وَعْده رُسُلُه، ومخلف رُسُلِه وَعْدَه، ونكر مثل هذا أبو حيان.

. وقرأ جماعة «مُخْلِفَ وَعْدَه رُسُلِهِ» (٢ بنصب «وَعْدَه»، وجَرّ «رسله»،

<sup>(</sup>۱) المحرر ۸/۸۵۲.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٠٠/٤، و ٢٣٠/٥، و ٤٣٨/٥، النشر ٢٦٥/٢، الإتحاف/٢١٧، الرازي ٢٤٩/١، العكبري ٢٧٤/٢، البيان ٢/٨٨١، توضيح المقاصد ٢٨٨/٢، شرح الأشموني ٢١٥/١، شرح الألفية لابن الناظم/١٥٨، شرح الكافية الشافية/٩٨٨، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١٩/٢، شرح ابن عقيل ٢٩/٢، أوضح المسالك ٢٣٧/٢، الكشاف ١٨٥/٢، البيان ٢٢/٢، مشكل إعراب القرآن ٢٥٤/١، أوضح المسالك ٢٣٧/٢، الكشاف ١٨٥/٢، البيان ٢١٨/٢، مشكل إعراب القرآن ٢٥٤/١، شرح التصريح ٢٨/٨، حاشية الجمل ٢٣٣٢، معاني الزجاج ١٦٨/٢: «مخلف وَعْدَهُ رُسِله» كذا بالتنوين وهو تصحيف معاني الفراء ٢٨١/٢، أشار إلى القراءة الثانية، ولم يتنبّه المحقق لها، همع الهوامع ٢٩٤/٤، المحرر ٢٦٦/٨، الدر المصون ٢٨١/٤.

ففصل بين المتضايفين، وهذا كقراءة ابن عامر:

«زُيِّن لكثير من المشركين فَتْلُ أولادَهُم شركائِهم، بنصب «أولادَهم، وحَرّ «شركائهم، على الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

وتقدَّم الحديث مفصَّلاً في هذا في الآية /١٣٧ من سورة الأنعام.

أما هذا الموضع من سورة إبراهيم فقيل فيه مايلي:

. قال أبو جعفر الطوسي:

«... وهي شاذة رديئة؛ لأنه لايجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه، وأنشد الفراء:

فزججتها بمزجة زُجَّ القلوصَ أبي مزاده

والمعنى: زُجّ أبي مزادة القلوص، والصحيح ماعليه القراء...».

. وقال الزمخشري:

«وهذه في الضعف كمن قرأ: قتلُ أولادَهم شركائِهم».

ـ وقال الزجاج:

«... وهذه القراءة التي بنصب الوعد وخفض الرسل شاذة رديئة، الايجوز أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه...».

. وقال الأخفش:

«فأضاف إلى الأول ونصب الآخر على الفعل، ولايحسن أن يضيف إلى الآخر لأنه يفرق بين المضاف والمضاف إليه؛ فلا بُد من إضافته؛ لأنه قد ألقى الألف، ولو كانت مخلفاً نصبهما جميعاً...».

وناقش أبو حيان هذه الآراء في آية سورة الأنعام، وذكر معها آية سورة إبراهيم هذه، وحسنبك مسورة إبراهيم هذه، وحسنبك مامضى، فهو كافو وافو إن شاء الله تعالى.

. قراءة الجماعة «رُسلُه» بضم الراء والسين.

- وقراءة الحسن «رُسلُه» (1) بضم الراء وسكون السين.

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَلِرًا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ عَنَا

يَوْمَ تَبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ - قراءة الجماعة «... تُبَدَّلُ الأرضُ» بتاء التأنيث، والفعل مبني لما لم يُسنمُ فاعله، والأرضُ: رفع على نيابته عن الفاعل.

- وقرأ رويس عن يعقوب من طريق المعدّل «يُيَدِّل الأرض... والسموات» (٢) بياء وكسر الدال ونصب الأرض وكسر التاء من السماوات.
- وقرأ أبان عن عاصم «... يُبَدَّلُ الأرصُ» بالياء على التذكير، وجواز ذلك مجاز التأنيث في «الأرض».
- وروى أبان عن عاصم «... نُبَدِّلُ الأرضُ "... والسماوات بنون العظمة في الفعل مسنداً لله سبحانه وتعالى.

والأرض: نصب على المفعولية.

- ترقيق<sup>(ه)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

- قراءة الجماعة «وبَرَزُوا» بتخفيف الراء مفتوحة، وبناء الفعل للفاعل. وقرأ زيد بن علي «وبُرِّزُوا» (١) بضم الباء، وكسر الراء مشددة،

جعله مبنياً للمفعول، وهو الواو.

والتشديد للتكثير بالنسبة إلى العالم وكثرتهم، لا بالنسبة إلى

وكرزوا

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٤٢، ٢٧٣، وانظر النشر ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) التقريب والبيان/٣٩ أ.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالویه/٦٩ . ٧٠.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥/٤٤٠، الكشاف ٢/٥٨٢، زاد المسير ٢٧٥/٤، الـدر المصنون ٢٨٢/٤، الـدر المصنون ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٩٤، النشر ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) البحر ٤٤٠/٥، روح المعاني ٢٨/٥٥، الدر المصون ٢٨٢/٤، الدر المصون ٢٨٢/٤

تكرير الفعل.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٢١ من هذه السورة.

ٱلْقَهَّادِ (()

- أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصورى، واليزيدي.
  - والأزرق وورش وحمزة في وجهه الثاني بالتقليل.
- والباقون بالفتح، وهو الوجه الثاني عن ابن ذكوان من طريق الأخفش، والوجه الثاني عن حمزة.

وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ عَلَيْ

### وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ١١)

- . أمال السوسي «ترى...» في الوصل بخلاف عنه.
- . وأمال أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف واليزيدي والأعمش، وابن ذكوان من طريق الصوري «ترى» في الوقف.
  - . وقراءة الأزرق وورش بالتقليل.
- ـ والباقون على الفتح، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان من طريق الأخفش.
  - ٱلْأُصِّفَ إِ . تأتي مع الآية الآتية في الوصل.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٨٣، ٨٤، ٢٧٣، النشر ٢/٥٥، ٥٨، البعور/١٧٢، المهنب ٢٦٠/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٨، ٧٩، ٢٧٣، النشر ٢٦٦، ٤٠، ٤٥، المكرر/٦٧، المهذب ٢٦٠/١، البِدور/١٧٧. ١٧٣٠.

### سَرَابِيلُهُ مِن فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿

# ٱلْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم

ـ قراء

مِّن فَطِرَانِ

- قراءة أبي عمرو ويعقوب(١) بإدغام الدال في السين، وبالإظهار.

ـ قراءة الجماعة «من قَطِرانٍ» بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو ماتُطلُّى به الإبل التي أكلها الجرَب.

. وقرأ عيسى بن عمر والأعمش «من قِطْرانِ» "بكسر القاف وإسكان الطاء.

- وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعيسى بن عمر والأعمش امن قَطْرانٍ» (٢) بفتح القاف وسكون الطاء.

قال ابن جني (١) :

«وأما القَطِرْان ففيه ثلاث لغات: قُطِران على فَعِلان، وهو أحد التي جاءت على فَعِلان، وهو أحد التي جاءت على فعِلان... ويقال أيضاً: قَطْران، بفتح القاف وإسكان الطاء، وقِطْران، بكسر القاف وإسكان الطاء.

والأصل فيهما قَطِران فأسكنا على مايقال في كلمة: كُلْمَة وكِلْمَة، لغة تميمية...».

- وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب «قُطُران» (٥) بفتح القاف والطاء.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩١/١، الإتحاف/٢٣، المكرر/٦٧، البدور/١٧٣، المهذب ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ٣٨٥/٩، الكشاف ١٨٥/٢، فتح القدير ١٩٩/٣، حاشية الجمل ٣٦/٢: "ولم يُقْرَأُ بها فيما علمت"، الطبري ١٦٧/١٣، وإنظر التاج واللسان/قطر، التكملة والديل والصلة/قطر. (٣) البحد ٤٤٠/٥، القرطب ٣٨٥/٩، حاشية الحمل ٣٦٦/٢، الكشاف ١٨٥/٢، محمد الله الن

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٤٤٠، القرطبي ٢٨٥/٩، حاشية الجمل ٥٣٦/٢، الكشاف ١٨٥/٢، مجمع البيان ٢٣٤/١٣، روح المعاني ٢٥٦/١٣، فتح القدير ١١٩/٣، التاج واللسان /قطر، التكملة والذيل والصلة /قطر، الدر المصون ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المحتسب ٣٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ١٩٩/٣.

- وقرأ علي وأبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن بخلاف عنه وسنان بن سلمة بن المحنق وزيد بن علي وقتادة وأبو صالح والكلبي وعيسى الهمداني وعمرو بن فائد وعمرو بن عبيد والربيع بن سليمان وزيد عن يعقوب «من قُطِرٍ آنِ» أسم فاعل من «أنى»، وهو صفة لـ «قُطِر»، والقَطِر: النحاس، وقيل: القصدير. والأنى: الذائب، الحارُّ الذي قد تَنَاهَى حَرُّه.

ت قال ابن عباس: «أي آن أن يُعَذَّبوا به».

- وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وعلقمة وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وسنان بن سلمة بن المحبَّق وعمرو بن عبيد والكلبي وأبو صالح وعيسى الهمداني وقتادة والربيع بن أنس وعمرو بن فائد وعكرمة وأبو رزين وأبو مجلز وأبو حاتم عن يعقوب وأبو عمرو في رواية الخفاف ويعقوب «من قِطْر آن» (٢).

كذا جاء الضبط بكسر القاف وسكون الطاء وتنوين الراء، و«آنٍ» بالتنوين على أنهما كلمتان، والقراء هموهم و في القراءة المتقدّمة (ا واكتفى ابن جني بهذه القراءة ولم يذكر القراءة السابقة «من قُطِرآنِ»، وفعل مثل هذا الفرّاء.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٤٠/٥، حاشية الشهاب ٢٧٩/٥، المحرر ٢٧٢/٨، مجمع البيان ٢٣٤/١٣، التبيان ٢١٦٨/٦، التبيان ٣١١/٦ من غير ضبط، الرازي ١٥٢/١٩، حاشية الجمل ٣٦٥/٢، الطبري ١٦٨/١٣، روح المعانى ٢٨٥/١، التكملة للزبيدي/ قطر، الدر المصون ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>۲) المحتسب ۱۳۲۸، الرازي ۱۵۲/۱۹، المبسوط/۲۵۷، معاني الزجاج ۱۷۰/۳، معاني الفراء ۲۸/۸، التبيان ۲۱۱/۳، مـن غير ضبط، القرطبي ۲۸۵۹، العكبري/۷۷۵، زاد المسير ۲۸۷۸، التبيان ۲۱۱/۳، مـن غير ضبط، القرطبي ۲۸۵۹، العكبري/۲۷۰، غرائب ۲۷۷۷، إعراب ثلاثين سورة/۲۳، بصائر ذوي التمييز/قطر، مختصر ابن خالویه/۷۰، غرائب القرآن ۱۳۲/۱۳، تفسير الماوردي ۱٤٥/۳، روح المعاني ۲۵۷/۱۳، إعراب القراءات السبع وعللها ۱۸۹۸، وانظر تـأويل مشـكل القـرآن لابن فتيبـة/۲۹، الطـبري ۱۸۸/۱۳، اللسـان والتـاج المفردات/قطر.

#### ملاحظات على المراجع:

#### ١. جاء في تأويل مشكل القرآن/٦٩:

«... وسرابيلهم من قَطْرِ آنٍ» قراءة عكرمة ومن تابعه قلتُ: ليس الضبط بفتح القاف إنما هو بكسرها مع سكون الطاء «قِطْرِآن» أو بفتح القاف وكسر الطاء «قَطِرآن».

#### ٢ ـ جاء في المبسوط للأصبهاني/٢٥٧:

«زيد عن يعقوب «من قطرآن» منونتين على كلمتين» كذا جاء الضبط فيه عن يعقوب عند الأصبهاني.

#### ٣ ـ وفي حاشية الشهاب ٢٧٩/٥:

«أي روي عن يعقوب رحمه الله تعالى، وهو أحد القراء المعروفين أنه قرأ «من قطران» على أنهما كلمتان منونتان، أولاهما: «قُطِرِ» بفتح القاف وكسر الطاء كما في الدُّرِ المصون، ... وآنٍ بوزن عان بمعنى شديد الحرارة».

قلت: وهذا مخالف لضبط الأصبهاني.

#### ٤ ـ وفي القرطبي ٢٨٥/٩:

ذكر القراءة عن يعقوب «من قِطْرِ آنٍ» بكسر القاف وسكون الطاء وتنوين الراء.

#### ٥ ـ وفي البحر المحيط ٥/٤٤٠:

لم يذكر أبو حيان غير «قُطرٍ آنٍ»، وليس أبو حيان ممن تغيب عنه القراءة الثانية لهؤلاء القراء «قِطْرٍ آنٍ» التي ذكرها ابن جني وغيره!!.

#### ٦٠٠٠ وفي المجتسب لابن جني ٣٦٦/١:

لم يذكر غير قراءة «قِطْرِ آنِ»، وليس ابن جني ممن يجهل القراءة

الأخرى «فَطِرِ آنِ» إلا ومع ذلك لم تأتر في المحتسب.

ولقد أردت من هذا أن أضع أمامك صورة الأضطراب في ضبط هذه القراءة، ومثل هذا كثير.

- وقراءة يعقوب في الوقف «... من قِطْرِ آني "() بإثبات الياء، وهو مذهبه في القراءة بإثبات الياء في الحالين، غير أن النيسابوري صرّح في «غرائب القرآن» بأنها قراءة في الوقف ولم يُشِر إلى الوصل.

. أماله<sup>(۲)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

تَغَثَّىٰ

- والأزرق وورش على الفتح والتقليل.

- والباقون على الفتح.

### تَغَشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

- ـ قـراءة الجمهـور «تغشـى وجوهههُ م النـارُ» (٢٠ النـارُ: فـاعل مؤخّـر، ووجوههم: بالنصب: مفعول مقدّم.
- ـ وقرأ ابن مسعود «تَغَشَّى وجوههُم النارُ» بتشديد الشين على معنى: تتغَشَّى.
- وقرا ابن مسعود: «وتَغْشَى وجوهُهُم النار» (٥) وجوههم: بالرفع فاعل، والنار: بالنصب على المفعولية، وهذه القراءة على التجوّز، فقد جعل ورود الوجه على النار غشياناً.

<sup>(</sup>١) انظر غرائب القرآن ١٣٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٥، ٢٧٣، النشر ٣٦/٣، المهذب ٣٦٠/١، البدور/١٧٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٤٤٠ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٤١/٥، مختصر ابن خالويه٧٠٠، روح المعاني ٢٥٦/١٣.

<sup>(</sup>ه) البحر ٤٤٠/٥، ولم يُسنَمُ لها قارئاً، وذكر ابن عطية في المحرر أنها قراءة ابن مسعود، الدر المصون ٢٨٣/٤.

ٱلتَّـارُ

ـ وقرأ السامري عن رويس عن يعقوب من طريق المعدل «يغشى...» (1) بالياء.

وذكر العكبري هذه القراءة «تُغْشى» (٢) على البناء لما لم يُسَمّ

فاعله.

ـ يأتى حكم الراء في الوصل مع مابعدها.

لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ألتَّـارُ. لِيَحْرِعَ

. إدغام (٢) الراء في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب

والباقون على الإظهار.

هَذَا بَكَ عُ لِلنَّاسِ وَلِيسُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيذً كُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ عَنَّ

- سبقت الإمالة فيه في الآية/٢٥ من هذه السورة.

وَلِيُسْنَذَرُواْ بِهِ - فراءة الجماعة «ولينُدْرُوا به» (٤٠) ، بضم الياء وفتح الذال مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله.

- وقرأ مجاهد وحميد «ولِتُنْذروا به» (٤) بتاء الخطاب مضمومة وكسر الذال من «أَنْذَرَ»، ولعله خطاب للرسل أو للمؤمنين لينذروا به غيرهم.

<sup>(</sup>١) التقريب والبيان/٢٩ أ.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) المكرز/٦٧، النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣ ـ ٢٤، البدور/١٧٣، التلخيص/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) البحر ١٤٤١/٥، الدر المصون ٢٨٤/٤.

ـ وقرأ يحيى بن عمارة الذارع عن أبيه وأحمد بن يزيد بن أسيد بن يزيد السُّلَمي وابن السميفع «ولِيَنْ ذَرُوا به»(١) بفتح الياء والـذال مضارع: نَذِرَ بالشيء إذا علم به فاستعد له.

#### فال ابن جني:

«يقال: نَذرتُ بالشيء إذا علمتَ به فاستعددت له، فهو في معنى فهمته وعلمتُ به، وطنبتُ له، وفي وزن ذلك، ولم تستعمل العرب لقولهم «نَنزرتُ بالشيء» مصدراً كأنه من الفروع المهجورة الأصول، ومنه «عسى» لامصدر لها، وكذلك «ليس»، وكأنهم استغنوا عنه بأن والفعل نحو: سَرَّني أَنْ نَذرْتُ بالشيء، ويسرني أن تَنْذَر به».

قلتُ: ذكر له ابن القطاع ثلاثة مصادر قال:

«نَنْرِتُ بِالشِيءِ نَذَارةً ، ونِذَارةً ، ونَذَراً ؛ علمتُه».

ونقلت هذا عن التاج<sup>(۲)</sup> . وقد ذكر عن شيخه مثل الذين ذكره ابن جنى هنا.

الثم تيستر لي كتاب الأفعال لابن القطاع وفيه (٣٠):

«نَذَرْتُ الشيء نَذْراً ونَـذَراً جعلته لله تعالى على نفسي، ونَـذْرِتُ بالشيء نَذَارة ونِذارة ونَذَرا علمته، والقوم بالعدو علموا بمسيرهم اليهم....ا.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٤١/٥: «يحيى بن عمارة النراع...» كذاا، وفي مختصر ابن خالويه ٧٠٠: «بفتح الياء ذكره أبو عمار النراع عن أبيه»، وفي المحتسب ٣٦٧/١: «يحيى بن عمر النراع...»، القرطبي ٣٨٥/٩، الكشاف ١٨٦/٢، حاشية الشهاب ٢٨٠/٥، المحرر ٢٧٤/٨، فتح القدير ١١٩/٣، روح المعاني ٢٥٨/١٣، الدر المصون ٢٨٤/٤، التقريب والبيان ٣٩٠أ.

<sup>(</sup>٢) انظر التاج/نذر.

<sup>(</sup>٣) الأفعال، لابن القطاع/نذر ٢٣٠/٣، وانظر كتاب الأفعال لابن القوطية/نذر ١١١.

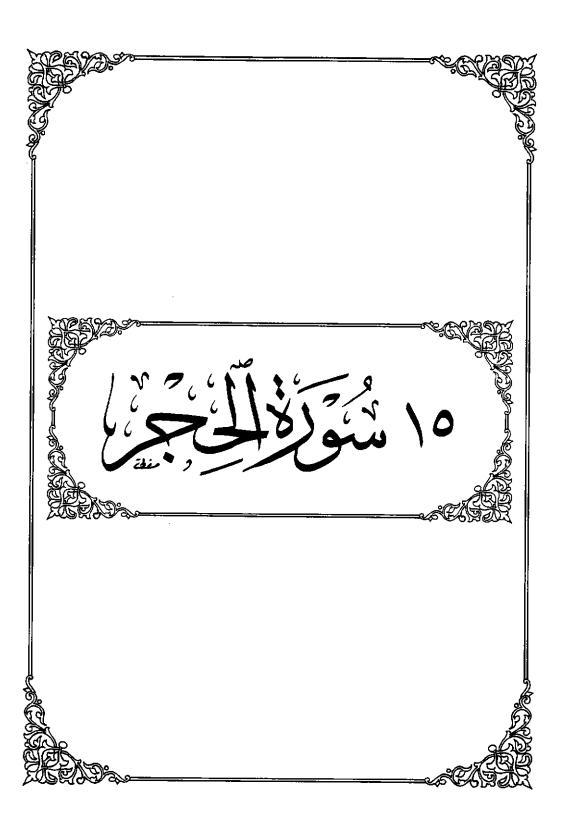

(10)

# ٥

# 

### الّرْ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَنِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ عَلَى

ـ تقدُّم فيه مايلي:

الّر

١ ـ قراءة أبي جعفر بتقطيع الحروف، وذلك بسكتة يسيرة على
 كل حرف، وهو مذهبه في القراءة في مثل هذه الحروف.

٢ ـ إمالة الراء.

٣ ـ الإمالة بَيْنَ بَيْنَ.

وانظر بياناً مفصَّلاً في هذا في أول سورة البقرة «الَّمّ»، وكذا إمالة الراء في أول سورة يونس، وهود، ويوسف «آلر». وماسبق فيه الغاية.

<u>َ</u> وَقُرْءَ انِ

ـ قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الراء الساكنة قبلها، ثم حـذف الهمـزة في الحالين، ووافقـه علـى هـذا ابـن محيصن. «وقُران» (۱)

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالنقل والحذف مثل قراءة ابن كثير.
  - . وقرأ حمزة في الوصل<sup>(٢)</sup> بالسكت على الراء بخلاف عنه.

وهي قراءة ابن ذكوان وحفص ورويس وإدريس عن خلف، في الحالين، بخلاف عنهم.

قال في النشر: «وحمزة أكثر القراء به عناية أأي بالسكت على الساكن قبل الهمز وغيرها. واختلفت الطرق فيه عنه وعن أصحابه

<sup>(</sup>۱) تقدَّم هذا في البحر ۲۰/۲، وانظر النشر ٤١٤/١، ٤٣٠، وإرشاد المبتدي/٢٣٨، والتبصرة/٤٣٦، والتبصرة/٤٣٦، والتبسير/٧٩، والعنوان/٧٣، والمكرر/١٥، والمبسوط/١١٠ و٢٤١، والإتحاف/٦١، ١٥٤، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف/٦١، ٢٨٥، والنشر ٤٢٠/١، ٤٢٦.

اختلافاً كثيراً...».

### رُّبُمَا يُوذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿

ر رُّبِمَا

قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بخلاف عنه، وأبو جعفر وزرين حبيش، ومحمد بن غالب عن الأعشى، وعبد الحميد بن صالح البرجمي ويحيى عن آدم عن أبي بكر عن عاصم، وعبد الوارث (رُبَما) (۱) بتخفيف الباء وفتحها، وهي لغة الحجاز، وكثير من قيس.

- وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي والأعمش وأصحاب عبد الله بن مسعود والحسن ويعقوب وخلف «رُبَّما»(۱) بتشديد الباء وفتحها، وهي لغة قيس وتميم وربيعة وأسد.
- قال ابن عطية: «ورُبَّما» للتقليل، وقد تجيء شادة للتكثير، وقال قوم: إن هذه من تلك».
- قال ابن مجاهد: «عليُّ بن نصر، قال: سمعتُ أبا عمرو يقرأها على الوجهين جميعاً: خفيفاً وثقيلاً».

وقال أبو حيان: «وعن أبي عمرو الوجهان»، وذكر مثل هذا عن أبي عمرو أبو جعفر الطوسي.

- وقال ابن خالويه: «... فالحجة لمن خَفَّف أن الأصل عنده في التشديد

<sup>(</sup>۱) البحر 1700، البيان ٢٣/٢، الرازي ١٥٥/١٩، السبعة ٢٦٦، حاشية الجمل ٢٧١٥، التيسير ١٢٥، البيان ١/١٠، النشر ٢٠١٢، حجة القراءات ٢٨٠، القرطبي ١/١، الطبري ٢/١٤، مجمع البيان ١/١٤، النبيان ٢/١٦، النبيان ٢/١٦، النبيان ٢٦٠٢، النبيان ٢٣١٠، البيان ١/١٤، النبيان ٢٢١٠، شرح الشاطبية ٢٣١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩٠٢، الإتحاف ٢٧٤، حاشية الشهاب ٢٨١٥، العكبري ٢٧٦/٧، التبصرة ١٥٠٠، إحراب النحاس ١٨٩١، ١٨٩١، الحجة لابن خالويه ٢٠٤٠، غرائب القرآن ١٥/١٤، المكرر ٢٧٦، إرشاد المبتدي ٢٩٦٦، العنوان ١١٦، معاني الأخفش ٢٧٨٧، الكشاف ٢٨٦٢، معاني الزجاج ١٨١١، الكالي ١١٨٦١، المحرر ٢٧٦٨، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٣٩١، زاد المسير ٢١١١، المحرر ٢٧٦٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٥/٢، روح المعاني ١٤/٤، ٨، ١٨٩٧، المنون ٢٩٥٤، الدر المون ٢٨٥٤، الدر المون ٢٨٥٤.

باءان، أدغمت إحداهما في الأخرى، فأسقط واحدة تخفيفاً، والحجة لمن شددً أنه أتى بلفظها على الأصل، وهو الاختيار».

قلتُ: هاتان القراءاتان سبعيتان كما ترى، وعليهما الاختيار، وماعداهما مما سأذكره شاذ.

ـ روى محمد بن حبيب الشموني ومحمد بن عبد الله القلاعن الأعشى عن أبي بكر «رُبُما»(١) بضم الراء والباء مع التخفيف.

. وقرأ أبو زيد وأبو قُرَّة «رَبَما» (<sup>٬٬</sup> بفتح الراء والباء مع التخفيف.

قال أبو زيد: «سمعت أبا قرة يقرأها كذلك».

وقال اللحياني: «ولم يقرأ أحدّ رَبَّما، بالفتح، ولأربَما».

قلتُ: من سمع حجة على من لم يسمع ١١ وأبو زيد لايُطْعَنُ فِيْ سماعه، على أن فتح الراء حكام الزجاج عن قطرب.

ـ وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي وأبو السمال ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر «رُبَّتما»<sup>(٢)</sup> بزيادة التاء، وهي لغة ذكرها الكسائي.

. قراءة الجماعة «مسلمين».

ـ وقرئ «مسلّمين» (1) بالتشديد وفتح السين وكسر اللام المشددة، أي يتمنون لو سلّموا الأمر لله.

مُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱۸٦/۲، المبسوط/۲۰۹، مختصر ابن خالويه/۷۰، حاشية الشهاب ۲۸۰/۰، غرائب القرآن ۵/۱٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٧٠، وانظر اللسان والتاج/ربب.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٤٤/٥، مجمع البيان ٦/١٤، حاشية الشهاب ٢٨١/٥، مختصر ابن خالويه ٧٠٠، الكشاف ١٨٦/٢، ويه مغني اللبيب ١٨٤، الكشاف ١٨٦/٢، ويه مغني اللبيب ١٨٤، دكر ابن هشام في «رُبُّ»، ست عشرة لغة وانظر روح المعاني ٤/١٤، ٧ ـ ٨، الدر المصون ٢٨٤/٥.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواذ ٧٤٣/١.

# ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَلَيْ

# ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ

- ـ قراءة الجماعة «ذَرْهـم يـأكلوا ويتمتعـوا ويلهِهِـمُ الأمـلُ»، بجـزم «يأكلوا..» وماجاء بعده؛ لأنه وقع بعد طلب.
- ـ ذكر الفراء أنه قرئ (۱): «ذرهم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل»، على الرفع في «يأكلون» ومابعدها.

قال بعد ذكر قراءة الجزم:

"ولو كان رفعاً لكان صواباً كما قال تعالى: ﴿ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾ الأنعام/٩١، ولم يقل يلعبوا فأما رفعه فأن تجعل "يلعبون» في موضع نصب كأنك قلت في الكلام: ذرهم لاعبين...» ثم ذكر أن في إحدى القراءتين: «ذرهم يأكلون»، وقياس هذا على التقدير الذي رآه في سورة الأنعام أن يكون: ذرهم آكلين ومتمتعين... ويكون «يأكلون» محله النصب على الحال، وكذا حكم ماعطف عليه، ورحم الله الفراء رحمة واسعة !! فإن تفصيل ماساقه في هذا الباب لايتسع له المقام هنا فإن شئت أن ترجع إلى نصه فقد غنمت خيراً كثيراً. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم

يأكوأ

- «ياكلوا» (۲) بإبدال الهمزة ألضاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . وقراءة الجماعة بالهمر.

<sup>(</sup>١) معانى القراء ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٠٣٩.٣٩١، ٤٣١، التيسير/٣٦، الإتحاف/٦٤، المسوط/١٠٤ ، ١٠٨، السبعة/١٣٣.

وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ (١) - قرأ أبو عمرو وروح، رويس بخلاف عنه واليزيدي والحسن ويُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ (١) ويعقوب «يلههم الأملُ»، بكسر الهاء والميم وصلاً.

- ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف ورويس والأعمش «ويلهِهُمُ الأمل»، بضم الهاء والميم، وهي لغة قريش والحجازيين.
- وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وابن محيصن «ويلهِهِمُ الأملُ»، بكسر الهاء وضم الميم، وهي لغة بني أسد وأهل الحرمين وقيس وتميم.

وأما في حال الوقف فجميع القراء يكسرون الهاء ويسكنون الميم «يلهِهِمْ»، وخرج على ذلك رويس في الوقف فهو يضم الهاء ويسكن الميم بخلاف عنه «يلههُمْ».

. والوجه الثاني لرويس كقراءة الجماعة.

وَمَآأَهُلَكُنَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ١

### إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ

- . قراءة الجماعة بإثبات الواو «... إلا ولها كتابٌ معلوم»، وجملة لها كتاب صفة لقرية، ودخلت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، وهي حال عند أبي حيان.
- ـ وقرأ ابن أبي عبلة «... إلا لها كتابٌ معلوم»<sup>(٢)</sup> بحـذف الـواو، والجملة الاسمية صفة لقرية.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۲۲، ۲۷۶، المكرر/۲۷، حاشية الجمل ۵۳۷/۲، الكتاب ٤٥٢/١، فهرس سيبويه ٢٩٠، النشر ١٣٦٠/، التيسير/١٩، إرشاد المبتدي/٢٠٢ ـ ٢٠٥، المهذب ٢٦٠/١، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٤٥/٥، حاشية الجمل ٥٣٨/٢، حاشية الشهاب ٢٨٣/٥، وفي معاني الفراء ٨٣/٢: «لو لم يكن فيه الواو كان صواباً»، وفي إعراب النحاس ١٩١/٢: «وفي غير القرآن يجوز حذف الواو»، وفي البيان ٢٥/٢: «ويجوز حذف هذه الواو من «ولها» في هذا النحو في اختيار الكلام لمكان الضمير»، روح المعانى ١٠/١٤، وانظر مشكل إعراب القرآن ٤/٢، المحرر ٢٨١/٨.

### مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ عِنْ

- وَمَايَسَتَغُخِرُونَ . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهائي «يستاخرون» (١) بإبدال الهمزة ألفاً
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - والباقون على القراءة بالهمز «يستأخرون».
  - ـ وقراءة الأزرق وورش بترقيق<sup>(١٢</sup> الراء بخلاف عنهما.
    - . والجماعة على التفخيم.

وَقَالُواْيَآ أَيُّمُا ٱلَّذِي نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿

نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ - قراءة الجماعة «نُزِّل عليه الذَّكُرُ» على بناء الفعل للمفعول فُرِّلَ عَلَيْهِ الذَّكُر، وفع نائباً عن الفاعل.

وقرأ زيد بن علي «نَزَلَ عليه الذُّكُرُ» (") الفعل مخفف مبني للفاعل، والذَّكُرُ: رفع على الفاعلية.

ـ وقرأ زيد بن عليّ أيضاً «أُلْقي إليه الذِّكْرُ».

وتحمل هذه القراءة على التفسير، لأنها مخالفة لسواد المصحف . وقرأ الأعمش «أُلْقِيَ عليه الذِّكُرُ»

وحكم هذه القراءة كسابقتها أنها محمولة على التفسير. - قراءة الأزرق وورش (<sup>۷۷)</sup> بترقيق الراء بخلاف عنهما.

(١) النشر ٢/٠٣٠. ٣٩٢، ٣٦١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٢.

ٱلدِّكُرُ

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠ ، الإتحاف ٩٦/١ ، البدور ١٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٤٦/٥، حاشية الجمل ٥٣٨/٢، روح المعاني ١٢/١٤، الدر المصون ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٤٦/٥، روح المعاني ١٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) مختصر ابن خالويه/٧٠، الكشاف ١٨٧/٢، المحرر ٢٨٣/٨، روح المعاني ١٢/١٤.

<sup>(</sup>٧) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢، ١٠٠١، البدور /١٧٣.

## لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا تَأْتِينَ اللَّهِ الم

تَأْتِينَا (') . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «تاتينا» بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
- . والباقون على القراءة بالهمز في الحالين «تأتينا».
  - بِٱلْمَكَيْكِكَةِ (٢) . قراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمز.

مَانُنَزِّلُ ٱلْمَكَتِبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓا إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿

مَانُنَرِّلُ ٱلْمَلَتِ كُةَ - قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف والأعمش وطلحة ابن مُصرّف «مانُنَزُلُ الملائكة » "بنونين: الأولى مضمومة ، والأخرى مفتوحة ، وكسر الزاي مشددة ، وهو مبني للفاعل من «نَزَّل». والملائكة : نصب ، مفعولاً به ، والفاعل: هو الله عزوجلً.

- وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر «ماتّنَزَّلُ الملائكةُ "أَ تَنَزَّلُ: أصله تَتَنَزَّلُ، وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً، والملائكةُ: رفع به.
- . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، ويحيى بن وثاب وحماد والمفضل

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٠/١- ٣٩٢، ٣٩١، الإتحاف/٥٥، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٣/١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ١٣٥/٥، غرائب القرآن ١٥/٥، السبعة ٣٦٦، التيسير ١٣٥، النشر ٣٠١/٢، حجة القرآءات ٣٨١، القراءات ٢٨١، الرازي ١٦٢/١٩، شرح الشاطبية ٢٣١، الإتحاف ٢٧٤، زاد المسير ٣٨٣، القراءات ٢٨٣/١، الرازي ٢١١/١، مجمع البيان ١١/١٤، حاشية الجمل ٢٩٣٨، فتح القدير ١١٢/٢، التبصرة ٥٦٠، الكرر ٢٧، الكافي ١١٨، إرشاد المبتدي ٢٩٦، العنوان ١١١، المبسوط ٢٥٩، الحجة لابن خالويه ٢٠٦، وفي العكبري ٧٧٧: «فيها قراءات كثيرة كلها ظاهرة»، الكشاف ٢/٨٢، الطبري ١١٤، حاشية الشهاب ٢٨٤٥، الكشف عن وجوء القراءات ٢٩٢١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٢١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٢١، المحرد ٢٨٣٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٥/٢، روح المعاني ١٣/١٤، الدر المعون ٢٩٥/٢، الحدرد ٢٨٣٨،

«ماتُنَزَّلُ الملائكةُ»(١).

بضم التاء وفتح النون، والزاي مُشَدَّدة مفتوحة، وهو مبني للمفعول، والملائكة: بالرفع نائب عن الفاعل، وهي عند الطبري قراءة شاذة قليل من قرأ بها.

ـ وقرأ الحسن بن عمران «ماتُتْزِلُ الملائكة»(٢) بضم التاء وكسر الزاي مخففاً.

- وقرأ زيد بن علي «ماتَنْزِلُ الملائكةُ»(٢) مبينًا للفاعل وهو من «نَزَل» الثلاثي، والملائكة مرفوع به على الفاعلية، وهو كقوله تعالى: «نَزَلَ به الروحُ الأمين» االشعراء ١٩٣/٢٦.

. وقرأ ابن كثير وحده في رواية البزي وابن فليح «ماتَّزَلُ الملائكةُ» بتشديد تائه موصوله بما، فقد أدغم التاء المحذوفة عند غيره بتاليها، والأصل: «تَتَزَلُ»، والملائكة: فاعل به.

وقرأ ابن محيصن وأبو زيد وخالد وعدي كلهم عن أبي عمرو، وسهل بن محمد السجستاني «مانُنْزِلُ الملائكة» (٥) بنونين:

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٠٤/٥، الرازي ١٦٣/١٩، السبعة/٣٦٦، زاد المسير ٣٨٤/٤، التيسير/١٣٥، النشر ٢٠١/٢ البحر ٢٧٤/٥، الرازي ١٦٥/١، السبعة/٣٦٦، زاد المسير ٣٨٤/٤، القرطبي ٢٧١، الطبري ٢٠١/١، الإتحاف/٢٧٤، مجمع البيان ١١/١٤، حجة القراءات/٢٨١، القراعية/٢٣١، الحجة لابسن خالويه/٢٠٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩/٢، التبصرة/٥٦٠، حاشية الجمل ٢٩٥٢، المبسوط/٢٥٥، معاني الزجاج ٢٧٤/١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٤٢/١، المحرر ٢٨٣/٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٥/٢، روح المعاني ١٣/١٤، الدر المصون ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ذ١/٧٤٥، وانظر الحاشية/٢ فيه.

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل ٥٣٩/٢، معاني الزجاج ١٧٤/٣، ولايبعد عندي أن يكون صواب هذه القراءة «مانزَل» كالتي ذكرتها بُعْدُ.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٦٤، ٢٧٤، شرح الشاطبية/٢٣٢، غرائب القرآن ٥/١٤، القرطبي ١٤/١٠ التيسير/٨٣، النشر ٢٧٢، ٢٣٢، ٢٠١، الكافحات ١١٨/١، العنوان/١١٦، المسوط/١٥٢ - ١٥٣، الكرر/٢٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢١٥/١، التبصرة/٤٤٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٤٢/١، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٢٧٤، فتح القدير ١٢٢/٣، التقريب والبيان/٣٩ ب.

نُنزِّلُ

يَحِينُ ذَرَّ لَنَا (٤)

مضمومة فساكنة مع كسر الزاي مُخفّفة، وهو من «أَنْزَلَ»، والملائكة: نصب على المفعولية.

. وعن زيد بن علي أنه قرأ «مانَزَلَ الملائكةُ» (١٠).

ماض مخفّف مبني للفاعل، والملائكة: رَفْع به.

- وذكر البيضاوي أنه قُرئ: «مايُنْزِلُ الملائكةَ» (٢) بالياء، ونصب الملائكة.

ولم يذكر من حال الفعل غير هذا، فلا أعلم إن كان بتخفيف الزاء أو بالتثقيل، وتعتبه الشهاب فقال:

«وأورد عليه أن قراءة الياء لم يقرأ بها أحد من العشرة، ولم توجد في الشواذ أيضاً، والمصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بنى تفسيره عليها، وحكى قراءة السبعة بصيغة التمريض».

. وقرئ «وماتتَزُلُ الملائكة» (٢) كذا جاء الضبط عند الزجاج، ولست مطمئناً إلى هذا الضبط، فلعل المحقق أخطأ في هذا الناء وله مثل هذا في الكتاب كثير.

### إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴿

- إدغام النون في النون وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

وذهب ابن جني إلى أن النون الأولى مختلسة الضمة تخفيفاً، وأن قول القراء: «إنّ هذا ونحوه مُدَّغم»، سهو منهم، وقصور عن إدراك حقيقة الأمر.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٤٦/٥، روح المعاني ١٣/١٤، الدر المصون ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الشهاب. البيضاوي ٢٨٤/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/١ /٢٨٢، الإتحاف/٢٢، سر صناعة الإعراب ٥٧/١، التاج/روم، وانظر المهذب ٣٦٣/١، البدور ١٧٤٤.

له قراءة الأزرق وورش<sup>(۱)</sup> بترقيق الراء.

ٱلذِّكْرَ

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ رِءُونَ رَأَيُّ

وَمَايَأْتِيهِم

ـ تقدُّمت القراءة في الآية / ٧ من هذه السورة بإبدال الهمزة ألفاً في

الفعل «تأتينا»، والحال هنا على مامضى بيانه.

. وقرأ يعقوب «ومايأتيهُم» (٢٠) بضم الهاء على الأصل.

ـ وقراءة الجماعة بكسر الهاء لمجاورة الياء «ومايأتيهِم».

ـ قرأ أبو جعفر «يستهزُون» في الحالين، فقد أبدل الهمزة ياءً فصارت «يستهزيُون» ثم استثقل الضمة على الياء فحذفها، ثم حَذف الياء لالتقاء الساكنين، ثم ضم الزاي لأجل الواو.

. وورش له في الهمزة المدّ والتوسط والقصر على أصله.

. وأما حمزة فله في الوقف مايلي:

١ ـ بتسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ

٢- بإبدال الهمزة ياء «يستهزيون».

٣ بحدف الهمزة مع ضم الزاي «يستهزُون»، وهو مثل قراءة أبي جعفر.

. وقراءة الجماعة بالهمز «يستهزئون».

وتقدَّمت هذه القراءات في مواضع، منها سورة هود، الآية /٨، والأنعام أية /٥.

كَذَاكُ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ عَلَيْ

. قراءة الجماعة بفتح أوله «نَسْلُكُهُ»، فهو من «سلَّك» الثلاثي.

نسَلُكُهُ

<sup>(</sup>١) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٢٣، إرشاد المبتدي/٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٥، ٦٧، المكرر/٦٧، النشر ٢٩٧/، ٤٤٨، ٤٤٣، ٤٦٠، ٥٨٥.

. وذكر الزمخشري أنه قرئ «نُسلِكُهُ» (١) بضم النون من «أسلك».

وسلك وأسلك لغتان، معناهما واحد، ذكر هذا أبو عبيدة وابن الأعرابي.

## لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ مِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ عَيَّكَ

لَايُ**و**َّمِنُونَ

فكحنا

عَلَيْهِم

. قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لايومنون» بإبدال الهمزة واواً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والباقون على القراءة بالهمز.

وتقدُّم هذا مراراً. انظر الآية/٨٨ من سورة البقرة، والآية/١٨٥ من سورة الأعراف.

وَقَدُّ خَلَتُ سُنَّةُ (٢) - أدغم التاء في السين أبو عمرو وهشام من طريق الداجوني وابن عبدان عن الحلواني وحمزة والكسائي وخلف، وهي رواية عن رويس.

. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ونافع وأبو جعفر ويعقوب وقالون وابن ذكوان والأصبهاني عن ورش وهشام في وجهه الثاني بإظهار التاء.

# وَلَوْفَكَ مَّنَاعَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ عَلَّي

. قراءة الجماعة «فتحنا» على التخفيف.

- وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع «فتُّحنا» " بتشديد التاء، وتفيد التكثير.

. قرأ حمزة ويعقوب والمطوّعي والشنبوذي «عليهُم» بضم الهاء على الأصل.

. وقراءة الباقين بالكسير لمجاورة الياء «عليهِم».

. وتقدم هذا مراراً، وانظر الآية/٧ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>١) الكشاف ١٨٨/٢، المحرر ٢٨٨/٨، روح المعاني ١٧/١٤، وانظر اللسان والتاج/سلك.

<sup>(</sup>٢) النشر ٥/٦ . ٦، الإتحاف/٢٨، ٢٧٤، المكرر/٦٨، أرشاد المبتدي/١٦٣، المهذب ٣٦٣/١، البدور/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن ١٤/٥.

سُكّرَتُ

السَّمَاءِ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمزة مع المدِّ والتوسط والقصر. فيهِ . قراءة ابن كثير في الوصل «فيهي» (٢) بوصل الهاء بياء. يعَرُجُونَ . قراءة الجماعة «يَعْرُجُون» (٢) بضم الراء.

- وقرأ الأعمش وأبو حيوة وابن أبي الزناد وعيسى بن عمر والمطوعي «يَعْرِجون» (٢) بكسر الراء، وهي لغة هذيل.

لَقَالُوٓ أَإِنَّمَاسُكِرَتَ أَبْصَدُرُنَا بَلْ عَنْ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ وَإِنَّا

- قرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «سُكِّرَتْ» (1) بتشديد الكاف، والبناء للمفعول، أي: مُنِعَت من رؤية الحقيقة.

قال أبو عمرو بن العلاء: غُطِّيت وغُشِّيت.

والأشهر في «سكر» أنه لازم، والتشديد للتعدية.

وقالوا: التشديد للتكثير، ورُجّح أبو حاتم هذه القراءة لأن الأبصار جمع، والتثقيل مع الجمع أكثر.

- وقرأ ابن كثير ومجاهد والحسن وابن محيصن وعبد الوارث سنكرت (٤) بالتخفيف، مبنياً للمفعول، ومعناه: حُسِسَت أو منعت من النظر.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٤، النشر ٢/٢٢١، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٤٨/٥، مختصر ابن خالويه/٧٠، الإتحاف/٢٧٤، الكشاف ١٨٨/٢، معاني الزجاج ١٧٤/٣، إعراب البحر ١٧٤/٣، مختصر ابن خالويه/٧٠، الإتحاف ٢٧٤/٣، وانظر التاج واللسان/عرج، الدر المصون ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥/١٤، الرازي ١٧١/١٩، حاشية الشهاب ٢٨٦/٥، غراتب القرآن ٤/٥، السبعة ٢٦٦، حجة القراءات ٢٨٢/١، التيسير ١١٠١ الفراءات ٢٠١٣، القرطبي ٤/١٠ والضبط فيه خطأ، التبصرة ٢٠٥٠ القراءات ٢٠٢٢، الفطبي ٤/١٥ الكافية المحاني الفراء ٢٠٢٢، شرح الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٢١، الطبري ٤/١٤، الكافية ١١/١٤، معاني الفراء ٢٧٢، أسرح الشاطبية ٢٣١، حاشية الجمل ٢٧٤، التبيان ٢٧٢٦، مجمع البيان ١١/١٤، الإتحاف ٢٧٤، الحجة لابن خالويه ٢٠٦١، العكبري ٢٧٨/٧، المبسوط ٢٥٩، المكرر ٢٨، إرشاد المبتدي ٢٩٧٧، معاني الزجاج ٢/١٥، العنوان ١١٦، الكشاف ٢٨٨١، فتح الباري ٨٨٨٨، حاشية الشهاب ٢٨٦٥، المخصص ١١٠٦/١، زاد المسير ١٦٨٦٤، بصائر ذوي التمييز اسكر، معاني الفراء ٢٨٨١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٤٢١، المحرر ٨٩٨٨، ١٠٠، وانظر التاج واللسان والتهذيب اسكر، فتح القدير ٢٩٢٢، تقسير الماوردي ٢٥١/١، الدر المصون ٤/٢١٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٥/٢، الدر المصون ٤/٢١،

قال الزمخشري: «وقرئ بالتخفيف أي حُبِسَت كما يُحْبَسُ النهر عن الجَرْى».

. وقرأ الزهري بخلاف عنه وابن أبي عبلة «سَكِرَت» (١١) بفتح السين وكسر الكاف، مخففة، مبنياً للفاعل.

شبهوا رؤية أبصارهم برؤية السَّكُران لقلَّه تصوُّره مايراه.

قال ابن جني: «أي جَرَتْ مجرى السَّكْران في عدم تحصيله».

- وجاءت هذه القراءة منسوبة إلى ابن كثير<sup>(١)</sup> في القرطبي، وهو وهم من المحقق في ضبط هذه القراءة.

ـ وقرأ الزهري وأبو حيوة «سنَكَرَت» (") بفتح السين والكاف وتخفيفها.

قال الزجاج: «ويجوز «سكُرَت»، ولاتقرأنَّ بها إلا إن ثبتت بها رواية صحيحة».

ـ وقراءة الأزرق وورش بترقيق (<sup>4)</sup> الراء.

ـ وقرأ أبان بن تغلب «سُحِرَت» (٥) وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسير معنى لا تلاوة؛ لمخالفتها سواد المصحف.

- كذا جاءت قراءة الجماعة «أبصارنا» بضمير المتكلمين.

أبصكونا

ـ ذكر ابن خالويـه أن أبا حيـوة والزهـري قرأا «سكرت أبصارهـم» (٢)

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٤٨/٥، حاشية الشهاب ٢٨٦/٥، مختصر ابن خالويه ٧٠٠ ـ ٧١، المحتسب ٣/٢، العكبري ٢/٨/٨، مجمع البيان ١١/١٤، التبيان ٣٢٥/٦، رواية ابن خالويه عن الزهري. فتح الباري ٢٨٨٨، الكشاف ١٨٨/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٤٣/١، روح المعاني ٢٠/١٤، المحرر ٢٨٩/٨، الدر المصون ٢٩١/٤، إعراب القراءات الشواذ ٢٧٤٢، وانظر الحاشية ٢/ فيه.

<sup>(</sup>٢) كان القرطبي يتحدث عن القراءة بضم السين وتخفيف الكاف مكسورة في مقابل قراءة الجماعة بتشديد الكاف، ولكن المحقق ضبط القراءة على البناء للفاعل «سنكرّت» وليس بالصواب، فلم يُروَ مثل هذا عن ابن كثير، انظر القرطبي ٨/١٠، وانظر إعراب القراءات السبع وعللها ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>۳) مختصر ابن خالویه/۷۰ ـ ۷۱، معانی الزجاج ۱۷۵/۳، فتح الباری ۲۲۸/۸، مجمع البیان ۱۱/۱٤، القرطبی ۹/۱۰.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٩٢، النَّشر ٩٢/٢، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٤٩/٥ «أبان بن ثعلب» كذا الوهو تصحيف صوابه «... تغلب» وفي المحرر ٢٨٩/٨ «سُحُرت» كذا جاء تقييد القراءة بالتشديد، وليس في سياق حديث ابن عطية مايدل على هذا، فهذا وهم من المحقق، والصواب بالتخفيف، إذ بعده «بل نحن قوم مسحورون»، وانظر الطبري ١٠/١٤، وروح المعاني ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) مختصر ابن خانویه/۷۰ ـ ۷۱.

بَلُ نَحُونُ (۱)

ألسكمآء

شىءِ

مَعَنِيشَ

على الغيبة، ومن غير ضبط للفعل «سكرت».

- أدغم اللام في النون الكسائي وابن محيصن.

. والباقون على الإظهار.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلْسَمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلنَّاظِرِينِ عَيَّكُ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا (٢) - أدغم الدال في الجيم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وخلف وهشام، ورويس في رواية.

- وأظهر الدال ابن كثير وعاصم وابن عامر ونافع وأبو جعفر ويعقوب وقالون.

. تقدُّم حكم الهمز في الوقف في الآية/١٤ من هذه السورة.

إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَٱلْبَعَهُ وَيَهْمَاثُ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا مَنِ الْمُثَالِثُ مُلِّينً

فَأَنَّهَهُ، - قرأ الحلواني عن ابن كثير «فاتَّبَعه» (٢) بوصل الألف وتشديد التاء فأنَّبَعَهُ، عنه الموضع خاصة.

- وقراءة الجماعة «فأتبَّعُه» بقطع الهمزة.

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْ نَافِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبِتَنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ عِنْ

- تقدُّم حكم الهمز في الوقف، وانظر الآية/٢٠ من سورة البقرة.

وَّجَعَلْنَالَكُمُ فِبِهَامَعَنِيشَ وَمَن لِّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ فِهَامَعَنِيشَ وَمَن لَسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ إِنَّ

- قراءة الجماعة «معايش» (١) بالياء، وهو رواية عن الأعرج.

. وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع «معائش» (٤٠).

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٨، ٢٧٤، المكرر /٦٨، النشر ٧/٢، المهذب ٣٦٣/١، البدور /١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٨، ٢٧٤، النشر ٢/٢- ٤، المكرر/٦٨، المهدب ٣٦٣/١، البدور/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب والبيان/٣٩ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر البحر ٤٥٠/٥، حاشية الشهاب ٢٨٨/٥، الإتحاف/٢٢٢، ٢٧٤، والخصائص ٤٤/٣، والخصائص ٤٤/٣، الإتحاف ٢٧٤، المحرر والكشاف ١٨٨/١ ـ ١٨٩، حاشية الجمل ٥٤٢/٢، التبصرة والتذكرة/٨٩٦ ـ ٨٩٦، المحرر ٢٩٣/٨، إعراب ثلاثين سورة/٤٩، وانظر حواشي الآية/١٠ من سورة الأعراف.

- وتقدَّم الحديث مُفُصَّلاً في هذه القراءة في الآية / ١٠ من سورة الأعراف، وكذا موقف العلماء من قراءة نافع هذه.

وقال ابن خالویه: «من همز الیاء فقد لحن، وقد روی خارجة عن نافع همزه وهو غلط.

وحدثني أحمد عن عليَّ عن أبي عبيد أن الأعرج قرأ: معائش بالهمز».

## وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ ﴿ إِلَّا بِقَدَرِمَّعْلُومِ عَلَّكُ

ـ تقدُّم حكم الهمز في الوقف، انظر الآية/٢٠ من سورة البقرة.

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(١)</sup> الهمزة.

ـ قراءة الجماعة «ومانُنَزِّله»(٢) بضم النون الأول وفتح الثانية وتشديد الزاي مكسورة، لاخلاف بين القراء في ذلك.

. قرأ الأعمش «وما نُرْسِلُهُ» (٢)، مكان: نُنَزُّله.

قال أبو حيان: «والإرسال أعمم، وهي قراءة تفسير معنى، لأأنها لفظ قرآن، لمخالفتها لسواد المصحف».

- وقرأ أبو البرهسم وابن أبي عبلة «ومانُنْزِلُه»<sup>(٣)</sup> بالتخفيف.

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّيْحَ وَلَيْكَ مُوهُ وَمَا آلَتُ مْ لَهُ, مِخْرِنِينَ وَلَيْكَ

ـ قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن بخلاف عنه وعيسى بن عمر

ٱلرِيْكَ

خَرَآبِنُهُ

وَمَانُنَزُّلُهُ:

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٥١/٥، المحرر ٢٩٥/٨، روح المعاني ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٧٤٦/١، وانظر الحاشية ٦/ فيه.

ڶۘۅؘٛقِحَ

ألسَّمَاءَ

«الرياح» (١) على الجمع.

- وقرأ حمزة وخلف وطلحة ويحيى بن وثاب والأعمش وعبد الله بن

مسعود «الريح»(١) بالإفراد، على تأويل الجنس.

قال أبو جعفر النحاس:

«وهذا عند أبي حاتم لحن؛ لأن الريح واحدة فلاتُنْعَتُ بجمع.

قال أبوحاتم: يقبح أن يقال: الريح لواقح...

وقال أبو جعفر: هذا الذي قاله أبو حاتم في قُبْح هذا غلط بيِّن، وقد قال الله عز وجل: «والملك على أرجائها» يعني الملائكة، لااختلاف بين أهل العلم في ذلك، وكذا الربح بمعنى الرياح».

وتقدم مثل هاتين القراءتين في مواضع مماسبق، انظر الآية/١٦٤

من سورة البقرة. - قرأ عبد الله بن مسعود «وأرسلنا الربح تلقح» (۲) ، وذكر هذا عنه

الأخفش.

. تقدَّم حكم الهمز في الوقف في الآية/١٤ من هذه السورة.

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (٢) الهمز مع المدِّ والتوسط والقصر.

فَأَسَّقَيْنَكُمُوهُ - قراءة ابن كثير في الوصل «فأستقيناكموهو»(1) ، بوصل الهاء بواو،

<sup>(</sup>۱) البحر ٢/٧١، ٥٥١/٥، الإتحاف/١٥١، ٢٧٤، غرائب القرآن ٥/١٥، القرطبي ١٥/١، البحر ٢٨٠/١، التيسير/١٣٦، النشر ٢٢٣/٢، حجة القرآءات/٢٨٢، معاني الفراء ٢٨٧/١، العكبري ٢٨٠/١، النبيان ١٧/١٤، النشر ٢٢٣/١، حاشية الشهاب ٢٨٩/٥، التبيان ٢٢٨/٦، مشكل الطبري ١٤/١٤، مجمع البيان ٢/٧٢، المكرر/٦٨، العنوان/١١٦، إرشاد المبتدي/٣٩٧، إعراب إعراب القرآن ٢/٧، البيان ٢/٧٢، المكرر/٦٨، العنوان/٢١٦، إرشاد المبتدي/٢٩٧، ووج المعاني النحاس ١٩٣/١، الكشاف ١٨٩/١، السبعة/١٧٧، المحرر ٢٩٩٨، و٢٩٧/١٣، روح المعاني ٢١/١٤، زاد المسير ٢٩٣/٤، فتح القدير ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المحرر ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٤، النشر ٤٣٢/١)، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

## وَإِنَّا لَنَحْنُ نَعْيِ ، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهُ

رَ وَ وَ مِرْ لَنَحْنُ نَعْمِي ـ

> ره و و و ! یخشرهم

. القراءة بإدغام (۱) النون في النون وبالإظهار عن أبي عمرو ويعقوب. قال ابن جني: «لابد من أن تكون النون الأولى مختلسة الضمة تخفيفاً، وهي بزنة المتحركة فأما أن تكون ساكنة والحاء قبلها ساكنة فخطأ، وقول القُرّاء إن هذا ونحوه مدغم سهو منهم،

وقصور عن إدراك حقيقة الأمره. وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْ خِرِينَ عَلَيْمَا ٱلْمُسْتَعْ خِرِينَ عَلَيْكَ

المُسْتَثَخِرِينَ ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه والأزرق وورش والأصبهاني «المستاخرين» بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- والباقون بالهمز «المستأخرين».

وانظر فيما تقدّم الآية/٥ «ومايستأخرون».

وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعْشَرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ

. قراءة الجماعة «يَحْشُرُهم»(٢) بضم الشين.

ـ وقرأ الأعمش والأعرج «يَحْشِرُهم» (٢) بكسر الشين.

وية التاج: «يقال: حَشَر يَحْشُر بالضم ويَحْشِر بالكسر...».

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَنَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ رَبِيُّ

صَلُصَالِ (١) . قرأ الأزرق عن ورش بتغليظ اللام.

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۸۲/۱، الإتحاف/۲۲، سر صناعة الإعراب ٥٧/١، المهذب ٣٦٣/١، البدور/١٧٤، التاج واللسان/نحن.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٥١/٥، مختصر ابن خالويه/٧١، المحرر ٢٠٢/٨، وانظر التاج واللسان/حشر، إعراب القراءات الشواذ (٧٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/١٠٠، ٢٧٤، النشـر ١١٤/٢، المهذب ٢٦٠/١، وفي البدور/١٧٣: «رفق الجميع الـلام لسكونها» كذا (.

مِّنْ حَمَا ِ (١

وَٱلْجِانَّ

خَلَقْنَاهُ

. وذكر بعضهم فيه الوجهين التفخيم والترقيق.

- وذكر الترقيق الداني وغيره، وقطعوا به.

قال ابن الجزري:

«وهو الأصبَحُّ رواية وقياساً حملاً على سائر اللامات السواكن».

- قراءة هشام وحمزة في الوقف بإبدال الهمزة ألفاً، والتسهيل مع

#### وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ يَكِيُّ

- قراءة الجماعة «والجانَّ» بالنصب، وهو منصوب على الاشتغال، على تقدير: وخلقنا الجانَّ خلقناه.

قال النحاس: «والأجود بغير همز، ولاينكر اجتماع ساكنين إذا كان الأول حرف مدّ ولين، والثاني مَدّغماً».

- وقرأ عمرو بن عبيد والحسن وأبو السمال «والجأنَّ»(٢) بهمزة (٣) مفتوحة، والنصب

قال النحاس: «بالهمر كأنه كره اجتماع الساكنين».

- وذكر ابن خالويه أن عمرو بن عبيد أسكن الهمزة فقرأ: «والجأْنُ» (٤) كذا ا

قلتُ: هذا يؤدي إلى اجتماع ساكنين فكيف يَسنُوغ النطق بهما؟

- قرأ ابن كثير في الوصل «خلقناهو» (٥) ، بوصل الهاء بواو.

(١) الإتحاف/٦٤، النشر ٤٤٥/١ ومابعدها، البدور/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٥٣/٥، الإتحاف/٢٧٤، مختصر ابن خالويه/٧١، إعراب النجاس ١٩٤/٢، الكشاف (٢) البحر ١٩٤/٢، الحقق في ضبطه المحرر ٢٩٦/٤، روح المعاني ٣٤/١٤، الدر المصون ٢٩٦/٤، وأخطأ المحقق في ضبطه

<sup>(</sup>٣) وتقدم مثل هذا في سورة الفاتحة / ٧ أولا الضائين» عن أيوب السختياني» وياتي عن عمرو بن عبيد مثله في سورة الرحمن «لايسال عن ذنبه إنس ولاجائن» الآية /٣٩.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالویه/۷۱.

<sup>(</sup>٥) النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف ٣٤/.

أبح

مِن نَّارِ (۱) . قرأه بالإمالة أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

- والأزرق وورش بالتقليل.

وقراءة الباقين بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

## وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِمِ كَمَةٍ إِنِّي خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ عَلَيْك

قَالَ رَبُّكَ ـ إدغام (٢) اللام في الراء عن أبي عمرو ويعقوب.

لِلْمَلَيْكَةِ . تقدُّم حكم الهمزفي الوقف في الآية /٧ من هذه السورة.

صَلُّصَالِ . تقدُّم تفخيم اللام وترقيقها في الآية/٢٦ من هذه السورة.

مِّنْ حَمَالٍ . تقدُّم حكم الهمز في الآية/٢٣ من هذه السورة.

فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ عَيُّكُ

ٱلْمَلَيِّكَةُ . تقدُّم حكم الهمز في الوقف في الآية / ٧ من هذه السورة.

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ

ـ أماله<sup>(۲)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

. والباقون على الفتح.

<sup>(</sup>۱) النشر ٥٤/٢ \_ ٥٥، الإتحاف/٨٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٣/١، المهذب ٢٦٣/١، البدور/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٦٣/١، البدور/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٧٥، ٢٧٤، النشر ٣٦/٣، المهنب ٣٦٣/١، البدور/١٧٤، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

لأشكد

مِّنْ حَمَالٍ

قَالَ رَبِّ

لِلسَّرِخُلَقْتَهُ،

## قَالَ لَمْ أَكُن لِالْسَجُٰدَ لِلسَّرِخَلَقَتَهُ وَمِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا مَسَنُونِ عَلَيْكَ

- إدغام(١) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- قراءة حمزة في الوقف بإبدال<sup>(٢)</sup> الهمزة ياءً مفتوحة.

- أخفى (٢) أبو جعفر التنوين في الخاء.

. وعند غيره على الإظهار.

مِن صَلَصَلِ . تقدُّم الخلاف في ترقيق اللام وتغليظها في الآية /٢٦ من هذه

- تقدم حكم الهمر في الوقف عند حمزة وهشام في الآية/٢٦ من *هذه* السورة.

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لَيُّ

- تقدُّم إدغام اللام في الراء وإظهارها قبل قليل في الآية/٢٨ من هذه

- قراءة ابن محيصن بخلاف عنه «رَبُّ».

وتقدّم تفصيل هذا في الآية/١٢٦ من سورة البقرة.

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي لَأُزُيِّنِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويِنَهُمُ أَجْمَعِينَ عَيْكُ

قَالَرَبّ - تقدُّم إدغام اللام في الراء وإظهارها انظر الآية/٢٨ من هذه

وتقدّمت قراءة ابن محيصن «رَبُّ» في الآية/١٢٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٦٣/١، البدور الزاهرة/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧. ٦٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢.

#### إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

المُخُلَصِينَ . قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف والحسن والمُعرج والأعمش «المخلصين» (١) بفتح اللام اسم مفعول.

ـ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ويعقوب «المخلِصين» (١٠) بكسر اللام اسم فاعل.

قال أبو حيان: «... بفتح اللام ومعناه: إلا من أَخْلُصْتُه للطاعة أنت، فلا يؤثِّر فيه تزييني، وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسرها، أي: إلا من أخلص العمل له ولم يشرك فيه غيره.

وقال الفراء: «فمن كسر اللام جعل الفعل لهم...، ومن فتح فالله أَخْلُصُهُم».

وتقدم مثل هاتين القراءتين في الآية/٢٤ من سورة يوسف.

#### قَالَ هَلَذَاصِرُطُ عَلَى مُسْتَقِيحُ عَلَى مُسْتَقِيحُ

. قرأ قنبل من طريق ابن مجاهد ورويس وابن محيصن والشنبوذي اسراطه بالسين، وهي لغة عامة العرب.

- وقرأ خلف عن حمزة، والمطوعي بإشمام الصاد الزاي. «صُراط».

ـ وقراءة الباقين «صراط» بالصاد، وهي قراءة باقي الرواة عن قنبل، وهي لغة قريش.

صِرَطُ (")

<sup>(</sup>۱) البحر 20٤/٥، الرازي 197/19، القرطبي ٢٨/١٠، فتح القدير 1٣١/٣، الإتحاف/٢٦٤، البحر 20٤/٥، الرازي 197/١، القرطبي ٢٨/١٠، فتح القدير 170٤/١، الإبحان ٢٧٤٠، المعاني الفراء ٢٩٨٠، حاشية الشهاب ٢٩٤/٥، النبيان ٢٩٣٠، المحرر/٦٨، إرشاد المبتدي/٣٩٧، المبسوط/٢٤٦، التيسير/١٢٨، روح المعاني 30/١٥، النشر ٢٩٥٧، الكشف عن وجوه القراءات ٩/٢، التبصرة/٥٤٧، حجة القراءات/٣٥٨ ـ ٣٥٩، السبعة/٣٤٨، المحرر ٢١٤٨، وجاءت فيه القراءة بفتح اللام عن ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والحسن والأعرج. كذا. قلتُ: هذا خلاف المنقول عنهم في المراجع الأخرى. اللسان/خلص.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف/١٢٣، ٢٧٤، وانظر مراجع سورة الفاتحة، واللسان/سرط.

- وتقدَّم هذا مفصلاً في سورة الفاتحة.

- قراءة يعقوب في الوقف «عليَّهْ» (١) بهاء السكت، وروي عنه ترك الياء.

قال صاحب النشر:

«وكلا الوجهين ثابت عن يعقوب...».

- قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر «... عليَّ مستقيمٌ» (٢٠٠٠).

«على حرف جر، ثم مجرور وهو «ياء النفس»، أي: هذا صراط في ذمتى وضمانى».

- وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وقيس بن عباد، وحميد وعمرو بن ميمون وعمارة بن أبي حفصة وأبو شرف مولى كندة ويعقوب والحسن وأبو عبد الله ويعقوب والأزرق عن أبي عمرو والوليد بن مسلم عن ابن عامر وأبو بحرية «... على مستقيم» (٢).

عليٌّ: أي عال لارتفاع شأنه، وهو صفة له «صراط» على هذه القراءة.

قال ابن جني: «عليٌّ»: هنا ـ كقولهم: كريمٌ، شريفٌ، وليس المراد به عُلُوَّ الشّخوص والنَّصبَة».

عَلَىٰ

عُلَىٰ مُسْتَقِيدُ

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٠٤، النشر ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>۲) البحـر 20٤/٥، الـرازي ٢/١٩، النشـر ٢٠١/٣، المحتسب ٢/٢: «ابـن شـرف» المبسوط/٢٠٠، القرطبي ٢٨/١٠ «قيس بن عُباد»، ومثله في الطبري ٢٣/١٤، الإتحاف/٢٧٤، مجمع البيان ٢٦/١٤، التبيان ٢٣٧٦، زاد المسير ٢٠٢٤، العكبري ٢٨٢/٢، معاني الفراء مجمع البيان ٢٦/١٤، التبيان ٢٣٧١، زاد المسير ٢٠٢٤، العكبري ٢٨٢/١، معاني الفراء ٢٠١٨، فتح القدير ١٣١٨، دقائق حاشية الشهاب ٢٩٥/٥، غرائب القرآن ٤/١٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٥١، دقائق التفسير ٢٩٧/٢، ١٢٨، و٢٣٣، روح المعاني ١١/١٥، المذكر والمؤنث ٣٤٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٥/٢، اللسان/سرط، الدر المصون ٢٩٧/٤، التقريب والبيان/٢٩١.

وقال الزجاج: «فمن قرأ: «صراطً عليًّ مستقيمٌ» فالمعنى هذا صراط مستقيم عليًّ، أي: على إرادتي وأمري، ومن قرأ «عليًّ»، أراد طريقٌ رفيع في الدين والحق».

## إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّامَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ يَكُّ

عكيبتم

ـ قرأ حمزة ويعقوب والشنبوذي والمطوعي «عليهُم» (١) بضم الهاء على الأصل.

ـ وقراءة الجماعة «عليهِم» (١) بكسر الهاء لمجاورة الياء.

وتقدم مثل هذا مراراً.

لَمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُ فَسُومُ عِنْ اللهِ

بر والا جسارة

ـ قراءة الجمهور «جُزْءٌ»، بضم أوله وسكون ثانيه، وهي رواية حفص عن عاصم.

. وقرأ يحيى عن أبي بكر عن عاصم، وابن وثاب «جُزُءٌ» ، بضم الأول والثاني.

وانظر مثل هذا في الآية/٢٦٠ من سورة البقرة.

ـ وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وابن شهاب الزهري «جُـزُّ» (٢٠) بتشديد الزاي من غير همز.

<sup>(</sup>١) وانظر الإتحاف/١٢٣، ومراجع هذه الكلمة في الآية/٧ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>۲) البحر 200/0، حاشية الشهاب ٢٩٦/٥، الـرازي ١٩٥/١٩، الإتحاف/٥٨، ٢٧٥، الكشاف ١٩١/٢ من سيورة البقرة»، المكرر ١٩٠/، التيسير/٨٢ في «الآية/٢٦٠ من سيورة البقرة»، المكرر ١٨٠/، العنوان/١١٦، السبعة/١٥٩، المحرر ٢١٧/٨، روح المعاني ٥٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) البحر 200/0، السرازي ١٩٥/١٩، الشهاب البيضاوي ٢٩٦/٥، الكشاف ١٩١/٢، البرضاف ٢٩٦/٠ الإتحاف/٥٨، ١٦٢، ٣٥٥ ، المحتسب ٤/٢، ٧، العنوان/٥٤، المحسر ٣١٧/،٧٨، «وقرأ ابن شهاب بضم الزاي» كذا ١، ونقل المحققان نص أبي حيان في تعقب ابن عطية. روح المعاني ٥/١٤، الدر المصون ٢٩٧/٤.

ووجهه أنه حذف الهمزة، وألقى حركتها على الزاي، ثم وقف بالتشديد نحو: هذا فَرَحٌ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.

قال أبو حيان: «واختلف عن الزهري ففي كتاب ابن عطية اللحرّرا.

«وقرأ ابن شهاب الزهري بضم الزاي».

ولعله تصحيف من الناسخ؛ لأني وجدت في «المحرر»:

«وقرأ ابن وتاب بضمها مهموزاً فيهما، وقرأ الزهري بتشديد الزاي دون همز، وهي قراءة ابن القعقاع...».

ـ وقرأ حمزة وهشام بخلاف عنه، في الوقف بنقل حركة الهمزة إلى الزاى مرفوعة، ثم تسكّن للوقف مع السكون المحض «جُزّ»

. وقرأا مع هذا بالرُّوم، والإشمام.

وأُحِبُّ الليفوتك هنا نص ابن جني فهو نص قيم، قال (٢٠) : «ومن ذلك قراءة الزهري: جُزُّ...

قال أبو الفتح: هذه لغة مصنوعة، وليست على أصل الوضع، وأصلها «جُزْء» فُعُلّ، من جزَأْتُ الشيء، وهو قراءة الجماعة، إلا أنه خَفَّف الهمزة فصارت «جُزِّ»؛ لأنه حذفها، وألقى حركتها على الزاي قبلها، ثم إنه نوى الوقف على لغة من شدد نحو ذلك في الوقف فقال: هذا خالد، وهو يجعل، فصارت في الوقف «جُزّ»، ثم أطلق وهو يريد نية الوقف، وأقرَّ التشديد بحاله فقال: جُزّ…».

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٦٥، ٢٧٥، النشر (٢٧٦، المكرر/٦٨، العنوان/٥٤، التبصرة/٣١٧، الكشف عن وجوه القراءات (١٢٤/، المهدب (٣٦٢/، البدور/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٤/٢.

## إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ عَنِي اللهِ اللهِ عَلَيْ الْمُنَقِينَ فَي المِنِينَ اللهِ

عَيُونٍ

. قرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وهشام ويعقوب وأبو جعفر وشيبة وورش وقالون «وعُيُون» (١) بضم العين على الأصل.

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي والأعشى ويحيى وحمّاد وطلحة بن مصرف وعيسى الهمذاني الكوفي وابن ذكوان وابن محيصن والأعمش وابن فليح ومحمد بن غالب عن الأعشى والعجلي والقواس والبزي ونبيح وأبو واقد ويعقوب في رواية رويس «وعيُون» (() بكسر العين مراعاة للياء. وقرأ بإشمام (() ضمة العين الأصمعي وابنا أبي أويس كلهم عن نافع.

عُيُونِ \_ آدُخُلُوهَا \_ قرآ أبو عمرو وعاصم وحمزة، وابن ذكوان وقنبل بخلاف عنهما، ووريس في رواية وروح وابن شنبوذ والمطوعي والحسن ويعقوب «وعيون الخلوها» (\*) بكسر التنوين في الوصل لانتقاء الساكنين. وادْخلوها: أمر من الثلاثي «دَخل».

ـ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وابن مجاهد عن قنبل «وعيونُنِّ ادْخُلُوها» (٢) في الوصل.

بضم التنوين إتباعاً لضم الحرف الثالث في الفعل، وهو الخاء،

<sup>(</sup>۱) البحر 2070، النشر ٢٢٦/٢، التيسير/١٣٦، القرطبي ٢٢/١٠، المكرر/٢٨، حاشية الشهاب ٢٩٧/٥، غرائب القرآن ٤/١٥، التبصرة/٤٣٧، فتح القدير ١٣٣/٣، الإتحاف/١٥٥، التبصرة/٢٧٥، السبعة/١٥٥، البسوط/١٤٧، المحرر ١١٧/٨، شرح اللمع/٢٥٥، روح المعاني ٤٧/١٥، التقريب والبيان/٣٩أ.

<sup>(</sup>۲) البحر 2070، الإتحاف/١٥٣، النشر ٢٧٠، النشر ٣٠١/٣، وانظر ص/٢٢٠، العكبري ٢٨٣/٢، المحرر ١٤١/ القرطبي ٢٢٠١، المحكم في نقط المصاحف/٨٥، المسبوط/١٤١، التيسير ٢٩٠، الإيضاح العضدي «التكملة» ١٠/٢، شرح المفصل ٣٥/٣، ١٢١. ١٢٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٤، والتبصرة ٤٣٤، وده ٤٣٥، إرشاد المبتدي ٢٣٧٧، العنوان ٢٢٨، المحرر ٢١٨/٨، وانظر حجة القراءات الثمان ٢٩٥/٣، الدر المصون ٢٩٨/٤.

وادْخُلُوها: أمر من الثلاثي «دَخَل».

قال ابن يعيش (۱۱): «الكسر أجود لأنه الأصل في التقاء الساكنين، والضم للإتباع لثقل الخروج من كسر إلى ضم».

- وقرأ يعقوب في رواية رويس، والقاضي عن رويسٌ والحسن وأبو العالية والشنبوذي عن التمار «وعيونُنُ ادْخِلُوها» (٢) بضم التنوين. أَدْخلُوها: ماض مبني لما لم يُسمَ فاعله «أَدْخِلَ»، أي: أَدْخلَهم الله إياها فالهمزة للقطع، نقلت حركتها وهي الضمة إلى التنوين قبلها، فضمٌ ، ثم حذفت الهمزة.

- وقرأ الحسن وأبو العالية ويعقوب في رواية «وعيون أُدْخِلُوها» (٢) بكسر التنوين، والفعل بعده ماض مبني للمفعول، من الإدخال، وهذه القراءة كسابقتها إلا أنها من غير حذف ولانقل، ولذلك بقي التنوين على الأصل وهو الكسر.

- وعن يعقوب أنه قرأ «وعيوننَ ادْخِلُوها» (1) بفتح التنوين على أنه أمر للملائكة بإدخالهم إياها، والفعل «أَدْخِلُوها» أمر من «أَدْخَلَ»، فنقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى التنوين قبلها، ثم سقطت الهمزة.

- وروي عن رويس أيضاً «عيوننِ ادْخِلوها» (٥) بكسر التنوين ووصل الهمزة وسكون الدال وكسر الخاء.

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰٤/۱ ، ۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) البحر 2070، إرشاد المبتدي/٣٩٧، العكبري ٧٨٣/٢ الإتحاف/٢٧٥، القرطبي ٢٢/١٠، مختصر ابن خالويه/٧١، النشر ٣٠١/٢، حاشية الشهاب ٢٩٧/٥، المكرر/٢٨، المحكم في نقط المصاحف/٨٥، إرشاد المبتدي/٣٩٧، المحرر ٣١٨/٨، شرح المفصل ٢٥/٩، ١٢٧، الإيضاح العضدي «التكملة» ٢٠/١، الدر المصون ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٥٦/٥، العكبري ٧٨٣/٢، الكشاف ١٩١/٢، حاشية الشهاب ٢٩٧/٥، روح المعاني ٥٦/١٤، فتح القدير ١٩٣/٥، الدر المصون ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر 207/0، حاشية الشهاب ٢٩٧/٥، روح المعاني 31/٥٥، التقريب والبيان/٣٩ ب.

<sup>(</sup>٥) التقريب والبيان/٣٩ أ.

- وإذا وقف القراء على «عيون»، ثم ائتنفوا بهذا الفعل «ادخلوها» فالجماعة على ضم (١) همزة الوصل «أدخلوها».

## وَنَزَعْنَامَافِ صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَاعَلَى سُرُرِمُّنَقَابِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ـ قرأ أبو جعفر (٢) بإخفاء النون في الغين مع الغُنّة.

عَلَىٰ شُرُدٍ

مِنْ غِلْ

ـ قراءة الجماعة «على سُرُرٍ»، بضم الأول والثاني جمع «سرير».

- وقرأ أبو السمال «على سررر»(٢) ، بضم السين وفتح الراء.

ذكر ابن خالويه هذه القراءة في مختصره ثم قال: «أجاز سيبويه (؛) والفراء: سرير وسُرَر، بالفتح، وكذلك في كل المصاحف».

قلتُ: قوله: «وكذلك في كل المصاحف» ليس بالصواب، ولعله سقط بعض النص، لأن الذي في كل المصاحف هو: «سُرُر» بضم الراء، ولعل قوله: «المصاحف» مُحَرَّف عن «كل المضاعف» (.

وفي التاج نص الآية، وبعده:

«وبعضهم يستثقل اجتماع الضمنين مع التضعيف، فيرُدُّ الأول منهما إلى الفتح لخفته، فيقول: سُرَر، وكذلك ماأشبهه من الجمع مثل: ذليل وذُلل، ونحوه».

وقال صاحب المصباح: «والسرير معروف، وجمعه أسررة وسُرُر بضمتين، وفتح الثاني للتخفيف لغة».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٢٢.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٧١، روح الماني ٥٩/١٤، الرازي ١٩٧/١٩، وانظر التاج واللسان والمصباح/سرر، وبصائر ذوي التمييز/ «سرر»، الدر المصون ٢٩٨/٤

<sup>(</sup>٤) أنظر الكتاب ١٨٢/٢ ، فالمضاعف عنده بمنزلة رُكْبه أراد جمعه على رُكَبها وفي المقتضب ٢١٢/٢ «فأما قولهم جُدد وسررر في جمع جديد وسرير، فإن الأصل والباب جُدد وسرر، وإنما فتح لكراهة التضعيف مع الضمة»، وانظر الكامل ٢٤٥/٢.

ودكر الرازي والسمين وغيرهما أنها لغة كلب وبعض بن تميم. ويأتي مثل هذه القراءة عن زيد بن علي مع أبي السمال في الصافات آية/٤٤، والواقعة آية/١٥.

لَايَ مَشُهُم فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبَادِى أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبَادِى أَنَّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بِمُخْرَجِينَ نَبِيَّ (١)

. إدغام النون في النون وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- قرأ أبو جعفر «نَبِّي» (" بإبدال الهمزة ياءً في الحالين: الوقف والوصل.

ـ وكذا بالإبدال جاءت قراءة حمزة وهشام في الوقف.

- وقراءة الجماعة بالهمز «نَبِّئ».

- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «عباديَ أني» (٢) بفتح الياء.

- وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ويعقوب «عبادي أني» (۲) بسكون الياء.

. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «أنيّ أنا» (٤) بفتح الياء.

عِبَادِئَ أَنِيَّ

أَنِيَّ أَنَا

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٧٤/١، البدور/١٧٤، التلخيص/٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/٥٢، ٢٧٥، المكرر/٦٨، غرائب القرآن ٥/١٤، الكشف عن وجيوه القراءات الدار، ١٧٤/، البدور/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٢/٢، التيسير ١٣٦/١، التبصرة ٥٦٢/٥، زاد المسير ٤٠٥/٤، الاتصاف ١٠٩/، ٢٧٥، النشر ٢٠٥/٤، الاتصاف 1٠٩/، ٢٣٥، الكرر ١٨٨، العنوان ١١٦/، الكلف ١١٨/، ارشاد المبتدي ٣٩٩/، الكشف عن وجوه القراءات ٢٣/٣، السبعة ٣٩٦/، حاشية الجمل ٢٨٨/٤، المبسوط ٢٦١/، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٢/٢، التيسير/١٣٦، التبصرة/٥٦٢، المكرر/٦٨، الإتحاف/١٠٩، ٢٧٥، العنوان/١١٦، الكشف عن وجوه القراءات العنوان/١١٦، الكافي عن وجوه القراءات ٢٣٨/ إرشاد المبتدي/٢٩٩، وانظر ص/١٦٨، وانظر المحتسب ١٦٢١. ٧٢.

. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ويعقوب «أني أنا» (١٠) بسكون الياء.

## وَنَيِنَّهُمْ عَنضَيفِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ

وَنَبِّتُهُمْ (٢)

ـ قرأ أبو حيوة «ونُبِّيهُم» بإبدال الهمزة ياءً، ولم يذكر أبو حيان حالة الوقف، أو الوصل، أو هو فيهما معاً.

. وذكر ابن عطية أنه ضم الهاء.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال «نَبِّيهم» (<sup>٣)</sup> .

ثم اختلف<sup>(۲)</sup> عنه في حركة الهاء مع إبدال الهمزة، هل هي بالضم على الأصل، أو بالكسير لمراعاة الياء وجوارها، فذكروا أنه كسرها ابن مجاهد وأبو الطيب بن غلبون وابنه «نَبِّيهِم» وضمها الجمهور على الأصل «نبيهُم».

وعرض صاحب النشر هذا الخلاف مُفَصَّلاً فقال:

"واختلف أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياءً في قوله «أنبئهم» لسورة البقرة (٣٣١، و«نَبِّنهم» في الحجر، فكان بعضهم يرى كسرها «نبيهم» لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو: «فيهم، يؤتيهم»، فهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن ومن تبعهم.

وكان آخرون يقرأونها على ضمتها «نَبيُّهم»؛ لأن الياء عارضة، أو لاتوجد إلا في التخفيف، فلم يعتدوا بها، وهو اختيار ابن مهران

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٥٨/٥، روح المعاني ٦٠/١٤ ، المحرر ٣٢٣/٨، وجاءت القراءة فيه «ونُبِّهُم»، كذا من غير ياء وهو غير الصواب.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٤، ٢٧٥، النشر ٤٣٢. ٤٣١، التيسير/٣٩، الكشف عن وجوه القراءات ٤٠/١ ـ ٤١، غرائب القرآن ٢٦/١٤، المحتسب ٦٦/١.

ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور.

وقال أبو الحسن بن غلبون: «كلا الوجهين حسن».

وقال صاحب التيسير: «وهما صحيحان».

وقال في الكافي: «الضم أحسن».

قلتُ أأي ابن الجزريا: «والضم هو القياس، وهو الأَصَعُ، فقد رواه منصوصاً محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم.

وإذا كان حمزة ضم هاء «عليهم، وإليهم، ولديهم» من أجل أن الياء قبله مبدلة من ألف فكان الأصل فيها الضم، فضم هذه الهاء أولَى وآصلُ، والله أعلم». انتهى نص النشر.

قلتُ: ضعَّف ابن جني مثل هذا البدل في اللغة، وذهب إلى أنه لا يجوز إلا في الشعر، وكان هذا في حديثه عن آية سورة البقرة/٣٣ «أنبئهم».

قال: «أما قراءة الحسن: أَنْبِهِم، كأَعْطِهِم فعلى إبدال الهمزة ياءً، على أنه يقول: أنبيت كأعطيت، وهذا ضعيف في اللغة، لأنه بدل لاتخفيف، والبدل عندنا لايجوز إلا في ضرورة الشعر».

وعرض بعد ذلك لتخريج ضم (۱) الهاء وكسرها على وجوه العربية.
وذكر العكبري أن الأهوازي حكى رفع النون (۱) ، وذهب العكبري إلى أن القارئ أشار إلى الضمة ولم يحققها فظنه السامع ضماً «نُبتُهم»، وشبه هذا بما جاءفي كلامهم من نَحْوِهم بالفتحة نَحْوَ الضمة في قولهم: هذه أَفَعُو.

<sup>(</sup>١) انظر المحتسب ٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٤٨/١ وانظر الحاشية/٧ فيه.

## إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ عَيْهُ

إِذْ دَخَلُواْ (١)

ادغم الذال في الدال أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وهشام، وابن ذكوان من طريق الأخفش، وخلاد واليزيدي وابن محيصن.

- وأظهر الذال نافع وابن كثير وعاصم وأبو جفعر ويعقوب، وابن ذكوان من طريق الصوري، والنهرواني عن الأخفش والحسن.

#### قَالُواْ لَانْوَجَلَ إِنَّانُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ عَلِيمِ

لَانُوۡجَلُ

ـ قراءة الجمهور «لاتَوْجَل» (٢) ، مبنياً للفاعل من «وَجِل» كشَرِب يَشْرَب.

ـ وقرأ الحسن «لاتُوْجَل» (٢) بضم التاء مبنياً للمفعول من «أوجل».

ـ وقرأ أبو معاذ «لاتاجَل»<sup>(1)</sup>بإبدال الواو ألفاً كما قالوا: تابة في توبة.

قال النحاس: «ومن قال: تاجل، أبدل من الواو ألفاً لأنها أَخُفّ».

وفي حاشية الجمل:

- "وقرئ: لاتاجل، والأصل: تَوْجَل، كقراءة العامّة إلا أنه أبدل من الواو ألفاً لانفتاح ماقبلها وإن لم تتحرك».

<sup>(</sup>۱) النشر ٣/٢، الإتحاف/٢٧، ٢٧٥، المكرر/٦٨، إرشاد المبتدي/١٦٣، التبصرة/٣٥٦ ـ ٣٥٧، الكشف عن وجوه القراءات ١٤٨/١.

 <sup>(</sup>۲) البحر ٤٥٨/٥، حاشية الشهاب ٢٩٨/٥، حاشية الجمل ٥٤٩/٢، الرازي ٢٠٠/١٩، المحرر ٣٢٤/٨، فتح القدير ١٣٤/٣، وانظر التاج/وجل، الدر المصون ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٥٨/٥، مختصر ابن خالويه ٧١/، المحتسب ٤/٢، القرطبي ٣٥/١٠، الكشاف ٢٩٨/٥ البحر ١٩١/٢، الرازي ٢٩٨/٥، الإتحاف ٢٧٥/٠ حاشية الجمل ٥٤٩/٢، حاشية الشهاب ٢٩٨/٥، المحرر ٣٢٤/٨، روح المعاني ٢١/١٤، الدر المصون ٢٠٠/٤، وقد جاء فيه: «لاتُؤْجَل» مبنياً للمفعول من الإيجال. قلت: ضبط القراءة غير صحيح.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٥٨/٥، الشهاب ٢٩٨/٥، مختصر ابن خالويه ٧١/١، الكشاف ١٩١/٢، فتح القدير ١٣٤/٥، الرازي ٢٠٠/١٩، وفي حاشية الجمل ٥٤٩/٢: «لاتأجل» كذا بالهمز، وهو تحريف، وانظر إعراب النحاس ١٩٦/٢، ومعاني الزجاج ١٨١/٣، وروح المعاني ٢١/١٤، وانظر التاج/وجل، الدر المصون ٢٠٠/٤.

وقرأ أصحاب عبد الله بن مسعود «لاتُواجَل» (أمن واجله بمعنى أوجله. وقا أصحاب عبد الله بن مسعود على البناء لما لم يُسمَ فاعله.

نُبُرِّتُ رُكَ

أُنشَّرَتُمُونِي

ـ قراءة الجماعة نُبَشِّرُك» (٢٠ بتشديد الشين من «بَشْرَ» المضعف. وقراءة حمزة والمطوعي «نَبْشُرُك» (٢٠ بتخفيف الشين من «بَشَرَ»

الثلاثي.

والثلاثيّ هنا بمعنى المزيد.

وتقدُّم هذا مُفَصَّلاً في الحديث عن الآية/٣٩ من سورة آل عمران.

وقرأ الأزرق وورش بتفخيم الراء بخلاف عنهما في «نَبُشُّرُك» (

قَالَ أَبَشَّرْتُمُ وِنِ عَلَيْٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَيِّمَ تُبُشِّرُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ الْمُ

. قراءة الجماعة «أَبَشَّرتموني» (1) بهمزة الاستفهام، وهو استفهام

فيه معنى التعجب والإنكار.

- وقرأ الأعرج والأعمش «بَشَّرتموني» (نَّ بغير ألف استفهام، وهذا يحتمل وجهين:

الأول: الإخبار.

الثاني: يحتمل الاستفهام، وحُذِفت أداته للعلم بها.

غرائب القرآن ٢٦/١٤، التيسير/٨٨، التبصرة/٤٥٩، السبعة/٢٠٥، المبسوط/١٦٣، الكشف عن وجوه القراءات ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٥٨/٥، حاشية الشهاب ٢٩٨/٥، الرازي ٢٠٠/١٩، مختصر ابن خالويه/٧١، حاشية الجمل ٤٥٠/٢، الكشاف ١٩١/١، روح المعاني ١١/١٤، الدر المصون ٢٠٠/٤ «لاتُوجِل» كذا! وقد أخطأ المحققون في ضبط القراءة فحذفوا الألف مع أن السمين قال: «من المؤاجلة».

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٤٧/٢، الإتحاف/١٧٤، ٢٧٥، المكرر/٦٨، العنوان/١١٦، النشر ٢٣٩/٢، إرشاد البحد ٢٩٨/٢، العنوان/٢٦٩، المبتدئ/٢٩٨، الكشاف ٢/١٩١، حاشية الشهاب ٢٩٨/٥، الرازي ٢٩٨/١، العنوان/٢١١،

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٥٨/٥، القرطبي ٣٠/١٠، حاشية الجمـل ٥٤٩/٢، حاشية الشـهاب ٢٩٨/٥، المحـرر ٣٢٤/٨، فتح القدير ١٣٤/٣، روح المعاني ١١/١٤، الدر المصون ٣٠٠/٤.

تُبَسِّرُونَ

ـ وقرأ الخزاعي من بعض طرقه عن ابن كثير «أبشرتمونّي» (١) بتشديد النون.

مَّسَّنِيَ ٱلۡكِبَرُ . قراءة الجماعة «... الكِبَرُ» بكسر الكاف وفتح الباء.

- وقرأ ابن محيصن «... الكُبْرُ»<sup>(٢)</sup> بضم الكاف وسكون الباء، وكُبْر الشيء معظمه، وقال اليزيدي: «أَظُنُها لغة».

وفي سورة النور الآية/١١ «والذي تولِّي كبره» تفصيل أَوْفَى.

. قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي «تُبَشِّرونَ» (٢٠)

بفتح النون مخففة، وهي علم الرفع...

قال الزجاج: «بفتح النون وهو أُجْوَدُ في القراءة».

وقال العكبري:

«يقرأ بفتح النون وهو الوجه، والنون علامة الرفع».

وقال مكي:

«وحجة من خُفٌف وفتح النون أنه لم يُعَدِّ الفعل إلى مفعول، فأتى بالنون، التي هي علامة الرفع، مفتوحة على أصلها، كنون: يقومون ويخرجون.

والاختيار فتح النون والتخفيف؛ لأنه وجه الكلام ورتبة الإعراب،

<sup>(</sup>١) التقريب والبيان/٣٩ ب.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٥٨/٥، روح المعاني ٢١/١٤، المحرر ٣٢٤/٨، وانظر التاج/كبر، الدر المصون ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٨٥١ ــ ٤٥٩، غرائب القرآن ٢٧/١٤، العكبري ٧٨٤/٢، حاشية الجمل ٢/٥٥٠، النصر ٤٥٨/٥، حاشية الجمل ٢٠١/١٠، السبعة ٢٦٠/١، البسوط ٢٦٠/١، التيسير/١٣٦، النشر ٢٠٠/١، حجمة القراءات/٣٨٣، البيان ٢٠/٧، الحجمة لابن خالويه/٢٠٦، مجمع البيان ٢١/١٤، شرح الشاطبية/٢٣٢، الإتحاف/٧٢٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢/٣، معاني الفراء ٢٨٥١، ١٠، معاني الفراء ٢٨٥١، ١٩٠، معاني الأخفى ١٥٥١، ١٩٠، معاني الأخفى ١٥٥١، الكشاف ١٩١/٢، إعراب القرءات السبع وعللها ٢٥٥١، المحرر ١٣٤٨، أمالي الشجري ٢١٧/٢، روح المعاني ٢٢١/٤، زاد المسير ٤٠٦٤، فتح القدير ١٣٥٥، الدر المصون ٤٠٠٠، حجة الفارسي ٤٥٠٥.

ولأن عليه أكثر القرّاء".

. وقرأ نافع وشيبة «تُبَشِّرون» (١) بكسر النون خفيفة.

وتخريج هذه القراءة أنه عُدِّي الفعل فصار: تبشُّرونني، ثم حذف النون الثانية استخفافاً لاجتماع المثلين، فاتصلت الياء بنون الرفع، فانكسرت النون، ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها.

قال مكي: «وهذه القراءة قد طعن فيها جماعة لبعد مخرجها في العربية؛ لأن حذف النون مع الياء لايحسن إلا في شعر، وإن قدرت حذف النون الأولى حذفت علم الرفع لغير جازم ولاناصب، ولأن كسر النون التي هي علم الرفع قبيح، إنما حقها الفتح...».
وممن غلط نافعاً أبو حاتم، قال: «هذا يكون في الشعر

وقال قطرب: «هذه القراءة لغة غطفان».

اضطرارا».

وقال الفراء: «وقد كسر أهل المدينة، يريدون أن يجعلوا النون مفعولاً بها...».

وقال الشهاب: «اعترض أبو حاتم على هذه القراءة بأن مثله

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۸/۵، غرائب القرآن ۲۲/۱۲، العنوان/۱۱، فتح القدير ۱۳۵/۳، السبعة/۳۱۸ التيسير/۱۳۱، سيبويه/۱۰، فهرس سيبويه/۲۹، النشر ۲۲۰۲، حجة القراءات/۳۸۳ القرطبي ۲۰/۱۳، مجمع البيان ۱٬۱۰۱، الإتحاف/۲۷۰، معاني الأخفش ۲۲۰/۱، معاني الفراء القرطبي ۲۰/۱۰، مجمع البيان ۲/۱۸، المكرر/۲۸، الكشف عن وجوه القراءات ۲۰/۲، النبيان ۲۰۲۲، مشكل إعراب القرآن ۲۳۲، البيان ۲۰۲۲، الحجة لابن خالويه/۲۰۲، معاني الزجاج ۱۸۱۸، الرازي ۲۰۰۱، حشية الجمل ۲۰۹۷، الحجة لابن خالويه/۲۰۲، التبصرة/۲۵۱ الحافي ۱۸۱۸، الرازي ۱۸۱۸، الماني الشجري ۲۲۱۷، أمالي ابن الحاجب ۵۶۷، جاء الضبط بفتح النون وهو الكافي/۱۹۸، أمالي الشجري ۲۲۷۲، أمالي ابن الحاجب ۵۶۷، جاء الضبط بفتح النون وهو غير الصواب، شرح اللمع/۲۸۲، التبصرة والتذكرة/۲۸۵، إرشاد المبتدي/۱۹۸، حاشية الشهاب ۲۹۹۰، زاد المسير ۲۹۷۶، زاد المسير ۲۲۸۶، إعراب القراءات السبع وعللها ۱۹۱۲، اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /۱۵۱، الحرر ۲۲۵/۳، روح العاني ۲۱/۱۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۹۸۲.

لايكون إلا في الشعر، وتجرأ على غلطه فيها، وقال: «كسر نون الرفع قبيح» وهذا مما لايلتفت إليه؛ لأن حذف الياء في مثله اجتزاء بالكسرة كثير فصيح، وقد قرئ به في مواضع عديدة».

ـ وقرأ ابن كثير وابن محيصن «تُبَشِّرونً» (1) بشد النون وكسرها من غيرياء.

والأصل: تُبَشِّرونني، النون الأولى علامة الرفع، والثانية مع الياء في موضع النصب، ثم حُذفت ياء الإضافة اكتفاءً بالكسرة، وأدغمت النون الأولى في الثانية تخفيفاً.

#### قال الأخفش:

«ولو قرئت: فيم تُبَشِّرونِّ. بتثقيل النون كان جيداً، ولم أسمعه، كأن النون أدغمت وحذفت الياء كما تحذف من رؤوس الآي نحو: «بل لَمّا يذوقوا عذاب» سورة ص/٨، يريد: عذابي».

وذهب مكي في مشكل إعراب القرآن إلى أن قراءة ابن كثير حسنة. وناقش العكبري قراءة نافع «تبشرونِ» بكسر النون خفيفة ثم قال: «والقراءة بالتشديد أَوْجُه».

ـ وقرأ الحسن «تُبَشِّرونِي» (٢) بنون مشـددة، بعدها ياء المتكلم، وهذا على إدغام نون الرفع في نون الوقاية.

<sup>(</sup>۱) البحر 20۸0، الرازي ۲۰۱/۱۹، غرائب القرآن ۲۷/۱۲، السبعة/٢٦٧، التيسير/٢٨١، البحر 106/۱، الدكتاب ٢٥٤/١، زاد المسير ٢٠٢٤، النشر ٢٠٢٢، العكبري /٧٨٥، حجة القراءات/٢٨٢، مجمع البيان ٢١/١٤، القرطبي ٢٥/١٠، الإتحاف/٢٧٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠/٢، مشكل إعراب القرآن ٩/٢، الحجة لابن خالويه/٢٠٦، البيان ٢٠/٢، التبصرة/٥٦١، شرح الشاطبية/٢٣٢، أمالي الشجري ٢١٧/٢، المكرر/٦٨، العنوان/١١٦، التبصرة/٥٦١، الكشاف ٢٩٦/٢، المبسوط/٢١٠، معاني الأخفش ٢٣٦١، المحرر ٢٢٤٨، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج/٥١١، فتح القدير ١٣٤/٣ ـ ١٣٥، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٦/٢، روح المعاني ١١/١٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٥٨/٥، المحرر ٣٢٤/٨، روح المعانى ٦٢/١٤.

- وروي عن الحسن أنه قرأ «فيم تَبْشُرونِ» (١) بفتح التاء وضم الشين، وعزيت إلى أحمد بن معاذ.

ـ وروى أبو علي الضرير عن روح وغيره عن يعقوب «تُبَشِّروني» (٢) بإثبات الياء، وهو مذهب يعقوب في القراءة، في الفواصل وغيرها.

قَالُواْ مَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ﴿ وَأَبْ

يَقْنَطُ

مِّنَ ٱلْقَدِيطِينَ لَهُ قراءة الجماعة «القانطين»(") بالف، اسم فاعل من قنط يَقْنَط أو يَقْنُط، ورجح الطبري هذه القراءة.

. وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش والحسن وبشر بن عبيد وحسين الجعفي عن أبي عمرو وبعض رواة حمزة عن حمزة «القَبْطِين»<sup>(٣)</sup> بغير ألف مثل: فُرِحين، وهذا يكون من: قَبْط يُقْنُط فهو قُبْط.

فال ابن جني:

«ينبغي أن يكون في الأصل: القانطين، كقراءة الجماعة، إلا أن العرب قد تحذف ألف «فاعِل» في نحو هذا تحفيفاً».

قَالَ وَمَن يَقَّ نَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآ أَوْنَ عَنَّيْ

ـ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر

<sup>(</sup>١) المحرر ٣٢٦/٨، إعراب القراءات الشواذ ٧٤٨/١ وانظر الحاشية/٧ فيه.

<sup>(</sup>٢) المبسوط/٢٦٠، مجمع البيان ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٣) البحر 209/0، مختصر ابن خالويه/٧١، الإتحاف/٢٧٥، المحتسب ٤/٢، القرطبي ٢٦/١٠، الكشياف ١٩١/٢، الطبري ٢٨/١٤، إعبراب النحياس ١٩٨/٢، ووح المعياني ٦٢/١٤، إعبراب القراءات السبع وعللها ٣٤٦/١، المحرر ٣٢٧/٨، فتح القدير ١٣٥/٣، وفي التاج/فنط: «القنيطين» كذا ابياءين، وهو تصحيف أو خطأ من المحقق، وانظر الصحاح واللسان/قنط. الدر الصون ٣٠١/٤ وأخطأ المحققون في ضبط القراءة، فأثبتوا الألف، التقريب والبيان/٣٩ بُـا.

«يَقْنُط» (١) بفتح النون في كل القرآن مثل: عَلِمَ يَعْلُم، وهي لغة بعض القبائل العربية.

- وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف والحسن والأعمش واليزيدي وسهل «يَقْنُط» (١) بكسر النون، وماضيه قَنَط، فهو مثل: ضَرَب يَضْرب، وهي لغة أهل الحجاز وأسد، وهي الأكثر، وهي الأَجْوَدُ عند العكبري، وهي الأَصنَعُ في العربية عند أبي عبيد القاسم بن سلام.

- وقرأ زيد بن علي والأشهب العقيلي وعيسى بن عمر والأعمش وعبيد بن عمير وطاووس ويحيى بن يعمر وخارجة وعصمة كلاهما عن أبي عمرو والحسن وأبو حيوة وابن جبير والليث وكلاهما عن الكسائي «يَقْنُط» (٢) بضم النون، وهي لغة تميم. قال القرطبي:

«وفتح النون وكسرها لغتان قرئ بهما، وحكي فيه «يَقْنُط» بالضم...».

<sup>(</sup>۱) البحر 209/03، غرائب القرآن ٢٧/١٤، حاشية الشهاب 299/03، السبعة/٣٦٧، التيسيير/١٩٦٣، النشر ٣٠٢/٢، حجة القراءات/٣٨٣، الكشاف ١٩٢/٢، الطبري ٢٨/١٤، الإتحاف/٢٧٥، العكبري ٢٠٥٨/١، الحجة لابن خالويه/٢٠٧، شرح الشاطبية/٣٣٢، الرازي ١٢٢/٢، النبصرة/٥٦١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠١/٣، مجمع البيان ٢١/١٤، شرح الشاطبية/٣٢٢، التبيان ٢٢/٢٦، المكرر/٦٨، الكافيات ١١٨١/١، إرشاد المبتدي/٣٩٨، الفنوان/٢١١، إمعاني الأخفش ٢/٠٨، معاني الزجاج ١٨١/٢، المحرر ٢٢٧٨، إعراب القراءات السبع وعللها ٢/٢٤٦، روح المعاني ٢٢/١٤، التاج واللسان/قنط، زاد المسير ٤٠٠١٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٦/٢، الحجة للفارسي ٤٠/٤، الدر المصون ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٥٩/٥، حاشية الشهاب ٢٩٩/٥؛ «والضم شاذ»، مختصر ابن خالويه/٧١، إعراب النحاس ١٩٨/٢، المحتسب ٥/٢، معاني الأخفش ٢٨٠/٢، القرطبي ٢٦/١٠، التبيان ٣٤٢/٦، النحاس ١٩٨/٢، المحتسب ١٩٨/١، معاني الأخفش ٢٨٠/٣، التهذيب والتاج واللسان/قنط، معاني الزجاج ١٨١/٣، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٤٦/١، التهذيب والتاج واللسان/قنط، المحرر ٣٢٧/٨، روح المعاني ٢٢/١٤، وانظر الحجة للفارسي ٤٧/٥، التلخيص/٣٠٥، التقريب والبيان/٣٩ ب.

## إِلَّاءَ اللَّهُ وَلِهِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ عَيْ

ءَالَ لُوطٍ (١)

- رُوَى إدغام اللام في اللام أبو طاهر بن سوار عن النهرواني وأبو الفتح ابن شيطا عن الحمامي وابن العلاف، ثلاثتهم عن ابن فرح عن الدوري، ورواه ايضاً ابن حبيش عن السوسي، وبذلك قرأ الداني، ورواه شجاع عن أبي عمرو ومدين والحسين بن شريك عن أصحابهما، والحسن بن بشار العلاف عن الدوري، وعن أحمد بن جبير كلهم عن اليزيدي، وهي رواية أبي زيد وابن واقد وابن عباس، كلاهما عن أبي عمرو، وهي قراءة يعقوب.

. وروى إظهاره سائر الجماعة.

وهو اختيار ابن مجاهد، ورواه عن عصمة، ومعاذ عن أبي عمرو

وذكر المُظْهِرُون عن أبي عمرو أنه قال: «لاأدغمهما لقلة حروفها». وردَّ الداني هذا بجواز الإدغام في «لك كيداً» "، وهو أقلُّ حروفاً من «آل»، وذهب إلى أنه إذا صَحَّ الإظهار فيه بالنص فإنما ذلك من أجل اعتلال عينه بالبدل، والأصل فيه أهل «على قول البصريين، وواو على قول الكوفيين، ثم أبدلت الهاء همزة لقرب مخرجهما، وانقلبت الواو ألفاً لانفتاح ماقبلها، وليس الإظهار لقلة حروف الكلمة». قال ابن الجزرى:

«قلتُ: ولعل أبا عمرو أراد بقوله: «لقلة حروفها» أي لقلة دورها في القرآن، فإن قلة الدور وكثرته معتبر في المتقاربين...».

<sup>(</sup>۱) انظر النشر ۲۸۱/۱ ، ۲۸۲ ، الإتحاف/۲۲ ، ۲۷۲ ، التيسير/۲۱ ، غرائب القرآن ۲۷/۱۶ ، جمال القراء ٤٩١/٢ ، المدب ٢٦/١٨ ، البدور/١٧٥ .

<sup>ُ(</sup>٢) سورة يوسف آية/٥.

ٳڹۜٵڶؘڡؙڹۘڿؙؖۅۿؙؠٙ

. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر «... لَمُنَجُّوهم» (١) بتشديد الجيم، من «نَجَّى».

- وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب «لَمُنْجُوهم»(١)، بالتخفيف من «أَنْجَى».

# إِلَّا أَمْرَأَتَهُ، فَدَّرُنَّآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴿

 قَدَّرَنَا

- قرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جفعر ويعقوب «قَدَّرنا» (٢) بتشديد الدال.

- وقرأ أبو بكر عن عاصم، وحماد، والمفضل «قُدَرنا» (٢) بتخفيف الدال، وهما لغتان.

#### فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ

جَآءَ

- تقدَّمت الإمالة فيه في مواضع عن ابن عامر وحمزة وخلف وابن ذكوان، وهشام بخلاف عنه.

<sup>(</sup>۱) البحر 17/0، التبصرة ٢٥١/، حاشية الشهاب ٢٠٢/، زاد المسير ٢٠٢/، الرازي ٢٠٢/٠ غرائب القرآن ٢٧/١، السبعة ٢٦/١، شرح الشاطبية ٢٢٢/، النيسير ١٣٦٠، النشر ٢٧/١٠ غرائب القراغ ٢٠/١، الصبعة ٢١/١٠، المحتساف ٢٩٢/، الإتحاف ٢٠٠ مجمع البيان ٢١/١٤، الحدث معاني الأخفش ٢٠/٨، الحجة لابن خالويه ٢٠٧٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢١/٣، معاني الأخفش ٢٨٠/، الحجة لابن خالويه ٢٠٧٠، المكرر ١٩٨٨، التبيان ٢٠٤٦، حجة القراءات ١٠٧/، الكافي ١١٩/١، إرشاد المبتدي ١٩٨٨، العنوان ٢١١، المحرر ١٩٨٨، المبسوط ٢٢٠٠، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٠٤٧، روح المعاني ١٩٧٤، فتح القدير ١٣٥٧، النشون ٢٠٤٧، غرائب القرآن ١٩٧٤، الشهاب البحر ١٩٠٥، زاد المسير ١٤٠٤، الرازي ٢٠٤/١، غرائب القرآن ١٧/١٤، الشهاب البيضاوي ٢٠٢٠، السبعة ١٢٧٠، التيسير ١٣٦١، النشر ٢٠٢٠، حجة القراءات البسوط ٢٠٢٠، التبصرة ١٤٠١، الإتحاف ٢٧٢، شرح الشاطبية ٢٣٢، العكبري ٢٨٥٧، الكشاف عن وجوه القراءات المكرر ١٨٠، الكافي ١٩٥١، المنان ١٩٥١، المنان ١٩٥١، المنان ١٩٥١، المنان ١٩٥١، الكافي ١٩٥١، الحداد ١٩٥١، الكافي ١٩٥١، التنار السبع وعللها ١٩٨١، روح المعاني ١٩٧٤، فتح القدير ١٩٥٨، التذكرة في القراءات السبع وعللها ١٨٥١، روح المعاني ١٩٧٤، فتح القدير ١٩٥٨، التذكرة في القراءات الشمان ١٩٦٢، انظر اللسان والتاج قدر، الحجة للفارسي ١٨٥٠.

انظر مثل هذا في الآية/٤٣ من سورة النساء.

جَاءَء الك (١) ١ في الوقف:

إذا وقف حمزة وهشام على «جاء» أبدلا الهمزة ألفاً مع المد

والتوسيط والقصر

#### ٢ ـ في الوصل:

وفي الوصل القراءات الآتية:

- قرأ أبو عمرو وقالون والبَرِّي ورويس من طريق أبي الطيّب، وقنبل من طريق ابن شنبوذ «جاآل» بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر في الألف قبلها.

وقرأ ورش وأبو جعفر، وقنبل ورويس من غير طريقهما في القراءة السابقة بتسهيل الهمزة الثانية بَيْنَ بَيْنَ

. وللأزرق وجهان

١ - تسهيل الهمزة الثانية مع المدِّ والقصر والتوسط.

٢ - إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد والقصر، وهذا هو الوجه
 الثالث لقنبل.

وذكر ابن الجزري أن هناك خلافاً في البدل مع اتفاقهم على التسهيل قال: «فهل تُبدّل الثانية فيهما كسائر الباب، أم تُسنَهّل من أجل الألف بعدها؟

قال الداني: «اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم الايبدلها فيهما (٢) لأن بعدها ألفاً، فيجتمع ألفان (٢) ، واجتماعهما متعذر،

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/٥١، ٢٧٦، النشر ٢٨٩/١ ـ ٣٩٠، المكرر/٦٨، السبعة/١٣٨ ـ ١٣٩، التيسير/٣٦، العنوان/٤٤، الكشف عن وجوه القراءات ٧٥/١، المبسوط/١٢٦، حجمة القراءات/٩١، التبصرة/٢٨٥ ـ ٢٨٦، المهذب ٢٦٤/١، البدور/١٧٥.

 <sup>(</sup>٢) هذه الآية، والثانية في سورة القمر ٤٥/٤٤: «ولقد جاء آل فرعون النذر».
 (٣) فتصيح الصورة: «جاء اال».

ءَالَ لُوطِ

فوجب أن تكون بَيْنَ بَيْنَ لَكُ لاغير، لأن همزة بَيْنَ بَيْنَ هِ رَبَّةَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ

وقال آخرون: يبدلها فيهما كسائر الباب، ثم فيها بعد البدل وجهان: ١ ـ أن تُحْذَف للساكنين.

٢ ـ أَلا تُخْذَفَ، ويزاد المد، فتفصل بتلك الزيادة بين الساكنين،
 وتمنع من اجتماعهما» انتهى نص الدانى.

لقال ابن الجزريا: "وهو جيد، وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المدّ على مذهب من روى المدّ عن الأزرق لوقوع حرف المدّ بعد همز ثابت، فحكى فيه المدّ والتوسط والقصر، وفي ذلك نظر لايخفى، والله أعلم». انتهى نص ابن الجزري.

ـ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وعاصم وخلف بتحقيق الهمزتين «جاء آل».

. تقدَّم إدغام اللام في اللام، والخلاف في النقل عن أبي عمرو انظر الآية/٥٩ من هذه السورة.

قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ عَلَيْ

حِتُنكَ . قرأ أبو جعفر وأبو عمرو بخلاف عنه «جيناك» (٢) بإبدال الهمزة الساكنة ياء.

- . وكذا جاءت قراءة (٢) حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز «جئناك».

<sup>(</sup>١) جاء في التبصرة/٨٦: «فالرواية تدعو إلى البدل على ضعفه في العربية، والنظر يدعو إلى كون الهمزة بَيْنَ بَيْنَ ...».

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٣، ٦٤، النشر ٣٩٠/١.

# فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلَيْلِ وَأُتَّبِعُ أَدْبَ كُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلَيْلِ وَأُتَبِعُ أَدْبَ كُوهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ عَلَيْكَ

فَأَسَرِ

بِأَهْلِكَ

يقِطع

ـ قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «فأُسْرِ» (١) وهو أَمْرٌ من «أُسْرَى»، وهي لغة الحجاز.

ـ وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن «فاسْرِ» (١) أمراً من «سَرَى» الثلاثي.

وتقدَّم هذا في الآية/ ٨١ من سورة هود.

. وقرأ اليمانيّ: «فُسِرْ»<sup>(٢)</sup> أَمْراً من السّيْر.

. قراءة حمزة في الوقف<sup>(٣)</sup> بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

- قراءة الجماعة «بقطع» (٤) بسكون الطاء، واختلف في تفسيره: قيل هو الطائفة من الليل، أو ساعة منه، أو بظلمة من الليل، وقيل

ـ وقرأ نبيح وأبو واقد والجرَّاح، ورواها القاضي منذر بن سعيد عن فرقة «بقِطَع» (٤) بفتح الطاء جمع قطعة.

وتقدُّم مثلُ هذا في الآية / ٨١ من سورة هود.

<sup>(</sup>۱) البحر ١٦٠/٥، وارجع إلى ص٢٤٨، حاشية الجمل ٢١٤/١، ومعاني الفراء ٢٣٣/٢ الإتحاف/٢٥٩، ورجع إلى ص٢٤٨، حاشية الجمل ١٢٥/١، التبصرة/٤٥١، الكشف عن وجوه الإتحاف/٢٥٩، العنوان/١٠٨، إرشاد المبتدي/٣٧٧، المبسوط/٢٤١، حجة القراءات/٣٤٧، القراءات ٩٣/١، حاشية الشهاب ٣٠٠/٥، وانظر التبيان ٢٥٥/١، معاني الزجاج ١٨٢/٢، المحرر الرزي ٢٠٥/١، مغني اللبيب/٧٨، وانظر التاج/سرى، إعراب النحاس ٢٠٠/٢، المحرر ١٣٣/٨، الميسر/٢٠٥، المسرى، إعراب النحاس ٢٠٠/٢، المحرر

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٦١/٥، الرازي ٢٠٥/١٩، الكشاف ١٩٣/٢، حاشية الشهاب ٣٠٢/٥، وانظر مختصر ابن خالويه/٦١ في حديثه عن آية هود/٨١، روح المعاني ٦٨/١٤، المحرر ٣٣٣/٨، الدر المصون ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧ - ٦٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٦١/٥، المحرر ٣٣٤/٨، روح المعاني ٦٨/١٤، وانظر التاج/قطع، الدر المصون ٣٠٢/٤.

#### وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ

- قرأ عبد الله بن مسعود «ولايلتفتنَّ منكم أحد»(١) بالتوكيد بالنون.

. وقراءة الجماعة «ولايلتفت منكم أحد».

حَيْثُ نُوْمُرُونَ (١) . إدغام الثاء في التاء عن أبي عمرو ويعقوب.

قال ابن مجاهد: «وفيه ضعف»، ذكر هذا عنه ابن خالويه.

تُوَّمَرُونَ (٢) . قرأ أبو جعفر وأبو عمرو بخلاف عنه والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «تُومُرون» بإبدال الهمزة واواً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الجماعة بالهمز «تُؤْمُرون».

وَقَضَيْنَ ۚ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَ تُؤَلَّا إِمَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ عَلَيْكَ

#### وَقَضَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

- قرأ ابن مسعود: «وقضينا إليه ذلك الأمر وقلنا له إن دابر هؤلاء...ه (١) .

وهي قراءة تفسير القرآن لمخالفتها سواد المصحف.

ـ وقراءة الجماعة: «وقضينا إليه ذلك الأمر أنّ دابر...».

<sup>(</sup>١) انظر كتاب المصاحف/٦٣: «مصحف عبد الله بن مسعود».

<sup>(</sup>٢) النشر ٧/٩٨١، الإتحاف/٢٣، مختصر ابن خالويه/٧١، المهذب ٣٦٦/١، البدور/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٠/١. ٢٩٢، ٢٦١، التيسير/٢٦، الإتحاف/٥٢، ٦٤، المسبوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٢٢.

 <sup>(</sup>٤) البحر ٤٦١/٥، الكشاف ١٩٣/٢، الرازي ٢٠٦/١٩، مختصر ابن خالويه/٧١، معاني الفراء
 ٢٠٠/١، إعراب النحاس ٢٠١/٢، المحرر ٢٣٧/٨، الطبري ٢٩/١٤، روح المعاني ٧١/١٤.

## أَنَّ دَابِرَهَ وَلَآءٍ مَقْطُوعٌ

- قراءة الجماعة «أن دابر هؤلاء مقطوع» (١) بفتح همزة «أنّ»، وهي في موضع نصب على البدل من «ذلك»، أو من «الأمر».

- وقرأ الأعمش وزيد بن علي وابن مسعود والمطوعي «إنّ دابر هؤلاء مقطوع» (١) بكسر همزة «إنّ».

أما عند ابن مسعود فلأن قبلها: «وقلنا...»، وذكرت قراءته قبل قليل وأما عند الأعمش وزيد فعلى تضمين «قضينا»، معنى «أوحينا»، ولذلك عُدّي بإلى.

والكسر عند الزمخشري في «إنّ على الاستثناف، وعنه أخذ هذا البيضاوي. قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: «وقلنا إنّ دابر» فعلى هذا لو قرئ بالكسر لكان وجهاً».

- رقَّق<sup>(٢)</sup> الراء الأزرق وورش.

وَجَآءَ أَهْ لُ ٱلْمَدِينَ لِهِ يَشْتَبْشِرُونَ ﴿ اللَّهُ

- تقدُّم الإمالة فيه في مواضع.

انظر الاية/٤٣ من سورة النساء.

- كما تقدَّم وقف حمزة وهشام بإبدال الهمزة ألفاً مع المدّ والتوسط والقصر، انظر الآية/٦١ من هذه السورة.

ـ هنا همزتان مفتوحتان من كلمتين، وتقدَّم الحديث عنهما مفصَّلاً، وصورتهما كما يلي:

(۱) البحر 211/0، الشهاب البيضاوي ٣٠٣/٥، الرازي ٢٠٦/١٩، معاني الفراء ٢٠٠٨، الكشاف ٢٠٦/١، مغتصر ابن خالويه/٧١، المحرر ٣٣٧/٨، روح المعاني ٧٠/١٤، الدر المصون ٣٣٧/٤، المعسورة ٢٠٣/٤،

(٢) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور الزاهرة/١٧٥. البدل من «ذلك»، أو من «الأمر».

كابِرَ

جُآءَ

جَآءَ أَهْـلُ

١ - إسقاط الهمزة الأولى مع المدّ والقصر.

٢ ـ تسهيل الهمزة الثانية بَيْنَ بَيْنَ.

٣ - إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المدِّ والقصر.

٤ ـ تحقيق الهمزتين.

انظر بياناً وافياً في الآية/٦١ من هذه السورة.

يَسَّتَبْشِرُونَ ـ قراءة الأزرق وورش بترقيق<sup>(١)</sup> الراء بخلاف عنهما.

قَالَ إِنَّ هَلَوُكُاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ كُلَّا

فَلَا نَفْضَحُونِ ـ قراءة الجماعة «فلا تفضحونِ» " بنون مكسورة على حذف ياء النفس، وحذف نون الرفع، والنون المثبتة هي نون الوقاية، وأصله: فلا تفضحونني.

وحذف الياء عندهم في الوقف والوصل، وهو الموافق للرسم. وقرأ يعقوب «فلا تفضحوني» (٢) بإثبات الياء وقفاً ووصلاً، وهو مذهبه في أمثالها.

#### وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخْفَرُونِ عَلَيْ

وَلَا تُحَرُّونِ ـ قراءة الجماعة «ولاتُخْزُونِ» بحذف الياء في الوقف والوصل، وهو الموافق للرسم. وحذف نون الرفع بد «لا»، وهو الموافق للرسم. وقرأ يعقوب «ولاتخزوني» "بإثبات الياء وقفاً ووصلاً، وهو مذهبه.

<sup>(</sup>١) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/١٧٥.

<sup>(</sup>۲) النشر ۳۰۲/۲، السبعة/۳٦۸، زاد المسير ٤٠٧/٤، الإتحاف/١١٦، ٢٧٦، إرشاد المبتدي/٢٩٩، اللهذب ٣٩٩/، البدور/١٧٥، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٦/٢، التلخيص/٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٠٢/٢، السبعة/٣٦٨، زاد المسير ٤٠٧/٤، الإتحاف/١١٦ ، ٢٧٦، إرشاد المبتدي/٣٩٩، المهدب ٣٦٥/١، البدور/١٧٥، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٦/٢، التلخيص ٣٠٥/٠.

#### قَالَ هَنَوُلآء بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

بَنَاتِيَ إِن

العمرك

- قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي

ويعقوب «بناتي إِن»<sup>(۱)</sup> بسكون الياء في الوقف والوصل.

- وقرأ نافع وأبو جعفر «بناتيَ إِنْ»<sup>(١)</sup> بفتح الياء في الوصل.

وذكر فتح (٢) الياء ابن مهران الأصبهاني عن أبي عمرو وابن كثير، ولم أجد مثل هذا عند غيره.

. وأما في الوقف فالجميع على سكون الياء.

#### لَعُمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَكُ

- قراءة الجماعة «لُعَمْرُكَ»، بلام القسم، أو لام الابتداء.

. وقرأ ابن عباس «عَمْرُك»(٢٦ بحدف اللام.

وذكر الشهاب الخفاجي أنه قرئ شاذاً «رَعْمُك» (٤) بالقلب، كذا، ولم يضبطه بحركة، ويكون من «عَمْرُك».

وهي قراءة في النفس منها شيء، فأنا غير مطمئن القلب لهذا القلب، غير أني أثبتُها هنا إلى أن أنتهي فيها إلى فصل.

وذكر الأزهري في لغة لهم «رَعَمْلُك» يريدون لعمرك، وأنشيد الزمخشري قول عمارة بن عقيل الحنظلي:

رَعَمْلُك إِن الطائر الواقع الذي تَعَرَّض لي من طائر لَصَدُوقُ

(۱) النشر ۲۰۲/۲، غرائب القرآن ۲۷/۱٤، التبصرة/٥٦٢، الإتحاف/١١٠، ٢٧٦، السبعة/٣٦٨، المكرر/٦٨، الكافي/١١٨، إرشاد المبتدي/٣٩٩، النيسير/١٣٦، العنوان/١١٦، الكشف عن وجــوه القـــراءات ٣٣/٢، زاد المســير ٤٠٧/٤، التذكــرة في القـــراءات الثمـــان ٣٩٦/٢، التلخيص/٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) المسوط/۲٦۱.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٦٢/٥، وجاءت القراءة فيه «وعمرك»، وقد أخذ هذا عن المحرر ٨/٣٤١: «وعمرك» كذا اوليس بصواب، روح المعانى ٧٣/١٤ و«عمرك».

<sup>(</sup>٤) حاشية الشهاب ٣٠٤/٥. وانظر التاج/عمر.

وماذكره الأزهري والزمخشري يُستأنسُ به غير أنه لايقوم به يقين في أصل هذه القراءة!

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ

ـ قراءة الجماعة «لعمرك إنهم» (١) بكسر همزة «إنَّ»، وهو كسر من أجل اللام في «لعمرك»، فهي لام القسم.

- وروى نصر عن أبيه عن أبي عمرو، وهي رواية الجهضمي عنه «لُعَمْرُكَ أَنَّهم»(١) بفتح همزة «أَنَّ»، وهذا على تقدير زيادة اللام في

سَكُرَ أَنِيهُمْ

«لُعُمرُك».

ـ قراءة الجماعة «سكُرْتهم» بفتح السين والتاء مفرداً.

ـ وقرأ الأشهب والمطوعي والأعمش «سُكُرُتِهِم»<sup>(٢)</sup> بضم السين، وهو من سنَكِرُ سنُكُرْة.

. وقرأ ابن أبي عبلة، «وحكاه هارون» «سكراتهم» (٢) بالجمع،

ـ وقرأ الأعمش أيضاً «سُكُرِهِم» (1) بضم السين من غيرتاء، وهـو مصدر سَكِرَ.

# فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّ

ـ قراءة حمزة ويعقوب والمطوعي والشنبوذي «عليهُم» بضم الهاء على الأصل. ـ وقراءة الجماعة «عليهِم» بكسرها لمناسبة الياء.

وتقدُّم هذا مراراً وانظر الآية/١٦ من سورة الرعد.

عكثيه

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٦٢/٥، العكبري ٧٨٦/٢، إعراب النحاس ٢٠١/٢، مختصر ابن خالويه/٧١، المحرر ٣٤١/٨، روح المعاني ٧٣/١٤، الدر المصون ٣٠٥/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢/٦٥٤، الإتحاف/٢٧٦، مختصر ابن خالويه/٧١، المحرر ٣٤١/٨، روح المعاني ٧٣/١٤، البحر ٣٤١/٨، الإتحاف/٢٧٦،

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٦٢/٥، مختصر ابن خالويه/٧١، الكشاف ١٩٤/٢، المحرر ٣٤١/٨، روح المعاني ٧٣/١٤، وفي المدر المصون /٢٠٤ ضبط بسكون الكاف، وهو غير الصواب.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٦٢/٥، الكشاف ١٩٤/٢، مختصر ابن خالويه ٧١/، المحرر ٣٤١/٨، روح المعاني ٧٢/١٤، الدر المصون ٢٠٥/٤ «سنَكْرَهُم» كذا!

### إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ لَا لَكُ

لِلْمُؤْمِنِينَ

- تقدّمت القراءة بإبدال الهمزة واوا «للمومنين».

انظر هذا فيما تقدُّم في الآية/٩٩ من سورة يونس.

وَإِنْ كَانَ أَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ يَكُ

أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ . قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي والأعمش والحسن البصري وعبيد الله بن مسعود وأبو جعفر ويعقوب «الأيكةِ» (١) بالهمز وكسر التاء.

- وقرأ ورش عن نافع «لَيْكة» (1)، يترك الهمز منها، ويرد حركتها إلى اللام قبلها.

وفُرّق بعضهم بين الهمز وتركه، فقال:

الأيكة اسم البلد، وليكة اسم القرية، وقيل: هي الغيض، وقيل: هما مثل مكة وبَكَّة.

ولم يقع خلاف هنا وفي سورة ق آية/١٤ في الصرف، ولكن الخلاف في الصرف وعدمه مع الهمزة وبحذفها جاء في سورة الشعراء/١٧٦، وسورة ص/١٣.

ويأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقال ابن عطية (٢) : «ولم يختلف القراء في هذا الموضع...، وروي عن بعضهم أنه سهَّلها، ونقل حركتها إلى اللام فقرأ: «اَلأَيْكة» دون

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٦٣/٥، كتاب المصاحف/٦٦: «مصحف عبد الله بن مسعود»، مجمع البيان ٢٧/١٤، معاني الفراء ٩١/٢، حاشية الجمل ٢/٨٥، السبعة/٣٦٨، الحجة لابن خالويه/٢٠٨، المبسوط/٢٦١، إعراب النحياس ٢٠٢/٢، الكشيف عن وجوه القراءات ٣٢/٢، روح المعاني ٧٥/١٤، حجة الفارسي ٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) المحرر ٣٤٥/٨، وصورة القراءة: «أَلْيُكُه».

. وقرأ بفتح التاء واللام من غير همز «لَيْكةَ»(١) غير مصروف ابن أنس عن ابن عتبة عن ابن عامر.

فَأَنْفَهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِهُمْ مِنْ فَيَكِ

لَبِإِمَامِ . قراءة حمزة في الوقف (٢) بتسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ بخلاف عنه.

وَءَالْيَنَاهُمْ ءَايَلِينَافَكَالُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ إِنَّهُ

عَايَكتِنَا ـ قرأ أبو حيوة «آيتنا» (٢٠) مفردة.

. وقراءة الجماعة بالجمع «آياتنا».

وَكَانُواْ يَنْحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ

يَنْحِبُونَ . قراءة الجماعة «يَنْحِتُون» (١) بكسر الحاء، من نُحَت يَنْحِت.

. وقرأ الحسن، وأبو حيوة «يَنْحَتُون» ( ُ بفتح الحاء، من نَحَتَ يَنْحَتُ.

قال ابن جني:

«وأَجُودُ اللغتين نَحَتَ يَنْحِتُ، بكسر الحاء، وفتحها لأجل حرف الحلق الذي فيها مثل: سَحَر يَسْحَرُ».

وتقدُّم مثل هذا في الآية/٧٤ من سورة الأعراف.

ا . قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ونافع وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن «بُيُوتاً» (٥) بضم الباء على الأصل، مثل كَعُب وكُعُوب.

<sup>(</sup>۱) التقريب والبيان/٣٩ ب.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٨، النشر ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) المحرر ٢٤٨/٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٢٦٣/٥، ٤٦٤، المحتسب ٢/٥، مختصر ابن خالويه/٧١، الإتحاف/٢٧٦، إعراب النحاس ٢٠٢/٢، المحرر ٣٤٨/٨، وانظر التاج واللسان والمصباح/نحت، الدر المصون ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الإتحاف/١٥٥، ٢٧٦، والمكرر/٦٨، وحاشية الجمل ٥٥٣/٢، والتاج/بيت، وارجع إلى حاشية سورة الأعراف.

أَغْنَىٰ <sup>(٢)</sup>

المخلق

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف «بِيُوتاً»(١) بكسر الباء، وتقدَّم مثل هذا في الآية/٧٤ من سورة الأعراف.

### فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ عِنْهُ

ـ أماله حمزة والكسائي وخلف.

- والأزرق وورش بالفتح والتقليل

- وقراءة الباقين بالفتح.

## إِنَّا رَبُّكَ هُو ٱلْمَالَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- قراءة الجماعة «الخلاق»(" صيغة مبالغة.

قال ابن جني: «وهذا للكثرة لامحالة، نعم، وقد قرن به العليم، وقعيل أشبه للكثرة، وكأن الخلاق الموضوع للكثرة بعليم؛ لأنه موضوع لها...».

- وقرأ زيد بن علي والجحدري والأعمش ومالك بن دينار وسليم التميمي والطوعي «الخالق»<sup>(٢</sup> اسم فاعل من «خَلَقَ».

قال البيضاوي:

«وفي مصحف عثمان وأُبَيّ رضي الله عنهما: هو الخالق، وهو يصلح للقليل والكثير، والخلاق يختصّ بالكثير».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٥، ٢٧٦، النشر ٣٦/٢، التيسير/٤٦، المهذب ٣٦٥/٢، البدور/١٧٥، التذكرة في القراءات الثمان ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٦٥/٥، المحتسب ٦/٢، الإتحاف ٢٧٦، مختصر ابن خالويه ٧١، الكشاف ١٩٤/٢، المحرر ٤٦٥/٨، المحتسبة الشهاب ٣٠٦/٥، مختصر ابن خالويه ٧١/ «... وسليم التيمي...» كذا جاء، روح المعاني ٧١/٤، الدر المصون ٣٠٧/٤.

وتعقّبه الشهاب فقال:

«وقوله: وفي مصحف عثمان وأُبَيّ رضي الله تعالى عنهما، قيل: يلزم عليه ألا تكون هذه القراءة شاذّة لوجود شروطها، وفيه نظرا».

قلتُ: البيضاوي لم يأتِ بشيء من عنده، فقد ذكر هذا الزمخشري وأخذه عنه البيضاوي وأبو حيان! وكذا وجدته عند ابن خالويه في مختصره، وإن كان اعتراض الشهاب في محله.

# وَلَقَدْءَ الْبَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ الَ ٱلْعَظِيمَ عِنْكُ

وَٱلْقُرْءَانَ ـ تقدَّم فِي أول هذه السورة النقل «والقُران» عن ابن كثير وموافقة ابن محيصن، وهي قراءة حمزة في الوقف.

كما تقدَّم عن حمزة في الوصل السكت على الراء بخلاف عنه، وهي قراءة ابن ذكوان وحفص ورويس وإدريس عن خلف.

انظر هذا في الآية/١ من هذه السورة.

#### وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

- . قراءة الجمهور «والقرآنَ العظيمَ»(١) بالنصب عطفاً على «سبعاً»، وهو من عطف العام على الخاص.
- وقرأت فرقة «والقرآنِ العظيمِ» (١) بالخفض عطفاً على «المثاني». قال الزجاج: «ويجوز «والقرآنِ العظيمِ» بالخفض، ولكن لاتقرأَنَّ به إلاّ أن تثبت به رواية صحيحة».

<sup>(</sup>١) البحر ٤٦٦/٥، معاني الزجاج ١٨٦/٣، المحرر ٢٥٢/٨، روح المعاني ٧/١٤، الدر المصون ٢٠٧/٤.

# لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزُواجَ امِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَيَكُ

عَلَيْهِم

- تقدَّم ضم الهاء على الأصل، وكسرها لمناسبة الياء مراراً، وانظر الآية/٧ من سورة الفاتحة.

لِلْمُؤْمِنِينَ

- تقدُّم إبدال الهمزة واوا «للمومنين»، انظر الآية/٩٩ من سورة يونس.

# وَقُلُ إِنِّتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُينِ فَيَ

إِفِت أَنَا

- قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي «إنّى أنا» (١) بفتح الياء.

- وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «إني أنا» (١٠) بسكون الياء.

ٱلنَّذِيرُ

- ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ

الْقُورَ عَانَ الْقُلْوَءَ انَ

لَسْتَكَنَّهُ مُ

- تقدُّمت قراءة ابن كثير «القُران» بالنقل، انظر الآية/١ من هذه السورة.

فَوَرِينِكَ لَنَسْتَكُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَلَيْ

- قراءة حمزة في الوقف بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى السين، ثم حذف الهمزة، وصورتها: «لَنْسَلَنْهُم» (٣).

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/۱۰۹، ۲۷۲، النشر ۳۰۲/۲، التيسير/۱۳۱، التبصرة/۵۱۲، غرائب القرآن ۲۷/۱۲، السبعة/۳۱۸، المكرر/۲۸، إرشاد المبتدي/۳۹۹، العنوان/۱۱۱، المبسوط/۲۲۱، الكشف عن وجوم القراءات ۳۳/۲، التذكرة في القراءات الثمان ۳۹۲/۲.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢ ، ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور الزاهرة/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) النشر ٤٣٣/١، الإتحاف/٦٦، البدور الزاهرة/١٧٥.

ـ وقراءة الجماعة بالهمز «لَنُسْأَلُنَّهُم».

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا

ـ قراءة الجماعة «فاصدع» (١) ، بالصاد الخالصة.

فأصدع

ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف ورويس بخلاف عنه والأعمش بإشمام (۱) الصاد الزاى.

دورو تۇمر

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «تُوْمَر»(٢) بإبدال الهمزة واواً.

- وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. وقراءة الجماعة بالهمز في الحالين «تُؤْمَر».

إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ اللَّهُ الْمُسْتَهُزِءِ بِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُسْتَهْزِءِينَ . قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة في الحالين «المستهزين» (٢٠) .

- . ولحمزة في الوقف وجهان<sup>(۱)</sup>:
  - ـ التسهيل بَيْنُ بَيْنُ.
- . والحذف كقراءة أبي جعفر.

ـ تقدّمت قراءة ابن محيصن بكسر حرف المضارعة «نِعْلَم»، وانظر سورة الفاتحة.

نعكر

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٢٣ ـ ٢٧٦، المكرر/٦٨، النشر ٢/٠٥٠ ـ ٢٥١، إرشاد المبتدي/٢٠٢، المبسوط/١٨٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/-٣٩٠. ٣٩٢، ٤٣١، التيسير/٣٦، الإتحاف/٥٢، ٦٤، المبسوط/١٠٤. ١٠٨، السبعة/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٧٩، ٣٩٨، الإتحاف/٥٦، ٦٧، البدور الزاهرة/١٧٥، المهذب ٢٦٥/١.

#### وَٱعْبُدُرَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ رَبُّكَ

يَأْلِيكَ

- قرأ ابو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «ياتيك» (أ) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - وقراءة الجماعة بالهمز في الحالين.

<sup>(</sup>۱) النشر ۱/۲۹۰ ــ ۲۹۰، ۲۹۱، التيسير/٣٦، السبعة/١٣٣، المبسوط/١٠٨، ١٠٨، ١٠٨، الاتحاف/٥٠، ٢٤.



(17)

#### يِنُونَا الْغَثَالِيَّا بِسَــــــاً مِنْهِ ٱلرَّحْزَ لِلْتَحْدِدِ

# أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَّى

ـ حكى الطبري عن أبي صادق أنه قرأ: «ياعبادي أتى أمر الله...»(١٠).

أَنَّ أَمْرُ أَللَّهِ

. قراءة الإمالة فيه عن حمزة والكسائي وخلف والداجوني، وابن ذكوان من طريق الصورى.

- ـ وقراءة الأزرق وورش بالفتح والتقليل.
- ـ وقراءة الجماعة بالفتح، وهي قراءة ابن ذكوان في وجهه الثاني. وذكر ابن الجزري أن الوجهين: الفتح والإمالة صحيحان عن ابن ذكوان، وبهما قرأ، وبهما يأخذ.

فَلاَ تَسَتَعَجِلُوهُ

- ـ قراءة الجمهـ ور «فـ لا تسـ تعجلوه» (٢) بتـاء الخطـ اب، وهـ و خطـ اب للمؤمنين، أو هو خطاب للكفار على معنى: قل لهم: فلا تستعجلوه.
- ـ وتقدّم كسر حرف المضارعـة في «نستعين» فارجع إليه، فهي قراءة المطوعى،
- ـ وقرأ سعيد بن جبير «فلا يستعجلوه» أن بالياء على صيغة نهي الغائب، وهو نهي للكفار.

<sup>(</sup>١) الطبري ٥٢/١٤، المحرر ٣٦٧/٨.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف ٧٥/، ٢٧٦، المكرر / ٦٨، العنوان / ٥٩، إرشاد المبتدي / ٤٠٠، النشر ٢٥/، ٤٠ ـ ٤٠، الإتحاف ٢٠/، ٢٠ ـ ٤٠، الحجة لابن خالويه / ٢٠٨، الكشف عن وجوه القراءات ١٧٧/، زاد المسير ٢٦٦/٤، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١، المهذب ٢٦٨/١، البدور /١٧٧.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٧٢/٥، الكشاف ١٩٧/٢، الحجة لابن خالويـه/٢٠٨، المحرر ٢٦٥/٨ ـ ٢٦٦، الدر المحون ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر (٤٧٢/٥، الكشاف ١٩٧/٢، المحرر ٣٦٦/٨، مختصر ابن خالويه ٧٢، حجة القراءات/٢٨٥، روح المعاني ٩٠/١٤.

- وروي عن سعيد أيضاً أنه قرأ «فلا تستعجله»(۱) ، وهو خطاب للرسول على المسول ع

سُبَحَننَهُ وَتَعَالَى . أمال «تعالى» (٢) حمزة والكسائي وخلف.

- وقرأ الأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- والباقون بالفتح.

يشرِكُون

قرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش وأبو العالية وطلحة وعيسى بن عمر، وأبو عبد الرحمن وابن وثاب والربيع بن خُثيم والجحدري «تُشْركون» (٢) بتاء الخطاب، وهو على نسق «فلا تستعجلوه»، فقد رد الخطاب الثاني هنا إلى الأول.

ورجع الطبري هذه القراءة.

- وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير وعاصم والأعرج وأبو جعفر وابن وضّاح وأبو رجاء والحسن، «وذكر أبو حاتم أنها قراءة حميد وطلحة والأعمش»: وهي رواية عن الربيع بن خُثَيْم أيضاً «يُشْرِكون» (٢٠ بالياء، وهو التفات، وتنزيه لله تعالى عن شرك الكفار.

وفي حاشية الجمل: «وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة تحقيراً لشأنهم وحطاً لدرجتهم عن رتبة الخطاب».

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲۸۸/٦.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٧٥، ٢٧٦، التيسير/٤٧، العنوان/٥٩، الكشف عن وجوه القراءات ١٧٧/١، النشر ٣٦/٢، المهذب١٧٧/١، البدور/١٧٧، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٧٢/٥، وانظر ص/١٣٤، إرشاد المبتدي/٣٦١، العنوان/١١١، النشر ٢٨٢/٢، البسوط/٢٣٢، السبعة/٢٣٤، التيسير/٢١١، التبيان ٢٧٧٦، الكشاف ٢٩٧/١، حجنة المبسوط/٢٣٢، الطبري ٢٤/٣٥، مجمع البيان ٤١/١٤، معاني الفراء ٢٩٤٢، غرائب القرآن القراءات/٢٨٤، الطبري ٢٠١٨، مختصر ابن خالويه/٢٧، الإتحاف/٢٤٨، ٢٧٧، المحرر ٢٦٦٨، المحرر ٢٠٨٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥٥١، حاشية الجمل ٢٧٧٠، الحجة لابن خالويه/١٨ و ٢٠٨٠، التبيان ٥/٥٥، وانظر الكشف عن وجوه القراءات ٥/٥٣، التبيان ٥/٥٥، و ٢٨٧، المرا المصون ١١٧٤، وانظر البيضاوي - الشهاب ٥/٩٢، وانظر البيضاوي - الشهاب م/٢١١، البيضاوي - الشهاب م/٢١١، البيضاوي - الشهاب م/٢١١، المحرد ٢١١٨، الدر المصون ١١/٤٠،

يُزَلُ ٱلْمَلَتِ كُةَ

ورجح مكي هذه القراءة قال: «وهو الاختيار لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه».

#### وقال الفراء:

«... فمن قال بالتاء فكأنه خاطبهم، ومن قرأ بالياء فكأن القرآن نزل على محمد ﷺ، ثم قال (سبحانه) يُعَجِّبه من كفرهم وإشراكهم».

وتقدُّم الحديث عن هاتين القراءتين في الآية/١٨ من سورة يونس.

### يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْ كَهَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ = أَنْ أَنْذِرُواْ أَنَّ هُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ عَلَى مَن يَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ =

ـ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأصحاب عبد الله بن مسعود وأبو جعفر «يُنَزِّل الملائكة» بضم الياء وفتح النون وتشديد الزاي، ونصب «الملائكة».

- ـ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب وورش وابن محيصن واليزيدي «يُنْزِلُ الملائكةَ» مخففاً، وهو مضارع «أنزل» الرباعي، و«الملائكة» نصب على أنه مفعول به.
- ـ وقرأ زيد بن علي والأعمش والكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه وجبلة عن المفضل عن عاصم ويونس وخالد كلاهما

<sup>(</sup>۱) البحر ٢٠٣/٥، السبعة/٣٠٠، النشر ٣٠٢/٢، الكشاف ١٩٧/٢، الرازي ٢٢٤/١٩، الطبري ٥٠/١٤ السبعي ٥٠/١٤ النجاج ١٩٠/٣، مجمع البيان ٥٠/١٤، الإتحاف/١٤٣، ٢٧٧، الحجة لابن ٥٠/١٤ غرائب القرآن ٢٢/١٤، إرشاد المبتدي/٤٠٠، التيسير/٧٥، العكبري ٢٨٨٧، القرطبي ٢٠/١٠، المكرر/٦، المبسوط/٢٦٢، التبيان ٢٥٩/٦، معاني الفراء ٢٩٤٢، القرطبي ١٧/١٠، وفي حجة القراءات/٣٨٦ ضبط الأستاذ الأفغاني قراءة ابن كثير بالتشديد «يُنَزُّل» وليس هذا بالصواب. روح المعاني ١٩٣٤، المحرر ٢٦٧٨، زاد المسير ٢٢٧٤ ـ ٤٢٨، النذكرة في القراءات الثمان ٢٩٧/٢، غاية الاختصار/٣٥، الدر المصون ١١/٤.

عن أبي عمرو والشيزري عن الكسائي «تُنَزَّلُ الملائكةُ» ('' بالتاء ، مشدّداً مبنياً للمفعول ، و «الملائكة » بالرفع نائباً عن الفاعل وقرأ عاصم الجحدري «تُنزْلُ الملائكةُ» ('' بالتاء المضمومة وتخفيف الزاي وفتحها مبنياً للمفعول ، ورفع «الملائكة» ، كذا جاء ضبط القراءة عند أبي حيان ، وجاءت عند ابن عطية بالياء من تحت ، ومثله

وقرأ الحسن وأبو العالية والأعرج ويعقوب في رواية روح وزيد، وسلام وسهل، وأبو زيد عن المفضل عن عاصم «تَنَزَّلُ الملائكةُ» بفتح التاء مشدد الزاي مبنياً للفاعل، وذلك على حذف إحدى التاءين، وأصله: تتزّل، والملائكة: رفع به.

ـ وقرأ الأعمش «تَنْزِلُ الملائكةُ» بفتح أوله وكسر الـزاي من «نزل»، والملائكة رفع به.

- وقرأ المهال عن يعقوب «يَنْزَلُ الملائكةُ» (٥٠)

عند الألوسي «يُنْزَل الملائكة»، وستأتي ليعقوب.

- وقرأ حسين الجعفي عن أبي بكر عن عاصم وابن أبي عبلة «نُنَزِّلُ

<sup>(</sup>۱) البحر ۷۷۳/۵، زاد المسير ۲۸/۱۶، القرطبي ۲۷/۱۰، الكشاف ۱۹۷/۲، حجة القراءات/۲۰۸، معاني الفراء ۲۰۹۲، معاني الزجاج ۱۹۰/۳، الحجة لابن خالویه/۲۰۹، التبیان ۲۰۹۸، الإتحاف/۲۷۷، المحرر ۳۵۷/۸، روح المعاني ۲/۱۱ «یُنزُل» كذا بالیاء، التقریب والبیان/۱۶.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٧٣/٥، وقع روح المعاني ٩٣/١٤ «يُنْزَل» كذا بالياء، ومثله في المحرر ٣٦٧/٨ «يُنْزَل»، الدر المصون ٣١٠/٤ «تُنزَلُ».

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٧٣/٥، النشر ٣٠٢/٢، الحجة لابن خالويه، ٣٠٩، معاني الفراء ٩٤/٢، إرشاد المبتدي ٤٧٢/٠، الكشاف ١٩٤/٢، حجة القراءات ٣٨٥، مختصر ابن خالويه ٧٢/٠، الإتحاف ٢٧٧٠، المبسوط ٢٦٢/٠، القرطبي ٢٧/١٠، معاني الزجاج ١٩٠/٠، الطبري ١٩٧/١٤ غرائب القرآن ٢٧/١٤، حاشية الشهاب ٣١٠/٥، المحرر ٣٦٧/٨، روح المعاني ١٩٣/١٤، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ١٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) التقريب والبيان/٤٠ أ.

الملائكة "(() بالنون من «نُزّل» المضعّف، و«الملائكة» نصب على المفعولية.

- وقرأ فتادة «نُنْزِلُ» (٢) بنون العظمة كالقراءة السابقة إلا أنه من «نُزَل» المخفّف.

قال ابن عطية <sup>(٣)</sup> : «و<u>ڤ</u> هذه والتي قبلها شذوذ كبير».

وقال الزجاج:

«ويقرأ تُنَزَّل الملائكةُ، ويجوز فيها أوجه لاأعلمه قرئ بها: يَنُزُّل الملائكة، ويُنْزِلُ الملائكة، ويُنْزِلُ الملائكة، وتَنَزَّلُ الملائكة».

كذا جاء النص وضبط الوجه الأول مما أجازه ليس بالصواب فهو مصحف، أو أن المحقق أخطأ في الضبط، لأنه إن كان بضم الياء فهو قراءة عاصم ومن معه، وإن كان بتخفيفها فهو قراءة ابن كثير وغيره.

ـ عن حمزة في الوقف تسهيل (١) الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

ٱلْمَلَّتِيكَةَ يَشَآءُ

. عن حمزة في الوقف تسهيل الهمز مع المدِّ والتوسط والقصر.

انظر الآية/١٤٢ من سورة البقرة، وكذا الآية/٢١٣ من السورة نفسها.

أَنْ أَنْذِرُوا . فراءة الجماعة «أَنْ أَنْذِروا»، على تقدير «بأن أنذروا»، فهو نصب

على تقدير حذف حرف الجر، أو هو على البدل من «الروح».

. وقرأ الأعمش «ليننزروا» (٥) باللام.

ـ وقرأ ورش والأزرق بترقيق<sup>(١)</sup> الراء بخلاف عنهما.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٧٣/٥، القرطبي ٢٧/١٩، المحرر ٣٦٧/٨، روح المعاني ٩٣/١٤، الدر المصون ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٧٣/٥، القرطبيّ ٢١/١٠، المحرر ٣٦٧/٨، روح المعاني ١٤/٣٤، المدر المصون ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: «وشذوذهما أن ماقبله ومابعده ضمير غيبة، ووجهه أنه التفات».

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٦، والنشر ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٧٤/٥، روح المعاني ٩٤/١٤، وانظر البيان ٧٥/٢، المحرر ٢٦٩/٨.

<sup>(</sup>٦) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، البدور/١٧٦.

فَأَتَّقُونِ

- أثبت الياء في الحالين يعقوب «فاتقوني»(١).

- والجماعة على حذفها في الحالين: الوقف والوصل.

# خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَيْ

تَعَكِلَىٰ

- قراءة الجماعة «تعالى».

- وقرأ الأعمش «فتعالى»<sup>(٢)</sup> بزيادة الفاء على ماقرأه الجماعة

وتقدُّمت إمالة الألف في الآية الأولى عن حمزة والكسائي وخلف،

والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

يُشْرِكُونَ . تقدَّمت في الآية الأولى من هذه السورة قراءتان: بياء الغيبة، وتاء الخطاب، وأضيف إلى ماسبق مايلى:

ا. قراءة عيسى بن عمر في الموضع السابق بالتاء «تشركون» وأما هنا فهو بالياء «يشركون». صَرّح بهذا أبو حيان فقال (٢): «وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق والثانية بالياء».

٢ - عن الربيع بن خُتُيْم روايتان:

الأولى: أنه قرأ في الموضعين بالتاء من فوق.

والثانية: أنه قرأ فيهما بالياء.

والدليل على هذا نصان:

- الأول: قال الفراء: «عن الربيع بن خُتُيْم إنه قرأ... الأولى والتي بعدها كلتاهما بالتاء...»(٤).

- الثاني: قال ابن خالويه: «عما يشركون، في المكانين بالياء

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٧٤/٥ ، روخ المعاني ٩٦/١٤ ، المحرر ٣٦٩/٨.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٧٢/٥.

<sup>(</sup>٤) معاني الفراء ٩٤/٢، وأخطأ المحقق في ضبط الاسم، وفي سنة وفاته وانظر غاية النهاية ٢٣/١.

الربيع بن خثيم»(١).

# وَٱلْأَنْفَاءَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفْ يُومَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

وَٱلْأَنْقَامَ خَلَقَهَا ۗ . قراءة الجماعة «والأنعامَ خلقها» " بالنصب، بفعل محذوف، والأنعام خلقها منسر له.

وقد يكون معطوفاً على «الإنسان» في الآية /٤، في قوله تعالى: «خلق الإنسان من نطفة...»، وعلى هذا يكون «خلقها» مُبَيِّناً ومؤكّداً.

ـ وقرئ «والأنعـامُ خلقهـا»<sup>(۲)</sup> بـالرفع، وهـي قـراءة شـاذة، واضحـة الإعراب.

ورُجّع الشهاب وجه النصب قال:

«وفي نصب الأنعام أوجه، نصبه على الاشتغال، وهو أرجح من الرفع لتقدُّم الفعلية...».

ـ قراءة الجماعة «دفُّة» بسكون الفاء، وبعدها همزة مضمومة.

ـ وقرأ الزهري وأبو جعفر «دفِّ»<sup>(٣)</sup> بضم الفاء وتشديدها وتنوينها.

ووجه ذلك أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء بعد حذفها، ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجرى الوقف؛ لأنه يجوز تشديدها في الوقف.

دِفُ،ٌ

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه/۷۲.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٧٥/٥، حاشية الشهاب ٣١٢/٥، معاني الضراء ٩٥/٢، ٩٧، العكبري ٧٨٩/٢، وفي إعراب النحاس ٢٠٦/٢؛ «ويجوز الرفع في غير القرآن»، روح المعانى ٩٧/١٤، الدر المصون ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٧٥/٥، حاشية الشهاب ٢١٢/٥، المحرر ٣٧١/٨، روح المعاني ٩٨/١٤، الدر المصون ٣١٣/٤.

- ـ وقرأ زيد بن علي والزهري أيضاً «دفّ» (أ بنقل حركة الهمزة إلى الفاء ثم حذف الهمزة.
- وقرأ حمزة وهشام بخلاف عنه في الوقف بالنقل مع سكون الفاء سكوناً محضاً «دفّ» (٢).
  - . وقد رُوي عنهما أيضاً الرَّوْم (٢) والإشمام.

#### قال الفراء:

"وكتبت بغير همز لأن الهمزة إذا سكن ماقبلها حذفت من الكتاب وذلك لخفاء الهمزة إذا سكت عليها. فلما سكن ماقبلها ولم يقدروا على همزها في السكت كان سكوتهم كأنه على الفاء».

. وذكر أبو حيان أن حمزة وقف على الفاء مشددة من غير همز بالسكون «دِفّ» (٢٠).

ووجهه أن تشديد الفاء عوض عن الهمـزة المحذوفة، مثل: «هـذا فرُج» في الوقف.

وفي اللوامح: «ومنهم من عَوَّض من الهمز تشديد الضاء، وهو أحد

<sup>(</sup>۱) البحر 2000، الكشاف ١٩٧/٢، حاشية الشهاب ٣١٢/٥، الرازي ٢٣٢/١، المحتسب ١٠٠/٢، المحتسب ١٠٠/١، معاني الفراء ٩٦/٢، وفي التبيان للعكبري ٧٨٩/٢، جاء الضبط «دُفّ» كذا بضم الدال، وعلق المحقق بقوله: «ضبطت الدال ـ ضبط قلم \_ في المحتسب بكسر الدال» وهو بهذا ينبه إلى خطأ توهمه في ضبط نص المحتسب.

قلتُ: الضبط في المحتسب صحيح، ولكن محقق التبيان توهم في نص العكبري مالم يُرده، فالنص فيه: «دفّ: بضم الفاء من غير همز» فظن المحقق أن المقصود فاء الكلمة وهو الدال، مع أن بقية النص توضح مراد العكبري، فتأمل يرحمك الله كيف تشطح الأقلام والأفهام الوقع في هذا الوهم محققو الدر المصون، انظر ٣١٣/٤، روح المعاني ٩٨/١٤

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٥، ٢٧٧، معاني الفراء ٩٦/٢، النشر ٤٣٢/١، ٤٦٣، ٤٧٦، التيسير ٢٨، الاتحاف ١٠٤٠، التيسير ٢٨، العنوان/٥٤، الكشف عن وجوه القراءات ١٢٤/١، وانظر التبيان ٢٦٢/٦، المهذب ١٦٦٦، البدور ١٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٥٧٥، وانظر حاشية الشهاب ٣١٢/٥، روح المعاني ٩٨/١٤، الدر المصون ٣١٣/٤.

وجهي حمزة بن حبيب وقفاً، واعترض عليه المعرب بأن التشديد وقفاً لغة مستقلة، وإن لم يكن ثمة حذف من الكلمة الموقوف عليها».

وعلِّق الشهاب على هذا بقوله:

«ويُدفع بأنه إنما يكون إذا وقف على آخر حرف منها، أما إذا وقف على ماقبل الآخر كقاض فلا».

تَأْكُلُونَ

- قرأ أبو عمرو بخلاف وأبو جعفر وورش عن نافع والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «تاكلون» (۱) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - . وقراءة الجماعة بالهمز.

#### وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرِيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ رَبُّ

### حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ

- ـ قراءة الجماعة «حينَ... حينَ...» (٢) بالنصب والإضافة في الموضعين.
- . وقرأ عكرمة والضحاك وعاصم الجحدري «حيناً تُريحون وحيناً تسرحون» (٢) بالنصب والتنوين فيهما على فك الإضافة.

وعلى هذه القراءة يكون: تريحون، وتسرحون وصفاً للحين، والمعنى: تريحون فيه وتسرحون فيه.

قال ابن عطية: «وقرأت فرقة «حيناً تَرِيحون» (٢) كذا جاء الضبط فيه، وهو تصحيف، أو خطأ من المحقق في الضبط.

<sup>(</sup>۱) النشر ۲۹۰۱ـ ۳۹۲، ۳۹۱، التيسير/۳٦، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣، البدور/١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) البحر ٤٧٦/٥، مختصر ابن خالویه/۷۲، الكشاف ۱۹۸/۲، الشهاب البیضاوي ۳۱۲/۵، المحرر ۳۷۲/۸، روح المعانی ۹۹/۱٤، الدر المصون ۳۱۳/۶.

<sup>(</sup>۲) المحرر ۲۷۲/۸.

### وَتَعْمِلُ أَنْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّرَ تَكُونُو أَبَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسُ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ تَحِيدً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بكلغيبه

. ٳڷۘٳؠۺؚ<u>ق</u>

م قراءة ابن كتير في الوصل بوصل الهاء بياء «بالغيهي» (١١)

ـ قراءة الجمهور «... بشقّ ...» (٢) بكسر الشين، ورَجَّح الطبري هذه القراءة، وهو الأكثر في القراءة عند الفراء.

- وقرأ مجاهد والأعرج وعمرو بن ميمون وابن أرقم واليزيدي، وأبو حفص عن نافع وأبو جعفر والوليد بن مسلم عن ابن عامر وخارجة ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو، واليزيدي في اختياره «بِشَقُ» (٢) بفتح الشين.

والفتح والكسر مصدران معناهما المشقة، وقيل الشّق بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.

وفي فتح الباري: «قال أبو عبيدة هما بمعنى...

قال الأثرم صاحب أبي عبيدة: سمعته بالكسر والفتح».

كر موف (۲)

ـ قرا أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب واليزيدي والمطوعي والحسن «لَرَؤُفّ» بقصر الهمزة

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٢، النشر ٤/١ ٢٠٥ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۷/۱۵، العكبري ۲۷/۱۰، الكشاف ۱۹۸/۲، فتح القدير ۱۶۸/۲، الطبري ۱۲/۲۰، المحتسب ۷/۲، القرطبي ۲۷۲۱، الإتحاف/۲۷۷، الرازي ۲۳٤/۱۹، معاني الفسراء ۲۷۲۱، مجمع البيان ۲۲/۱۵، حاشية الجمل ۲۹۵۸، التبيان ۲۲۲۲، غرائب القرآن ۲۲/۱۵، البسوط/۲۲۲، فتح الباري ۲۹۲/۸، مختصر ابن خالويه/۷۷، ارشاد المبتدي/۱۰٤، النشر ۲۰۲۲، وفي معاني الزجاج ۱۹۱۳، قال الزجاج: «تقرأ بالفتح والكسر...»، وعلق المحقق على هذا في الحاشية/۳ بقوله: «إثقالكم وأثقالكم» كذا امع أن حديث الزجاج في «بشق» فتأمل عمل المحققين. وفي البيضاوي الشهاب ۲۱۳/۸ «وقرئ بالفتح وهو لغية فيه»، المحرر ۲۲۸۸، روح المعاني ۱۱۰۰، انظر اللسان والتاج والصحاح/شق، التقريب والبيان/٤٠ أ، المسر/۲۱۸، والمكرر ۱۲۷۸، والمكرر ۱۲۸۸، والمكرر ۱۲۸۸، والمكرر ۱۲۸۸، والمكرر ۱۲۸۸، والمكرر ۱۲۸۰، والمكرر ۱۲۸۰، والمكرر ۱۲۸، والمكرر

- وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم، وكذا الكسائي عن أبي بكر عن عاصم، وابن عامر، والبرجمي «لَرَؤُوفٌ» بالمدّ مُثَقَّلة. وقرأ أبو جعفر «لَرَوُوف» مثقلاً غير مهموز، وكذا في كل القرآن، قال الصاغاني: «بتليين همزه مشبعة».

ـ وقراءة حمزة بالتسهيل بَيْنَ بَيْنَ على أصله.

وتقدُّمت هذه القراءة في الآية/١٤٣ من سورة البقرة.

# وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَغْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ

- قرأ الجمهور من القراء «والخيلَ والبغالَ والحميرَ»(1) بالنصب عطفاً على الأنعام في الآية/٥ مما تقدَّم «والأنعامَ خلقها لكم...».

ـ وقرأ ابن أبي عبلة «والخيلُ والبغالُ والحميرُ» (١) بالرفع في الخيل، وكذا ماعطف عليه، على الاستئناف.

قال الفرّاء:

«ولو رفعت «الخيل والبغال والحمير» كان صواباً من وجهين:
1 ـ أحدهما أن تقول: لُمّا لم يكن الفعل معها ظاهراً رفعته على الاستئناف.

٢ ـ والآخر أن يُتوَهم أن الرفع في الأنعام قد كان يصلح فتردّها على ذلك كأنك قلت: والأنعام خلقها، والخيلُ والبغالُ على الرفع».
 قلتُ: تقدّمت القراءة بالرفع «والأنعامُ خلقها» انظر الآية/٥ مما تقدّم.

ـ قراءة الأزرق وورش بترقيق<sup>(٢)</sup> الراء.

وَٱلْحَمِيرَ

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٧٦/٥، معاني الضراء ٩٧/٢، القرطبي ٧٣/١٠، إعراب النحاس ٢٠٦/٢، المحرر ٣٧٤/٨، فتح القدير ١٤٨/٣، روح المعاني ١٠١/١٤، الدر المصون ٣١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٩٤، النشر ٩٢/٢.

لِتَرْكَبُوهَاوَزِينَةً- قرأ ابن عباس وسعيد عن قتادة عن أبي عياض «لتركبوها زينة» (۱) بغير واو، وهو مفعول له، أي خلقها من أجل الزينة، أو بالنصب على الحال من الضمير في خلقها أو لتركبوها.

وقراءة الجماعة «لتركبوها وزينةً» (١) بواو، وهي منصوبة بفعل مقدَّر أي: وجعلها زينة، أو مفعول له، أي لزينة.

# وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرُ وَلَوْسَآءَ لَمُدَنِّمُ أَجْمَعِينَ عَلَيْ

قَصَّدُ ٱلسَّكِيلِ - أَشَمَّ الصاد من «قَصَدَ» (الزاي حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب. وصورة القراءة «قَصُدَ».

- وقراءة «الجماعة «قُصْدُ» (٢٠ بالصاد الخالصة ، وهي رواية أبي الطيب وابن مِقْسلَم عن رويس.

وَمِنْهَاجَآيِرٌ - قراءة الجماعة ومنها جائر»، وضمير المؤنث الغائب في «منها» يعود على «السبيل».

ـ وقرأ عبد الله بن مسعود، وهي كذلك في مصحفه، وعلي بن أبي طالب وعيسى «ومنكم جائر» .

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٧٦/٥، إعراب النحاس ٢٠٦/٢، العكبري ٢٩٠/٢، المحتسب ٨/٢، الكشاف ١٩٨/٢، حاشية الشهاب ٣١٣/٥، وانظر البيان ٧٦/٢، المحرر ٣٧٤/٨، روح المعاني ١٠١/١٤، المحرر ٣٧٤/٨، المحون ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>۲) إرشاد المبتدي/۲۰۲، المكرر/٦٩، المبسوط/١٨١ ــ ١٨٢، الإتحاف/١٩٣، ٢٧٧، النشر (٢) إرشاد المبتدي/٢٥، العنوان/٨٥، التبصرة/٤٨٠، التيسير/٩٧، الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٣/١ ـ ٢٩٤، وانظر المهذب ٢٦٧١، والبدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٣) إرشاد المبتدي/٢٠٢، المكرر/٦٩، المبسوط/١٨١ ــ ١٨٢، الإتحاف/١٩٣، ٢٧٧، النشر (٣) إرشاد المبتدي/٢٥١ التبصرة/٤٨٠، التبسير/٩٧، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩٣/١ - ٢٩٣، وانظر المهذب ٢٧٧١، والبدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) البحر ٧٧/٥، مختصر ابن خالويه ٧٢/، القرطبي ٨٢/١٠، الكشاف ١٩٩/٢، المحرر ٤٧٧/٥، الكشاف ١٩٩/٢، المحرر ٨٢/١٠، حاشية الجمل ٥٦١/٢، وفي حاشية الشهاب ٣١٥/٥: «وقراءة ومنكم بالواو قراءة ابن أبيّ» كذا لا روح المعاني ١١٩/٢، الطبري ٥٩/١٤، فتح القدير ١٤٩/٣، الدر المصون ٢١٥/٤.

ـ وروي عن علي بن أبي طالب «فمنكم جائر» (١) ، بالفاء بدل الواو.

ـ قراءة حمزة في الوقف<sup>(٢)</sup> بتسهيل الهمز بَيْنَ بَيْنَ.

جَايِرُ

ش آءَ 🕄

. وقراءة الأزرق وورش بترقيق<sup>(٢)</sup> الراء بخلاف عنهما.

. قراءة الإمالة فيه عن حمزة وخلف وابن ذكوان.

. وعن هشام الفتح والإمالة.

- والباقون على الفتح.

- وإذا وقف حمزة وهشام على «شاء» أبدلاً الهمزة ألفاً مع المدّ والتوستُط.

وتقدَّم الحديث عن هذا الفعل في مواضع منها الآية/١٢ من سورة البقرة.

لَمَدَنكُم . أماله (٥) حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

- والباقون على الفتح.

# هُوَالَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَا أَء لَكُم مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ عَلَيْ

أَلْسَكَا عِمَانًا مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالتَّوسُطُ وَالقَصرِ.

ـ فراءة ابن كثير في الوصل بوصل الهاء بياء «فيهي» (v)

تُسِيمُونَ . قراءة الجماعة شبيمون» ( المنام أوله من «أسام».

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٧٧/٥، حاشية الشهاب ٣١٥/٥، حاشية الجمل ٥٦١/٢، «فمنكم جافر»، بالفاء كذا ١١ وهو تحريف، المحرر ٣١٥/٤، وانظر القرطبي ٨/١٠، الدر المصون ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٤٣٣/١، الإتحاف/٦٦، البدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الإتحاف/٢٧٧، والمكرر/٦٩.

<sup>(</sup>٥) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٥٥، البدور/١٧٧، المهذب ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١، ٤٦٦.

<sup>(</sup>٧) الإتحاف/٣٤، النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) البحـر ٤٧٨/٥، حاشـية الشـهاب ٣١٥/٥، روح المعـاني ١٠٦/١٤، وانظـر التـاج/سـوم، الــدر المصون ٣١٦/٤، إعراب القراءات الشواذ ٧٥٧/١ وانظر الحاشية/٨.

ـ وقرأ زيد بن علي وابن عمير «تسيمون» ( بفتح أوله من «سام» الثلاثي.

والفرق بين القراءتين أنه يقال: أسام الماشية وسوّمها جعلها ترعى، وسامت بنفسها فهي سائمة، رَعَتْ حيث شاءت.

قال أبو حيان:

«وقرأ زيد بن علي «تُسيمون» بفتح التاء. فإن سمع متعدياً كان هو وأسام بمعنى واحد، وإن كان لازماً كان على حذف مضاف: تُسيمون، أي تُسيم مواشيكم».

وفي التاج: «يقال سامت السائمة وأسامها هو أي أرعاها، أو أخرجها إلى الرعي، ومنه قوله تعالى: «فيه تُسيمون» وقال تعلب: سُمْتُ الإبل إذا خلَيتها ترعى».

وقال الشهاب: «والقراءة المشهورة بضم التاء من الإسامة، وقرئ شاذاً بفتحها، بتقدير: لتَسِيم مواشيكم».

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ النَّيْرَ وَإِلَّا الْأَيْتُ وَالزَّيْتُ وَالْأَيْتُ وَالْكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَ مُونَ عَلَيْ اللَّهُ النَّهُ مَرَاتِ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْوَ لَ اللَّهِ الزَّرْعَ وَٱلزَّيْوَ لَ وَٱلْأَعْسَبَ

- قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب والأعشى عن أبي بكر في رواية محمد بن حبيب ومحمد بن غالب ومحمد بن عبد الله وعبد الحميد بن صالح «يُنْبِتُ لكم به الزرع والزيتون والنخل

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

والأعنابَ»(١) بضم الياء من أنبتَ»، والزرع: مفعول به، ومابعده بالنصب معطوف عليه.

. وقرأ عاصم في رواية المفضل وحماد ويحيى عن أبي بكر «نُنْبِتُ لكم به الزَّرعُ والزيتونَ والنخلَ والأعناب»(١) .

نُنْبِتُ: بنون العظمة، والزرع: منصوب على المفعولية، ومابعده عطف عليه.

قال الواحدي: «والياء أشبه بما تقدُّم».

- وقرأ عيسى بن عمر «يُنَبِّتُ لكم به الزرعُ...» (٢) .

يُنَّبِّتُ: بالياء، وتشديد الباء من «نَبَّت»، والتشديد للتكثير.

والزرع: نصب، مفعول به، ومابعده عطف عليه.

ـ وقرأ الزهري: «نُنبَّتُ لكم به الزرعَ...» (٢) بنون العظمة، وتشديد الباء.

قال أبو حيان: «بالتشديد، قيل: للتكثير والتكرير، والذي يظهر أنه تضعيف للتعدية».

والزرع: بالنصب، ومابعده له حكمه.

ـ وقـراْ أُبِيِّ بـن كعـب «يَنْبُـتُ لكـم بـه الـزرعُ والزيتـونُ والنخـلُ

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۸۲/۵، غرائب القرآن ۲/۱٤، التبصرة ۲۲۲٬۰ المبسوط ۲۲۲٬۰ التبیان ۲۲۲٬۰ فتح القدیر ۲۸۲٬۳ مجمع البیان ۵۰/۱۵، شرح الشاطبیة ۲۲۲٬۰ الإتحاف ۲۷۷٬۰ الحجة لابن خالویه ۲۰۹٬۰ النشیر ۲۰۲٬۰ التیسیر ۱۳۷٬۰ القرط بی ۹۳/۱۰، حجیة القیراءات ۲۸۲٬۰ السبعة ۲۰۲٬۰ الکشاف ۱۹۹٬۰ الکشف عن وجوه القراءات ۳۲٪۲ ارشاد المبتدی ۱۰۹٬۰ الکرر ۲۱٬۰ الکنشاف ۱۹۹٬۰ العنوان/۱۱۰، حاشیة الشهاب ۲۱۵٬۰ الرازی ۲۲۲٬۱۹ زاد المسیر ۲۳۲٬۶ الحرر ۲۸۱٬۸ ۲۸۲٬۰ روح المعانی ۱۰۲٬۱۱ التذکرة في القراءات الثمان المسیر ۲۳۷٬۶ نام الدر المصون ۱۱۲٬۱۶.

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن خالویه/۷۲، الكشاف ۱۹۹/۲: «عن بعضهم»، روح المعاني ۱۰/۱٤، الدر المصون ۲۱۲/٤ «الزهري ينبّت» كنا۱

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٧٨/٥، روح المعاني ١٠٦/١٤: «يُنَبِّتُه كذا بالياء.

والأعنابُ" الفعل بالياء، من «نبت»، ورفع الزرع وماعطف عليه. وذكر هذه القراءة ابن خالويه عن أُبَيّ بالناء «تَتْبتُ لكم به الزرعُ...» (٢).

# 

وَسَخَّرَلَكُمُ . قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام (" الراء في اللام، وبالإظهار. . وقرأ ابن أبي عبلة «وسُخٌر لكم...» (''

وَٱلشَّ مُسَ وَٱلْقَكِرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَرَتُ

قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وأبو جعفر ويعقوب «والشمس والقمر والنجوم مسخرات» (ه) بالنصب، ووجهه أنه عطف بالواو على أول الكلام وهو «الليل»، ومُسخرات: نصبه على الحال المؤكدة،

قال مكي: «والاختيار النصب؛ لأن الجماعة عليه».

- وقرأ ابن عامر وأهل الشام وابن عباس «والشمس والقمر والنجوم مسنخرات» (م) الرفع على الابتداء، ومُسنَخرات: خبره، وهو قطع عما قبله.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٧٨/٥، الكشاف ١٩٩/٢، فتح القدير ١٥٢/٣، روح المعاني ١٠٦/١٤، الدر المصون ١٦٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه/٧٢، وعلق المحقق بقوله: «لعل الصواب ينبُتُ».

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣، التبصرة والتذكرة/٩٥١، المهذب ٣٦٨/١، البدور/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواذ ٥٨/١ وانظر الحاشية/٥.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٧٩/٥، غرائب القرآن ٤٢/١٤ ـ ٤٢، السبعة/٣٧٠، القرطبي ١٨٣/١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥٨٢، حجة القراءات ٢٨٦٠، التسير ١٣٧٧، النشر ٢٠٢٢، الكشاف ١٩٩/٢، الحجة لابن خالويه ٢٠٩٠، التبصرة/٥٥، مجمع البيان ١٥٥/١، التبيان ٢٠٥٦، البسوط ٢٦٥/٦، البسوط ٢٦٥/٦، البسوط ٢٢٥/١، المكرر ٤٠١، المكرر ٢٩٠، العنوان/١١، الإتحاف/٢٧٧، العكبري ٢٩٨/١، حاشية الجمل ٢/٢٢٥، المحرر ٢٨٢٨ ـ ٣٨٣، زاد المسير ٤٣٤/٤، فتح القدير ٢٥٢/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٨٨٨، روح المعانى ١٠٩/١٤.

- وقرأ حفص عن عاصم والمفضل «والشمس والقمر والنجوم مسنخرات «أ الشمس والقمر بالنصب معطوفان على ماسبق.

والنجومُ: رفع على الابتداء، ومسخراتٌ: خبره.

قال مكي: «وهو وجه قوي، وقراءة حسنة».

ـ ذكر القرطبي أنه قرئ: «والشمسُ والقمرُ والنجومُ مُسنَخُراتُ» (۱۳ الثلاثة بالنصب عطفاً على الليل والنهار ، ومسخرات: بالرفع، وهو خبر ابتداء محذوف، اى: هُنّ مسخرّات.

- وقرأ عبد الله بن مسعود والأعمش وطلحة بن مصرف «والشمس والقمر والرياح» في موضع «النجوم»، وهي قراءة مخالفة لسواد المصحف.

قال ابن خالويه: «يريد النجوم في قراءتنا».

- وتقدمت مثل هذه القراءات في سورة الأعراف الآية/٥٤.

<sup>(</sup>۱) البحر 2۷۹/۰، غرائب القرآن ٤٢/١٤، السبعة/٣٧٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٥٠٢، البيسير/١٩٩٧، النشر ٢٠٢٣، القرط بي ٨٤/١٠، الكشاف ١٩٩٧، الإتحاف/٢٧٧، التيسير/٢٩٠، النشر ٥٥/١٤، القرط بي ٤/٢٠، المكرر/٦٩، مجمع البيان ١٥٥/١، الرازي ٤/٢٠، أمالي ابن الحاجب ٩٦/١، التبصرة/٥٦٣، إرشاد المبتدي/٤٠٠، التبيان ٢٦٥/٦، العناوان/١١٧، المبسوط/٢٦٣، إيضاح الوقف والابتداء/١٢٥، العكبري ٢٩١/٢، المحرر ٣٨٣٨، زاد المسير ٤٣٤/٤، فتح القدير ٢٩٨/٢، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ٨٤/١٠، وجاء النص فيه: «وقرئ: والشمس والقمر والنجوم» بالنصب لعطفاً على الليل والنهار، ورفع النجوم على الابتداءا. «مسخرات بالرفع وهو خبر ابتداء محذوف أي هن مسخرات».

قلتُ: ماجاء بين المعقوفين زيادة من «ج»، وليس هذا محله؛ لأن النص هنا على أن النجوم بالرفع على الابتداء، خبره مسخرات، ولكن القرطبي أراد أن يكون «النجوم» بالنصب على ماسبق، ثم صرّح بقوله: مسخراتٌ خبر ابتداء محذوف» ومن ثمَّ فقد وهم المحقق فيما زاده من النسخة «ج» فهو في غير محله.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٧٩/٥، مختصر ابن خالويه/٧٤، كتاب المصاحف/٦٤: «مصحف عبد الله بن مسعود»، المحرر ٣٨٣/٨.

#### وَٱلنَّحُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ ۗ

- قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام (١١) الميم في الميم وبالإظهار.

ـ قراءة حمزة في الوقف<sup>(٢)</sup> بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

# 

مَاذَرَأُ لُكِمُ . قراءة الجماعة بالهمز «ذَرَأَ».

ـ وقرأ العُمْري «درا»<sup>(٢)</sup> بألف من غير همز، وهو من تخفيف الهمز.

وَهُوَالَّذِى سَخَّرَالْبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِتَيَا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَلَيْكَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَلَيْكَ

وَهُوَ

لِتَأْكُلُواْ

. قرأ أبو عمرو والكسائي وقالون وأبو جعفر والحسن واليزيدي «وَهْوّ» بسكون الهاء.

ـ وقراءة الباقين «وَهُوَ» ( أَ بضمها.

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لتاكلوا» (٥) بإبدال الهمزة ألفاً.

وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال.

. والجماعة على تحقيق الهمز «لتأكلوا».

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٦٨/١، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٨٣٤، الاتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٧٥٩/١، وانظر الحاشية / ٢ فيه

<sup>(</sup>٤) المكرر/٢٩، النشر ٢٠٩/٢، الإتحاف/١٣٢، السبعة/١٥١ ـ ١٥٢، المبسوط/١٢٨ عنه

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٩٠/١-٣٩٢، ٣٦١، التيسير/٣٦، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣!

#### وَتَـرَي ٱلْفُلْكُ''

- ـ قراءة السوسي بإمالة الألف في الوصل بخلاف عنه.
  - . وقراءة الجماعة بالفتح.

وأما الوقف: فقد أمال الألف أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، وابن ذكوان من طريق الصوري واليزيدي والأعمش.

- والأزرق وورش بالتقليل.
- والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

مَوَاخِرَ . ترقيق (٢) الراء الأزرق وورش.

# وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ أَوَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ عَلَى

وَ أَلْقَىٰ . أمال (٤) الألف حمزة والكسائي وخلف.

- . والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.
  - . وقراءة الباقين بالفتح.

وَعَلَىٰ مَا مِنْ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ مَدُونَ عَلَيْكُ

وَ بِأَلنَّجْمِ . قراءة الجمهور «وبالنَّجْم» (٥) اسم جنس.

. وقرأ مجاهد وابن قطيب «وبالنَّجوم» (٦) بواو على الجمع.

<sup>(</sup>١) النشر ٤٠/٢، ٧٧، الإتحاف/٧٨، ٩١، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٧٧، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) البحر ٥/٠٨٤، المحرر ٣٩٠/٨.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٤٣٦/٤، إعراب القراءات الشواذ ٧٥٩/١، وانظر الحاشية/٩ فيه.

يَخَلُقُ كُمَن

- وقرأ ابن وثاب والحسن ومجاهد والجحدري «وبالنَّجُم» (١) بضم النون والجيم.

ـ قال ابن خالويه: «قال ابن دريد: النَّجُم تكون واحداً وجمعاً، وذهب غيره إلى أنه جمع نَجْم.

وقرأ الحسن وابن وثاب والضحاك وأبو المتوكل «وبالنُجْم» (١) بضم النون وسكون الجيم.

وهو تخفيف، وذهب بعضهم إلى أنه على حذف الواو من النجوم، فصارت النُجْم، وحملهم على هذا الحرص على التخفيف.

وذهب أبو حيان إلى أن جَعْلُه مما جمع على «فُعْل» أَوْلَى من حمله على أنه أراد النجوم فحذف الواو.

وقال أبو حيان بعد ذكر هذه القراءة:

"وفي اللوامح: الحسن: النَّجُم بضمتين، وابن وثاب بضمة واحدة، وجاء كذلك عن ابن هشام الرفاعي، ولاشك في أنه يذكره عن أصحاب عاصم» انتهى.

وقال ابن جني: «... ساكنة الجيم كأنه مخفف من النَّجُم كُلُغة تميم في قولهم: رُسُل وكُتْب».

أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونِ عَلَيْكُ

- إدغام<sup>(۲)</sup> القاف في الكاف وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٨٠/٥، الرازي ١٠/٢٠، المحتسب ٨/٢، القرطبي ٩١/١٠، الإتحاف/٢٧٧، العكبري (١) البحر ١٩٢/٢، الرازي ٢٠٠/٢، المحتصر ابن خالويه ٢٢٧، مجمع البيان ٢٠٠/٤، الكشاف ٢٠٠/٢، حاشية الشهاب ٢٢٠٠٥، المحرر ٨/٣٥٠، زاد المسير ٤٣٦٠٤، روح المعاني ١١٧/١٤، فتح القدير ١٥٣/٣، وانظر اللسان والتاج والمحكم/نجم، الدر المصون ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٣/١، الإتحاف/٢٢، ٢٤، المهذب ٢/٨٦٦، البدور/١٧٧.

أَفَلا تَذَكَّرُونَ . قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش، وهي رواية علي بن نصر عن أبيه عن أبان عن عاصم «... تَذَكّرون» (١٠) بتخفيف الذال.

وذلك على حذف إحدى التاءين، والأصل: تتذكَّرون.

. وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «... تُذُكرون» (١) بتشديد الذال، وهو من إدغام التاء الثانية بالذال، وأصله: تتذكّرون.

وتقدم هذا في الآية/١٥٢ من سورة الأنعام.

# وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِيرُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ وَكَالَّعْلِنُونَ إِنَّا لَيْكُ

يعًلَمُ مَا ـ أدغم الميم (٢) في الميم أبو عمرو ويعقوب.

تُسِرُّونَ وَمَاتُعَلِنُونَ

ـ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وكذا البرجمي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد: «تُسِرّون وتعلنون» (٢) بالتاء فيهما، على معنى: قل يامحمد للكفار...

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۰۳/۶، الإتحاف/۲۲۰، ۲۷۷، المكرر/٦٩، الكشف عن وجوه القبراءات ٢٥٧/١، النشر ٢٦٦/٢، السبعة/٢٧٢، المبسوط/٢٠٤، العنوان/٩٣، التبصرة/٥٠٦، التيسير/١٠٨، إرشاد المبتدى/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٢٨١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢/٨٦٨، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٢/٥، الرازي ١٥/٢٠، روح الماني ١٢٠/١٤، معاني الزجاج ١٩٣/٣، السبعة ٢٧١، شرح الشاطبية ٢٣٢، عاشية الشهاب ٣٢٢/٥، مجمع البيان ٢٢/١٤، المحرر ٣٩٢/٨، الحجة لابن خالويه ٢١٠/١، المبسوط ٢٦٣٣، حاشية الجمل ٢١٤/٥، الرازي ١٥/٢٠، القرطبي ٤/١٠، ذاد المسير ٤٧٧٤، الدر المصون ٢١٩/٤.

- وذكر الخزاز عن هبيرة عن حفص عن عاصم، وكذا المفضل وأبو بكر عنه وعبد الوارث عن أبي عمرو، ونعيم والقاضي كلاهما عن حمزة والوليد بن مسلم عن ابن عامر «يُسررون ويعلنون» (١) بالياء فيهما.

- وقرأ الأعمش وأصحاب عبد الله بن مسعود «يعلم الذي تبدون وماتكتمون» (٢).

وتُحمَل هذه القراءة على التفسير.

ـ وقرأ طلحة «يعلم ماتخفون وماتعلنون»<sup>(٣)</sup>.

وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف، فوجب حملها على التفسير لاعلى أنها قرآن.

## وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ ﴿ يَكُ

ر. يدعون

قرأ عاصم في رواية حماد ويحيى عن أبي بكر، وهبيرة عن حفص عن عاصم أيضاً، ويعقوب والأعمش والحسن وأصحاب عبد الله بن مسعود «يَدْعون» (1) بالياء على الغيبة.

- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ومجاهد والأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة وابن مسعود والأعمش «تُدْعون» (1) بالتاء من فوق على الخطاب.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة، والتقريب والبيان/٤٠ أ.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٨٢/٥، المحرر ٣٩٣/٨، روح المعاني ١٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٢/٥، روح المعاني ١٢٠/١٤، المحرر ٣٩٣/٨.

<sup>(</sup>٤) البحر 20/٢٥، معاني الزجاج 1977، غرائب القرآن 27/١٤، الرازي 10/٢٠، حاشية الشهاب 177/٥، السبعة/٢٧١، التبصرة/٥٦٣، شرح الشاطبية/٢٢٢ ـ ٢٣٣، القرطبي ٩٤/١، حجة القراءات/٢٨٧، النشر ٢٠٢٢، الإتحاف/٢٧٧، التيسير/١٥٧، المحرر ٢٩٢٨، الحجة لابن خالويه/٢١٠، الكشف عن وجوم القراءات ٢٥/١، المكرر/٦٩، المسوط/٢٦٣، العنوان/١١٧، النبيان ٢/٧٦، الكشاف عن وجوم القراءات ٢٥/١، المبدي ٤٠١/٤، زاد المسير ٤٢٧/٤، فتح القديس ١١٥٦/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٩٢، روح المعاني ١٢٠/١٤، الدر المصون ٢١٩/٤.

شيئا

بهو عير

أَنَّانَ

وإليك هذا النص من حاشية الشهاب(١):

- وقراءة حفص ثلاثتها بالياء مخالف لما في كتب القراءات، فلعلها رواية شاذة عنه...، وفي كتب الزوائد المفيدة في الزيادة على القصيدة، للإربلي: وعن حفص أيضاً قراءة الثلاثة بتاء الخطاب» انتهى.

قلتُ: قولُ الشهاب: «قراءة الثلاثة بالياء عن حفص مخالف لما في كتب القراءات»، غير صحيح، بل هو الثابت فيها.

ـ وقرأ محمد بن السميفع اليماني من طريق المعدل «يُدْعَوْن» (٢) بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول.

. تقدَّمت القراءات فيه، انظر الآية/١٢٣ من سورة البقرة.

أَمْوَاتُ عَيْرُ أَحْيَاتُمْ وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ عَلِيُّ

ـ ترفيق<sup>(٢)</sup> الراء بخلاف عن الأزرق وورش.

ـ قراءة الجماعة «أَيّان» (<sup>()</sup> بفتح الهمزة.

. وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلمي «إِيّان» (1) بكسر الهمزة، وهي لغة قومه: سُلَيم.

قال ابن جنى:

«فيه لغتان: أَيّان وإيّان بالفتح والكسر، وقد مضى فيما قبل». قلتُ: ذكر هذا ابن جني في قوله تعالى «أيّان مرساها» الأعراف/١٨٧،

وقد ذكر قراءة السلمي بالكسر في ذلك الموضع أيضاً.

<sup>(</sup>۱) حاشية الشهاب ٣٢٢/٥.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٨٢/٥، الكشاف ٢٠١/٢، حاشية الشهاب ٣٢٢/٥، مختصر ابن خالويه/٧٢، المحرر ٢٩٣٨، الدر المصون ٣١٩/٤، التقريب والبيان/٤٠ أ.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٤) البحـر ٤٨٢/٥، معاني الضراء ٩٩/٢، المذكـر والمؤنـث/٤٤٩، التبيـان ٣٧١/٦، مختصـر ابـن خالويه٩/٢، الكشاف ٢٠١/٢، إعراب النحاس ٢٠٨/٢، القرطبي ٩٤/١٠، المحرر ٣٩٤/٨، روح المعاني ١٢٠/١٤، اللسان والتاج/أين، التهذيب والصحاح/أين، أيان، المحتسب ٩/٢ وانظر ٢٦٨/١.

وقال الفراء:

«... بكسر ألف «إيان»، وهي لغة لسُلَيم، وقد سمعتُ بعض العرب يقول: متى إيوان ذاك، والكلام متى أوان ذلك».

إِلَنْهُ كُمْ إِلَهُ وَجِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ عَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُنكِرَةً وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ عَنَّا

لَايُؤ<u>ِّ</u>مِنُونَ

بِٱلْآحِرَةِ

مُسْتَكَبِرُونَ

لاجكرة

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لايومنون» (١) بإبدال الهمزة واواً.

- وعلى الإبدال جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز «لايؤمنون».
- تقدَّمت القراءات فيه في الآية/٤ من سورة البقرة وفيها: تحقيق الهمز، نقل الحركة والحذف، السكت، ترقيق الراء، إمالة الهاء وماقيلها.
  - . ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف عنه.
    - . ترقيق (٢<sup>)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

لَاحَرَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ

- قراءة الجماعة «الجركم».

- وقرأ هارون عن أبي عمرو «لأَجْرَم» (١) بهمز الألف. كذا جاءت القراءة عند ابن خالويه والصفراوي وتقدمت في الآية /٢١ من هود.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٠/١، ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٦، ٦٤، السبعة/١٣٣، المبسوط/١٠٤، ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٢٩، ٩٤، الإتحاف/٩٢، البدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، البدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالویه/٧٢، إعراب القراءات الشواذ ٧٦١/١، وانظر الحاشية/١ فيه، التقريب والبيان ٤/٣٦.

لَاجَكُمُ أَنَّ أَللَّهُ ـ قراءة الجمهور «لاجرم أنَّ الله...»(١) بفتح الهمزة.

وتخريج هذا عند الخليل وسيبويه أن «لا» «وجرم» رُكِّبا معاً وبُنيا، والمعنى: حَقَّ، ومابعده رفع به على الفاعلية، أي حَقَّ خُسْرانُهم. وقيل: إن المعنى لامحالة خسرانهم، فيكون في موضع رفع، وفيها أقوال أخرى.

- وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «لاجرم إنّ الله...»(١) بكسر همزة «إنّ» على الاستئناف والقطع مما قبله.

يعَلَمُ مَا يعَلَمُ ما دغام الميم في الميم في الآية/١٩ من هذه السورة.

يُسِرُّون . قراءة الجماعة بالياء «يُسرَون».

ـ وقراءة الحسن وأبي الدرداء «تُسيرّون» (٢) بالتاء.

يُسِيرُون وَمَايْعُلِنُونَ

قِيلَ

. قرأ شيبان عن عاصم وكنا هبيرة عن حفص عنه، ويونس ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو «تسرون، تعلنون»<sup>(۲)</sup> بالتاء فيهما.

# وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُو ۚ قَالُوٓ أَاسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ

ـ قرأ هشام والكسائي ورويس والحسن والشنبوذي بإشمام القاف الضم، وهي لغة قيس وعقيل «قُيِل» (٢٠٠٠) .

. وقراءة الجماعة بإخلاص كسر القاف «قيل».

قِيلَ لَهُم . إدغام (1) اللام في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>۱) البحس ٤٨٣/٥، مختصس ابسن خالويسه/٧٢، المحسرر ٣٩٦/٨، روح المعساني ١٢٢/١٤، شسرح الأشموني ٢٣٧/١، الدر المصون ٣٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواذ ٧٦١/١، وانظر الحاشية/٦ فيه، وانظر التقريب والبيان/٤٠ أ.

<sup>(</sup>٣) النشــر ٢٠٨/٢، الإتحـاف/١٢٩، ٧٧٧، المكــرر/٦٩، المبسـ وط/١٢٧، الســبعة/١٤٢، التيسير/٧٢.

<sup>(</sup>٤) المكرر/٦٩، الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، المهذب ٢٦٨/١، البدور/١٧٧.

أَمْزَلَ رَيُّكُمُّ . أدغم (١) اللام في الراء أبو عمرو ويعقوب، وعنهما الإظهار. أسكطير - قراءة الجماعة: «أساطيرُ» (٢) بالرفع، على تقدير: المُنْزَلُ أساطيرُ،

- وقرأ عباس عن أبي عمرو «أساطير»(٢) بالنصب، على معنى:

ذكرتم أساطيرَ، أو أنزل أساطيرَ، على سبيل التهكم والسخرية.

- وترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

لِيَحْمِلُوٓا أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةً يَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةِ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بعَيْرِعِلْوِ ٱلَّا سَاءً مَايَزِرُونَ عَيْدَ

وَّمِنَ أَوْزَارِ - أمال (t) الألف أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

- والأزرق وورش بالتقليل.

والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

يزرون - ترقيق<sup>(ه)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٤، النشر ٢٩٤/١؛ اللهذب ٢/٨٦١، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٨٤/٥ ، العكبري ٧٩٣/٢ ، وانظر حاشية الشهاب ٣٢٤/٥ ، ومشكل إعراب القرآن ١٣/٢، وفي البيان ٧٧/٢: «ولم يجئ نصب الجواب ههنا كما جاء في الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى: «ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً»، لأن التقدير هناك: أنزل خيرا، ولايجوز أن يكون التقدير: قالوا: أنزل أساطيرُ الأولين...»، الدر المصون ٣٢٠/٤، الكشاف ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٩٢، النشر ٩/٢، التقريب والبيان/٤٠ أ.

<sup>(</sup>٤) النشــر ٥٥/٢، الإتحــاف/٨٣، ٧٧٧، المهـذب ٣٦٨/١، البــدور/١٧٧، التذكــرة في القــراءات الثمان ۲۱٤/۱.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، البدور/١٧٦.

قَدْمَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْتَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِفَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَى لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَى لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَى لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ عَلَيْهِمُ السَّعْفُ اللَّهُ مُ السَّعْفُ مُونَ عَلَيْهِمُ السَّعْفُ مُونَ عَلَيْهِمُ السَّعْفُ مُونَ عَلَيْهُمُ الْعَنْفُ الْعَنْفُونَ عَلَيْهُمُ السَّعْفُونَ عَلَيْهُمْ السَّعْفُ مُونَ عَلَيْهُمْ السَّعْفُ الْعَنْفُ الْعَنْفُ السَّعْفُ الْعَنْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْفُ اللَّهُ الْعَنْفُ الْعَنْفُ الْعَنْفُ الْعَنْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَالَقُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْ

فَأَتَى . أمال (١) الألف حمزة والكسائي وخلف.

- . والأزرق وورش بالفتح والتقليل.
  - والباقون على الفتح.

لَيْكَنَهُم . قراءة الجماعة «بُنْيانَهم» (٢٠) .

- ـ وقرأت فرقة «بِنْيْتَهُمْ» (٢٠) ، وذكرها الطبري لأهل البيت.
  - . وقرأ جعفر «بَنْيَتُهم» (<sup>(1)</sup>
  - . وجاءت عند ابن عطية «بَنِيَّتَهُم» (٥٠)
  - ـ وقرأ الضحاك: «بيوتهم» (٢) على الجمع من «بيت».
- ـ وقرأ أبو جعفر محمد بن علي «فأتى الله بَيْنَـهُم» (٧) من البين وهـ و الفراق. ذكر هذا ابن خالويه.

عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ (^) . قرأ أبو عمرو واليزيدي والحسن ويعقوب «عليهِم السقف» بكسر المَيْهِمُ الساء والميم.

ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش «عليهُمُ السقف» بضم الهاء والميم.

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٦٨/١، البدور/١٧٧، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٨٥/٥، المحرر ٨/٤٠٠، الدر المصون ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٥/٥، مجمع البيان ٦٥/١٤، المحرر ٤٠٠/٨، روح المعاني ١٢٥/١٤، الدر المصون ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٨٥/٥ ، الكشاف ٢٠٢/٢ ، روح المعاني ١٢٥/١٤ ، المحرر ٤٠٠/٨ ـ ٤٠١ «جعفـر بـن محمد»، وفي الدر المصون ٣٢٢/٤ «وفرقة منهم أبو جعفر بيتهم» كذا 1.

<sup>(</sup>٥) المحرر ٤٠١/٨.

<sup>(</sup>٦) البحر ٤٨٥/٥، المحرر ٤٠١/٨، روح المعانى ١٢٥/١٤، الدر المصون ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٧) مختصر ابن خالويه/٧٢، وفي الدر المصون ٣٢٢/٤ «بيتهم».

<sup>(</sup>٨) الإتحاف/١٢٤، ٢٧٧، المكرر/٦٩، النشر ٢٧٤/١.

ٱلسَّفَّةُ

وَأَتَّهُ مُ

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ونافع وأبو جعفر «عليهِمُ السقف» بضم الميم وكسر الهاء.

#### وأما في الوقف:

- فجميعهم على إسكان الميم، وهم على أصولهم في الهاء، فحمزة ويعقوب والطوعي والسنبوذي على الضم على الأصل، والباقون على الكسر.

ـ قرأ الجمهور «السَّقْفُ» (١) مفرداً.

- وقرأ ابن هرمز الأعرج، ومجاهد وابن محيصن بخلاف عنه وأبو هريرة «السُنُّوني»(١) بضمتين جمع سَقْف.

قال ابن خالویه: «قال ابن مجاهد: ماكان من السماء فهو سُنَقُف، وماكان من البيوت فهو سنَقْف».

- وقرأ زيد بن علي ومجاهد «السُّقْف» (٢) بضم السين وسكون القاف، وهو مخفف من «السُّقُف» لكثرة الاستعمال، وهي لغة تميم، يقولون في رُجُل: رُجُل.

- وقرأت فرقة: «السَّقُف» (٢) بفتح السين وضم القاف، وقالوا: هو لغة في السَّقُف.

. تقدَّمت إمالة «أتى» في أول هذه الآية، وكذافي الآية/ من هذه السورة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٨٥/٥، الإتحاف/٢٧٧، القرطبي ٢٩/١٠، مختصر ابن خالويه/٧٢، الكشاف ٢٠٢/٢، المحترز ٤٠١/٨، الكشاف ٢٠٢/٢، المحرز ٤٠١/٨، فتح القدير ١٥٧/٣ «ابن أبي هريرة» كذا الروح المعاني ١٢٦/١٤، الدر المصون ٢٢٢/٤.

 <sup>(</sup>٢) البحر ٤٨٥/٥، المحتسب ٩/٢، القرطبي ٩/١٠، مجمع البيان ٦٥/١٤، المحرر ٤٠١/٨، فتح القدير ١٥٧/٣، التقريب والبيان/٤٠ ب.
 (٣) البحر ٤٨٥/٥، روح المعاني ١٢٦/١٤.

# ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُغَزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

. قراءة يعقوب ورويس «يُخْزيهُم» (١) بضم الهاء على الأصل.

يخزيهر

ـ وقراءة الجماعة «يُخْزيهِم» <sup>(١)</sup> بكسرها لمراعاة الياء.

شُرَكَآءِ عَالَيْنَ قرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير من رواية القواس وركاني الله والكسائي وحمزة وعاصم وأبو جعفر ويعقوب «شركائي ...» (٢) بهمزة في كل القرآن مع فتح الياء، وهو جمع شريك، وباب فعيل يجمع على «فُعلاء»، وهو الأصل عند مكي، وهو الاختيار.

وقرأ الخزاعي عن الخزاز عن حمزة، وابن محيصن بخلاف عنه «شركائي...» (٢) كقراءة الجماعة غير أنهم سكنوا الياء، ثم حذفت في الوصل هذه الياء لفظاً لالتقاء الساكنين، فصارت صورة القراءة: «شركاء الذين» (٢)، ولكن الياء تثبت في الخط.

ـ وقرأ البزي عن ابن كثير بخلاف عنه، وزمعة والخزاعي، وابن محيصن من طريق الأهوازي «شركاي» (1) مقصوراً مفتوح الياء، وهو على لغة من قصر المدود.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٧٤/١، الإتحاف/١٢٣، المبسوط/٨٧.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٨٥/٥، السبعة/٣٧١، التبصرة/٥٦٤، حاشية الشهاب ٣٢٦/٥، القرطبي ٩٨/١٠، المحرد ٤٨٥/٥، المحرد ٢٩٨/١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٥١/١، روح المعاني ١٢٧/١٤، زاد المسير ٤٤١/٤، فتح القدير ١٥٧/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٩٩/٢، حجة الفارسي ١٠٠/٥، الدر المصون ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٥/٥، حاشية الشهاب ٣٢٦/٥، روح المعاني ١٢٧/١٤، التقريب والبيان/٤٠ ب، الميسر/٢٧٠،

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٨٥/٥ ـ ٤٨٦، التذكرة في القراءات الثمان ٣٩٩/٢، السبعة/٣٧١، شرح الشاطبية/٣٣٦ التيسير/٣١٧، النشر ٣٠٠/٢، الإتحاف/٢٧٧ ـ ٢٧٨، المكرر/٩٦، الكشف عن وجوه القراءات ٢٦٨٦، غرائب القرآن ٢١/١٤، الكافية/١١٩، القرطبي ٩٨/١٠، حاشية الشهاب ٣٢٦/٥، مختصر ابن خالويه/٧٢، ١٣٢، التبصرة/٥٦٣ ـ ٥٦٤، زاد المسير ٤٤١/٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٥١/١، وضبط القراءة فيه بالسكون غير الصواب، المحرر ٢٠٢٨، روح المعاني ١٢٧/١٤، فتح القدير ١٥٧/١، حجة الفارسي ٥٠٠٦، التقريب والبيان/٤٠ أ.

وطُعِن في هذه القراءة لأن قصر الممدود لايكون إلا في ضرورة شعر. قال أبو حيان: «ولاينبغي ذلك لثبوته في هذه القراءة، فيجوز قلي لاً في الكلام».

. وقال الشهاب: «وقرأ البزي بخلاف عنه بقصره مفتوح الياء، وقد أنكره جماعة، وزعموا أن هذه القراءة غير مأخوذ بها؛ لأن قصر المدود لايجوز إلا ضرورة.

وليس كما قالوا فإنه يجوز في السعة، وقد يُوَجَّهُ بأن الهمزة المكسورة قبل الياء حذفت التخفيف، وليس كقصر المدود مطلقاً، مع أنه قد رُوي عن ابن كثير قصر التي في القصص<sup>(۱)</sup>. ووروي عنه أيضاً قصر «ورائي» في مريم/(آية ٥٥)<sup>(۱)</sup>، وعن قنبل قصر «أن رآه استغنى» في العلق/(آية /٧)<sup>(۱)</sup>، فكيف يُعَدُّ ذلك ضرورة فاعرفه، فإن كثيراً من النحاة غفلوا عنه».

. وقرأ الخزّاز عن هبيرة، وهبيرة عن حضص، وابن محيصن في رواية «شركاي»<sup>(۲)</sup> بياء ساكنة من غير همز.

. وقرأ الحسن «شركاي ِ الذين» (٤) بكسر الياء من غير همز.

<sup>(</sup>١) القصص آية/٧٤ «أين شركائي الذين كنتم تزعمون» وتأتي في موضعها.

<sup>(</sup>٢) تأتى القراءات في الآيتين في موضعهما عن ابن كثير، وعن فنبل.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٥/٥، غرائب القرآن ٦١/١٤، المحرر ٤٠٢/٨، الإتحاف/٢٧٨، مختصر ابنن خالویه/٧٢.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن خالویه/٧٢.

ثُثُنَّ قُونَ

- قراءة الجمهور «تُشاقُونَ» (أ) بفتح النون، خفيفة، والمفعول محذوف أي: تشافُون المؤمنين، أو تشافُون الله.

والنون هنا نون الإعراب الدالة على الرفع.

- وقرآ نافع والحسن في رواية «تُشَاقُونِ» (() بكسر النون خفيفة ، والأصل: «تشاقُونني» ، فحذفت إحدى النونين تخفيفا ، وحذفت الياء كذلك للتخفيف ، واجتزئ عنها بالكسرة على النون الباقية . وتقدم مثل هذا في سورة الحجر/٥٤ «فيم تُبَشِّرون» ، وضعّف أبو حاتم هذه القراءة ، قال أبو حيان: «ولايلتَّفَتُ إلى تضعيف أبي حاتم هذه القراءة ».

قال مكي: «والفتح الاختيار؛ لضعف الكسر، ولأن الجماعة عليه». وقرأ فرقة «تُشْاقُونَي» (٢) بشد النون وكسرها وياء بعدها.

ـ وقرأ فرقة «تُشَاقُونً» (٢) بنون مشددة مكسورة، وهذا على إدغام نون الرفع في نون الوقاية، ثم حذف الياء تخفيفاً، والأصل: تشاقونني».

وتقدَّم مثل هذه القراءة في الآية/٥٤ من سورة الحجر، «فيم تُبَشُّرون» وعُزيَتْ هناك إلى ابن كثير وابن محيصن، وجاءت صورة

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۸۰/۵، السبعة/۲۷۱ ـ ۲۷۲، الكشف عن وجوه القراءات ۲۲/۲، العكبري ۲۹۳/۷، البحر ۵۱۵ مرائح السبعة/۲۷۱، الإتحاف/۲۷۸، التبيان ۲۷۲/۳، المبسوط/۲۱۳، حاشية التبيان ۲۷۲/۵، المبسوط/۲۱۳، حاشية الجمل ۲۷۲/۵، غرائب القرران ۲۱/۱۵، القرطبي ۲۸۸۰، شرح الشاطبية/۲۳۳، حجة القراءات/۸۸۸، النشر ۲۳۲/۳، التيسير/۲۱۷، الكشاف ۲۰۲۲، حاشية الشهاب ۲۲۷/۵، الرازي ۲۲/۲۰، مجمع البيان ۲۵/۱۵، إرشاد المبتدي/۲۰۱، الكرر/۲۹، الكافي/۲۱۱، العنوان/۱۱۱ المحرر ۲۸۲۸، معاني الزجاج ۱۹۵۳، وانظر ص/۱۸۱، روح المعاني الرجاح ۱۹۵۳، زاد المسير ۱۸۱۷، فتح القدير ۲۷۷۳، التذكرة في القراءات الثمان ۲۰۰۲،

<sup>(</sup>٢) المحرر ٤٠٢/٨.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٥/٥، العكبري ٧٩٣/٢، حاشية الجمل ٧٧٢٥، حاشية الشهاب ٣٢٧/٥، روح المعانى ١٢٧/١٤.

القراءة هنا نفسها كما ترى، ولم تُعْزُ إلى أحد من القراء، فلعلها تكون لابن كثير جرياً على مذهبه في الموضع السابق الاهذا مع أنى أؤمن بأن نسبة القراءة إلى قارئ لاتقوم على الظنّ، فلعل باحثاً يهتدى إلى الصواب في هذا.

- قراءة يعقوب «فيهُم»(١) بضم الهاء على الأصل.

فيسم

عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ (1) - أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي ورويس عن يعقوب، وابن ذكوان من طريق الصوري، واليزيدي.

- والأزرق عن ورش بالتقليل.
- والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.
- وتقدُّم مثل هذا، انظر الآيات/١٩، ٣٤، ٨٩ من سورة البقرة.

اللَّذِينَ تَنُوفَ لَهُمُ الْمَلَيَكُةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمٍ مَّ فَٱلْقُواْ السّائَرَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ مَا كُنْتُونَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُونَ تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمًا كُنْتُونَ تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَالَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلَّالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلِّالِي الْعَلِي عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْعُلَّال

يرريه وو

- قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وهي رواية هبيرة عن حفص وابن الهيثم عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم «تَتُوفَّاهُم» (٢) بالتاء على تأنيث الملائكة؛ لأنه جمع هنا، ولفظ الجمع مؤنث.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٧٢/١، البدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف/٨٨، ٢٧٨، النشر ٦٢/٢، البدور/١٧٧، المهذب ٣٦٨/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٠٢/٥، السبعة/٢٧٢، التبصرة/٥٦٤، الكشف عن وجوه القراءات ٣٦/٢، الكشاف ٢٠٢/١، حجة القراءات/٣٧٨، النشر ٣٠٣/٢، التيسير/١٩٧١، الإتحاف/٢٧٨، مجمع البيان ١٥/١٤، القراءات، المراجع، المراجع، المراجع، المراجع، المراجع، المراجع، المحاني الفراء الكافية المناوان/١١، المبسوط/٣٦٣، الحجة لابن خالويه/٢١٠، معاني الفراء الكافية الشهاب ٢١٠/٥، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٥٣/١، المحرر ٢٠٥/٨، زاد المسير ٢١٤٤، فتح القدير ١٥٩/٣، روح المعاني ١١٨/١٤، التذكرة في القراءات الشمان ٢٠٨/١، الدر المصون ٢٢٢/٤.

- وقرأ حمزة والأعمش، وأبو عمارة عن حفص عن عاصم «يَتَوَفَّاهُمْ» (١) بالياء على التذكير، لأن الملائكة ذكور.

واختار هذه القراءة أبو عبيد.

وقرئ «تُوفّاهم» أبادغام تاء المضارعة في التاء التي بعدها، ذكر هذا أبو حيان، وتبع فيه الزمخشري، ولم يذكر لهذه القراءة قارئاً.

قلت: المعروف عن مثل هذه القراءة أنها قراءة ابن كثير من رواية البزى وابن فليح.

ولقد تتبعت «تاءات البزي» في كتب القراءات، فوجدتها قد حصرت المواضع التي رويت عن ابن كثير في واحد وثلاثين موضعً، وليس هذا الموضع منها، بل ذكروا هذا في الآية/٩٧ من سورة النساء «إن الذين توفّاهم الملائكة...»، ولم يذكروا هذا في موضعى سورة النحل: ٢٨، ٣٢.

وذكر ابن خالويه في مختصره مثل هذا في الآية ٣٢ من هذه السورة ولم يذكره في هذا الموضع الآية ٢٨/ هذه.

ـ وفي قراءة عبد الله بن مسعود ومصحفه «تَوَفَّاهم»<sup>(٢)</sup> بتاء واحدة.

١٢٨/١٤ ، الدر المصون ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) القراءة في البحر ٢٠٢/٥، والكشاف ٢٠٢/٢، وروح المعاني ١٢٨/١٤، حاشية الشهاب ٥٢٧/٥. وانظر تاءات البزي في النشر ٢٣٢/٢، والمبسوط/١٥٢، والإتحاف/١٦٤، التبصرة/٤٤٦، التيسير/٨٣، الكشف عن وجوه القراءات ٣١٤/١. ٣١٥، الدر المصون ٣٢٢/٤. (٣) البحر ٤٨٦/٥، كتاب المصاحف/٤٤: «مصحف ابن مسعود»، المحرر ٤٠٨/٨، روح المعاني

ٱلْمَلَيْكُةُ

بكي

#### الإمالة<sup>(١)</sup>:

ـ فرأ حمرة وخلف «يتوفّاهم» بإمالة الألف، وأول الفعل بالياء».

ـ وأمال الكسائي الألف «تَتُوفّاهم» وأول الفعل بالتاء.

فقد أمال كُلُّ من الفريقين الألف، وبقي الخلاف في حرف المضارعة على ماكان.

- وقرأ الأزرق وورش «تتوفّاهم» بالفتح والتقليل.

ـ قراءة حمزة في الوقف بتسهيل(٢) الهمز.

ٱلْمَلَيْكُ أَمْ ظَالِمِي . إدغام (١) التاء في الظاء عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف

السَّلَرَ مَا . إدغام (1) الميم في الميم عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف:

مِن سُوعِ . تقدّم حكم الهمز، انظر الآية/٣٠ من سورة آل عمران، وكذا

الآية/١٧٤ من السورة نفسها.

ـ أماله<sup>(ه)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل ابو عمرو والأزرق وورش.

. والفتح والإمالة عن شعبة.

ـ وقراءة الباقين بالفتح.

<sup>(</sup>۱) السبعة/۳۷۲، التبصرة/٥٦٤، غرائب القرآن ٢١/١٤، الإتحاف/٢٧٨: «وهم في الفتح والإمالة على أصولهم»، الحجة لابن خالويه/٢١: «تتوفاهم: يقرأ بالإمالة والتفخيم» كذا، وكان عليه أن يفرق بين القراءتين: بالتاء والياء، إرشاد المبتدي/٤٠١، النشر ٣٦/٢، التبصيرة/٥٦٤، حاشية الجمل ٣٥٨/١، وانظر إعراب القراءات السبع وعللها ٣٥٣/١، التذكرة في القراءات الشبع والثمان ٤٠٠/٢، وانظر فيه ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٦٦، النشر ٢/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) المكرر/٦٩، النشر ٢٨٩١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٣٦٨/١، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٨٢/١١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٧٧، المحرر ٤٠٥/٨.

<sup>(</sup>ه) النشر ۲۳/۲، ٤٩، ٥٣، الإتحاف/٧٦، ٨٠، ٨٨، البدور/١٧٧، المهذب ٣٦٨/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٢/١.

قِيلَ لِلَّذِينَ

رورة حارًا

ٱلدُّنْا

# فَأَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِايِنَ فِيهَ أَفَلِينَ فَيْ أَفَلَ لَسَمَنُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ عَلَّي

فَلَيِثُسَ ـ قراءة الجماعة «فلبئس»(١) بتحقيق الهمز.

- وقرأ أبو جعفر وورش من طريق الأصبهاني وأبو عمرو بخلاف عنه واليزيدي «فلبيس» (١) بإبدال الهمزة ياءً.

مَنُوكَ . أماله (٢) في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

. والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- والباقون على الفتح.

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَ ٱ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ ٱخْسَنُواْ فِ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا الْمُتَّقِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- تقدُّم إشمام القاف الضم «قُيل»، انظر الآية/٢٤ من هذه السورة.

. إدغام (٢) اللام في اللام عن أبي عمرو ويعقوب.

أَنْزُلُ رَبُّكُم . إدغام في اللام في الراء عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

قَالُواْخَيْرٌ مَا على تقدير: أنزل خيراً »(٥) بالنصب، على تقدير: أنزل خيراً.

. وقرأ زيد بن علي «... خيرٌ» الرفع على تقدير: هو خيرٌ، أو المنزَلُ خيرٌ.

. ترقيق<sup>(١)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

ـ سبقت الإمالة فيه في مواضع، وانظر الآيتين: ٨٥ و١١٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٥٣، النشر ٢٩٠/١ ـ ٣٩٢، البدور/١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، المهذب ٣٧٠/١، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٢، النشر ٢٨١/١، المهذب ٣٧٠/١، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٢٤، النشر ٢٩٣/١، المهذب ٣٧٠/١، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٥) البحر ٤٨٧/٥، حاشية الجمل ٥٦٨/٢، روح المعاني ١٣٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) النشر ٩٢/٢، ٩٤، الإتحاف/٩٣، ٩٥، البدور/١٧٧.

رر روز حد ند

ٱلآخِرَةِ

جَنَّتُ عَدْنِ

- قراءة الكسائي في الوقف بإمالة ماقبل الهاء «حَسننِهْ» (١٠) .

. تقدمت القراءات فيه في الآية /٤ من سورة البقرة السكت،

تخفيف الهمز، نقل حركة الهمزة والحذف، ترقيق الراء. الإمالة.

- ترقيق<sup>(۲)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَلَنِعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ. قراءة الجماعة «ولنعم دارُ المتقين» (") نِعْمَ: فعل للمدح، دار: فاعل، المخصوص محذوف.

- وقرأ زيد بن علي «ولَنِعْمَةُ دارِ المتقين» (٢) بتاء مضمومة على أنه اسم مضاف، وهو مبتدأ.

دارِ: مخفوض بالإضافة، و«جناتُ عدنِ» في الآية/٣١ خبر هذا المبتدأ.

جَنَّتُ عَدْنِيَّدُ خُلُونَهَا تَعَرِّى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنَّهَا رُّلْمُمَّ فِيهَا مَايَشَآءُولِ كُلَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّكُ

- قراءة الجماعة «جناتُ عدنٍ» بالرفع، وفي تخريجه وجوه:

الرفع على الاستئناف فهو مبتدأ ، خبره «يدخلونها»، أو خبره مقدر أى: لهم جنات عَدْن.

٢ - أن يكون المخصوص بالمدح، وهو مبتدأ والتقدير: لنعم دار
 المتقين جنات عدن.

<sup>(</sup>١) النشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢، البدور/٧٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، ١٠٠، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٨/٥، روح المعاني ١٣٢/١٤، وفي الدر المصون ٣٢٤/٤ «ولنعمتُ دار» كذا! مع أن تتمة النص تعطي الضبط الصحيح للقراءة،. وانظر إعراب القراءات الشواد ٧٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٨/٥، إعراب النحاس ٢٠٩/٢، معاني الفراء ٩٩/٢، وفي المرجعين الأخيرين ذكرت قراءة الرفع، ولم يشيرا إلى النصب، وانظر: شرح ابن عقيل ١٤٠/٢، قطر الندى/٢٧٣، شذور الذهب/٤٢٧، شرح الأشموني ٢٠٧/١، حاشية الخضري ١٧٥/١، المحرر ٤٠٧/٨، روح المعاني ١٣٢/١٤، الدر المصون ٣٢٤/٤.

أو هو مبتدأ خبره ماقبله وهو «نعم دار المتقين».

٣ ـ هو خبر لمتبدأ محذوف، والتقدير: هي جَنَّاتُ عَدْنِ.

- قرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن السلمي «جناتِ عَدْنِ» (١) بالنصب على الاشتغال، والتقدير: يدخلون جناتِ عدن يدخلونها. وتقدَّم مثل هذا في الآية/٢٣ من سورة الرعد، ولم تُعْزَ قراءة

النصب إلى قارئ. ـ قراءة الجماعة «يَدْخلونها»(٢) بالياء.

يَدْخُلُونَهَا

. وقرأ السُّلمي «تَدْخلونها»<sup>(٢)</sup> بتاء الخطاب.

وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع، وهي رواية الطرسوسي عن أبي جعفر وشيبة وزيد بن ثابت وعباس ويونس كلاهما عن أبي عمرو والوليد بن مسلم عن ابن عامر «يُدْخُلُونها» " بالياء على الغيبة، والفعل مبني للمفعول.

- إدغام الراء(١٤) في اللام عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

ٱلْآنَهُ الْمُمْ

ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَتِهِ كَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُونَ عَنَيْكُمُ الْمُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ لَعْمَلُونَ عَنَيْكُمُ الْمُخْلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا

. تقدمت قراءة حمزة ومن معه بالياء من أسفل «يتوفَّاهُم».

الوَقَاهُم

- . وقراءة الجماعة بالتاء «تتوفّاهم».
- . وذكر ابن خالويه أن ابن كثير قرأ «الذين تُوفّاهم» (٥) بتشديد التاء في الوصل، ولم يذكر هذا الموضع أحد غيره، وقد ناقشت هذا في الموضع السابق/٢٨.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤٨٨/٥، المحرر ٤٠٧/٨، الدر المصون ٣٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٨/٥، مختصر ابن خالويه/٧٣، المحبرر ٤٠٨/٨، روح المعاني ١٣٢/١٤، الدر المصون ٣٢٤/٤، التقريب والبيان/٤٠ ب.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣ ـ ٢٤، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن خالویه/٧٣.

. وقرأ ابن مسعود «تُوفًاهم»(۱) بتاء واحدة.

#### <u>. وتقدم فيه حكم الإمالة:</u>

- حمزة وخلف: «يتوفَّاهم» بالياء والإمالة.
  - . والكسائي «تتوفَّاهم» بالتاء والإمالة.

وانظر تفصيل هذه القراءات في الموضع السابق في الآية / ٢٨ من هذه السورة.

. تقدم حكم الهمزة في الوقف عند حمزة في الموضع السابق/٢٨.

ٱلْمَلَيْرِكَةُ طَيِّرِينٌ - إدغام (١) الناء في الطاء عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ أَوْيَأْتِي آَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوۤ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ عَنَّا

أَن تَأْلِيهُم

ٱلْمَلَتِكَةُ

ـ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب «... أن تأتيهم» (٢٠ بالتاء، واختاره ابن قتيبة.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وابن وثاب وطلحة والأعمش «... أن يأتيهم» (٢) بالياء، واختاره أبو عبيد، لقول ابن مسعود: «ذكّ روا الملائكة»، وتعقبه ابن فتيبة، وتقدّم مثل هذا في الآية/٥٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۱) المحرر ۲۰۱۸.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨٨٨، المكرر ٦٩، الإتحاف ٢٣، المهذب ٢٠٠/١، البدور ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٨٨/٥، السبعة/٣٧٦، حجة القراءات/٣٨٨، زاد المسير ٤٤٤/٤، الكشاف ٢٠٢/٠، الإتحاف/٢٨٨، فتح القدير ١٦١/، المكرر/٦٩، الحجة لابن خالويه/٢١، التيسير/٢١٠، وانظر ص/٢٠٨، التبيان ٢/٧٧، الكافي العالم ١١٩/٠، المبيان ٢١٣٨، الكافي وانظر ص/٢٦٨، العنوان/١١٧، الناسر ٢٦٦/٢، المبيان ٢٠٠٨، القرطبي ١٠٠/١، التبسرة/٢٠٦، إرشاد المبتدي/٢٢٤، ٢٠٤، إعاراب القراءات السبع وعللها ٢٥٣١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٦/٢. ٣٧، المحرر ٢٠٥/٤، روح المعاني ١١٤/١٤، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٠/٤، الدر المصون ٢٢٥/٤.

ظلكه

حَاقَ

أَن تَأْنِيهُم ... يَأْقِي . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق ورش والأصبهاني بإيدال الهمزة ألفاً فيهما «أن تاتيهم ... ياتى»(١) .

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- أدغم<sup>(٢)</sup> أبو عمرو ويعقوب الراء في الراء.

- قرأ الأزرق عن ورش<sup>(٣)</sup> بتغليظ اللام.

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهْ زِءُونَ عَلَيْكُ

. أمال<sup>(٤)</sup> الألف فيه حمزة.

. والباقون على الفتح.

يَسْتَهُزِءُونَ . تقدَّمت القراءة فيه في مواضع وهي الأنعام/آية: ٥، وهود الآيةُوءُونَ الآية/٨، وسورة البقرة الآية/١٥.

ومختصر ماسبق:

١ ـ يستهزون: قراءة أبي جعفر في الحالين.

٢ ـ آ ـ بالتسهيل بين الهمزة والواو في الوقف عن حمزة.

ب. بإبدال الهمزة ياء عن حمزة في الوقف «يستهزيون».

وانظر مراجع هذه القراءات فيما سلف.

<sup>(</sup>۱) النشــر ۲۹۰/۱ ــ ۲۹۲، ۲۹۱، التيســير/۲٦، الإتحـاف/٥٦، ٦٤، المبسـوط/١٠٤، ١٠٨، السيعة/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨٠/١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٧٨، المهذب ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٩٩، النشر ١١٢/٢.

 <sup>(</sup>٤) النشر ۲/۲۰، الإتحاف/٨٧، التيسير/٥٠، العنوان/٦١، المهذب ٢٧٠/١، البدور/١٧٨، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِدِهِ مِن شَيْءٍ نَعَنُ وَلاَ ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءً كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ مِيْ اللَّهِ عَلَى الْمُبِينُ مِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُبِينُ مِيْ

شكآء

*ٱ*لرِّسُلِ

. أماله حمزة وابن ذكوان وخلف.

- والفتح والإمالة لهشام.

وتقدم مثل هذا في الآية/٢٠ من سورة البقرة.

مِن شَيْءٍ ...مِن شَيْءٍ

- تقدم حكم الهمز في الوقف في الآيتين/٢٠ و٢٠١ من سورة البقرة.

ـ قراءة المطوعي «الرُّسُل» (١) بسكون السين.

- عراء المعومي «الرسل» بسنطول ا

وَلَقَدْبَعَثْنَافِ كُلِ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ اللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَمِنَّهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ مِيْتَةً

أَنِ اَعَبُدُواْ - قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب والمطوعي والحسن والنيزيدي «أَنِ عبدوا» (٢) بكسر النون في الوصل لالتقاء الساكنين.

- وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير والكسائي وأبو جعفر «أنُ

عبُدوا»(٢) بضم النون على الإتباع للحرف الثالث بعده.

هَدَى (۲) ماله في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٥٣، ٢٧٨، المكرز/٦٩، النشر ٢/٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٧٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

. والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- والباقون على الفتح.

. قرأ الأزرق وورش<sup>(۱)</sup> بتفخيم الراء بخلاف عنهما.

فسَيرُواْ

# إِن تَحَرِضُ عَلَىٰ هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ

إِن تَحْرِصْ . قراءة الجماعة «إن تُحْرِص» (٢) بكسر الراء، مضارع حَرَص بفتح الراء، وهي لغة الحجاز، وهي اللغة العالية.

. وقرأ النخعي والحسن وأبو حيوة وأبو البرهسم وابن خير «إن تُحْرَص» (٢) بفتح الراء مضارع «حَرِص» ، بكسرها في الماضي، وهي لغة.

ـ وقرأ النخعي «وإن تُحْرَص»<sup>(٢)</sup> بزيادة واو.

وضبطت الفعل بفتح الراء لأنها قراءته على ماتقدَّم.

عَلَىٰ هُدَٰ نَهُمُ . ﴿ أَمَالُهُ حَمَرَةً وَالْكَسَائِي وَخَلَفَ.

- وبالفتح والتقليل الأزرق وورش.

. وقراءة الباقين بالفتح.

فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ

. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف والحسن والأعمش وابن

<sup>(</sup>۱) النشر ۹۹/۲ ـ ۱۰۰، الإتحاف/۷۱، البدور/۱۷۷.

<sup>(</sup>۲) البحر ٤٩٠/٥، مغتصر ابن خالويه/٧٣، المحرر ٤١٥/٨، المعتسب ٩/٢: «ابن خيرة» كذا ، وليس بصواب، فهو منصور بن خير المالقي أحد القراء المشهورين، انظر التاج/خير، انظر حاشية الجمل ٥٧٠/٢، والكشاف ٢٠٣/٢، الطبري ٧٢/١٤، روح المعاني ١٣٩/١٤، التكملة والذيل والصلة/ حرص، الدر المصون ٣٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٩٠/٥، روح المعاني ١٣٩/١٤، المحرر ٤١٥/٨، الدر المصون ٣٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٠٠/١، البدور/١٧٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧١.

مسعود وابن المسيب والشعبي وعلقمة وقيس بن الربيع «لايَهُدي» (١) بفتح الياء وكسر الدال مبنياً للفاعل.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحسن والأعرج ومجاهد وشيبة ومزاحم الخراساني وأبو جعفر ويعقوب والعطاردي وابن سيرين «لايُهْدَى»<sup>(1)</sup> بضم أوله وفتح الدال مبنياً للمفعول، وهو عند الفراء وجه جيد، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم.

. وقرأ الأزرق وورش بالتقليل والفتح «يُهْدَى» (٢٠).

ولاإمالة فيه لأحد من الأصحاب؛ لأن قراءتهم «يَهُدي» بكسر الدال وياء بعدها كما تقدم.

. وقرأت فرقة منهم عبد الله بن مسعود «لايهِدِّي» (") بفتح الياء وكسر الهاء والدال مشددة مكسورة، وأصله يهتدي، فأدغم التاء في الدال، كما قالوا في يختصم: يَخِصِّم.

ـ وقرأ فرقة «لايهُدِي» (1) بضم الياء وكسر الدال من «أهدى».

قال ابن عطية «وهي ضعيفة»، قال الشهاب: «يعني لعدم اشتهار «أَهُدُى» المزيد».

قال أبو حيان: «وإذا ثبت أنّ «هـدى» لازم بمعنى «اهتدى» لم تكن

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۸۰/۰، السبعة ۲۷۲٬۰، مجمع البيان ۲۱/۱۷، البيان ۷۸/۲، العكبري ۷۹۰/۲، شرح الشاطبية ۲۳۳٬۰، الطبري ۷۲/۱۷، معاني الفراء ۹۹/۲، الحجة لابن خالويه ۲۱۰٬۰، الرازي ۲۰/۲۰، التبسرة/ ۵۲۰ ـ ۵۲۰، الكشف عن وجوه القراءات ۲۷/۲، التبيان ۲۸۰٬۲، اللك رر ۲۱۰۹، التبيان ۱۰۵٬۲۰، حجة القراءات ۲۸۸۳، النشر ۲۰۲۲، التبيان ۲۲۲٬۲، التبيير ۱۱۹۷٬۲، القرآن ۱۱۲۲٬۱، الإتحاف/۷۷، إرشاد المبتدي ۲۲۲٬۷، المبسوط/ ۲۲۳، زاد المسير ۱۲۲۷، العنوان/۱۱، حاشية الشهاب ۲۳۳۰، حاشية الجمل ۲۰۰۲، إعراب القراءات السبع وعللها ۲۳۵٬۲، المحرر ۱۱۲۲۸، ووح المعاني ۱۲۹۲٬۱، اللسان والتاج مدى، فتح القدير ۲۲۲۳، التذكرة في القراءات الثمان ۲۰۰۲، الدر المصون ۲۲۵٪.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٩٠/٥، الكشاف ٢٠٣/٢، معاني الفراء ٩٩/٢، المحرر ٤١٤/٨، الدر المصون ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٩٠/٥، حاشية الشهاب ٣٣١/٥، المحرر ٤١٤/٨، روح المعاني ١٤٠/١٤، الدر المصون ٢٢٦/٤.

ضعيفة؛ لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية».

وفي مصحف أُبِيّ بن كعب: «... لاهادي لمن أَضَلَّ  $^{(1)}$ .

- ـ ووردت عنه قراءات أخرى:
- . «... لاهادي لمن أَضَلَّ اللهُ »(٢)
- ونُقِل أنه قرأ «لاهادي لمن أَضلُه اللهُ» (٢٠).
  - ـ «لاهادي لمن يُضِلّ» (٤) .
- . وحكى عنه أبو حاتم: «فإنه لاهادى لمن أضَلَّ» .
- ـ قراءة الجماعة «يُضِلُّ» (1) بضم أوله وكسر الضاد من «أضل».

ولم تذكر كتب القراءات خلافاً في هذا.

وقال الطوسي: «ولم يختلفوا في ضم ياء «يضل» وكسر الضاد».

وقال ابن الجزري:

«واتفقوا على ضَمَّ الياء وكسر الضاد من «يُضِل»، لأن المعنى: أنّ من أضلَّهُ الله لايهتدى، ولاهادى له على القراءتين».

وقال ابن مجاهد: «ولم يختلفوا في «يُضِل» أنها مرفوعة الياء مكسورة الضاد».

ـ وذكر الزمخشري، وتبعه على ذلك أبو حيان، أنه قرئ «يَضِلُ» بفتح (٦) الياء.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٩٠/٥، الكشاف ٢٠٣/٢، المحرر ٤١٤/٨. 100، روح المعاني ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) الكشف عن وجوه القراءات ٣٧/٢: «فلا هادي...»، معاني الفراء ٩٩/٢، التبيان ٣٨٠/٦، مختصر ابن خالوبه/٧٣.

<sup>(</sup>٢) حجة القراءات/٢٨٩، إعراب القراءات السبع وعللها ٣٥٨١. ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤٩٠/٥، الكشاف ٢٠٣/٢، مختصر ابن خالويه/٧٣.

<sup>(</sup>٥) المحرر ٤١٥/٨.

<sup>(</sup>٦) البحـر ٤٩٠/٥، الكشـاف ٢٠٣/٢، روح المعـاني ١٤٠/١٤، وانظـر التبيـان ٣٨٠/٦، والنشـر ٢٠٤/٢، والنشـر ٣٠٤/٢، والسبعة/٣٧٢، وفي زاد المسير ٤٤٦/٤ «ولم يختلفوا في «يضل» أنها بضم الياء وكسر الضاد»، الدر المصون ٣٢٦/٤.

بكَل

# وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَكِن وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَأَقْسَمُوا بِأَللَّهِ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَأَقْسَمُونَ وَيَهَا عَلَيْهِ حَقًا

ـ تقدمت الإمالة فيه، وانظر الآية/٢٨ من هذه السورة.

بَكِي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقَّا

- قراءة الجماعة «بلى وعداً عليه حقاً»(١) بالنصب، وهو مصدر مؤكّد لنفسه، وحقاً مثله.

قال أبو حيان: «وانتصب «وعداً، وحقاً» على أنهما مصدران مؤكّدان لل دُلَّ عليه «بلى» من تقدير المحذوف الذي هو «يبعثه»، وقال الحوية: «حقاً» نعت لـ «وعداً».

ـ وقرأ الضحاك: «بلي وَعْدٌ عليه حَقٌّ» (١) بالرفع.

قال أبو حيان: «والتقدير: بَعْنُهُم وَعْدٌ عليه حَقٌ، وحقّ: صفة لوَعْد»، فوعد خبر «بَعْنُهُم» المبتدأ المقدّر عند أبي حيان، وعند غيره على تقدير: هو وَعْدٌ.

وقال الفراء: «ولو كان رفعاً على قوله: بلى ذلك وَعْدٌ عليه حَقٌ كان صواياً».

ـ تقدمت الإمالة فيه، انظر الآيات/٨، ٩٤، ٩٦ من سورة البقرة.

**ا**لنَّاسِ

لِبُبَيِّنَ لَهُمُ

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ٱلْهَمْ كَانُواْ كَندِينَ الْ

- إدغام (٢) النون في اللام عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

. فراءةابن كثيرة في الوصل «فيهي»<sup>(٢)</sup> بوصل الهاء بياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ٤٩٠/٥، معاني الفراء ١٠٠/٢، حاشية الجمل ٥٧١/٢، إعراب النحاس ٢١٠/٢، النبيان ٢٨١/٦، الدر المصون ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٢٧٠/١، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

#### إِنَّمَا قُولُنَا لِشَمْءِ إِذَآ أَرَدْ نَكُ أَن نَّقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ عَنَّهُ

لِشَوَءَ أَرَدُنَاهُ

أَن نَقُولَ لَهُ

كُن فَيَكُونُ كُن فَيَكُونُ

- تقدمً حكم الهمزة في الوقف، انظر الآيتين/٢٠ و٢٠ من سورة البقرة.

. قراءة ابن كثير في الوصل «أردناهو»(١) بوصل الهاء بواو.

- قراءة أبي عمرو ويعقوب بإدغام<sup>(٢)</sup> اللام في اللام وبالإظهار.

- قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر ويعقوب «كن فيكونُ»<sup>(٢)</sup> بالرفع، وهو قَطْعٌ مما قبله: أي: فهو يكون، فهو استئناف، وهو تقدير سيبويه، وهو أَحبُّ الوجهين إلى الفراء.

- وقرأ ابن عامر والكسائي وابن محيصن وابن عباس «كن فيكونَ»(٢) بالنصب.

#### وفيه تخريجان:

- الأول: أن النصب على جواب ماهو في حكم الأمر، وهو بعيد.
- الثاني: أنه عطف على «أن نقول»، واليجيز غير هذا الكسائي، فهو يَرُدُّ الرفع.

وضعَّف العلماء قراءة ابن عامر بالنصب على جواب الطلب؛ لأنه ليس بأمر حقيقة، وذكر ابن عطية عن أحمد بن موسى أنها

<sup>(</sup>١) النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف٣٤/.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/١/١، ٢٩٥، الإتحاف/٢٢، ٢٤، المهذب ٢/٠٧١، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦٦١، وفي ٢٩١٥، أحال على الموضع السابق في سورة البقرة، معاني الفراء ٢٧٠١ ، ٧٥ ، ٢٠٠٢، مجمع البيان ٢٣/١٤، البرازي ٣٢/٢٠ ـ ٣٣، غرائب القرآن ٢١/١٦، معاني الزجاج ١٩٨٣، السبعة/٣٧٣، الإتحاف/١٤٦، ١٢٨، مشكل إعراب القرآن ١٤/١، وانظر ٢٠٠١، إلى النحاس ٢١٠٢، التبيان ٢٨٢٦، العكبري ٢٩٦٢، التيسير/١٣٧، ٢١٠ المكرر/٦٩، التيسير/١٣٧، والكشاف المكرر/٦٩، الحجة لابن خالويه/٢١١، زاد المسير ٢٤٧٤، العنوان/١١١، و٧١، والكشاف ٢٠٤/٢، حاشية الشهاب ٢٣٣، القرطبي ٢١٠٦، وانظر ٢٠٢، المسبوط/٢٦٤، الطبري ٤٣٧١، إرشاد المبتدي/٢٠٤ وانظر معاني الأخفش ١٩٥١، ولم يضبط المحقق القراءات ٢٦٠١، التبصرة/٢٤٤، وانظر معاني الأخفش ١١٤٥١، ولم يضبط المحقق ماأراده الأخفش، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٥٤١، المحرر ١٤٥٨، روح المعاني المذكرة في القراءات الثمان ٤٠/١.

لحن، وتعقبّه أبو حيان، فذكر أنها قراءة متواترة، وهي لابن عامر، ولم يكن ليلحن، وقراءة الكسائي وهو إمام الكوفيين، فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ الذي يجرُّ صاحبه إلى الكفر. وتقدم الحديث مستوفى في الآية/١١٧ من سورة البقرة في الجزء الأول من هذا المعجم في «كن فيكون».

وَالَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً أَ

*لَنْبَوِّئَنَّهُمُ* 

. قراءة الجمهور «لَنُبُوِّتُنَّهُم» ( .

- وقرأ أبو جعفر وعاصم رواية الأعشى عن أبي بكر بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة في الحالين «لُنُبُويَنَّهُم» (٢)

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

- وقرأ علي وعبد الله بن مسعود ونعيم بن ميسرة والربيع بن خُثَيْم والأخفش وابن موسى وابن زكريا وسليم عن حمزة وورش عن نافع والأعشى عن أبي بكر عن عاصم، وأبو جعفر «لَنُتُوينَهُمْ» (٢) دالثاء المثلثة.

مضارع «أَتْوى» المنقول بهمزة التعدية، من «تُوكى» بالمكان أقام فيه.

والبيان/٤٠ ب.

<sup>(</sup>١) البحر ٤٩٢/٥، المحتسب ٢/٩.

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/٥٥، ۲۷۸، إرشاد المبتدي/٤٠٢، وانظر ۱۷۳، النشر ۳۰۱، ۳۹۳، المبسوط/١٠٥٠ المهذب ۲۹۲۱، البدور/۷۷۱، غاية الا ختصار/٥٤٠.

 <sup>(</sup>٣) البحر ٤٩٢/٥، المحتسب ٩/٢، الكشاف ٢٠٤/١، مجمع البيان ٢٦/١٤، المخصص ٢٠٧/١٤
 المحرر ٤٢١/٨، روح المعاني ١٤٦/١٤، شرح التصريح ٣١٢/١، الدر المصون ٣٢٧/٤، التقريب

فِي ٱلذُّنيا

حسنة

ٱلْآخِرَةِ

أَكْبَرُٰلُوۡ

قال ابن مهران في المبسوط عند حديثه عن الآية/٥٨ من سورة العنكبوت (١٠): «ولم يختلفوا في النحل (لَنُبُوِّئَنَّهم في الدنيا حسنة) أنه بالباء».

قلتُ: لعله عنى أنه لم يقع الاختلاف عند السبعة أو العشرة كما وقع في آية العنكبوت، ولذا لم يذكر هذه القراءة في سورة النحل في موضعها، وأشار إلى هذا هنا، وإلى مثل هذا أشار صاحب الإتحاف<sup>(۲)</sup> في آية العنكبوت، وصرح بالاتفاق ابن الجزري<sup>(۲)</sup> أيضاً على الذي في النحل أنه بالباء.

- تقدّمت الإمالة فيه مراراً، انظر الآيتين /٨٥ و١١٤ من سورة البقرة.

- إمالة النون في الوقف عن الكسائي، وتقدَّم مثل هذا في الآية/٣٠ من هذه السورة.

- تقدمت القراءات فيه، في الآية /٤ من سورة البقرة، سَكُتٌ، نَقْلُ حركة الهمزة والحذف، ترقيق الراء، .......

ـ إدغام (١٤) اللام في اللام والإظهار عن أبي عمرو ويعقوب.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَا لَا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَنَكُوٓ اَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَّى

ـ قرأ حفص عن عاصم وعبد الله بن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي وطلحة «نوحي...» (٥) بضم النون وكسر الحاء وياء بعدها مبنياً للفاعل.

نُوجِىۤ إِلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) الميسوط/٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) الاتحاف/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>ه) البحر 297/0، السبعة/٣٥١، ٣٧٣، القرطبي ١٠٨/١، الحجة لابن خالويه ٢١٢، إرشاد المبتدي/٤٨٢، المبسوط/٢١٨، المبسوط/٢٤٨، المبسوط/٢٤٨، المبسوط/٢٤٨، المبسوط/٢٤٨، المبسوط/٢٤٨، المبسوط/٢٤٨، التبصرة/٥٤٩، الكشف عن وجوه القراءات/١٥/، حاشية الشهاب ٢١١/٥، النشر ٢٩٦٢، ٢٠٠٠، المحرر ٢١١/٥، النبيان ٢٩٤١، معاني الزجاج ٢٠٠٠، المحرر ٢٢٤/٨، غرائب القرآن ٤٠/١٤، العنوان/١١١، ١١١، التبيان ٢٨٤/٦، مواني الزجاج ٢٠٠/١، المدرد ٢٤٤٨، غرائب القرآء المبيع وعللها ٢٥٥١، روح المعاني ٤٤٧/١٤، زاد المسير ٤٤٩/٤، فتح القدير ١٦٤/٦.

إلكيم

فتنتأوا

ـ وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف «يُوْحَى...» (أ) بضم الياء وفتح الحاء وألف بعدها، على مالم يُسَمَّ فاعله، «واليهم» نائب عن الفاعل.

وهاتان القراءتان جَيِّدتان عند الزجاج.

ـ وأمال الألف من «يُوْحى» (٢٠ : حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. والباقون على الفتح.

وتقدَّم مثل هذه القراءات في الآية/١٠٩ من سورة يوسف.

وقرأت فرقة «يُوحي» (٢٠ بالياء المضمومة وكسر الحاء من «أوحى»،

وهي ضعيفة عند الزجاج

ـ قرأ حمزة ويعقوب والمطوعي «إليهُم» (1) بضم الهاء على الأصل.

ـ وقراءة الحماعة «إليهِم» (٤) بكسر الهاء لمجاورة الياء.

- قرأ ابن كثير والكسائي وخلف وسهل وابن محيصن «فسَلُوا» (٥)

بحدف الممزة والقاء حركتها على السين، وذلك إذا كان أمراً للمخاطب، وقبل السين واوٌ أو فاء.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالنقل والحذف.

. وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وحمزة وعاصم في الأصل «فاسألوا» (٥) بالهمز.

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) إعـراب القـراءات السبع وعللهـا ٥٥٥/١، الإتحـاف/٧٥، النشـر ٣٦/٢، التيسـير/٤٦، البدور/١٩٨، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٩٣/٥، معاني الزجاج ٢٠٠/٣، روح المعاني ١٤٧/١٤، المحرر ٤٢٣/٩.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٢٣، النشر ٢٧٢/١، إرشاد المبتدي/٢٠٣، المبسوط/٨٧، التيسير/١٩، السبعة/١٠٨٠

<sup>(</sup>٥) المكرر/٦٩، النشر ١١٤/١، الإتحاف/٦١، ٢٧٨، إرشاد المبتدي/٢٠٢، البدور/١٧٧.

آلذڪرَ

للناس

إليهم

. وكذا حكم الوقف عندهم ماعدا حمزة.

وتقدم مثل هذا في الآية/٣٢ من سورة النساء.

بِٱلْبِيَنَنَتِ وَٱلزَّبُرُّ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّيْ اللَّاسِ

. ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ . قرأ أبو عمرو ويعقوب (٢) بإدغام النون في اللام، وبالإظهار.

تقدُّمت الإمالة فيه، وانظر الآية/٨ من سورة البقرة.

. تقدُّم في الآية السابقة ضم الهاء وكسرها.

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ عَلَيْكُ

أَفَأُمِنَ ـ قرأ الأصبهاني عن ورش بتسهيل (٢) الهمزة الثانية إذا وقعت بعد همزة استفهام كهذا الموضع.

. وكذا بالتسهيل قرأ حمزة في الوقف.

رِجِمُ الْأَرْضُ (') . قرأ أبو عمرو ويعقوب واليزيدي والحسن «بِهِمِ الأرض» بكسر الماء والميم.

وأما كسر الهاء فلمجاورة كسر الباء، وأما كسر الميم فلالتقاء الساكنين.

- وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعضر «بهِمُ الأرض»

<sup>(</sup>١) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٢٧٠/١، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٨٩٨، الإتحاف/٥٦، المهذب ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/١٢٤، ٢٧٨، النشر ٢٧٤/١.

بضم الميم وكسر الهاء، وهي لغة بني أسد وأهل الحرمين.

ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش «بِهُمُ الأرض» بضم الهاء والميم جميعاً.

أويأنيهم

ـ تقدم إبدال الهمزة ألفاً، في الوقف والوصل.

انظر الآية/٣٣ من هذه السورة.

أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي نَقَلِّيهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿

أَوْيَأُخُذَهُمَ أَوْيَأُخُذَهُمَ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «أو ياخذهم»(١) بإبدال الهمزة ألفاً.

. وكذا بالإبدال جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والباقون على القراءة بالهمز.

أَوْ يَأْخُذُهُ مُ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيدُ ﴿ يَكُ

أَوْيَأَخْذَهُمْر

لَرُءُوفُ (١)

- انظر حكم الهمزة في هذا الفعل في الآية السابقة.

تقدم في الآية / ٧ من هذه السورة فصدر الهمزة عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم وخلف ويعقوب «لَرَؤُفّ».

ـ والباقون على المد «لرؤوف».

وانظر حديثاً مفصَّلاً في الآية/١٤٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) انظر النشر ۱۹۱/ ۳۹۲ ، ۳۹۲، ۲۳۱، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، التيسير/٣٦، التيسير/٣٦، السيعة/١٠٨.

 <sup>(</sup>٢) وانظر الإتحاف/٢٧٨، والمكرر/٦٩، وحواشي هذه القراءة في آية سورة البقرة الـتي أحلتُ
 عليها، فهي تغني عن التفصيل مرة أخرى هنا.

## أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ مَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدُ اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ اللَّهَ عَلَيْكُ اللَّهِ

أوَلَمْ يَرُواْ

- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وحفص وأبو بكر كلاهما عن عاصم، وأبو جعفر ويعقوب «أولم يَرَوُا» الياء على الغيبة لقوله تعالى قبل: «أفأمن الذين مكروا» آية/20، فجاءت القراءة هنا على سياق ماتقدَّم.

وهي اختيار أبي عبيد ومكي، ورَجِّحها الطبري على غيرها.

- وقرأ حمزة والكسائي والأعرج وخلف ويحيى والأعمش وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن «أولم تروا» (١) بناء الخطاب مناسباً لقوله تعالى: «فإن ربكم لرؤوف رحيم» آية /٤٧، فجاء الخطاب هنا على نُسنَق الخطاب في الآية السابقة.

ـ تقدُّم حكم الهمز، انظر الآيتين/ ٢٠، ١٠٦، من سورة البقرة.

يَنَفَيَوُا

منشيء

ـ قرأ نافع وابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر «يَتَفَيَّأ»<sup>(٢)</sup> بالياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۹۲/۰ السبعة/۳۷۳، حجة القراءات/۳۹۰، غرائب القرآن ۷۰/۱۷، الكشف عن وجوه القراءات ۲۷/۲۰، النشر ۲۰۶۲، التيسير/۱۳۸، الكشاف ۲۰۰۲، الطبري ۲۸۷۱، الاحجة لابن خالويه/۲۱۱، الإتحاف/۲۷۸، التبيان ۲۸۷۳، التبصرة/٥٦٥، مجمع البيان ۱۸۷۸، السرازي ۲۱/۲۰، الإتحاف/۲۷۸، الشياخ ۲۲۲۲، الشاحرر/۸۵، المكرر ۱۱۷۸، المسوط/۲۰۲، القرطبي ۱۱۱/۱، العكبری ۲۷۷۲، ماشية الشهاب ۱۱۱۷، ماشية الجمل ۲۲۲۲، القراءات السبع وعللها ۲۵۲۱، المحرر ۲۹۲۸، ۳۳۰، وح المعاني ۱۵۳/۱، زاد المسير ۲۵۲۷، فتح القدير ۱۲۲۳، التذكرة في القراءات الشمان ۲۲۰۲، الدر المصون ۲۹۷۶،

<sup>(</sup>۲) البحر ٢٠٢/٥، غرائب القرآن ٢٠/١٤، معاني الزجاج ٢٠٢/٠، الإتحاف/٢٧٨، السبعة ٣٣٧، النصف عـن وجـوه القـراءات/٢٩١، القرطبي ١١١/١٠، النشـر ٢٠٤/٣، التيسـير/١٣٨، الحتسب ٢٠/١، الحجـة لابن خالويه/٢١١ مجمع البيان ٢٩/١٤، التبصـرة/٥٦٥، الـرازي ٢١/٢٠، شرح الشـاطبية/٢٣٣، العنـوان/١١١ ـ ١١٨، إرشـاد المبتـدي/٤٠٢، الكـافي/١١٩، المبسـوط/٢٦٤، الكـر/٢٩، التبيان ٢٨٧٨، العكـبري ٢٧٩٧، إعـراب القـراءات السبع وعللها ٢٥٤/١، المحـرر ٢٨٠٨، روح المعـاني ١٥٦/١٤، فتـح القديـر ١٦٦٦، التذكرة في القراءات الشراءات الثمان ٢٠١٢، الدر المصون ٢٣٠٤،

واختار هذا الوجه أبو عبيد، وكذا الأمر عند مكي، لأن أكثر القراء عليه.

- وقرأ أبو عمرو وسهل وعيسى ويعقوب واليزيدي والجحدري «تتفيًا»(١) بالتاء.

وجاز التذكير والتأنيث في هاتين القراءتين على تأنيث لفظ الجمع، وعلى تذكير معناه، وتأنيث هذا الجمع غير حقيقي.

- وقرأ ابن محيصن «تَفَيِّأ» "بإدغام التاء في التاء، وكذا ذكر ابن خالويه، ومثل هذا مذهب ابن كثير أيضاً، ولكنه لم يُصرِّح به، ولم تذكره كتب القراءات فيما ذكرت من المواضع المروية عن ابن كثير من روايات البزِّي عنه.

#### حكم الهمز:(٢)

رُوي في الوقف عن حمزة وهشام بخلاف عنه خمسة أوجه: ١ - إبدال الهمزة ألفاً لكونها بعد فتح، وهذا على القياس «يَتَفَيَّا»

٢ تحفيفها بحركة نفسها وهي الضمة فتبدل واواً مضمومة، ثم
 تسكن للوقف. وهو الموافق للرسم، «يتفيّو».

٣ - ٤ - ويجوز لهما الرَّوْم، والإشمام.

قال الأخفش: «وإن شئت أشممتها الرفع، ورُمْتُهُ».

٥ - والوجه الخامس الوقف عليها بالتسهيل بَيْنَ بَيْنَ على تقدير رَوْم
 حركة الهمزة.

- قراءة الجماعة «ظلاله» بالألف، جمع «ظِل» مثل شعب وشعاب

ظلككه

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالویه/۱٤٧

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٤، ٧٣، ٢٧٨، المكرر/٦٩، النشر ٢/١٥٤، ٢٦٠، ٢٦٤، ٢٦٩، معاني الأخفش ٢٨٢/٢، المهذب ٢/٠٧١، البدور/١٧٧.

وقد يكون جمع ظُلُّهُ.

- وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «تتفيّأ ظُلُلُه»(١) جمع «ظُلُّه».

. وهو مثل حُلَّة وحُلَل.

. قراءة حمزة في الوقف بتسهيل<sup>(٢)</sup> الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.

اَلشَّ مَآيِلِ

دَاخِرُونَ

ـ ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَٱلْمَلَتِ كَدُّ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ وَ الْحَالَةِ عَالْمَكَتِ كُذُو هُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ وَ الْحَالَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَ

مِن دَأَبَّةٍ . قرأ (١) الكسائي، وحمزة بخلاف عنه بإمالة الباء في الوقف.

وَٱلْمَلَتِ كُدُ مَا عن حمزة في الوقف (٥) تسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ.

يَسُتَكُمْرِونَ ـ ترقيق (٢) الراء بخلاف عن الأزرق وورش.

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْكَثَّيْ

يُؤُمَرُونَ " ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «يُوْمَرون» بإبدال الهمزة واواً.

- ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال.
  - . والجماعة على الهمز «يُؤْمرون».

<sup>(</sup>١) البحر ٤٩٦/٥، المحتسب ١٠/٢، المحرر ٤٣٢/٨، روح المعاني ١٥٧/١٤، الدر المصون ٣٣٠/٤. إعراب القراءات الشواذ ٢٧٢/١، وفي الحاشية/١١ «عيسى الكوفة»، قلتُ: عنى بهذا «عيس الهمداني».

<sup>(</sup>۲) الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/١.(۳) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) النَّشر ٨٣/٢، الإتحاف/٩٢، المهذب ٢/٠٧٠، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٦٦، النشر ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٩٦، النشر ٩٩/٢. ١٠٠، البدور/١٧٧.

<sup>(</sup>۷) النشــر ۲۹۰/۱ ۳۹۲ ـ ۲۹۲، ۳۱۱، الإتحــاف/۵۳، ۲۶، التيســير/۳۱، المبسـوط/۱۰۲، ۱۰۸، السيعة/۳۲۳.

فأرهَبُون

أفغأر

نِعْمَةِ

فَجِنَ ٱللَّهِ

تجنئرون

كَثُنَفَ

# ٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنْ خِذُوا إِلَنهَ بِنِ آمْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيَّكَ فَأَرَّهُ بُونِ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

- قراءة الجماعة «فارهبونِ» () بنون مكسورة على حذف الياء في

الحالين، وهو الموافق للرسم.

- وقرأ يعقوب الحضرمي بإثبات الياء في الحالين «فارهبوني» <sup>(١)</sup>

وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَنَرَ ٱللَّهِ لَنَقُونَ وَيَهُ

. ترقيق<sup>(٢)</sup> الراء عن الأررق وورش.

وَمَابِكُم مِن نِعْمَةٍ فَعِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ عَيْكُ

- وقراءة الكسائي بإمالة (٢) ماقبل الهاء في الوقف.

. وقرأ ابن أبي عبلة «فَمَنُّ الله»(٤) بتشديد النون.

- قراءة الزهري «تَجَرُون» (أن بحذف الهمزة والقاء حركتها على الجيم.

- وجاءت قراءة حمزة في الوقف كقراءة الزهري «تَجُرون».

. وقراءة الجماعة بالهمز «تجأرون».

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَجِمْ مُشْرِكُونَ عَلَّى

. قراءة الجماعة «... كُشُفَ».

(۱) النشر ۲/۲۰۲، الإتحاف/۱۱۳، ۱۱۲، ۲۷۸ ـ ۲۷۹، إرشاد المبتدي/٤٠٥، المهندب ۳۷۱/۱ البدور/۱۷۸، التذكرة في القراءات الثمان ۲/۲۰٪.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٩٢، النشر ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٤٥٦/٤، إعراب القراءات الشواذ ٧٦٣/١، وانظر الحاشية/٢ فيه.

<sup>(</sup>٥) البحر ٥٠٢/٥، المحتسب ٢/٠١، الكشاف ٢٠٦/٢، الإتحاف/٢٧٩، المكرر/٦٩، المحرر (٦٩، المحرر (٣٠٦، المحرر (٣٠٦) البدور (١٧٨) روح المعاني ١٥٦/١٤، الدر المصون ٣٣٦/٤.

ـ وفرأ فتادة والزهري «... كاشَفَ» (١٠) .

وفاعلَ هنا بمعنى فعَلَ، وذهب الزمخشري إلى أنه أَقْوَى من «كَشَف»، لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة.

كَشَفَ ٱلضُّرَّ . وذكر ابن خالويه عن قتادة «... كاشَفَ الضَّيرَ...» " بياء بعد الضاد.

لِيكُفُرُواْ بِمَاءَ الْيُنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ الْمُ

فَتَمَتَعُواً . قراءة الجماعة «فَتَمَّتُعوا» بالتاء على الأمر لجماعة المخاطبين على فتمتَعُواً . سبيل التهديد والوعيد، وهي قراءة الحسن.

- وقرأ أبو العالية، وهي رواية مكحول عن أبي رافع عن النبي الله «فَيُمْتَعُوا» (٢) بالياء المضمومة، مبنياً للمفعول، ساكن الميم، وهو مضارع «مُتِعَ» مخففاً.

والفعل معطوف على «ليكفروا»، وحذفت النون إما للنصب على العطف إذا كان «ليكفروا» منصوباً، وإما للجزم إذا كان «ليكفروا» مجزوماً باللام، وقد يكون النصب على جواب الطلب. وقال ابن جني: «ومن ذلك قراءة مكحول عن أبي رافع قال: حفظتُ عن رسول الله ﷺ «فيُمَتَّعُوا...» (1) بالياء.

وجاء الضبط فيه بتشديد التاء، وجاء مثل هذا عند ابن خالويه في مختصره، وذكر رواية أبي رافع.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٠٢/٥، مختصر ابن خالويه/٧٣، المحتسب ١٠/٢، الكشاف ٢٠٦/٢، المحسر ١٠/٢، المحسر ١٤٣/٨.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالویه/٧٣.

 <sup>(</sup>٣) البحر ٥٠٢/٥، الكشاف ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠، حاشية الشهاب ٣٠٤/٥، العكبري ٢٩٨/٢، روح
 المعانى ١٦٦/١٤، المحرر ٤٤٣/٨.

<sup>(</sup>٤) المحتسب ١١/٢، مختصر ابن خالويه/٧٣، ٩٠، وانظر حاشية الشهاب ٣٠٤/٥، والكشاف ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٦، المحرر ٤٤٣/٨.

وتعقب الشهاب من ذكر هذه القراءة بالتشديد، فقد ذكر قراءة التخفيف ثم قال: «فلا يُلْتفتُ إلى ماقيل إنه صُحِّج في بعض النسيخ المعتمدة بضم الياء وفتح الميم وتشديد التاء من التفعيل، فإن القراءة أَمْرٌ نقليٌ لا يُعَوَّلُ فيه على النسخ».

. وقرأ ابن مسعود «قل تُمَتَّعُوا» (١)

سُوفَ تَعْلَمُونَ . قراءة الجماعة «... تعلمون» بتاء الخطاب على نسق «فتمتّعُوا».

- وقرأ أبو العالية ومكحول الشامي عن أبي رافع، عن النبي على «هيُمَتَعوا فسوف يعلمون» (٢) بالياء. قال أبو رافع: «حفظته عن رسول الله على كذلك».

والقراءة بالياء مناسبة لقوله «ليكفروا».

وذكر ابن عطية عن الحسن أنه قرأ «فتمتّعوا فسوف يعلمون» ("). بالياء على ذكر الفائب كقراءة أبي رافع، و«فتمتّعوا» كالجماعة على الأمر.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَ هُمُّ تَأَللَّهِ لَسَّنَ لُنَّ عَمَّا كُنُتُ مَ تَفْتَرُونَ وَفَي

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا. إدغام (1) النون في النون وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

مَّاللَّهِ عَيْثُ وَقِعْ وَانظر الآية ٣٣/ من معيصن «بالله» حيث وقع وانظر الآية ٣٣/ من

يوسف.

<sup>(</sup>١) القرطبي ١١٥/١٠، ولم أهتد إلى هذه القراءة في مرجع آخر مما بين يديّ.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٠٢/٥: «فَيُمْتُعوا...»، المحتسب ١١/٢، العكبري ٧٩٨/٢: «فَيُمْتُعوا...»، مختصر ابن خالویه ٩٠/، المحرر ٤٤٤/٨، الدر المصون ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المحرر ٨/٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٧٣/١، البدور/١٧٩.

آلَنَئت

## وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَّحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ عَيْهُ

. قرئ «البناتُ» (١) بالفتحة، شاذاً.

أَلْبَنَاتٍ سُبُحَنِكُم . إدغام (١) التاء في السين وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

# وَإِذَا بُشِّرَأَ عَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيمٌ وَأَي

. ترقيق<sup>(٢)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

باً لَأُنتَى (۱) د أمال الألف حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل الأزرق وورش وأبو عمرو.

. والباقون بالفتح.

ظَلَّ (°) عنهما الخلاف طَلَلَ (°) عنهما الخلاف في الوصل، وروي عنهما الخلاف في الوقف والوصل أيضاً، والأرجح التغليظ في الحالين.

مُسُودًا . قرأ الضحاك «مُسُوادّاً» بالألف.

ـ تقدم الخلاف في إسكان الهاء وضمها مراراً، انظر الآيتين: ٢٩،

و ٨٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٣٨٩/٢، وحُكي «سمعت لفاتُهم» وانظر معاني الفراء ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/٨٨١، الإتحاف/٢٣، المهذب ٣٧٣/١، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٧٥، النشر ٢٦/٢، المهذب ٢٧٣١، البدور/١٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٩٩، ٢٧٩، النشر ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) إعراب القراءات الشواذ ٧٤٦/١، وانظر الحاشية ٣/ فيه.

### يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِرَبِهِ ۚ ٱيُمُسِكُهُ مُعَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ مُوفِ ٱلتُّرَابِ ۗ ٱلاساءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ فَيْ اللَّهِ

يَنُوَرَىٰ (١)

ۺؙؚۘڒۘ

- أمال الألف أبوعمرو وحمزة والكسائي وخلف واليزيدي والأعمش،
  - وابن ذكوان من طريق الصوري.
    - والتقليل عن الأزرق وورش.
  - وقراءة الفتح عن الجماعة، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.
    - تقدم ترقيق الراء عن الأزرق وورش في الآية السابقة.

### أَيْمَسِكُهُۥ أَمْ يَكُسُهُۥ فِي ٱلتَّرَابِ

- قراءة الجماعة: «أيمسكه... أم يدسُّه في التراب»، بضمير
- المذكر ملاحظاً لفظ «ما» في: «من سوء مابُسُرٌ به».
- وقرأ عاصم الجحدري: «أيمسكها... أم يدستُها في التراب» (٢) بضمير
  - المؤنث عوداً على قوله: «بالأنثى»، أو على معنى: «مابُشِّر به».
- قال القرطبي: «وقرأ الجحدري» أم يدسُّها في التراب» يَـرُدُه على
  - قوله: «بالأنثى»، ويلزمه أن يقرأ «أيمسكها»...».
- وقرأ الجحدري وفرقة «أيمسكه... أم يدسنها» (٢) الفعل الأول ضميره للمذكر، والثاني بضمير المؤنث.
  - قال الشوكاني: «ويلزمه أن يقرأ: أيمسكها».

<sup>(</sup>۱) النشر ٣٦/٢، ٤٠، الإتحاف/٧٥، ٨٨، ٢٧٩، المهنب ٣٧٢/١، البدور/١٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٩/١، التذكرة في

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٠٤/٥، القرطبي ١١٧/١، الكشاف ٢٠٧/٢، حاشية الشهاب ٣٤٢/٥، المحرر ٤٤٧/٨، وفي مختصر ابن خالويه/٧٣: «أيمسكها على هون أم تدسها» اهم، كذا جاء بالتاء من فوق في الثاني، وصوابه بالياء روح المعانى ١٦٩/١٤، الدر المصون ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٠٤/٥، روح المعاني ١٤/١٦، المحرر ٨/٤٤٧، فتح القدير ١٧٠/٣، الدر المصون ٤/٩٣٩.

عَلَىٰهُوبٍ

. قراءة الجماعة «على هُونٍ» (١) بضم الهاء، ومعناه: على هوان، بلغة قريش، ذكر هذا اليزيدي، وحكاه أبو عبيد عن الكسائي. وقال الفراء: «الهُون في لغة قريش: الهوان، وبعض بني تميم يجعل الهُون مصدراً للشيء الهيّن...».

- . وقرأ عاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي وابن مسعود وابن أبى عبلة «على هُوَان»(١).
  - . وذكر ابن خالويه وجهين عن الجحدري:

الأول: على هُوان.

الثاني: «أيمسكها على هنون أم تدسنها» كذا، فالوجه الثاني كقراءة الجماعة.

ـ وقرأت فرقة «على هَوْنٍ» بفتح الهاء، وذكر ابن خالويه أنه حكى هذا الأخفش.

قال الشهاب: «... بضم الهاء الهوان والذُل، وبفتحها بمعناه، ويكون بمعنى الرفق واللين، وليس مراداً في القراءة به».

. وقرأ الأعمش «على سُوء» (٢)

قال أبو حيان: «وهي عندي تفسير لاقراءة لمخالفتها السواد المجمع عليه».

## لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ۚ وَهُوَ ٱلْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ۚ وَهُوَ ٱلْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لَا يُؤُمِنُونَ . تقدُّم حكم الهمزة في الوقف والوصل، انظر الآية/٢٢ من هذه السورة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٠٤/٥، القرطبي ١١٧/١٠، معاني الفراء ١٠٦/٢، الكشاف ٢٠٧/٢، مختصر أبن خالويه/٧٣، حاشية الشهاب ٣٤٢/٥، المحرر ٤٤٧/٨، زاد المسير ٤٥٨/٤ ـ ٤٥٩، فتح القدير ١٧٠/٣، وانظر التاج واللسان/هون، الدر المصون ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٠٤/٥، مختصر ابن خالویه/٧٣، المحرر ٤٤٧/٨، حاشية الشهاب ٣٤٢/٥، روح المعاني ١٦٩/١٤، الدر المصون ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٠٤/٥، القرطبي ١١٧/١٠: «ذكره النحاس»، قلت: لم أجد هذا في إعراب القرآن للنحاس ٢/٢٤/٢ بعد نسق هذه الآية، فلعله ذكره في موضع آخر. المحرر ٤٤٧/٨، فتح القدير ١٧٠/٣.

بألأخرة

ألسوء

ٱلأُعَلَىٰ

نُوَاحِذُ

- تقدمت القراءات فيه في الآية/٤ من سورة البقرة.

بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُٱلسَّوْءِ ۗ

- م للأزرق وورش فيهما مايلي<sup>(۱)</sup>:
- ـ قصر «الإَّخرة» مع توسُّط «السُّوء».
  - توسيُّط «الآخرة» و «السَّوء».
  - . مدُّ «الآخُرة» مع توسُّط «السُّوء».
    - ـ مَدّ «السَّوء».

- لحمزة وهشام في الوقف على «السَّوء»(١) النقل، والإدعام.

. وكلُّ من النقل والإدغام مع السكون المحض والرُّوم.

· أمال<sup>(r)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

- والأزرق وورش بالفتح والتقليل.

- والباقون بالفتح.

. تقدُّم ضَمُّ الهاء وإسكانها، وانظر الآيتين: ٢٩ و٨٥ من سورة البقرة.

وَلَوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِطُلْمِهِم مَّا مَّرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى آجَلِ مُسَعَّى فَإِذَا

جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

- قرأ أبو جعفر وورش بإبدال الهمزة واوا تخالصة في الحالين

- وبالإبدال جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ والبافون بالهمز «يؤاخذ»(؛)

«نُوَاخِذ» (٤)

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨/١، ٣٤٦، الإتحاف/٣٨، ٤٣، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٤٣٢/١ ـ ٤٣٣، ٤٦٣، الإتحاف/٦٥، ٧٣، العنوان/٥٩، البدور/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، ٢٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٠/١، البدور/١٧٩

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٥/١، الإتحاف/٥٥، المهذب ٢٧١/١، البدور/١٧٨.

. قراءة الإمالة في الوقف عن الكسائي وحمزة بخلاف عنه.

مِندَآبَةِ

. وتقدّم مثل هذا في الآية/٤٩ من هذه السورة.

يُوَخِّرُهُمْ . . قرأ أبو جعفر وورش بإبدال الهمزة واواً «يُوَخِّرهم» (١٠) .

. وعلى هذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

ـ وقراءة الجماعة بالهمز «يؤخرٌهم».

- وقرأ ورش والأزرق بترقيق<sup>(۱)</sup> الراء بخلاف عنهما.

. وقراءة الجماعة «يؤخرُهم» بضم الراء

ـ وقرأ ابن محيصن «يؤخِّرُهم»<sup>(٣)</sup> بإسكان الراء واختلاس الحركة.

مُسَمَّى ماله(١) في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

ـ وعن الأزرق وورش الفتح والتقليل.

. وقراءة الباقين بالفتح.

جَاءَ أَجَلُهُمْ (٥) . قرأ قالون والبزي وقنبل وأبو عمرو واليزيدي وابن محيصن بخلاف عنه بإسقاط الهمزة الأولى مع المد.

- وقرأ ورش وقنبل والأصبهاني وأبو جعفر ورويس بتحقيق الأولى وتسهيل الهمزة الثانية.

ـ وقرأ ورش وقنبل بتحقيق الأولى وإبدال الثانية حرف مُدّ.

ـ وقراءة الجماعة بتحقيق الهمزتين.

. أمال<sup>(١)</sup> الألف حمزة وخلف وابن ذكوان.

. وبالفتح والإمالة عن هشام.

(١) النشر ٢٩٥/١، الإتحاف/٥٥، المهذب ٢٧١/١، البدور/١٧٨.

(٢) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، المهذب ٣٧١/١، البدور/١٧٨.

(٣) الإتحاف/١٣٦.

حآء

(٤) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٧٩.

(٥) الاتحاف/٥١ ـ ٥٢، المكرر/٦٩ ـ ٧٠، النشر ٣٨٣/١ ـ ٣٨٤.

(٦) الإتحاف/٨٧، المكرر/٧٠، النشر ٥٩/٢، التذكرة في القراءات الثمان ١٩١/١.

- والباقون بالفتح.
- وحمزة وهشام يقفان على «جاء»(١) بإبدال الهمزة ألفاً مع المدّ والتوسط والقصر.
  - . وتقدُّم هذا مفصلاً في مواضع، وانظر الآية/٣٤ من سورة الأعراف
- لايستَخَرُوك ـ قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «لايستاخرون» (٢) بإبدال الهمزة ألفاً.
  - وبالإبدال جاءت قراءة حمزة في الوقف.
    - وقراءة الجماعة بالهمز «يستأخرون».
  - وترقيق الراء<sup>(٢)</sup> عن الأزرق وورش بخلاف.

وَيَعَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُ وُٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُ مُلَاّ الْحَكَمَ أَنَّ لَاحِكُمُ أَنَّ لَاحِكُمُ أَنَّ لَاحِكُمُ أَنَّ لَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السينتهم

. قراءة الجماعة «ألسنتهم» بضم التاء فاعل «تُصِفُ»، وهو جمع لسان. وقرأ الحسن ومجاهد اختلاف «ألسنتهم» (٤) بإسكان التاء

للتخفيف، وهي لغة تميم.

<sup>(</sup>١) الاتحاف/٦٥، المكرر/٧٠، النشر ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۰۳۱ ـ ۳۹۲، ۳۹۱، التيسير/۳۰، الإتحاف/۵۳، ۱۶، المبسوط/۱۰۱، ۱۰۸، السيعة/۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) النشر ٩٩/٢ ـ ١٠٠، الإتحاف ٩٦/.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥٠٦/٥، المحرر ٤٥١/٨، وفي روح المعاني ١٧٢/١٤: «... ألسنهم، بإسقاط التاء وهي لغة تميم» كذا جاء النص فيه، وهو تحريف، وصوابه: «ألسنتُهُم بإسكان التاء»، فالألوسي ينقل القراءة من البحر دائماً، الدر المصون ٣٣٩/٤.

- قراءة الجماعة «الكَذِبَ» (١) بفتح الكاف وكسر الـذال وفتح الباء، والنصب على أنه مفعول «تصف».

ٱلْكَذِبَ

قال الفراء: «والنصب فيه وجه الكلام، وبه قرأت العوام».

وقرأ معاذ بن جبل وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة ومسلمة بن محارب والنخعي «الكُذُبُ» (١) بضم الثلاثة، وهو صفة للألسن، جمع كذوب كشارف وشُرف، ولاينقاس.

قال أبو حيان: «وعلى هذه القراءة «أن لهم...» مفعول «تصف».

وقال ابن جني:

«وهو وصف الألسنة، جمع كاذب أو كذوب، ومفعول تصف قوله تعالى: «أن لهم الحسنى».

وهو على قراءة الجماعة «الكنب) مفعول «تُصِفُ»، و«أنّ لهم الحسني» بدل من الكذب، لأنه في معنى «كذب».

(٢)

ـ أمال<sup>(۲)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

اَلْمُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ

- ـ وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش وأبو عمرو.
  - . وقراءة الباقين بالفتح.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٠٦/٥، المحتسب ١١/٢، العكبري ٧٩٩/٢، معاني الفراء ١٠٧/٢، مشكل إعراب القرآن ١٠٧/٢، إعراب النحاس ٢١٤/٢، مختصر ابن خالويه/٧٣، القرطبي ١٢١/١٠، بصائر ذوي التمييز/ كذب، المحرر ٤٥١/٨، حاشية الشهاب ٣٤٣/٥، حاشية الجمل ٥٧٨/٢، زاد المسير ٤٦٠/٤، روح المعاني ١٧٢/١٤، فتح القدير ١٧١/٣، البيان ٧٩/٢، الكشاف ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) قال الفراء: «وبعضهم يخفض الكذب». قلتُ: لم يذكر أحد هذا هنا قراءةً، ولكنهم ذكروه في الآية/١١٦، من هذه السورة، ولذا أبقيتُ هذه الإشارة هنا، وعندما أستيقن أنها قراءة أرفعها إلى مصافٌ أخواتها.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٧٢/١، البدور/٧٨، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

لأجكرم

ـ قرأ بمدِّ (<sup>()</sup> «لا» مَدّاً متوسطاً حمزة بخلاف عنه.

- وقراءة الباقين بالقصر، وهو الوجه الثاني لحمزة.

وتقدَّم مثل هذا، وانظر أول سورة البقرة: «لاريب»، والآية/٢٢ من سورة هود «لاجرم». وانظر الآية/٢١ من سورة هود والآية/٢٣ من سورة النحل.

### لَاجَكُرُمَ أَنَّ لَمُتُمُ ٱلنَّارَ

- قراءة الجماعة «الاجرم أنّ...» (٢) بفتح الهمزة من «أنّ»، و«أنّ» و «أنّ» و وما بعدها في موضع رفع به «جرم» على معنى: وجب ذلك لهم، أو هي ومابعدها في موضع نصب، بمعنى: كسبهم أن لهم النار، وأصل معنى جرم: كسب.

- وقرأ الحسن وعيسى بن عمر الثقفي «لاجرم إنّ...» (٢ بكسر المهرة، و«إنّ...» جواب قسم أغنى عنه «لاجرم».

وَأَنَّهُمْ مُّفَرَطُونَ . وقراءة الجماعة؛ «وأنهم...» بفتح الهمزة عطفاً على ماتقدَّم من قوله تعالى: «... أنّ لهم النار».

. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر الثقفي «... وإنهم...» (" بكسر المرزة على أنه جواب قسم أغنت عنه «لاجرم» كالموضع السابق.

- قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع في رواية وعاصم وحمزة والكسائي والحسن والأعرج وأصحاب ابن عباس وأبو

(١) الإتحاف/٤١، ٢٧٩، النشر ١/٣٤٥.

مُفْرَظُونَ

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٠٦/٥، حاشية الشهاب ٣٤٣/٥، المحرر ٤٥١/٨، شرح التسهيل لابن عقيل ٣١٨/١، روح المعاني ١٧٢/١٤، الدر المصون ٣٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) حاشية الشهاب ٣٤٣/٥، روح المعاني ١٧٢/١٤.

العالية وسعيد بن جبير ومجاهد «مُفْرَطون» () بفتح الراء، اسم مفعول، أي: مَتْروكونَ مَنْسيُّون في النار.

ـ وقرأ نافع في رواية ورش وابن عباس وابن مسعود وأبو رجاء وشيبة والنهاوندي عن قتيبة عن الكسائي، وأبو جعفر وهي قراءة أكثر أهل المدينة ومحبوب عن أبي عمرو «مُفْرِطون» (١) بكسر الراء من أفرط، أي: متجاوزون الحدّ في معاصي الله، فهو اسم فاعل.

#### قال مكى:

«والاختيار ماعليه الجماعة أي الفتحا، وكذلك كل ماسكتنا عن ذكر الاختيار، فما عليه الجماعة هو الاختيار».

ـ وقرأ أبو جعفر وابن أبي عبلة والوليد بن مسلم عن ابن عامر «مُفَرِّطون» أي: مُقَصِّرون مُضَرِّط، أي: مُقَصِّرون مُضَرِّط،

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٠٦/٥، الرازي ٢٦/٢٠، مجمع البيان ٨٩/١٤، غرائب القرآن ٨٢/١٤، السبعة/٣٧٤ القرطبي ١٢١/١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨/٢، حاشية الشهاب ٣٤٣/٥، حاشية الشرطبي ١٢١/١، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨/٢، حاشية الشهاب ٢٩١/٥، حجة الجمل ٢٩٩/٠، النيسر ٢٩١/٠، التبسير/٢٥٠، التبسير ٢٩١/٠، التبيان ٢٩٥/٦، النيسر ٢٩٠/٠، القراءات ٢١٨/١، المعكبري ٢١٠٨، الحجة لابن خالويه/٢١٢، معاني الفراء ٢١٨/١، إعراب النحاس ٢١٤/٢، المحرر ٨/١٥١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢١٥٦، تفسير الماوردي ١٩٩٦، روح المعاني ١٦٧/١٤، فتح القدير ١٧١/٣، التذكرة في القراءات الثمان المبسوط/١٩٦٤، الفياء ٢٢٣/١، ارشاد المبتدي/٢٠٤، المكاني ١١٩/١٤، وانظر التاج واللسان والتهذيب/فرط، غاية الاختصار/٥٤١، الدر المصون ١٩٩٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٠٦/٥، مختصر ابن خالویه ٧٣/، ولم تضبط حركة الراء المشددة، الإتحاف ٢٧٩، البحر ٥٠٦/٥، المضاف ٢٠٨/٢، الطبري ٤١٠٨، المحرر ٤٥٢/٨، حاشية الشهاب ٣٤٣/٥، التبيان ٢٩٥/٦، العكبري ٢٠٨/٢، معاني الفراء ١٠٨/٢، معاني الزجاج ٢٠٧/٢، مجمع البيان ٤٩٥/١، إعراب النحاس ٢١٤/٢ ـ ٢١٥، غرائب القرآن ٨٢/١٤، فتح الباري ٢٩١/٨، إرشاد المبتدي ٢٠١/١، القرطبي ٢١٢/١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٥٦/١، تفسير الماوردي ٢٩٧/٢، روح المعاني ١٧٢/١، زاد المسير ٤٦١/٤، التهذيب والتاج فرط، فتح القدير ١٧١/٣، غاية الاختصار ٥٤١، الدر المصون ٤٠٠٤، التقريب والبيان ٤٠٠.

فَرَيَّنَ هُمُ

ورور ووو

وقرأ أبو جعفر، وهي رواية أبي حاتم عنه، والأعرج والوليد بن مسلم عن ابن عامر «مُفَرَّطون» (1) ، بفتح الراء وتشديدها اسم مفعول من «فُرِّط».

وقرئ «مُفَرِّطين» بالياء، وجعله العكيري مثل «غسلين» وحركة الإعراب على النون مع ثبات الياء على كل حال، وعُزيَت إلى أبي جعفر.

تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰٓ أُمَوِمِن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُ مَ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ عَيْبًا عَذَابُ أَلِيهُ عَيْبًا

- إدغام<sup>(٢)</sup> النون في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

- قرأ أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وقالون والحسن واليزيدي «فَهْوَ...» (4) بإسكان الهاء.

. وقراءة الباقين بضمها «فَهُوَ» (؛)

وتقدم مثل هذا في مواضع منها الآيتان: ٢٩ و ٨٥ من سورة البقرة.

. إدغام (٥) الواو في الواو وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٠٦/٥، المحرر ٤٥٢/٨ ــ ٤٥٣، معاني الزجاج ٢٠٧/٣، مجمع البيان ٤١٩/١٤، الكشاف ٢٠٨/٢، حاشية الشهاب ٣٤٣/٥، إعراب النحاس ٢١٥/٢، المسوط ٢٦٤٤، زاد المسير ٤٦١/٤، مختصر ابن خالويه/٧٣، من غير ضبط لحركة الراء المشددة.

 <sup>(</sup>۲) إعراب القراءات الشواد ۲/۱۲/۱، والحاشية /۲ فيه.
 (۲) النشر ۲۹٤/۱، الإتحاف ۲٤/۱، المهذب ۲۷۳/۱، البدور/۱۷۹.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٠٩/٢، الإتحاف/١٣٢، السبعة/١٥١. ١٥٢، المكرر/٦٥، همع الهوامع ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢٧٣/١، البدور/١٧٩.

## وَمَآ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ لَيْكَ

ـ إدغام (١) النون في اللام وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

لِتُبَيِّنَ لَهُ مُ

. قراءة ابن كثير في الوصل بوصل الهاء بياء «فيهي...» . .

1

. أمال (٢٦) الألف في الوقف حمزة والكسائي وخلف.

. وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. وقراءة الجماعة بالفتح.

وتقدُّم مثل هذا في سورة البقرة في الآيتين: ٢ و ٥.

يُؤْمِ نُونَ

فأحيا

ـ تقدمت القراءة فيه بإبدال الهمزة واواً «يومنون».

انظر الآية/٢٢ من هذه السورة، والآية/١٨٥ من سورة الأعراف.

## وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ عَلِي ۗ

مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ - قراءة حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ألفاً ثم حذف إحداهما ، ويجوز إبقاؤهما مع المدُّ والتوسط والقصر.

. أمال<sup>(ه)</sup> الألف الكسائي.

وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

ـ والباقون بالفتح.

بِهِ ٱلْأَرْضَ . قرأ ابن محيصن «بِهُ الأرض»(٦) بضم هاء الضمير.

. وقراءة الجماعة بكسر «بهِ الأرض».

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٧٣/١، البدور ٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) الإتحاف/٧٧، ٢٧٩، النشر ٢/٧٧، المهذب ٢٧٢/١، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٦) الإتحاف/٣٤.

## وَإِنَّ لَكُرُفِ ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَّشَقِيكُرُمِّنَا فِي بُطُونِهِ عِمِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِرِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّلرِبِينَ ﴿ إِنَّهُ لَلْسَّالِ فِنَا لِلشَّلْوِبِينَ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْكُ

ـ ترقيق<sup>(۱)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

لِّعِبْرَةً شُقِيكُمُ

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن محيصن وأبو جعفر «نُستْقيكم» (\*\*) بنون مضمومة مضارع «أسقى»، وضم النون لغة حمير، كذا عند القرطبي، واختار أبو عبيد الضم قال: «لأنه شرب دائم» وهي أعجب القراءتين إلى الطبري. وقرأ نافع وابن عامر، وأبو بكر والمفضل عن عاصم، وابن مسعود بخلاف عنه وزيد بن علي وسهل ويعقوب وحماد واليزيدي والحسن والشنبوذي «نُستقيكم» (\*\*) بالنون المفتوحة، مضارع «سقى»، وفتح النون لغة قريش، ذكر هذا القرطبي.

«ويقال سلقيته وأسلقيته في معنى واحد، قال سليبويه والخليل: سقيته كما تقول: ناولته فشرب، وأسقيته له سقياً...».

وقال القرطبي: «والقراء على القراءتين المتقدمتين، ففتح النون لغة قريش، وضمها لغة حمير».

قال الزجاج:

<sup>(</sup>١) النشر ٩٢/٢، الإتحاف/٩٣، البدور/٧٨، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>۲) البحر ۲۱۱/۰، ۲۰۰۸، مجمع البيان ۹۳/۱۶، غرائب القرآن ۸۲/۱۶، السبعة/۳۷۶، الكشف عن وجوه القراءات ۲۸/۲، القرطبي ۱۰۳٬۱۰، التيسير/۱۸۸، النشر ۲۰۶۲، الإتحاف/۲۷۹ التبيان ۲۹۹۲، حجة القراءات/۲۹۱، الطبري ۸۸/۱۶، معاني الفراء ۲۹۹۲، معاني الزجاج ۱۳۸۲، إعراب النحاس ۲۱۲۲، التبصرة/٥٦٥، شرح الشاطبية/۲۳۳، الرازي ۲۲۸۲، الكتاب ۲۷۸۲، إرشاد المبتدي/۲۰۲، المكر(۲۹۰، ۱۸۵۱) المكر(۲۹۰، ۱۸۵۱) المكان المنان ۱۱۲۲، العنوان/۱۱، حاشية الجمل ۲۰۸۷، الحجة لابن خالويه/۲۱۲، حاشية الشهاب ۲۱۲۸، العراب القراءات السبع وعللها ۱۷۷۱، المحرر ۲۵۵۸، روح المعاني الشهاب ۲۵۲۸، زاد المسير ۲۲۲۶، فتح القدير ۲۷۲۲، وانظر التاج/سقی، التذکرة في القراءات الثمان ۲۱۷۲، غاية الاختصار/۱۵، الدر المصون ۲۱/۶.

وقال الشهاب:

"واختلف فيه: هل سقى وأسقى لغتان بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ فقيل: هما بمعنى، وقيل: بينهما فرق، فسقى للشفة وأسقى للأرض والشجر، وقيل سقاه بمعنى رواه بالماء، وأسقاه بمعنى جعله شرباً مُعَدّاً له، وفيه تفصيل في اللغة».

وفي الناج: «وريما قالوا لما في بطون الأنعام: سقى وأسقى وبهما، فرئ .....».

ـ وقرأ أبو رجاء: «يُسْقيكم» (١) بياء مضمومة، والضمير عائد على «الله سبحانه وتعالى».

ـ وذكر القرطبي أنه قرئ بالياء «يسقيكم» (٢) ولم يضبط هـ ذه الياء، أهـي بالفتح «يَسْقيكم» فتكون قراءة جديدة، أو هـي بالضم «يُسقيكم» فتكون قراءة أبى رجاء المتقدمة.

. وقرأ أبو جعفر من طريق الحلواني وفرقة «تُسقيكم» (من طريق الحلواني وفرقة «تُسقيكم» التاء المفتوحة، وضعّف هذه القراءة بعض العلماء.

قال أبو حيان بعد نقل تضعيفها عن ابن عطية:

«وضَعْفُها عنده والله أعلم من حيث أنت في «تسقيكم»، وذكر في قوله: «مما في بطونه»؛ ولا ضَعْفَ في ذلك من هذه الجهة؛ لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين، وأعاد الضمير مذكراً مراعاة للجنس...».

ثم ساق شاهداً على هذا قوله تعالى: «إنَّ هذه تذكرة فمن شاء

<sup>(</sup>١) البحر ٥٠٨/٥، روح المعاني ١٧٧/١٤، المحرر ٤٥٦/٨، الدر المصون ٣٤١/٤.

<sup>(</sup>۲) القرطبي ۱۲۳/۱۰.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٠٨/٥، القرطبي ١٢٣/١٠، النشر ٢٠٤/٢، الإتحاف/٢٧٩، مجمع البيان ٩٣/١٤، البحر ٥٠٨/٥، البحر ٢٦٤/١، المحرر ٤٠٣/٨، الكتاب ١٧/٢، فهرس سيبويه/٣٠، إرشاد المبتدي/٤٠٣، المبسوط/٢٦٤، المحرر ٤٥٦/٨، وح المعانى ١٧٧/١٤، زاد المسير ٤٦٢/٤، غاية الاختصار/٥٤١.

إلْبَنَّاخَالِصًا

سَآيِغًا

ذكره» أي ذكر هذا الشيء.

وقال القرطبي: «وقرأت فرقة: «تسقيكم» (١٠ بالتاء، وهي ضعيفة، يعنى: الأنعام».

. وروي عن أبي جعفر «نُسقيكم»<sup>(۲)</sup> بضم التاء.

. أخفى<sup>(٢)</sup> أبو جعفر التنوين في الخاء، مع الغنة.

- قراءة الجماعة «سائغاً» بألف وبعده همز، اسم فاعل من «ساغ».

- وقرأ عيسى بن عمر «سيّغاً» (٤) بياء مشددة من غير ألف وهمزة ، وهو مثل سيّد وميّت، وأصله من الواو.

وعن عيسى بن عمر أنه قرأ «سينْغاً» (٥) بياء ساكنة، وهو مخفف من المشدّد «سينّغ».

قال ابن جني:

«ينبغي أنْ يكون «سَيْغ» هذا محذوفاً من سَيِّغ كميْت وميّت، وهيّن وهيّن، وذلك أنه من الواو، لقولهم: ساغ شرابهم يَسُوغ...».

- وذكر أبن خالويه عن عيسى أنه قرأ «سَيْغُ» (٢) كذا بالتخفيف والرفع، ولعله على تقدير: هو سيَنْغٌ. وقد تكون القراءة محرَّفه عن النصب ا

ـ وقراءة حمزة في الوقف، تسهيل (<sup>٧)</sup> الهمزة بَيْنَ بَيْنَ من «سائغاً».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) التقريب والبيان/٤٠ ب.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٧/٢، الإتحاف/٣٢.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥١٠/٥، الكشاف ٢٠٨/٢، العكبري ٨٠١/٢، الشهاب البيضاوي ٣٤٧/٥، مختصر ابن خالويه/٧٣، المحرر ٨/٧٥٤، روح المعاني ١٧٩/١٤، الدر المصون ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) البحر ٥١٠/٥، المحتسب ١١/٢، الكشاف ٢٠٨/٢، المحسر ٤٥٧/٨، روح المعاني ١٧٩/١٤، الدر المصون ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٦) مختصر ابن خالویه/٧٣.

<sup>(</sup>٧) النشر ٤٣٣/١، الإتحاف/٦٦.

أوحمي

إِلَى ٱلنَّحُٰلِ

لِّلْشَّنرِبِينَ ١١٠ - اختلف في إمالته عن ابن ذكوان: فروى الإمالة الصوري عنه، وراها الداجوني أيضاً، وكذا المطوعي.

. وروى الفتح الأخفش.

والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعَلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ مَالَّهُ مُوالَّا اللَّهُ عَلَيْكُ السَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِنْ اللّ

ـ أمال<sup>(۲)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

والباقون على الفتح.

ـ قراءة الجماعة «إلى النَّحْل» (٢) ، بفتح فسكون.

ـ وقرأ يحيى بن وثاب «إلى النُّحَل»<sup>(٢)</sup> بفتح النون والحاء.

وقد يكون هذا من إتباع حركة العين لحركة الفاء قبله.

قال الشهاب: «وهو يحتمل أن يكون لغة، وأن يكون إتباعاً لحركة النون.....».

. قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ونافع في رواية ورش وابن جماز وأبو جعفر وورش ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن، وهي قراءة ابن مهران في رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٨٩، ٢٧٩، النشر ٢٥/٢، إرشاد المبتدي/٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٢٧٢/١، البدور/١٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥١١/٥، مختصر ابن خالويه ٧٣/، حاشية الشهاب ٣٤٨/٥، الكشاف ٢٠٩/٢، الله القرطبي ١٣٤٨/١، المحرر ٤٦٠/٨، فتح القديسر ١٧٥/٣، روح المعاني ١٨٢/١٤، وانظر التاج/نحل، والتكملة للزييدي/ نحل، الدر المصون ٣٤٦/٤.

«بُيُوتاً» (١) بضم أوله.

- وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش، وهي قراءة نافع في رواية قالون والمسيبي، وخلف «بيُوتاً» (١) بكسر أوله.

وتقدم هذا في الآية/٧٤ من سورة الأعراف، ومثله في سيورة البقرة/١٨٩.

وَمِمَّايَعْرِشُونَ

- قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن نضلة «يَعْرُشُون» (٢) بضم الراء، وهي لغة تميم.

وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وحفص عن عاصم وحمرة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «يَعْرِشُون» (٢) بكسر الراء، وهي لغة الحجاز، والكسر أفصح اللغتين.

قال مكي: «وهما لغتان مشهورتان في الكلمتين، يقال: ... عَرَشُ يَعْرِشُ ويَعْرُأُشُ بِمعنى بني».

وانظر ماتقدّم في الآية/١٣٧ من سورة الأعراف، فقد تقدمت قراءتان أخريان هناك لم تذكرهما المراجع هنا، فارجع اليهما إن شئت. وقرأ أبو البرهسم «يُعْرِشون» (٢) من أَعْرَش، إذا اتخذ عرشاً.

<sup>(</sup>۱) الإتحاف/١٥٥، ٢٧٩، الكشاف ٢٠٩/، المكرر/٧٠، معاني الزجاج ٢١٠/٠، الرازي ٢١/٧٠، النشر ٢٢٦/٠، التبصرة/٢٥٠، التيسير/٨٠، إرشاد المبتدي/٢٣٩، إعراب النحاس ٢٧١/٠، روح النشر ٢٢٦/٠، التبصرة/٢٤٠، التبسيط/١٥٠، السبعة/١٥٤، التاج/بيت، فتح القدير ١٧٥٣. المعاني ١٨٢/١٤، المبسوط/٢٤، ١٤٤، السبعة/٢٩٠، العاني ٢٠١/٥، السبعة/٢٩٠، ١٧٣، ع٣٠، حجة القراءت/٣٩٢، الكشاف ٢٠٦/٠، الرازي ٢٧١/٠، الإتحاف/٢٢٠، ٢٧٩، المبسوط/٢١٤، إرشاد المبتدي/٣٣٧، النشر ٢٧١/٢، التبيان المكرر/٧٠، العنوان/١١٨، التبيان ١١٤٤٠، زاد المسير ٢٥/٤، القرطبي ١٣٤/٠، التبيان ٢٢٢٠، التبيان ١٩٤٤، الكشف عن وجوه القراءات الروع، عاشية الجمل ٢٥٨/١، معاني الفراء ٢٧٢/٠، وانظر حاشية المراءات السبع وعللها ٢٥٨/١، المحرر ١٢٥٨، فتح القدير ١١٥٨، التذكرة في القراءات الشمان ٢٠١/٠، التاج/عرش، الدر المصون ٢٤٦/٤. (٣) إعراب القراءات الشواذ ١/٨٠١، وانظر فيه الحاشية ٥.

شِفَآءٌ

# ثُمُّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْلِفُ ٱلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ﴿ إِنَّهُ

سُبُلَ رَبِّكِ . . إدغام (١) اللام في الراء عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

. فراءة ابن كثير في الوصل بوصل الهاء بياء «فيهي...» (٢٠)

. قراءة حمزة في الوقف (٢) بتسهيل الهمزة مع المدِّ والتوسط والقصر.

لِّلنَّاسُّ تقدمت الإمالة فيه، انظر الآيتين/٨، ٩٤ من سورة البقرة.

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّينُوفَا كُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَٰلِ ٱلْعُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ لِللَّهُ عَلِيدُ وَقَدِيرٌ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

خَلَقَكُرُ . ادغام (١) القاف في الكاف وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

يِنُوفَيْكُمُّ . أماله (٥) حمزة والكسائي وخلف.

ـ والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

- والباقون بالفتح.

ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا . قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام (١) الراء في اللام، وبالإظهار.

لَا يَعُلَمُ بَعَدً عن أبي عمرو ويعقوب ( المنام الميم في الباء ، كذا ذكر كثير من المتقدّمين ، والصواب أنه إخفاء ( ) ، والفرق بينهما أن الحرف

<sup>(</sup>١) النشر ٣٩٣/١، الإتحاف/٢٤، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٠٤/١ . ٣٠٩، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٦٥، النشر ٤٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٨٨١، ٢٨٦، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٧٣/١، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٥) النشر ٣٦/٢، الإُتحاف/٧٥، المهذب ٣٧٢/١، البدور/١٧٩، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) النشر ٢٩٢/١، الإتحاف/٢٣ ـ ٢٤، المهذب ٢٧٣/١، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٧) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، التبصرة والتذكرة/٩٦١، المهذب ٣٧٣/١، البدور/١٧٩.

المخفى يسكن ثم يُخفَّى، وأما في الإدغام فإنه يُقلَّبُ ويشدُّد التاني، فتأمل 1.

ـ تقدم حكم الهمز في الوقف، انظر الآية/١٢٣ من سورة البقرة.

الشيئاً

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُوا بِرَآدِى رِزْقِهِ مْعَلَى مَا مَلَكَ تَ أَيْمَا مُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعْ مَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

بيد

- تقدمت قراءة ابن كثير بإشباع كسرة الهاء قبل قليل في الآية/٦٩ «فيهي».

تحتحدُون

- ـ قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «يجحدون» (۱) بالياء؛ لسَبْق الفيبة في قوله: «فما الذين»، وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتم.
- وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم، وأبو عبد الرحمن السلمي والأعرج بخلاف عنه ورويس وحماد «تجعدون» (۱) بالتاء؛ لسَبْق الخطاب في قوله «بعضكم».

بِرَآدِي رِزْقِهِمْ . قراءة الجماعة «برادي رزقهم» على الإضافة.

- وقرئ «برادين رِزْقَهُ م»(٢) بإثبات النون، ورزقهم بالنصب وهو الأصل.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥١٥/٥، السبعة/٣٧٤، غرائب القرآن ٩٦/١٤، الرازي ٨٢/٢٠، الكشاف ٢١٠٢، الكشاف ٢١٠٢، النشر الكشف عن وجوه القراءات ٣٩/٢، شرح الشاطبية/٣٣٢، حجة القراءات ٢٩٢٠، النشر ٢٠٤/٢، النسر ٢٠٤/٢، التيسير/١٤، الإتحساف/٢٧٩، مجمع البيسان ١٩٩/١٤، التبيان ٢٠٥/٤، التبيان ٢٠٥/١، البسوط/٥٦٥، ارشاد المبتدي/٤٠٠، المكرر/٧٠، المبسوط/٢٦٥، العنوان/١١٨، المحرر ٢٦٥، محاشية الشهاب ٥٢٥، إعراب القرءات السبع وعللها ٢٩٨/١، قال ابن خالويه: لوروى أبو عبيد هذا الحرف ليجحدونا عن عاصم الجحدري لاعن عاصم بن أبي النجود، ولعله غلط»، التذكرة في القراءات الثمان ٤٠١/١، روح المعاني ١٨٩/١٤، زاد المسير ٤/٨٤٤، غاية الاختصار/٤٥، الدر المصون ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القراءات الشواد ٨٦٨/١.

بُؤمِنُون<u>َ</u>

# وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُو أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُونَ جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُونَ جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيْبَنَتُ أَفِياً لَبْعِلِ لِيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ وَإِنَّا اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ وَإِنَّا اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

وَجَعَلَ لَكُم . أدغم (١) أبو عمرو ويعقوب، ورويس بخلاف عنه اللام في اللام، وكذا كل ماورد في هذه السورة، وهي ثمانية مواضع.

رَزُقَكُم . إدغام (١) القاف في الكاف عن أبي عمرو يعقوب بخلاف.

ـ قرأ السبعة وأبو جعفر ويعقوب وأبو معاذ «يؤمنون»<sup>(٣)</sup> بالياء.

قال أبو حيان:

«وهو توقيف للرسول على إيمانهم بالباطل...».

. وقرأ السلمي، وهي رواية حسين المعلم عن قتادة، وعاصم في رواية «تؤمنون» (٢) بتاء الخطاب، على وزان الخطاب فيما تقدم، وهو خطاب إنكار وتقريع لهم.

ـ وتقدمت قراءة «يومنون» بإبدال الهمزة واوا عن أبي عمرو وغيره. انظر الآية/٢٢ من هذه السورة.

وَبِنِعُمَتِ اللهِ ـ قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم وأبو جعفر في الوقف «بنعمت ...» (4) بالتاء موافقة للرسم، وهي لغة طيء.

. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب واليزيدي وابن محيصن والحسن في الوقف «بنعمه ....» (١) بالهاء، وهي لغة قريش، وهي خلاف الرسم.

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٧٩، وانظر ص/٢٢، النشر ٢٠٢/٦. ٣٠٤، المهذب ٢/٣٧١، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٢، ٢٤، النشر ١/٢٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥١٦/٥، القرطبي ١٤٥/١٠، مختصر ابن خالويه ٧٣/، المحرر ٤٧٠/٨، فتح القدير ١٧٩/٣، وح المعانى ١٩٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) المكرر/٧٠، النشر ١٢٩/٢ ـ ١٣٠، الإتحاف/١٠٣، المهذب ٢٧٢١، البدور/١٧٩.

- وقراءة الكسائي في الوقف بإمالة ماقبل الهاء «بِنْعِمِهْ" (١)

. وأما في الوصل فكلهم قرأ بالتاء.

ٱللَّهِهُمَ

آلارض شيئا

شيئا

لَّايَقَٰدِرُ

عَلَىٰ شَيْءٍ

رُزُفُنَاهُ

بور

. قرأ أبو عمرو ويعقوب<sup>(۲)</sup> بإدغام الهاء في الهاء بخلاف.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَةِ وَاللّهُ مَا لَا يَمْلِكُ وَا مَا لَا يَمْدُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مَا يَعْدُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مِنْ لَا يَعْدُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مِنْ مُنْ أَلِي مُعْلَى مُعْلِقُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مَا لَا يَعْدُونَ مَا يَعْدُونَ مُنْ أَلْمُ مَا لَا يَعْدُونَ مُنْ أَلِي مُعْلَى مُعْلِقُونَ مُعْلَى مُعْلَقُونَ مُنْ أَعْلَقُونُ مُنْ أَنْ لَا يَعْمُونَ مُعْلِقُونَ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَقُونَ مُعْلَقُونَ مُنْ أَلِقُونَا مُعْلَقُونَ مُنْ أَعْلَقُونَا مُعْلَقُونَ مُعْلَقُونَ مُعْلَقُونَ مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَ مُعْلَقُونَا مُعْلِقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَ مُعْلِقًا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلِقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقِلُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَعُلُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَقُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلِقُلُونَا مُعْلِقُلُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلِعُلُونَا مُعْلِعُلُونَا مُعْلِعُلُونَا مُعْلَقُلُونَا مُعْلَعُلُونَا مُعْلِعُلُون

- إدغام (٢٠) الضاد في الشين قراءة أبي عمرو.

- تقدمت القراءة فيه وحكم الهمز في الوقف انظر الآية/١٢٣ من سورة البقرة.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّ مُلُوكًا لَآيَقَدِ رُعَلَى شَيْءِ وَمَن زَزَقَنَ لَهُ مِنَّا رِزَقًا حَسنَا فَهُوَيُنفِقُ مِنْ لُهُ سِرًا وَجَهُ رُّا هَلْ يَسْتَوُونَ أَلْحَمُدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

. قرأ الأزرق وورش ( أ) بترقيق الراء وتفخيمها.

. وقراءة الباقين بالتفخيم.

- تقدم حكم الهمز في الوقف، انظر الآيتين: ٢٠ و١٠٦ من سورة البقرة.

- قراءة ابن كثير في الوصل الهاء بواو «رزقناهو» (٥٠)

. وقراءة الباقين بهاء مضمومة من غير وصل.

- تقدمت قراءة ضم الهاء وسكونها مراراً، انظر الآية/٦٣ من هذه

<sup>(</sup>١) النشر ٢/٢٨، الاتحاف/٢٨، المكرر/٧٠.

<sup>(</sup>٢) النشر /١ ، الإتحاف/٢٢، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢/٧٨١، وفي النشر ٢٩٣/١ «ولا أعلم خلاضاً بين أهل الأداء في إظهاره» وانظر الاتحاف/٢٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٩٩/٢، الإتحاف/٩٦، المهذب ٣٧٣١، البدور/١٧٩٠.

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٠٤/١. ٢٠٥، الإتحاف/٢٤، السبعة/١٣٢، إرشاد المبتدي/٢٠٧.

السورة، وانظر الآيتين: ٢٩و٨٥ من سورة البقرة.

ـ قراءة الأزرق وورش<sup>(۱)</sup> بترقيق الراء.

سِرًا

لَايَقُدِرُ

ـ وقراءة الجماعة بالتفخيم.

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَايَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَأُعَلَى

مَوْلَىنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ يَأْمُدُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ يَالْعَدُ لِلْ وَهُوعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ يَا

. تقدم حكم الراء تفخيماً وترقيقاً في الآية السابقة.

عَلَىٰ شَيِّءٍ . . تقدم حكم الهمز، انظر الآيتين ٢٠ و١٠٦ من سورة البقرة.

وَهُو َ . تقدم الحديث عن القراءتين بضم الهاء وسكونها، انظر الآية/٦٣ من هذه السورة.

مَوْلَىٰهُ . أمال (٢) الألف حمزة والكسائي وخلف.

ـ وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

. والجماعة على الفتح.

يُوَجِّهِ أُهُ . قراءة الجماعة «يُوجَهُهُ» بالياء، وهاءين، وجيم مكسورة مشدَّدة، وهذا هو خط المصحف. أي: يُوجَههُ مولاه.

. وقرأ عبد الله بن مسعود وعلقمة ويحيى بن وثاب ومجاهد وطلحة «يُوَجِّهْ» (1) بهاء واحدة ساكنة، والفاعل ضمير مستتر يعود على مولاه، وضمير المفعول محذوف لدلالة المعنى عليه، ويجوز أن

<sup>(</sup>١) النشر ٩٣/٢، ٩٤، الإتحاف/٩٥، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٧٤/١، البدور/١٨٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٢٠/٥، العكبري ٨٠٣/٢، القرطبي ١٥٠/١٠، روح المعاني ١٩٧/١٤، المحرر ٤٧٨/٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥٢٠/٥، المحتسب ١١/٢، حاشية الشهاب ٣٥٦/٥، مجمع البيان ١٠٢/١٤، مختصر ابن خالويه/٧٣ ـ ٧٤، الكشاف ١١٢/٢، روح المعاني ١٩٧/١٤، الدر المصون ٣٥٠/٤.

يكون ضمير الفاعل عائداً على «الأبكم»، ويكون الفعل الازماً، ووجَّه بمعنى تُوجَّه، ويكون المعنى أينما يَتُوجَّه.

وقرأ عبد الله بن مسعود والبزي عن ابن محيصن «تُوجَهُهُ» أن بتاء الخطاب، وهاءين بعدها، واحدة من أصل الفعل، والثانية ضمير المفعول وعن ابن مسعود «تَوجَّه» أن على الخطاب. كذا ورد النص عن القرطبي، وجاء الضبط بفتح التاء والواو، والجيم مشددة من غير قيد بحركة، وكذا الهاء، ويغلب على ظني أن المحقق لم يُصب فيد يخرط هذه القراءة، وأن الصواب «تُوجَهُه» أن بضم ففتح ثم جيم مشددة مكسورة، ويؤيّد هذا قوله بعده «على الخطاب» وعلى هذا يكون المفعول محذوفاً لمعرفته من سياق الكلام، أي: أينها توجّهه، والله أعلم.

- وقرأ ابن مسعود وابن وثاب «تُوجَّهُ» (٣) بهاء واحدة، وبالناء، وفتح الجيم، وذلك على لفظ الماضي.

- وقرأ مجاهد وابن مسعود وابن وثاب «يُوَجَّهُ» بضم الياء وفتح الحيم، مبنياً للمفعول، وبهاء واحدة مضمومة.

. وقرئ «يُوْجَهُ» على مالم يُسمَ فاعله مع تخفيف الواو، كذا ذكر العكبري.

وعلى ماذكره بعد قراءة ابن مسعود المتقدّمة فإن الواو ينبغي أن تكون مفتوحة «يُوجَه». ولا أرى له وجهاً.

<sup>(</sup>۱) البحير ٥٢٠/٥، الإتصاف/٢٧٩، المحيرر ٨/٨٧٤، زاد المسير ٤٧٤/٤، روح المعياني ١٩٧/٤، الدر المصون ٣٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) العكبري ٨٠٣/٢، المحرر ٨٤٧٨، فتح القدير ١٨٢/٣، الدر المصون ٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ١٥٠/١٠، مختصر ابن خالويه/٧٣، فتح القدير ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٥) إعراب القراءات الشواد ٧٦٩/١.

ـ وعن علقمة وابن وثاب وطلحة وابن مسعود «يُوَجَّهُ» (۱) بهاء واحدة ساكنة، والفعل مبني للمفعول، والضمير محذوف، أي: أينما يُرْسنَل أو يُبْعَث لايأت بخير.

ـ وعـن علقمـة وطلحـة «يُوَجُـهُ» (٢) بهـاء واحـدة مضمومـة وبكسـر الجيم.

قال أبو حاتم: «هذه القراءة ضعيفة، لأن الجزم لازم».

وتعقبه أبو حيان في البحر فقال: «والذي تُوجّه عليه هذه القراءة ـ إن صحت ـ أن «أينما» شرط حملت على «إذا» لجامع مااشتركا فيه من الشرطية، ثم حذفت الياء من «لايأت» تخفيفاً، أو جزمه على توهم أنه نطق بأينما المهملة معملة كقراءة من قرأ (٢) : «إنه من يتقي ويصبر» في أحد الوجهين، ويكون معنى يُوجّه يُتَوجّه مُ فهو فعل لازمٌ لامتعد ...

- وقرئ «يُوْجَهُ» على مالم يسم فاعله من «أُوجِهَ» بمعنى وُجَّهَ، ووقرئ «يُوْجَهُ» بمعنى وُجَّهَ، ورواها البزى عن ابن محيصن.

- القراءة «لايات» بإبدال الهمزة ألفاً عن أبي عمرو وغيره في الوقف والوصل، وكذا حمزة في الوقف، وتقدُّمت مراراً.

انظر الآية/٣٣ من هذه السورة، وكذا الآية/٨ من سورة هود.

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه والأزرق وورش والأصبهاني وأبو جعفر

لَايَأْتِ

يَأْمُرُ

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٢٠/٥، الكشاف ٢١٢/٢، القرطبي ١٥٠/١٠، العكبري ٨٠٣/٢، حاشية الشهاب ٥٥٦/٥، المحتسب ١١٠٢/١، مجمع البيان ١٠٢/١٤، مختصر ابن خالويه/٧٣، روح المعاني ١٩٧/١٤، المحرر ٤٧٨/٨.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٢٠/٥، روح المعاني ١٩٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) الآية/ ٩٠ من سورة يوسف. والقراءة بإثبات الياء. لمجاهد عن قنبل عن ابن كثير، وقد ناقشتها في موضعها مناقشة جيدة، فارجع إليها في موضعها من هذا المعجم.

<sup>(</sup>٤) إعراب القراءات الشواذ ٧٦٩/١، وانظر الحاشية/٦.

«يامر»(١) بإبدال الهمزة ألفاً.

ـ وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والجماعة على القراءة بالهمز «يأمر».

. تقدمت القراءتان: ضم الهاء، وسكونها، وانظر الآية/٦٣ من

هذه السورة.

صِرَطٍ

ر در وهو

قراءة الجماعة «صراط» (٢٠ بالصاد الخالصة، وهي لغة قريش. وأشمَّ الصاد زاياً خلف عن حمزة، والمطوعي «صُراط» (٢٠).

- وقرأ قنبل من طريق ابن مجاهد، ورويس عن يعقوب وابن محيصن والشنبوذي وأبو حمدون عن الكسائي «سراط» (٢) بالسين على الأصل، وهو مشتق من السرط وهو البلع، وهي لغة عامة العرب.

وَاللَّهُ أَخْرَهَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ هَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ وَاللَّهُ أَخْرَهَكُمْ مَنْ بُعُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَوَ ٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَلَيْ

مِنْ بُطُو<u>نِ</u> مِنْ بُطُونِ

. قراءة الجماعة «... بطون»، بطاء ثم نون بعدها.

ـ وذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته أنه قرئ «...بُطُور» (أ) بالظاء والراء، ولم يذكر لها قارئاً.

قال: «قرئ في بعض القراءات: «..... والله أخرجكم من بظور أمهاتكم».

وذلك جمع البظارة، وهي اللحمة المتدلية من ضرع الشاة، والهنة الناشة

<sup>(</sup>١) النشر ١/ ٢٩٠- ٣٩٢، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المبسوط/١٠٤، ١٠٨، السبعة/١٣٣، التيسير/٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/١٢٣، ٢٧٩، إرشاد المبتدي/٢٠١. ٢٠٢، وانظر النشر ٤٨/١. ٤٩، ٢٧١. ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر «المفردات في غرائب القرآن»/بطر. ولقد تتبعت هذه المادة في المعجمات ومراجع اللغة فلم أجد أحداً ذكر هذه القراءة. وانظر مع هذا الفهرست ص/٣٥ فلعلها لابن شنبوذ، ولم يحسن محقق الكتاب الضبط».

من الشفة العليا، فعبَّر بها عن الهن، كما عَبّر عنه بالبضع».

## مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَانِكُمْ

- قراءة الجماعة «من بطون أُمَّهاتكم» (۱) بضم الهمزة وفتح الميم على الأصل، وهو الاختيار عند مكي، لأنه الأصل، ولأن الجماعة عليه، ولاتفاقهم على الضم في الابتداء، فجرى الوصل على ذلك.

- وقرأ حمزة والأعمش وابن وثاب «من بطونِ إِمَّهاتكم» (١) بكسر الهمزة والميم معلً في الوصل، والكسر جاء هنا على الإتباع لحركة النون قبلهما.

#### قال العكبري:

«فأما كسرة الهمزة فلِعِلَّة لكذا ، ولعل صوابه فلغة»]، وقيل أتبعت كسرة النون قبلها ، وكسرة الميم إتباعاً لكسرة الهمزة».

وقال النحاس: «ومن كسر الهمزة أتبع الكسرة الكسرة، وكسرة، وكسرةً، وكسرةً،

وفي الإتحاف: «أتبع حركة الميم حركة الهمزة، فكسرت الميم تبع التبع كالإمالة للإمالة، ولذا إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم».

<sup>(</sup>۱) البحر ۱۸٤/۳، و ۲۲/۰، الكشف عن وجوه القراءات ۲۷۹/۱، إعراب النحاس ۲۱۹/۲، مجمع البيان ۱۰۰/۱، العكبري ۸۰٤/۲، الإتحاف/۱۸۷، ۲۷۹، البيان ۸۲/۲، الـرازي مجمع البيان ۱۰۰/۱، العكبري ۹۱/۲۰، الإتحاف/۱۸۷، البيان ۹۲/۲، السراز ۹۱/۲۰، القرطبي ۱۱۸۲۰، غرائب القـرآن ۶۰/۱۶، النشـر ۱۸۲/۳، المحـرر ۱۸۲/۳، التيسـير/۹۴، القرطبي ۱۵۱/۱۰، زاد المسـير ۶۷۰/۱، فتـح القديـر ۱۸۲/۳، الكشـاف ۲۱۲۲، العنـوان/۱۱۸، المحـرر/۷۰، إرشـاد المبتدي/۴۰، معاني الزجـاج ۲۱۲/۳، المبسـوط/۱۷۱، السـبعة/۲۲۸، التبصرة/۲۷۲، وانظر حاشية يـس على شـرح التصريح التبصرة/۳۲۲، التذكرة في القراءات الثمان ۲۰۰/۱، روح المعاني ۲۰۰/۱۶، وانظر التاج واللسان/أم.

شيئا

جَعَلَ لَكُمُ

ـ وقرأ الكسائي «من بطونِ إمَّهاتكم» (١) بكسر الهمزة وفتح الميم في الوصل، أما كسر الهمزة فهو على الإتباع لكسرة النون، وأما الفتح في الميم فهو على الأصل.

وقرأ الأعمش «من بطونِ مِهاتكم» (٢) بحذف الهمزة من «أمهات»، وكسر الميم في الوصل.

ـ وقرأ ابن أبي ليلى «من بطونِ مَّهاتكم» (٢) بحذف الهمزة وفتح الميم في الوصل.

قال أبو حاتم: «حذف الهمزة رديء، ولكن قراءة ابن أبي ليلى أَصُوَب» انتهى.

أي: أُصنُّوابُ من قراءة الأعمش .

قال أبو حيان:

«وإنما كانت أصنوب لأن كسر الميم إنما هو لإتباعها حركة الهمزة، فإذا كانت الهمزة محذوفة زال الإتباع، بخلاف قراءة ابن أبى ليلى فإنه أَقَرَّ الميم على حركتها». أي الفتحة.

. ولم يختلف هؤلاء القراء في الابتداء أنه بضم الهمزة وفتح الميم.

ـ تقدُّمت القراءة فيه وحكم الهمزة، انظر الآية/١٢٣ من سورة

البقرة.

- تقدُّم إدغام اللام في اللام، انظر الآية/٧٢ من هذه السورة

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٢٢/٥، القرطبي ١٥١/١٠ الكشف عن وجوه القراءات ٢٧٩/١، معاني الزجاج ٢١٤/٣، التبصرة ٤٧٣/١، فتح القدير ١٨٢/٣، النشر ٢٤٨/٢، الإتحاف ٢٧٩، ٢٧٩، إرشاد المبتدي ٤٠٣/٤، السبعة ٢٢٨، الرازي ١١/٢٠: «وقرأ حمرة والكسائي... «بكسر الهمزة»، كنا ولم يُفَصِّل الفرق بين القراءتين. التيسير ٩٤/، الكشاف ١١٢/٢، إعراب القراءات السبع وعللها ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٢٢/٥، روح المعاني ٢٠٠/١٤، المحرر ٨٠/٨٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٢٢/٥، روح المعاني ٢٠٠/١٤، المحرر ٤٨٠/٨.

#### 

- وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة المكسورة إلى الفاء «والأفدة»، مع السكت على اللام وعدمه، ونقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام.

## ٱلمَرْيَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۚ ثَيْكًا

أكريكوأ

- قرأ ابن عامر وحمزة، وأبو عمرو وعاصم في رواية عنهما، وطلحة والأعمش وابن هرمز ويحيى بن وثاب، والحسن وعيسى بن عمر بخلاف عنهما «ألم تُروا»(٢) بتاء الخطاب.

واختار هذه القراءة أبو عبيد، ومكي، والخطاب مناسب لقوله تعالى: «والله أخرجكم...» في الآية السابقة.

. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي وأبو جعفر، والحسن وعيسى الثقفي بخلاف عنهما «ألم يَروا»(١) بالياء على الالتفات.

قال أبو حيان:

«قال ابن عطية: واختلف عن الحسن وعيسى بن عمر الثقفي وعاصم وأبي عمرو» انتهى، أي في روايتي التاء والياء.

<sup>(</sup>١) المكرر/٧٠، الإتحاف/٦٦، النشر ٤٣٣/ ـ ٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٢٢/٥، النشر ٢٠٤/٣، التيسير/١٣٨، الإتحاف/٢٧٩، القرطبي ١٥٢/١٠، التبيان ٢/١٥٪، البحر ٥٢٢/٥، النبسرة/٢٥٦، مجمع البيان ١٠٥/١٤، الرازي ٩٣/٢٠، غرائب القرآن ١٩٦/٤، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٤، حجة القراءات/٣٩٣، العكبري ٢٠٤/٨، المبسوط/٢٦٥، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٢/١، الكافيات ١١٨٠، الكشاف ٢١٣/٢، حاشية الشهاب ٥٩٥٥، القرطبي ١٥٢/١، المحرر ٤٨١٨، الحجة لابن خالويه/٢١١، روح المعاني ٢٠٢/١٤، فتح القدير ٢٨٣/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٢/١٤.

ٔ مَايُمْسِكُهُنَّ ٔ

جَعَلَلَكُمُ

يَوْمَ ظَعَيْكُمْ

ظعنيكم

- قرأ يعقوب في الوقف بهاء السكت بخلاف عنه «مايُمْسِكُهُنَّهُ» (١)

قال ابن الجزري: «الوجهان ثابتان عنه، بهما قرأتُ، وبهما آخذ».

- وقراءة الجماعة في الحالين بالنون من غير هاء «مايمسركهُن» (١)

يُوِّمِنُونَ . . تقدمت القراءة بإبدال الهمزة واواً «يومنون»، انظر الآية/٢٢ من هذه السورة.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُنُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ عِنْ اللهِ عَنِي عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا وَأَوْبَارِهَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا لَعَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُ مُ أَمْ عَنْ أَصْعَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَمِنْ أَصْلُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُا لَكُونُ مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُا لَكُونِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

- تقدم إدغام اللام في اللام، انظر الآية/٧٢ من هذه السورة.

بُوْتِكُمْ ... بُوْتًا تقدم الحديث فيهما من حيث كسر الباء وضمها، وانظر النورة.

ـ في مصحف عبد الله بن مسعود «حين...»(٢) بدلاً من «يوم».

- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن مسعود «ظُعْرُكم» (٢) بسكون العين.

- وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر «ظَعَنِكم» (")

<sup>(</sup>١) النشر ١٣٥/٢، الإتحاف/١٠٤، المهذب ٢/٤٧١، البدور/١٧٩.

<sup>(</sup>۲) كتاب المصاحف/٦٤ «مصحف ابن مسعود».

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٢٣/٥، السبعة/٢٧٥، حجة القراءات/٢٩٣، شرح الشاطبية/٢٣٤، الإتحاف/٢٧٩، النبيان ٢١٠٥، مجمع البيان ١٠٥/١٤، العكبري ٢٠٤/٨، القرطبي ١٥٣/١، الكشاف ٢١٢/٢، غرائب الفرآن ١٠٥/١٤، التبصرة/٢٦٦، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٤، النشر ٢٠٤/٣، النشر ١١٨/١، التبسير/١٣٠، الحجة لابن خالويه/٢١٢، إرشاد المبتدي/٢٠٤، المبسوط/٢٦٥، العنوان/١١٨، المكرر/٧٠، المحرر ٢٨٤/٨، الرازي ٢٤/٢، حاشية الشهاب ٥٩٥٧، فتح القدير ١٨٤/٢، المحرر ٢٠٤/١، المساحف/٢٤، معاني الفراء ٢١٢/١، زاد المسير ٢٥٢٤ ـ ٢٧٧، شرح التسهيل لابن عقيل/٢١، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٥١، روح المعاني ٢٠٤/١٤، التذكرة في القراءات الشمان والتهذيب/ظعن، حجة الفارسي ٥٧٧، الدر المصون ٢٥١/٤.

بفتح العين.

وهما لغتان كالشَّمْع والشَّمَع، والنَّهْر والنَّهُر.

قال الشهاب: «والفتح أجْزَلُ اللغتين، وقيل: الأصَعُ الفتح، والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق، كالشَّعْر والشَّعَر».

قال أبو حيان: «هما لغتان، وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو الشُّعْر والشُّعْر لكان حرف الحلق».

وقال الفراء: «والظّعن يُنَقَّل في القراءة ويخفَّف، لأن ثانيه عين، والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه أحد الستة الأحرف، أي أحرف الحلق، مثل الشَّعر والبحر والنّهر».

وَأُوْبَارِهَا() ــ امال الألف أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري.

. والأزرق وورش بالتقليل.

- والجماعة على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

وَأَشْعَارِهَا . الإمالة فيه كالذي تقدَّم في «أوربارها».

وَأَشْعَارِهَا آَثُنا . عن حمزة في الوقف مايأتي: ""

ـ تخفيف الهمزة في الكلمتين.

ـ تسهيل الأولى بَيْنَ بَيْنَ مع تخفيف الثانية.

ـ تسهيل الهمزة الثانية بَيْنَ بَيْنَ مع المد والقصر.

. السكت على حرف المدُّ مع التخفيف.

<sup>(</sup>۱) النشر ٥٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، ٢٧٩، المهذب ٣٧٤/١، البدور/١٨٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٧٩ ـ ٢٨٠.

بأسكم

وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُمْ مِّمَا خَلَقَ ظِلَاللَا وَحَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُنَّ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَصَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَصَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْلِمُونَ فَيْ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقْيلُمُونَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَسْلِمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعِلَيْكُمْ اللْهُ عَلَيْكُمْ اللْعِلْمُ الْعَلِيلُونَ عَلَيْكُمْ اللْعُلِيلُونَ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ اللْعِلْمُ عَلَيْكُمْ الْعُلِيلُهُ عَلَيْكُمْ الْعَلِيلُ عَلَيْكُمْ الْعَلِيلُونَ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعُلِيلُونَ الْعَلَيْكُونِ الْعَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعُلِيلُولُ عَلَيْكُمْ الْعُلِيلُونَ الْعَلَيْكُونِ الْعَلَيْكُونِ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُونِ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلَيْ

جَعَلَ لَكُم . تقدَّم إدغام اللام في اللام، وانظر الآية/٧٢ من هذه السورة. مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا

- . عن حمرة في الوقف وجهان:<sup>(۱)</sup>
  - ١ تحقيق الهمز كالجماعة.
- ٢ إبدالها ياءً مفتوحة، وصورة القراءة: «من الجبال يكناناً».
- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر واليزيدي «باسكم» (٢) بإبدال الهمزة حرف مُدّ.
  - . وهي قراءة حمزة في الوقف.
  - والجماعة على الهمز «بأسكم».
- يُرِّمُ نِعْمَتُهُ . قراءة الجماعة «يُرِّمُ نِعْمَتَه» (٢). وهي إحدى الروايتين عن ابن محيصن.
- يُتمُّ: بالياء على الغيبة، والفاعل هو الله تعالى، نعمته: بالنصب على المفعولية.
  - واختار هذه القراءة أبو عبيد.
  - وقرأ ابن عباس وابن محيصن وحميد «تَتِمُّ نعمتُه»<sup>(٣)</sup>.
- تتم: بتائين، ونعمتُه: بالرفع فاعل، فقد أُسْنِد التمام إلى النعمة

<sup>(</sup>١) الإتحاف/٢٨٠، النشر ٤٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٥٣، ٦٤، النشر ١/٠٢٩، ٣٩٢، ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٢٤/٥، إعراب النحاس ٢١٠/٢، القرطبي ١٦١/١٠، المحرر ٤٨٦/٨، فتح القدير ١٨٥/٣، وح المعاني ٢٠٥/١٤، الدر المصون ٣٥٣/٤

- وقرئ «تتمّ نعمتُه» (() الفعل بناءين، ونعمته بالنصب، وجعل العكبري هذا الفعل لازماً ومتعدياً، فيكون الفاعل مضمراً، أي: كذلك تتم هذه الأشياء من البيوت والظلال نعمتُه أي تكملها. وعن ابن عباس أنه قرأ «تَتِمَّ نِعَمُهُ» (() جمعاً.

لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُوكَ. قراءة الجماعة «... تُسُلِمُون» (٢) بضم السّاء من «أسلم»، ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته.

- وقرأ ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير «... تُسْلُمون» (٢٠ بفتح التاء واللام من السلامة، أي تسلمون من الجراح فهو من «سلِّم».
قال الزجاج:

«أكثر القراء تُسلِمُون، ويقرأ «لعلكم تَسْلَمُونَ»، أي لعلكم إذا لبستم الدروع في الحرب سلمتم من الجراح».

قال القرطبي:

«...«قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة؛ لأن ماأنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح».

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ عَنَّى

يعُرِفُونَ نِعُمَتَ - إدغام (١) النون في النون عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

<sup>(</sup>١) إعراب القراءات الشواذ ٧٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥/٤/٥، المحرر ٤٨٦/٨، روح المعاني ٢٠٥/١٤، الدر المصون ٤/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٢٤/٥، مختصر ابن خالويه/٧٤، القرطبي ١٦١/١٠، الكشاف ٢١٣/٢، معاني الفراء ٢/٢٢، إعراب النحاس ٢٠٠٢، حاشية الشهاب ٢٦٠/٥، معاني الزجاج ٢١٦/٣، الطبري ١١٢/٤، المحرر ٤٨٦/٨، وفي التبيان للطوسي: «وقرأ ابن عامر بفتح التاء» كذا، انظر التبيان ٢١٤/١، وهو تحريف، أو سبق قلم منه، صوابه: ابن عباس. الرازي ٩٦/٢٠، زاد المسير ٤٧٨/٤، فتح القدير ١٨٥/٣، روح المعاني ٢٠٦/١٤، الدر المصون ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٢٨١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٨٠، المهذب ٣٧٤/١.

ينعكث

- تقدم (١) في الآية / ٧٢ من هذه السورة قراءتان:

١ - الوقف على التاء «نعمتْ»، وهو الموافق للرسم، وهي لغة طيء

٢ - الوقف بالهاء «نعمه» وهي لغة قريش.

وتقدمت إمالة حمزة للميم في حالة الوقف.

فانظر هذا مُفَصَّلاً فيما تقدم فهو يغنيك.

يُنكِرُونَهَا - عن الأزرق وورش ترقيق" الراء بخلاف.

الكَنفِرُون عن الأزرق وورش ترقيق" الراء بخلاف.

وَيُومَ نَبَعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَيُوَمَّ نَبَعْتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُّ لَا يُؤْذَنُ وَيُكُمَّ مِن كُلُونَ وَيُكَمَّ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

- قراءة الجماعة «نبعث من كُلِّ أُمَّةٍ شهيداً» بنون العظمة، والفاعل الله سبحانه وتعالى.

- وقرأ أُبَيَّ بن كعب «يَبْعُثُ من كل أُمَّةٍ شهيداً» (٢) بالياء على الغيبة، والفاعل هو، أي الله سبحانه وتعالى.

- وقرأ جناح بن حبيش «يُبْعَثُ من كل أُمَّةٍ شهيدً» (1) الفعل مبني لما لم يُسمَمَّ فأعله، و«شهيدً» بالرفع نائب عن الفاعل.

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «لايُوْذُونُ» (٥) بإبدال الهمزة واواً.

*لايود*ُنُ

<sup>(</sup>١) وانظر الإتحاف/٢٨٠، والمكرر/٧٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢ - ١٠٠ ، الإتحاف ٩٣ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالویه/٧٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق/٧٤.

<sup>(</sup>٥) النشر ٣٩١/١ ٢٩١، ٤٣١، الإتحاف/٥٣، ٦٤.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - ـ وقراءة الجماعة بالهمز.

لَا يُؤُذَّ ثُ لِلَّذِينَ - إدغام (١) النون في اللام بخلاف عن أبي عمرو ويعقوب.

وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ عَلَّهُمْ

رَءُا(۲)

. إمالة الراء عن أبي بكر عن عاصم وحمزة وخلف.

. والسوسي يميل الهمزة والراء بخلاف عنه.

. والباقون على الفتح.

وأما في الوقف:

- فورش يميل الراء والهمزة بَيْنَ بَيْنَ، وله في الهمزة المدُّ والتوسط والقصر.
- والدوري عن أبي عمرو يميل الهمزة بلا خلاف، ويميل الراء بخلاف عنه.
- . وابن ذكوان وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بالإمالة في الراء والهمزة.
  - ـ والباقون على الفتح،

وتقدم الحديث في هذا مفصّلاً في «رأى» في الآية ٧٦ من سورة الأنعام، وذكرت هذا المختصر هنا لبعد المسافة بين الموضعين، ولأن المراجع حرصت على تكرار هذا هنا مرة أخرى، ففعلتُ مافعلتُ، وهو خير.

- تقدمت القراءة بتغليظ اللام وترقيقها، وانظر الآية/٢٥ من سورة

ظَلَمُواْ

الأنفال.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٧٤/١، البدور/١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف/٢٨٠، والمكرر/٧٠.

وَإِذَارَ اَللَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا آغَهُمْ قَالُواْرَبَّنَاهَ وَلاَّ عَشُرَكَ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكُ فَأَلْقَوْ اللَّهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نَدِبُونَ عَنَيْ اللَّهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نَدِبُونَ عَنَيْ اللَّهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نَدِبُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

- تقدم حكم الهمزة والراء من قبل في الآية/٨٥ من هذه السورة، والآية/٧٦ من سورة الأنعام.

## شُرُكَاءَ هُمْ ، شُرُكَا وَوُنَا

- قراءة حمزة في الوقف بتسهيل (١) الهمزة بَيْنَ بَيْنَ.
- إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ (\*) قرأ أبو عمرو ويعقوب «إليهِمِ القول» بكسر الهاء والميم.
- . وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش «إليهُمُ القول» بضم الهاء والميم.
  - والباقون «إليهِمُ القول» بكسر الهاء وضم الميم.
- وماتقدم إنما هو في الوصل، وأما في الوقف على «إليهم» فجميع القراء على كسر الهاء.
- وخُرَجَ على ذلك حمزة ويعقوب والمطوعي فقرأوا «إليهُمْ» بضم الهاء. وتقدّم مثل هذا مفصّلاً في الآية / ٤٥ من هذه السورة في «بهم الأرض».

## وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِدِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ عَلَيْكَ

- قراءة الجماعة «السَّلَم» بفتح السين واللام.

- وقرأ يعقوب عن أبي عمرو «السِّلْم»(<sup>(٢)</sup> بفتح السين وسكون اللام.
  - وقرأ مجاهد «السُّلُم»(٤) بضم السين واللام.

السَّلُوَّ

<sup>(</sup>١) النشر ٢/٣٣١، الإتحاف/٦٦.

<sup>(</sup>٢) المكرر/٧٠، الإتحاف/١٢٢، ٢٨٠، إرشاد المبتدي/٢٠٣، الدر المصون ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٢٦/٥، روح المعاني ٢٠٩/١٤، المفردات/سلم، الدر المصون ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥/٧٧٥، روح المعاني ٢٠٩/١٤، الدر المصون ٣٥٤/٤

## ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَّدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ عَذَابًا فَوْقَ

ٱلْعَذَابِ بِمَا . قراءة أبي عمرو ويعقوب(١) بإدغام الباء في الباء، وبالإظهار.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوَّكُلَآءٌ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ يَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

عَلَيْهِم ـ تقدَّمت قراءة حمزة ويعقوب والمطوعي والشنبوذي بضم الهاء، والباقون بكسرها.

انظر آية/٧ من سورة الفاتحة.

حِتْنَا . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر «جينا»(٢) بإبدال الهمزة ياءً.

. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.

. والجماعة على الهمز «جئنا».

شَيِّعِ . تقدمت القراءة فيه وحكم الهمز، انظر الآيتين/ ٢٠ و١٠٦ من سورة البقرة.

هُدًى . تقدمت الإمالة فيه مراراً، وانظر الآيتين/٢ و٥ من سورة البقرة.

بشري المال الألف حمزة والكسائي وخلف، وابن ذكوان من طريق الصوري.

والأزرق وورش بالتقليل.

ـ والباقون على الفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨٠/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٧٤/١، البدور/١٨٠.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٠/، ٣٩٢، ٤٣٣، الإتحاف/٥٣ ـ ٥٤، ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) النشر ٣٦/٢، ٤٢، الإتحاف/٧٥، ٨٧، المهذب ٣٧٤/١، البدور/١٨٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

وتقدم مثل هذا في الآية/١٢٥ من سورة آل عمران.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ عَنَّا الْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرُونَ عَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ عَنَا الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ عَنَا الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ عَنَا الْفَحْشَاءِ وَالْمَنْ عَنِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَا لَعَلَّالُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّالُ وَالْمُنْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَّالُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمُ لَعُلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَكُونِ لَهُ عَنِي الللّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَكُونَ كَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَكُونُ كَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَكُونِ لَكُلْكُمْ لَعِيلُوكُ لِلْكُلِيلُولُ وَلِيكُمْ لَعِلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلْكُمُ لَعَلِيكُمْ لِلْعُلْكُمْ لَعِلْكُمْ لَعِلْكُمْ لِلْعِلْكُمْ لِيلِيلُولُ وَلِيكُمْ لِلْعُلِيلُولُ وَلِيكُمْ لَعِلْكُمْ لَعُلْكُولُولُ وَلِيكُمْ لَعَلْكُمْ لَلْكُلُولُ وَلَيْكُولُ لَعَلْكُمْ لْلْعُلِيلُولُ وَلِلْكُمْ لَعُلْكُمُ لَعَلِيلُ وَلِيكُمْ لَعُلِيلُولُ وَلِلْكُمْ لَعُلْلِكُمْ لَعِلْمُ لَعُلْكُمْ لَلْكُمْ لَعِلْكُمُ لَعِلْكُمْ لَعِلْمُ لَلْلْكُمْ لَلْكُلُولُ ولَالْلُولُ لَلْلُولُ ولَالْلُولُ ولَلْلْلْلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلْلْلِلْلِلْلِلْ

يَأْمُرُ

ٱلۡقُرٰٰٰۡيَٰ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «يامر»(١) بإبدال الهمزة ألفاً.

- . وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
  - . وقراءة الجماعة بالهمز «يأمر».
- وَإِيتَآهِ ذِى (٢) . قرأ حمزة وهشام بخلاف عنه، في الوقف على «إيتاء» ونحوه مما رسم في المصحف بياء بعد الألف «إيتاى»:
  - ١ ـ بإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المدِّ والتوسط والقصر.
    - ٢ ـ وقرأ بالتسهيل كالياء مع المدِّ والقصر.
      - فهده خمسة أوجه عنهما.

وإذا أبدلته ياءً على الرسم فالمدُّ والتوسط والقصر مع سكون الياء، والقصر مع رَوْم حركتها. فتصير جملة القراءات تسعاً.

أما الهمزة الأولى:

فلحمرة فيها وجهان:

آ ـ التحقيق.

ب ـ التسهيل بَيْنَ بَيْنَ لتوسطها بزائد.

وأما هشام فلم يقرأ بغير التحقيق.

. أماله حمزة والكسائي وخلف.

(١) النشر ١/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢، ٤٣٣، ألإتحاف/٥٣ ـ ٥٤، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٤٥١، ٤٦٤، الإتحاف/٢٨٠، وانظر فيه باب الهمز المفرد، وقف حمزة وهشام ص/٦٤ ومابعدها، والرَّوْم والإشمام ص/٧٣. وانظر المهذب ٣٧٥/١، والبدور/١٨٠.

- وبالتقليل قرأ الأزرق وورش بخلاف عنه وأبو عمرو.

والباقون على الفتح.

وتقدم مثل هذا في الآية/٨٣ من سورة البقرة.

ـ أماله<sup>(۱)</sup> حمزة والكسائ*ي* وخلف.

سُعْمَى

ـ وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

ـ والباقون على الفتح.

وَٱلْبَغِي يَعِظُكُم - عن أبي عمرو ويعقوب (٢) إدغام الياء في الياء والإظهار.

. وذكر الفراء أنه قرئ بحذف الياء عند الياء، وسياق النص عنده يدل على أنه حذفت الياء الثانية للتخفيف، وعلى هذا تكون صورة القراءة:

«والبغيَ عِظُكُم» (٢) كذا ١.

وإليك نص الفرّاء:

قال: «... كما قرأ بعض القراء «والبغي يعظكم» بحذف الياء عند الياء، أنشدنى الكسائي.

وأشْمَتُ العُداة بنا فَأضْحُوا لديّ تَبَاشرون بمالقينا معناه: لديّ يتباشرون، فحذف لاجتماع الياءات...».

ونقل هذا عن الفراء أبو جعفر الطوسي في التبيان، قال: «... ثم تخفف، كما قرأ بعض القراء «والبغي يعظكم»، فحذف إحدى الياءين ذكره الفراء».

قلتُ: أنت ترى أنه خَيِّرَ في الحذف، والنص عند الفراء لايصرح

<sup>(</sup>١) النشر ٢٦/٢، الإتحاف/٧٥، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٨٤/١، الإتحاف/٢٢، البدور/١٨١، المهذب ٢٧٦/١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) معاني الفراء ٢٩/٢، وانظر التبيان ٧٤/٦، والمحرر ٤١٠/٧، وانظر الطبري ٧٤/١٢: «كما قرأ بعض القراء...و يخفف الياء مع الياء...».

بحذف الثانية، لكن الشاهد الذي ذكره يدل على أنه أراد هذا. غير أن مامئل به الفراء لايصلح نظيراً للآية؛ ففي البيت ثلاث ياءات: اثنتان مدغمتان أولاً ثم الثالثة في أول الفعل، وفي الآية ياءان. وتكرار ثلاثة يقتضي الحذف، غير أن تكرار اثنتين يقتضى الإدغام، فتأمّل!!

يَعِظُكُمْ

- قراءة الجماعة «يَعِظَكم» بضم الظاء، على تقدير: فهو يعظكم.

وذكر ابن خالويه أن الفراء حكى عن بعضهم أنه قرأ «يُعِظْكم» (۱) بسكون الظاء.

ولم أهتد إلى هذا في معاني القرآن للفراء.

وذكر قراءة الإسكان والاختلاس صاحب الإتحاف لابن محيصن.

ويعظُكم: فيها وجهان: يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «ينهى»، وأن يكون مستأنفاً، ومن ثم فلا مساغ للسكون هنا إلا التخفيف، وهذا من مشهور مذهب أبي عمرو بن العلاء فقد قرأ: (٢) يأمُرْكم، يَنْصُرْكم يُشْعِرْكم.. فلعلها قراءته هنا في «يعظكم» (المؤركم عن عاصم، وهي رواية على بن نصر عن أبيه عن أبان

تَذَكَّرُونَ

عن عاصم، وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «تُذَكَّرون» (٢٠) على حذف التاء، وأصله تتذكرون.

- وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «تَذُكّرون» (٢) بتشديد الذال على إدغام التاء فيه، وأصله: تتذكرون.

<sup>(</sup>١) مختصر ابن خالويه/٧٤، وانظر الإتحاف/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر ٢١٢/٢، والإتحاف/١٣٦، والسبعة/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الإتحاف/٢٢٠، ٢٨٠، السبعة/٢٧٢، المكرر/٧٠، إرشاد المبتدي/٣٢٤، النشر/٢٦٦/٢، التبصرة/٥٠٦، المبسوط/٢٠٤، الكشف عن وجوه القراءات ٤٥٧/١.

وتقدُّم مثل هذا في الآية/١٥٢ من سورة الأنعام.

وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَائِنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ

بَعُدُ تُولِكِيدِهَا"

قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام الدال في التاء وبالإظهار.

وقال ابن عصفور في الممتع: «قرأ أبو عمرو بإدغام الدال في التاء، وينبغى أن يُحْمَل على الإخفاء».

قال السمين: «ولاثاني له في القرآن، أعني أنه لم يدغم دال مفتوحة بعد ساكن إلا في هذا الحرف».

وَقَدَّ جَعَلَٰتُمُ . أدغم (٢) الدال في الجيم أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخلف ورويس.

- وإظهار الدال قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب وقالون وابن ذكوان.

ربع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع والمراع المراع والمراع المراع والمراع المراع والمراع المراع والمراع المراع والمراع المراع المرا

<sup>(</sup>۱) المكرر/۷۰، الإتحاف/۲۳، النشر ۲۹۱/۱، الممتع/۷۲۳، المهـذب ۲۷٦/۱، البـدور/۱۸۱، الـدر المصون ۲۵۰/۶.

<sup>(</sup>٢) الإتحاف/٢٨، ٢٨٠، النشر ٢/٢ ـ ٤، المبسوط/٩٣، التبصرة/٣٥٤، المكرر/٧٠، البدور/١٨١، المهذب ٢٠١١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٨٢/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢٧٦/١، البدور/١٨١.

أَرَٰکِ

شَاءَ

كشآء

وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزْلَهَا مِنْ بَعَدِقُوَّةٍ أَنصَىٰ الْتَخِذُونَ أَيْمَنَكُرُ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِدِءً وَلَيْبَيْنَ لَكُرْيَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ عِنْهَ

- أمال<sup>(۱)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

والباقون على الفتح.

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «فيهي» (٢) بوصل الهاء بياء.

وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَكِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسُعُلُنَّ عَمَّا كُنتُوْتَعُمُلُونَ عِنْهُ

. تقدمت الإمالة فيه لحمزة وخلف وابن ذكوان.

انظر الآية / ٢٠ من سورة البقرة.

. تقدم حكم الهمز فيه في الوقف.

انظر الآيتين/١٤٢ و٢١٣ من سورة البقرة.

وَلَا لَنَّخِذُ وَا أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ مَ فَازِلَ قَدَمُ بُعَدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُوا السُّوَءَ بِمَاصَدَدتُ مُ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ وَيَهُ

بعُدَ بُوتِهَا . جاء في التلخيص: (٢) وجاء إدغام (بعد ثُبُوتها) ولستُ آخُذُ به».

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، ٢٨٠، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٠/١، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٢) السبعة/١٣٢، النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٣) التلخيص/٣٠٩، وانظر النشر ١٣/٢ و ٢٩١/١ فقد قصر إدغام الدال في الثاء على موضعين وليس هذا منهما.

# وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرُ لَّ كُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَنَّهُ

- إدغام (١) الهاء في الهاء عن أبي عمرو ويعقوب، وعنهما الأظهار. - ترقيق (٢) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

ٱللَّهِ هُوَ رَبُّ خَيْر

. والجماعة على التفخيم.

مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم

بَاقِّ

ـ قرأ ابن كثير في رواية القواس والبزي، وابن شنبوذ ومجاهد كلاهما عن قنبل، ويعقوب «باقي» (٢) بإثبات الياء في الوقف.

ـ وقراءة الباقين، وكذا ابن كثير من رواية ابن فليح بحذف الياء في الوقف «باق»<sup>(۲)</sup>.

ولم يختلف هؤلاء القراء في الوصل أنه بحذف الياء وتنوين القاف، ولا يجوز غيره.

قال أبو حيان: «وفي الإقناع لأبي جعفر بن الباذش عن ابن مجاهد الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياء، وهذا لايعرف المكيون، وفيه عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه خيَّره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء وبين أن يقف بحذفها، والباب هو كل منقوص منون...».

<sup>(</sup>١) النشر ٢٨٤/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٣٧٦/١، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٦.

<sup>(</sup>٣) البحسر ٣٦٨/٥، الإتحساف/ ٢٨٠، إرشساد المبتسدي/ ٣٠٥، المبسسوط/ ٢٥٥ سـ ٢٥٥، ٢٦٥، التيسير/ ٢٦٣، النشسر ١١٧/٢، المكرر/ ٧٠، العنوان/ ١١٨، التبصيرة/ ٥٥٦، حاشية الجمل ٢٥٢/٢، المكشف عن وجوه القراءات ٢١/٢. شرح الأشموني ١١١/٢، شرح التصريح ٣٤٠/٢ شرح اللمع/ ١٤، ٣٤٠.

وتقدم في سورة الرعد في الآيات/٧، ١١، ٣٤، الحديث عن «هاد، واق».

وَلَنَجْزِينَ ۗ

بِأَحْسَنِ

قرأ ابن كثير وابن عامر بخلاف عنه، وعاصم ، وعلي بن نصر عن أبي عمرو، والنقاش عن الأخفش، والمطوعي عن الصوري، وكلاهما والداجوني عن ابن ذكوان، وهشام وأبو جعفر وابن محيصن «لنَجْزِينَ» (() بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم.

ـ وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وهي رواية المغاربة عن هشام وابن ذكوان «لَيَجْزِيَنَّ» (1) بالياء.

قال مكي: «والاحتيار ألياء لأن أكثر القراء عليه».

وقرأ عبد الله بن مسعود «ولَيُوفينَنَ...» (أُ وتُحمَلُ مثل هذه القراءة على التفسير؛ فهي في معنى قراءة الجماعة «ليجزّين» بالياء أو بالنون.

ـ قراءة حمزة في الوقف<sup>(٢)</sup> بإبدال الهمزة المفتوحة المكسور ماقبلها ياءً مفتوحة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٣٣/٥، غرائب القرآن ١٠٧/١، السبعة/٣٧٥، التبصرة/٥٦٦، النشر ٢٠٥/٢، التيسير/١٢٠ الإتحاف/٢٨٠، مجمع البيان ١٢٠/١، المكرر/٧٠، التبيان ٢٢/٢٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢٠٠٤، القرطبي ١٧٣/١، الكشاف ٢١٦/٢، شرح الشاطبية/٢٣٤، الحجة لابن خالويه/٢١٣، المبسوط/٢٦٥، العنوان/١١٨، إرشاد المبتدي/٤٠٤، حجة القراءات/٣٩٣ ع ٣٩٤، حاشية الجمل ٢٩٣١، حاشية الشهاب ٣٦٧٥، المدير ١١٨٤، فتح القدير إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٥١، المحرر ٥٠٥٨، زاد المسير ١٨٤٤، فتح القدير ١٩٢٧، وفي التسير ١٨٤٤، فتح القدير ١٩٢٧، وفي التسير/١٣٨، هي النون، وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، وهو عندي وهم لأن الأخفش ذكر ذلك في كتابه عنه بالياء...، التذكرة في القراءات الثمان ٢٥٧/٤، غاية الاختصار/٤٤، الدر المصون ٢٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف/٦٤، «مصحف ابن مسعود».

<sup>(</sup>٣) النشر ١/٤٣٨، الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْأُنثَى وَهُومُوْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حَيَوْةُ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْ زِينَّهُمْ

أُنثَى . أماله (١) حمزة والكسائي وخلف.

ـ وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش وأبو عمرو.

. والباقون بالفتح.

وَهُو . تقدمت القراءة فيه بإسكان الهاء وضمها مراراً، وانظر الآيتين/

مُوَّمِنٌ ـ تقدمت قراءة أبي جعفر وغيره «مومن» بإبدال الهمزة واواً، انظر الآية/٩٩ من سورة يونس «مؤمنين».

لَنَجَزِينَهُم . ذكرت أغلب المراجع " الاتفاق على قراءة الفعل في هذا الموضع بالنون، وحجة بعضهم أن قبلها «فلنحيينه».

غير أني وجدت روايتين تذكران القراءة بياء الغائب:

- الأولى: قال أبو حيان: «روى عن نافع ": ليجزينُهم» بالياء بدل النون، التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة».
- الثانية: من حاشية الجمل<sup>(٣)</sup> فقد ذكر أنها رواية عن ابن عامر «ليجزينَّهُم».

<sup>(</sup>١) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، المهذب ٣٧٦/١، البدور/١٨١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>۲) انظر السبعة/٢٧٥: «ولم يختلفوا في قوله: «ولنجزينهم أجرهم» أنها بالنون». ومثله في الإتحاف/٢٨٠، والتبصرة/٢٥٦، التبيان ٢٨٠/٤، وفي المراجع والتبصرة/٥٦٦، التبيان ٢٨٠/٤، النشر ٢٠٥/٣، التذكرة في القراءات الثمان ٢١٦/٢، وفي المراجع التالية لم تذكر قراءة النون فهي في حكم المجمع عليه: الكشاف ٢١٦/٢، التيسير/١٢٨، إرشاد المبتدي/٤٠٤، الكشف عن وجوه القراءات ٤٠/٢، المبسوط/٢١٥، حجة القراءات ٢٠٥/، القرطبي ٢١٥/١، المبسوط/٢١٥، حجة القراءات ٣٩٣، القرطبي ١٧٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) البحر ٤٣٤/٥، حاشية الجمل ٥٩٧/٢، وفي روح المعاني ٢٢٨/١٤: «وروي عن نافع أنه قرأ: «وليجزينُهم»، بالياء على الالتفات من التكلم إلى الفيبة»، والألوسي ينقل القراءات دائماً عن البحر، الدر المصون ٢٥٨/٤ ذكرها رواية عن ابن عامر.

وذكر هذا أيضاً السمين الحلبي.

- وقرأ ابن مسعود «وليوفينَّهُ م» (١) وهي على وزن قراءته في الآية السابقة، والأرجع أن يحمل مثل هذا على التفسير.

بِأَحْسَنِ

. تقدم حكم الهمز في الوقف في الآية السابقة.

فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ أَنَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَإِنَّا

قُرَأْتَ

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والسوسي بإبدال الهمزة ألفاً «قرات» (٢)

ـ وجاءت قراءة حمزة في الوقف بالإبدال أيضاً.

. وقراءة الجماعة بالهمز حيث وقع.

ألقرءان

قرأ ابن كثير وابن محيصن «القُران» (٢) بنقل حركة الهمزة إلى الراء قبلها مع حذف الهمزة في الحالين.

ـ وكذا بالنقل والحذف قرأ حمزة في الوقف.

. وفراءة اليافين «القرآن» بالهمز والمدِّ حيث جاء.

وتقدم مثل هذا في الآية/١٨٥ من سورة البقرة.

وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَءَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ وَاللَّهُ أَع أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ إِنَّى

أَعُـلُمُ بِمَا (الله عنه المتقدمون أن أبا عمرو ويعقوب أدغما الميم في الباء. والفرق والصواب أنه إخفاء تُسَكَّنُ الميم، وتُخْفَى عند الباء، والفرق

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف/٦٤ «مصحف ابن مسعود».

<sup>(</sup>٢) انظر النشر ٢/ ٣٩٠، ٣٩٢، ٤٣٧، ٤٣٨، الإتحاف/٥٦، ٥٦، المهذب ٢/٥٧٥، البدور/١٨٠.

<sup>(</sup>٣) البحـــر ٤٠/٢، النشـــر ٤١٣/١ ـــــــــــــــــ ١٤١٤، الإتحـــــاف/٦١، ٢٨٠، إرشـــــاد المبتــــدي/٢٣٨، المبسوط/١١٠، الكشف عن وجوه القراءات ٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٧٥/١، البدور/١٨١.

واضح بينه وبين الإدغام، وقد أنبه على هذا صاحب النشر، وصاحب الإتحاف.

ورَبرو ينزلِك

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن واليزيدي «يُـنْزِل» (١٠) بسكون النون وتخفيف الزاي من «أَنْزَلَ».

. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر «يُنَزِّل» (١) بفتح النون وكسر الزاي المشددة من «نُزَّل».

وقد خالف يعقوب أصله هنا في التخفيف.

وتقدم مثل هاتين القراءتين في الآية/٩٠ من سورة البقرة.

قُلْنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَنَيْهَ

رُوحُ ٱلْقُدُسِ . قراءة الجمهور «القُدُس» (٢) بضم الدال، وهو اختيار مكي وغيره لإجماع القراء عليه.

ـ وقرأ ابن كثير، ووافقه ابن محيصن ومجاهد «القُدْس» (٢) بسكون الدال، وهو اختيار أبي حاتم.

وتقدم مثل هذا في الآية/٨٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) انظر البحر ۲۰۰۱، الإتحاف/۱۶۳، ۲۸۰، المكرر/۷۰، النشر ۲۰۰۲، إرشاد المبتدي/٤٠٤ وانظر ص/۲۲۸ ــ ۲۲۹، السبعة/۱۹۲ ــ ۱۹۹۰، التبصرة/٤٢٥ ــ ٤٢٥، التبصرة/٤٢٥ ــ ٤٢٥، التبسير/۷۰، حجة القراءات/١٠٦، الكشاف ٢١٧/٢، المبسوط/١٣٢ ـ ١٣٣، الكشف عن وجوه القراءات/٢٥٢، المحرر ٥٠٩/٨، حاشية الشهاب البيضاوي ٣٦٩/٥.

<sup>(</sup>۲) البحر (۲۹۹/، التبصرة/٤٢٥، الإتحاف/١٤١، ٢٨٠، المبسوط/١٣٢، السبعة/٣٧٥، وانظر/١٦٤، المبسوط/١٣٢، النشر ٢٢٥/، الإتحاف/٢١٨، ٢٠٥، إرشاد المبتدي/٢٢٧ ــ ٤٠٤، التيسير/٧٤، ١٢٨، ١٢٨، ١٠٥، إرشاد المبتدي/٢٢٧ ــ ٤٠٤، التيسير/٧٤، ١٢٨، العنوان/٧٠، الكشاف ٢١٧/، حاشية الجمل ٢٩٨/، الرازي ١٩٠/، التبيان ٢٣٩/، الحجة لابن خالويه/٨٤، حجة القراءات/١٠٥، الكشف عن وجوه القراءات/٣٥٠، حاشية الشهاب ٣٦٩/، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٦٠/، المحرر ٨٩٥٥، ٥٠٠.

لِيُثَبِّتَ

ه کری هکدگی

نُشُرِي

- قراءة الجماعة «لينبَّت» (1) بالباء المشددة من «ثبَّت».

- وقرأ أبو حيوة «لِيُثْبتَ» (١) بتخفيف الباء من «أثبتَ».

- تقدمت الإمالة فيه، انظر الآيتين/ ٢ و ٥ من سورة البقرة.

- تقدمت الإمالة فيه، وانظر الآية/١٢٥ من سورة آل عمران،

والآية/٨٩ من سورة النحل هذه.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَ رُّ لِسَانُ اللَّي يُلْحِدُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ عَرَيْكُ مُيْ يَكُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّيْكُ عَرَيْكُ مُيْعِثُ مُيْعِثُ وَلَيْكُ عَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ وَلَيْكُ مُعْمِينًا مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمُونًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمُونًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلِيكُ مُعْمِينًا وَلِيكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلِيكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمِينًا وَلَيْكُ مُعْمُونًا وَلَيْكُ مُعْمُونًا وَلَيْكُ مُعْمُونًا وَلَيْكُ مُعْمُونًا وَلِيكُ مُعْمُونًا وَلِيكُ مُعْمُونًا وَلِيكُ مُعْمُونًا وَلِيكُ مُعْمُونًا وَلِيكُمُ وَاللَّهُ مُعْمُونًا وَلِيكُمُ وَلِيكُ مُعْمِينًا وَلِيكُ مُعْمِينًا وَلِيكُمْ وَلِيكُ مُعْمِينًا وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَالْمُعْمِلُونُ وَلِيكُمْ وَالْمُعْمُ وَلِيكُمْ وَالْمُعْمِلُونُ وَلِيكُمْ وَالْمُعْمُ وَلِيكُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولِكُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلِيكُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُم

إِنَّمَايُعُكِمُهُ بَسَ رُ لِيَكَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ

- قراءة الجماعة «بَشَرْ» (٢) على الوقف، ثم يستأنفون: «لسانُ...».

وإذا وصلوا نوَّنُوا «بشرّ لسانُ الذي .....».

ـ وقـرأ الحسـن «بشـر، اللسـان الـذي...» (٢) بالوقف على «بشـر»، وتعريف «اللسان»، و«الذي» صفته.

واللسان: مبتدأ ، وخبره «أعجمي».

وقال أبو جعفر النحاس:

وقرأ الحسن: «إنما يعلَّمُه بَشَرُ اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي (""، «بشر» بغير تتوين، «واللسان» بالألف واللام، واللسان: مرفوع، وبشر؛ مرفوع بفعله، واللسان: مبتدأ، وخبره أعجمي، وحذف التنويين من «بشر» لالتقاء الساكنين...» انتهى كلام أبى جعفر.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٣٦/٥، الكشاف ٢١٨/٢، مختصر ابن خالويه ٧٤/، حاشية الشهاب البيضاوي (١) البحر ٣٥٩/٥، فتح القدير ١٩٤/٣، روح المعانى ٢٣٢/١٤، الدر المصون ٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٣٦/٥، إعراب النحاس ٢٢٤/٢، مختصر ابن خالويه/٧٤، المحتسب ١٢/٢، العكبري (٢) البحر ٥١٠/٨، الكشاف ٢١٨/٢، مجمع البيان ١٢٤/١٤، المحرر ٥١٠/٨، روح المعاني ١٢٣٣/١٤، المحرر ٥١٠/٨، الكشاف ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب النحاس ٢٢٤/٢، وانظر التقريب والبيان/٤٠ ب.

كُلُحدُوكَ

وكأن أبا جعفر الأيرى الوقف على «بشر»، ونُصُّ العكبري بعد قراءة الحسن: «والوقف بكلِ حالِ على بشر».

وقرأ مثل هذه القراءة التي تقدّمت عن الحسن هارون واللؤلؤي كلاهما عن أبي عمرو. ذكر هذا الصفراوي قال: «بضمة واحدة على الراء من غير تنوين غير مصروف».

- وجاءت قراءة الحسن في مختصر ابن خالويه: (١) «إنما يعلمه بشر اللسان الذين يلحدون إليه»، بالألف واللام الحسن».

كذا «الذين» في موضع «الذي»، ولعله تحريف، وأشار إلى هذا محقق الكتاب.

ـ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب «يُلْحرون» (٢) بضم الياء وكسر الحاء ومن «أَلْحَد» رباعياً، وهي الفصيحة عند الناس.

ـ وقرأ حمزة والكسائي وخلف وعبد الله وطلحة والسلمي والأعمش ومجاهد «يلُحُدون» (٢) بفتح الياء والحاء، من «لَحَد» ثلاثياً.

والقراءتان بمعنى واحد، أي يميلون إليه. يقال: ألْحَدَ فلان في قوله

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن خالویه/۷٤.

يئايكت

أو في دينه إذا مال عنه.

وقال الأخفش:

«وهما لغتان، و«يُلحِدون» أكثر، وبها نقرأ، ويقوِّيه: «ومَن يُرِد فيه بإلحاد بظلم» الحج ٢٥/٢٢.

وذهب مكي إلى أن «ألحد» أكثر في الاستعمال، وأنهم أجمعوا على استعمال اللُحد،

ثم قال: «والضم الاختيار، لأنه أكثر في الاستعمال، وأَبْيَنُ، وعليه أكثر القراء».

وتقدمت القراءة في «يلحدون» في الآية/١٨٠ من سورة الأعراف، مع خلاف في القراء في الموضعين، فارجع إلى ماسبق، وقارنه بما أثبته هنا إن شئت.

### إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ

لَايُوَّمِنُورِ . تقدمت قراءة أبي عمرو وأبي جعفر وغيرهما. بإبدال الممزة وأواً «لايومنون». انظر الآية/٢٢ من هذه السورة.

قراءة حمزة في الوقف<sup>(۱)</sup> بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

لَا يَهُدِيهِمُ ٱللَّهُ (" - قراءة يعقوب «لايهديه م الله» بضم الهاء في الحالين: الوقف والوصل، وفي حالة الوصل يتبع الميم الهاء.

- وقرأ حمزة والكسائي وخلف «لايهديهُمُ الله» بضم الهاء والميم في الوصل، وتفخيم اللام من لفظ الجلالة.
- ـ وقرأ أبو عمرو واليزيدي والحسن «لايهديِهِم الله» بكسر الهاء والميم في الوصل، وترقيق اللام من اسم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) النشر ١/٨٢٨، الإتحاف/١٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٧٤/١، المكرر/٧٠. ٧١، الإتحاف/١٢٤، ٢٨٠، إرشاد المبتدي/٢٠٢. ٢٠٣، البدور/١٨٠.

ـ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وابن محيصن «لايهديهِمُ الله » بضم الميم وكسر الهاء وتفخيم الله من لفظ الجلالة، وهي لغة بني أسد وأهل الحرمين.

وإذا وقف الجميع على «يهديهم» وقفوا بالسكون على الميم، وأما الهاء فهي على أصولهم من حيث كسرها لمجاورة الياء، وخرج على ذلك يعقوب فقرأ بضمها على الأصل، وهو ماذكرته في القراءة الأولى، فالوقف والوصل عنده سواء.

إِنَّمَايَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَابَتِ ٱللَّهِ وَأُولَتَهِكَ إِنَّا يَعْدَرُ اللَّهِ وَأُولَتَهِكَ مُنَّا لَكَ فَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْكَهِدَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

لَا يُوْمِنُونَ . تقدمت القراءة فيه في الآية/٢٢ من هذه السورة «يومنون». يَّايَنتِ . تقدمت القراءة فيه في الوقف عند حمزة، وانظر الآية السابقة.

مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُحَى مَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ بِأَلْإِيمَنِ وَلَكِن وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْ هِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ لَيْكَا

فَعَلَيْهِم . تقدم ضم الهاء وكسرها مراراً، وانظر الآية / ٧ من سورة المعد. الفاتحة، والآية / ١٦ من سورة الرعد.

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ السَّتَحَبُّواْ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى القَوْمَ الْكَافِرِينَ الْكَافِي

. قراءة حمزة في الوقف بإبدال (١) الهمزة ياء مفتوحة.

بِأَنَّهُمُ

<sup>(</sup>١) النشر ١/٤٢٨، الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

لأجكرة

الدُّنْيَا ـ تقدمت الإمالة فيه مراراً عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف، والتقليل عن الأزرق وورش.

وانظر الآيتين ٨٥، ١١٤ من سورة البقرة.

اَلْآخِرَةِ ـ تقدمت القراءات فيه في سورة البقرة الآية /٤ - السكت، ونقل حركة الهمزة والحذف، تحقيق الهمز، ترقيق الراء، الإمالة.

ٱلۡكَافِرِينَ \_ تقدمت الإمالة فيه، انظر الآيات ١٩/ ٣٤، ٨٩، من سورة البقرة.

# أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ أُولِيهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَامِلُونَ وَيَكَا

أَبْصَرِهِمُ (۱) . أماله أبو عمرو والدوري عن الكسائي، وابن ذكوان من طريق الصوري، واليزيدي.

. والأزرق وورش بالتقليل.

ـ والباقون بالفتح، وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان.

لَاجَكُرُمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ عَلَيْ

ـ تقدمت القراءات فيه في الآية/٢٢ من سورة هود.

النخسيرُون ، ترقيق (١) الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

<sup>(</sup>۱) النشير ٥٤/٢ ـ ٥٥، الإتحاف/٨٣، التذكرة في القيراءات الثمان ٢١١/١، المهيدب (٣٧٦/، المهيدب (٣٧٦/، المهيدب (٣٧٦/،

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٩/٢، ١٠٠، الإتحاف/٩٦، البدور/١٨٠.

## ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُوٓ الْإِنْ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَا لَعَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَا لَعَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الْأَنْ

فُتِنُوا

- قراءة الجماعة «فُتِنُوا» (() مبنياً للمفعول، أي فتنهم الكفّار بالإكراء على التلفّظ بالكفر وقلوبهم مطمئنّة بالإيمان، مثل عمار بن ياسر.
  - وقرأ ابن عامر «فَتَنُوا»(١) بفتح الفاء التاء مبنياً للفاعل.

أي: فتنوا المؤمنين بإكراههم على الكفر، أو أنفسهم ثم أسلموا، مثل عكرمة، وعمه وسهل بن عمرو.

قال مكي: «والاختيار الضم؛ لأن الجماعة عليه».

﴿ يَوْمَ تَأْقِ كُلُّ نَفْسِ تَجَدِدُلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ كُلُّ مَوْنَ فَيْكُلُّ مَوْنَ وَلَكُلُّ مَوْنَ عَلَيْكُ مَوْنَ عَلَيْكُمُ وَنَا عَلَيْكُمُ مُونَ عَلَيْكُ مَوْنَ عَلَيْكُمُ مُونَ عَلَيْكُمُ مُونَ عَلَيْكُمُ مُونَ عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ فَلَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُلِي مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُلِكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُلِي مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُلِي مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَاكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَاكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَاكُمُ مُونَا عَلَيْكُمُ مُونَاكُمُ مُونَاكُمُ مُونَاكُمُ مُونَالِكُمُ مُونَاكُمُ مُونَاكُمُ مُونَاكُمُ مُونَاكُمُ مُونَاكُمُ مُلِي مُعْلِمُ مُلْكُمُ مُونَاكُمُ مُون

تَأْتِي

- قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني «تاتي» (٢٠ بإبدال الهمزة ألفاً في الحالين.
  - ـ وهي قراءة حمزة في الوقف.
  - وقراءة الباقين بالهمز في الحالين.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٤١/٥، التبصرة/٥٦٦، غرائب القرآن ١٢٠/١٤، السبعة/٣٧٦، الإتحاف/٢٨٠ ـ ٢٨١ العكبري ٢٨٨٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢١/١٤، الحكة لابن خالويه/٢١٣، شرح الشاطبية/٢٣٤، مجمع البيان ٢٧/١٤، زاد المسير ٤٩٨٤، حجة القراءات/٣٩٥، الشاد التيسير/١٣٨، النشر ٢٠٥/٢، التبيان ٢٣١٨، الرازي ١٢٧/٢، الكشاف ٢١٩/٢، إرشاد المبتدي/٤٠٤، المكرر/٧١، الكافيات ١١٨٠، المبتوط/٢٦٦، العنوان/١١٨، حاشية المل المبتدي/٢٠١، حاشية الشهاب البيضاوي ٣٧٤٥، المحرر ٥٢٤٨، إعراب القراءات السبع وعللها ١٢٠١٢، روح المعاني ٢٣٩/١٤، فتح القدير ١٩٧٧، التذكرة في القراءات الثمان ٢٢٠٢، الحجة للفارسي ٥٩٧٥، الدر المعون ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٠٦٠. ٣٩٢، ٤٣٣، الإتحاف/٥٣، ٦٤، المهذب ٣٧٧/١، البدور/١٨١.

ور بَّهُ نوفن

يَأْتِيهَا

بأنعم

. وقرئ «يوم تأتِ» (١) بدون ياء، كما قالوا: الأأَدْرِ، وهي لغة هذيل.

ـ أماله<sup>(۲)</sup> حمزة والكسائي وخلف.

- وبالفتح والتقليل قرأ الأزرق وورش.

- والباقون على الفتح.

لَا يُظُّ لَمُونَ . تغليظ اللام عن الأزرق وورش.

وتقدم مثل هذا مراراً، انظر الآية/١٦٠ من سورة الأنعام، والآية/٤٧ من سورة يونس.

> وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُ مِ اللَّهِ فَأَذَ قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ عَلَيْكَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ عَلَيْكَ

> > - انظر حكم الهمز في «يأتي» في الآية السابقة.

. قراءة حمزة في الوقف (٢) بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ

. قراءة الجماعة «فأذافها الله لباسَ الجوعِ والخوفر» (٤)

الخوف: بالجر عطفاً على الجوع، وهي رواية عن أبي عمرو.

- وقرأ علي بن نصر وعباس بن الفضل وداود الأودي وعبيد بن عقيل وعبد الوارث، كلهم عن أبي عمرو، وإبراهيم، والأخفش

<sup>(</sup>١) اللسان والتاج/أتي.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٨٦١، الإتحاف/٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) البحر ٥٤٣/٥، السبعة/٢٧٦، الإتحاف/٢٨١، زاد المسير ٥٠٠/٤، العكبري ٢٨٠٨/٢، الكشاف ٢٠٠/٢، مجمع البيان ١٣١/١٤، غرائب القرآن ١٢٠/١٤، القرطبي ١٩٤/١، التبيان ٢٣٣/٦، إعراب القراءات السبع وعللها ٢٦٢/١، المحرر ٥٢٩/٨، روح المعاني ٢٣٣/١٤، فتح القدير ٢٠٠/٣، التقريب والبيان/٤٠ ب.

عن ابن ذكوان، وحفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن «فأذاقها الله لباسُ الجوع والخوف)»(۱).

الخوف: بالنصب عطفاً على «لباس».

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يكون نصبه على إضمار فعل.

قال العكبري: «وفي قراءة النصب: قيل هو معطوف على موضع الجوع؛ لأن التقدير: ألبسهم الجوعَ والخوفّ».

. وقال ابن مجاهد:

«وروى اليزيدي وغيره عن أبي عمرو «والخوف» بكسر الفاء» أي كقراءة الحماعة.

. وقرأ ابن مسعود وأُبَيِّ بن كعب «فأذاقها الله لباسَ الخوفِ والجوع» (٢) على تقديم الخوف وتأخير الجوع.

وذكر أبو حيان هذه القراءة لأبّيّ ثم قال: «وهذا عندي إنما كان في مصحفه قبل أن يجمعوا مافي سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً، ولذلك المستفيضُ عن أُبّيّ في القراءة إنما هو كقراءة الحماعة».

- وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قبراً «فأذاقها الله الخوفَ والجوعُ»<sup>(٣)</sup> ولايذكر «لباس».

قال أبو حيان: «والذي أقوله: إن هذا تفسير معنى لاقراءة؛ لأن المنقول عنه مستفيضاً مثل ملة سواد المصحف».

<sup>(</sup>١) انظر مراجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٥٤/٥، مختصر ابن خالويه/٧٤، الكشاف ٢٢٠/٢، المحرر ٥٢٩/٨، روح المعاني ٢٣٣/١٤، الدر المصون ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥٤٣/٥، روح المعاني ٢٤٣/١٤ المحرر ٥٢٩/٨، الدر المصون ٣٦٣/٤.

فَكَذَّبُوهُ

رَزُقَكُمُ

نِعْ مَتَ ٱللَّهِ

حريم

ألمستة

وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ عَلَيْكُ

وَلَقَدُ جَاءَهُم . تقدم إدغام الدال في الجيم في الآية/٣٤ من سورة الأنعام «ولقد جاءك».

- وتقدمت الإمالة في «جاء» مراراً، انظر الآية/ ٨٧ من سورة البقرة

«جاءكم»، والآية/٦١ من آل عمران «جاءك».

وتقدم في هذه المواضع بيان وقف حمزة على «جاء».

وسلم ي حدد موسع بيان رحد . قرأ ابن كثير بوصل الهاء بواو في الوصل «فكذَّ بوهو» (١)

فَكُلُواْمِمَّارَزُفَكُمُ أُلِلَّهُ مَلَىٰلُاطَيِّبًا وَأَشْكُرُواْنِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ عَلَيْكَ

- إدغام<sup>(٢)</sup> القاف في الكاف وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب.

تقدُّم الوقف بالتاء والهاء على «نعمت»، في الآية / ٧٢ من هذه السورة،

وكذا الوقف بالإمالة عن الكسائي، فانظر هذا فيما تقدم.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِعِنْ فَمَن اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيثُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْمَعَ اللَّهُ عَنْ وَالْمَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْمَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْمَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

. قرأ الجمهور «حَرَّم».

. وقرأت فرقة «حُرِّم»(٢) على مالم يُسمَّ فاعله.

- وقرأ أبو جعفر «الميَّتة» بتشديد الياء.

. وقرأ غيره «الميّنة» بالتخفيف.

وتقدم هذا في الآية/١٧٣ من سورة البقرة، كما تقدم في

<sup>(</sup>١) النشر ٤٣٨/١، الإتحاف/٣٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ١/١٨٦، الإتحاف/٢، المهذب ١/٢٧٨، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٢) المحرر ٢/٨٢٥٠.

الآية/١٣٩ من سورة الأنعام.

وتقدم في الآية/١٧٣ قراءة «الميتةُ» بالرفع عن ابن أبي عبلة وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن السلمي وابن أبي الزناد، وأبي رجاء العطاردي. فانظر هذا في موضعه مما تقدَّم، وفيه تخريج هذه القراءة.

فَمَنِ أَضْطُرُ (١) . فيها قراءات:

١ ـ كسر النون.

٢ ـ ضم النون .

٣ . كسر الطاء وهي لغة ربيعة.

٤ . ضم الطاء وهي قراءة الجماعة.

٥ - إدغام الضاد في الطاء.

وتقدمت هذه القراءات مُفصَّلةً في موضعين:

الأول: الآية/١٧٣ من سورة البقرة.

والثاني: الآية/١٤٥ من سورة الأنعام.

فارجع إلى هذين الموضعين ففيهما بيان وافٍ، وتخريج لهذه القراءات.

. ترقيق<sup>(۲)</sup> الراء عن الأزرق وورش.

وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ عَلَيْ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ عَلَيْ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ عَلَيْ اللَّهِ الْعَالَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ

- قرأ الجمهور «الكَنْرِبَ» (٢٠) بفتح الباء والكاف وكسر الذال.

<sup>(</sup>١) وانظر المحرر ٥٣٣/٨.

<sup>(</sup>٢) النشر ٩٢/٢، الاتحاف/٩٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥٤٤/٥، الطبري ١٢٧/١٤، الإتحاف/٢٨١، البيان ٨٤/٢، معاني الزجاج ٢٢٢/٣، معاني الزجاج ٢٢٢/٣، معاني الفراء ٢٢٢/٣، حاشية الشهاب ٢٧٧/٥، المحتسب ١٢/٢، وانظر مشكل إعراب القرآن ٢٢//٢، مغني اللبيب/٨٢١، حاشية الدسوقي٢/٨٥، حاشية الأمير ٢٦٧/٢، المحرر ٥٣٦/٨.

وتخريج هذه القراءة أنه انتصب بالفعل «ولاتقولوا»، وذهب أبو البقاء إلى أنه بدل من الضمير المحذوف العائد على «ما» من قوله «لما». وقيل: هو منصوب على تقدير «أعني».

وذهب الكسائي والزجاج إلى أن «ما» مصدرية، وانتصب «الكذب» على أنه مفعول به، أي: لوصف السنتكم الكذب، ومعمول «لاتقولوا» الجملة من قوله «هذا حلال وهذا حرام». وذكر الشهاب الخفاجي عن بعضهم أنه مفعول مطلق، وتعقبه فيه وقرأ الحسن وابن يعمر وطلحة بن مصرف والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد وعمرو بن نعيم بن ميسرة وأبو معمر «... الكنب» (۱) بكسر الباء. جعلوه نعتاً لـ «ما»، أو بدلاً منها. وقرأ معاذ بن جبل ومسلمة بن محارب وابن أبي عبلة وأبو البرهسم، وأهل الشام أو بعضهم وابن محيصن «الكذب» (۱) بضم

البرهسم، وأهل الشام أو بعضهم وابن محيصن «الكُذُبُ» (٢) بضم الكاف والذال والباء، جمع كذوب، وذهب بعضهم إلى أنه جمع كاذب أو كِذاب مثل: كِتاب وكُتُب، وهو صفة للألسنة.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥٤٥/٥، المحتسب ٢/٢١، مختصر ابن خالويه/٧٧، القرطبي ١٩٦/١، العكبري ٢/٠٧٠، البحر ٥٤٥/٥، المحتسب ٢٢٠/١، الإتحاف/٢٨١، التبيان ٢٦٦/١، مشكل إعراب القرآن ٢٢٠٢، البيان ٢٨١/١، معاني الزجاج ٢٢٢/٣، إعراب النحاس ٢٢٦/٢، مجمع البيان ١٣١/١٤، معاني الأخفش ٢٨٦/٢، مغني اللبيب/٢٢٢، حاشية الشهاب ٣٧٨/٥، حاشية الدسوقي ٢٦٠/٢، فتح القدير ٢٠١/٣، حاشية الأمير ٢٦٧/٢، معاني الفراء ٢٢٢/١، ١٠٧، روح المعاني ٤/٧٤٤، المحرر ٨٢٥/٥، المدر المصون ٤/٤٢/١.

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٤٥/٥، إعراب النحاس ٢٢٦/٢، مختصر ابن خالويه / ٢٧ المحتسب ١٢/٢، حاشية الشهاب ٥٧٨/٥، القرطبي ٢٢١/١، ١٩٦، الكشاف ٢٢١/٢، الطبري ٢٧٨/١، معاني الفراء ٢٢٦/٢، مجمع البيان ١٣١/١٤، مشكل إعراب القرآن ٢٢٢/٢، زاد المسير ٢٠٢٥، معاني الأخفش ٢٢٦/٣، معاني اللزجاج ٢٢٢/٣، مغني اللبيب / ٢٢٨، التبيان ٢٦٦٦، العكبري ١٨٢٧، حاشية الأمير ٢١٦٧، المحرر ٨٥٣٥، فتح القديسر ٢٠١/٣، روح المعاني ٢٤٧/١٤، وانظر اللسان والتاج والصحاح والبصائر / كذب، الدر المصون ٢٦٤/٤، التقريب والبيان / ٢٠

وتقدم مثل هذا في الآية/٦٢ من هذه السورة.

. وقرأ بعضهم «الكُذَّبُ» (') على وزن «رُكِّع» وهو بالرفع للألسنة، وقيل هو جمع كاذب على وزن كِتاب.

- وقرأ يعقوب ومسلمة بن محارب «الكُذُبَ» (٢) بضم الكاف والذال وفتح الباء.

قال العكبري:

«ويقرأ بضم الكاف والذال وفتح الباء، وهو جمع كذاب، بالتخفيف، مثل كتاب وكتُب، وهو مصدر، وهو في معنى القراءة الأولى».

وذكروا أنه منصوب على الشتم والذم، وهو نعت للألسنة مقطوع، أو أنه مفعول به لـ «تصف» أو «تقولوا».

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا الْحَدَانُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَظْلِمُونَ الْمِيْكَ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْمِيْكَ

ومَاظَلَمْنَاهُم . قراءة الأزرق وورش بتغليظ (٢) اللام.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ اَلسُّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِمُ اللْعَلِي عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي عِلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْلِقِيلُولُ اللْعُلِي الْعُلِي الْمُعْلِمُ اللْعُلِي اللْعُلِي عَلَيْكُولِ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِي الْعُلِي الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِي الْمُؤْمِنُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِي الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمِ اللْعُلِمُ الْع

مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ . إدغام (١٠) الدال في الذال عن أبي عمرو ويعقوب بخلاف.

<sup>(</sup>١) التكملة للزبيدي/ كذب.

 <sup>(</sup>۲) البحر ٥٤٥/٥، المحتسب ١٢/٢، العكبري ٨٠٩/٢، حاشية الشهاب ٣٧٨/٥، المحرر ٥٣٦/٨، روح المعانى ٢٤٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٩١/١، الإتحاف/٢٢، المهذب ٢٧٨/١، البدور/١٨١.

ـ ولهما الأختلاس أيضاً.

ـ قرأ الأزرق وورش بتغليظ (١) اللام.

أصلحوا

آجيكة

إِنَّ إِبْرُهِهِ مَكَابُ أُمَّةً قَانِتَا لِلَّهِ حَيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَّهُ

إِنَّ إِبْرَهِمِهُ (۱) . قراءة هشام «... إبراهام» بالألف، واختلف عن ابن ذكوان، فروى النقاش عن الأخفش عنه بالياء كالجماعة «إبراهيم»، وبه قرأ الداني. وروى الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان بالألف كهشام.

. وروى عباس بن الوليد وغيره عن ابن عامر بالألف «إبراهام» في جميع القرآن.

. وقراءة الجماعة «إبراهيم» بالياء حيث كان.

وتقدم الحديث مفصَّلاً في الآية/١٢٤ من سورة البقرة.

شَاكِرًا لِأَنْغُمِهُ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَّهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ

شَاكِرًا " . قراءة القراء بترقيق الراء في الحالين.

وذهب بعضهم إلى تفخيمه من أجل التنوين الذي لحقه.

ـ وقراءة الأزرق وورش بالترقيق.

. أمال<sup>(1)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

. والفتح والتقليل عن الأزرق وورش.

ـ وقراءة الباقين بالفتح.

.(١) النشر ١١٢/٢، الإتحاف/٩٩، البدور/١٨١.

(٢) المكرر/٧١، الإتحاف/٧٤١، ٢٨١، النشر ٢٢١/٢ ـ ٢٢٢، العنوان/١١٨، وانظر حواشي آية سورة البقرة التي أحلت عليها. وانظر البحر ٤٧٤/١.

(٣) النشر ٩٣/٢ ـ ٩٥، الإتحاف ٩٣/ - ٩٤.

(٤) النشر ٣٦/٢، الإتحاف/٧٥، ٢٨١، المهذب ٣٧٨/١، البندور/١٨١، التذكرة في القراءات الثمان ١٩٦/١. . وقرأ ابن كثير في الوصل «اجتباهو»(١١) بوصل الهاء بواو.

ـ أمال<sup>(٢)</sup> الألف حمزة والكسائي وخلف.

- . والأزرق وورش بالفتح والتقليل.
  - . وقراءة الباقين بالفتح.
- ـ وقرأ ابن كثير في الوصل «هداهو» (٢٠ بوصل الهاء بواو.

جهراط ـ تقدمت فيه قراءات:

١. سراط، بالسين.

٢. صراط بالصاد الخالصة.

٣ ـ صُراط: بإشمام الصاد الزاي.

انظر الآية/٧٦ من هذه السورة، وارجع إلى الآية/٦، ٧، من سورة الفاتحة.

### وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ـ تقدمت الإمالة فيه، انظر الآيتين/٨٥، ١١٤، من سورة البقرة.

فِي ٱلدُّنْكَا ٱلأخرة ـ تقدمت القراءو فيه في الآية/٤ من سورة البقرة وهي:

. تحقيق الهمز، نقل الحركة والحذف، السكت، ترقيق الراء، إمالة الهاء وماقبلها.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَإِلَّا

مِلَّةَ إِبْرَاهِيءَ - قراءة «إبراهام» و«إبراهيم» بالألف بعد الهاء وبالياء، تقدمت، انظر الآية/١٢٤ من سورة البقرة، وانظر الآية/١٢٠ من هذه السورة.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٠٤/١. ٣٠٥، الاتحاف/٣٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) النشير ٢٠٤/١ ـ ٣٠٥، الإتحاف/٢٤، إعراب القراءات السبع وعللها ٧٢/١، التذكرة في القراءات الثمان ٢٠٧/١.

إِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُو بَيْنَهُمْ لِيَّا لَيَحْكُو بَيْنَهُمْ لِيَّا لَيْ مُ الْقِيكَ مَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْلِفُونَ عِيَّا اللهِ اللهُ الله

#### ۚ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ

ـ قراءة الجماعة «إنما جُعِلَ السبتُ» الفعل مبني للمفعول، السبتُ: قام مقام الفاعل في غيبته.

- وقرأ أبو حيوة والحسن والنخعي واليزيدي والمطوعي «إنما جَعَلَ السبتَ» (() بفتح الجيم والعين، مبنياً للفاعل، وهو الله سبحانه وتعالى، السبت: بالنصب مفعول به.

والمعنى: فرض الله تعظيمه على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، أو على تقدير: جَعَلُ وبالَ السبت عليهم.

- وقرأ ابن مسعود والأعمش «إنما أنزلنا السبتَ» (٢٠).

قال أبو حيان:

"وهو تفسير معنى لاقراءة؛ لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه، ولما استفاض عن الأعمش وابن مسعود أنهما قرأا كالجماعة».

وجاءت القراءة عند ابن عطية «إنما نزلنا السبت»(٢) كذا ١١ ولعله

تحريف أصاب الفعل، أو أنه «نُزَّلنا» بالتضعيف.

وعن ابن مسعود أنه قرأ «إنّا أنزلنا السبت»(٢) بدلاً من «إنما»

ـ قراءة ابن كثير في الوصل «فيهي»(٤) بوصل الهاء بياء.

<sup>(</sup>۱) البحر ٥/٩٤٥، مختصر ابن خالويه/٧٤، زاد المسير ٥٠٥/٤، الكشاف ٢٢٢٢، الإتحاف/٢٨١، معاني الفراء ١١٤/٢، المحرر ٥٥٤/٨، روح المعاني ٢٥٢/١٤، المدر المصون ٤٠/٣٦١، التقريب والبيان/٤٠ ب.

<sup>(</sup>٢) البحر ٥/٥٤٩، المحرر ٤٤/٨، روح المعاني ٢٥٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢٢٢/٢، مختصر ابن خالويه/٧٤.

<sup>(</sup>٤) السبعة/١٣٢، النشر ٣٠٤/١. ٣٠٥، الإتحاف/٣٤.

ـ وقراءة غيره بهاء مكسورة من غير وصل بياء.

ـ إدغام('` الميم في الباء عن أبي عمرو ويعقوب، كذا ذكر كثير من المتقدمين.

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بإدغام وإنما هو إخفاء، تسكن الميم وتخفى في الباء.

والفرق بين الإخفاء والإدغام أنه في الإدغام يشدد الحرف المدغم فيه بعد قلب الأول إلى جنسه.

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِرَيِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ وَإِنَّا

> ٳۣڶؘ؈ؘؚۑۑڶۣۯۜؠۜڮؘ - إدغام<sup>(۲)</sup> اللام في الراء وإظهارها عن أبي عمرو ويعقوب. أُعَلُوْبِمَن

ـ ذكر بعض العلماء أن أبا عمرو ويعقوب<sup>(٢)</sup> أدغما الميم في الباء.

والصواب في مثل هذا عند ابن كثير من المتقدمين أنه إخفاء وليس إدغاماً، فقد سكنت الميم وأخفيت في الباء، والفرق بين الإدغام والإخفاء أن الحرف الأول يسكن ثم يدغم في الثاني، فيشدد الثاني، وأما في الإخفاء فلايكون كذلك، بل يبقى لكل حرف صورته.

ـ تقدمت قراءة إسكان الهاء عن أبي عمرو والكسائي وقالون «وَهُوَ».

. وكذا قراءة الباقين بضم الهاء.

وانظر الآيتين/٢٩ و٨٥ من سورة البقرة، ففي ماسبق تفصيل وافر لايغنى عنه هذا الإيجاز.

<sup>(</sup>١) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٣٧٨/١، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٣٤، المهذب ٣٧٨/١، البدور/١٨١.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٩٤/١، الإتحاف/٢٤، المهذب ٢٧٨/١، البدور/١٨١.

لَهُوَ

رورو حاكر

عَلَيْهِمْ

أَعْلَمُ بِٱلْمُهَدَّدِينَ - ذكروا أن أبا عمرو ويعقوب(١) أدغما الميم في الباء، والصواب أنه إلَّمُ مِا لَمُ مَا الميام في الباء، والصواب أنه إلَّمُ مَا الميام في الموضع السابق.

وَإِنْ عَافَبَ تُوْفَعَ اقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوفِ تَمُرِيهِ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ وَإِنَّ وَإِنَّ عَافَبُ لَعُو خَيْرٌ لِلصَّدِينَ وَإِنَّ وَإِنَّ عَاقَبْ تُعُر فَعَ اقِبُولُ

- قراءة الجماعة «وإن عاقبتم فعاقبوا» (٢) من «عاقب» بألف، من المعاقبة.

- وقرأ ابن سيرين «وإن عقَّبْتُمْ فَعَقَّبوا» (٢٠ بتشديد القاف في الموضعين.

قال أبو حيان: «أي وإن قَفَّيتُمْ بالانتصار فقفُّوا بمثل مافُعِل بكم».

وقال ابن جني:

«معناه: إن تَتَبَّعْتُم فَتَتَبَّعُوا بقدر الحق الذي لكم، ولاتزيدوا عليه».

- وقرئ «وإن عَقَبْتُم» (٢) مخففاً، وهو في معنى المشدد.

ـ قرأ الكسائي وأبو عمرو ونافع بخلاف عنه وقالون «لَهْوَ» (٤)

بسكون الهاء

. وقراءة الجماعة بضمها «لَهُوَ» (1)

. ترقيق<sup>(٥)</sup> الراء عن الأزرق وورش بخلاف.

وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَدُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فَاصَمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ

ـ تقدمت القراءة بضم الهاء وكسرها مراراً، انظر الآية/٧ من الفاتحة.

(١) انظرمراجع الحاشية السابقة (٢).

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٤٩/٥، مختصر ابن خالويه ٧٤/، المحتسب ١٣/٢، العكبري ٨٠٩/٢، الكشاف ٢٢٢/٢، المحرر ٨٠٩/٨، روح المعاني ٢٥٨/١٤، الدر المصون ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب القراءات الشواذ ٧٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) المكرر/٧١، السبعة/١٥١ ـ ١٥٦، النشر ٢٠٩/٢، الإتحاف/١٣٢، حاشية الجمل ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) النشر ٩٩/٢. ١٠٠، الإتحاف/٩٦.

. قراءة الجماعة «ولاتك» بحذف النون للتخفيف.

وَلَاتَكُ

- وذكر الزمخشري والرازي أنه قرئ «ولاتكن» (() بإثبات النون على الأصل.

فيضيّق

. قرأ ابن كثير، وأبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع، وكذا خلف عن المسيبي عن نافع، وأبن محيصن "في ضيقٍ" (٢) بكسر الضاد.

وذكر صاحب الإتحاف الخلاف عن ابن محيصن، وردَّ بعض العلماء الرواية عن نافع.

قال ابن مجاهد:

«وكذلك روى أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع وخلف عن المسيبي عن نافع، وهو وهم في روايتهما جميعاً».

وقال أبو حيان:

«ورويت عن نافع ولايُصِحُّ عنه»، وتبع في هذا ابن عطية، وقال: «ورويت عن نافع وهو غلط ممن رواه».

وقال أبو جعفر النحاس:

«وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام أن نافعاً قرأ ... بكسر الضاد»

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲۲۲۲، الرازي ۱٤٤/۲۰.

<sup>(</sup>۲) البحر ٥٥٠/٥، الرازي ١٤٤/٢٠، غرائب القرآن ١٢٠/١٤، السبعة ٢٧٦، معاني الزجاج ٢٢٤/٣، فتح الباري ٢٩١/٨، العكبري ٢٨٠/٨، الكشف عن وجوه القراءات ٢٩١٨، المحرر ٨٥٠/٨، الإتحاف/٢٨١، البيان ٢٨٠/، حجة القراءات ٣٩٥، التيسير/١٣٩، النشر ٣٠٥/٣، الكشاف ٢٢٢/٢، البيان ٢٨٠/١، حجة القراءات ٣٩٥، التيسير/١٣٩، النشر ٢٢٠/١، الكشاف ٢٢٢/٢، شرح الشاطبية/٢٣٤، المكرر (٧١، مجمسع البيان ١٢٧/١، التبيان ٢٩٥٦، الكالية ١٢٠/١، إحراب النحاس ٢٢٧/٢، المبسوط/٢٦٦، العنوان/١١٨، الحجة لابن خالويه/٢١٦، إرشاد المبتدي/٤٠٤، معاني الفراء ١١٥/١، حاشية الشهاب ٥/٤٨، زاد المسير ٤/٩٥، حاشية الجمل ٢٧٧/٢، إعراب القراءات السبع وعلها الشهاب ٥/٤٨، تفسير الماوردي ٣٢٢/٢، الطبري ١٣٣/١٤، روح المعاني ١٢٥٨/١، انظر اللسان والتاج/ضيق. التذكرة في القراءات الثمان ٢٧٢/١، الحجة للفارسي ٥/٧٠.

قال أبو جعفر: «وهذا لايعرف عن نافع».

وقال القرطبي: «ورويت عن نافع وهو غلط ممن رواه»، وهو نص ابن عطية.

- وقرأ الجمهور «ضيئي» بفتح الضاد، وهما مصدران كالقيل والقول عند بعضهم، وقد ذهب إلى مثل هذا الأخفش.

وقال الفراء: «فالضَّيْق ماضاق عند صدرك، والضِّيْق مايكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب وأشباه ذلك...».

وقال أبو عبيدة: «ضيَّق بالفتح مخفف من ضيِّق، كُميَّت من ميَّت»، وذهب إلى مثل هذا الزجاج، ثم أضاف:

«وجائز أن يكون بمعنى الضيُّق فيكون مصدراً كقولك: ضاق الشيء يضيق ضيقاً».